

**ぐふ.ぐふ.ぐふ** そうからからからからからからからからからからからからからからからからからから ٠٠٠٠ ونه ، ونه . دْرُوشْ وَفَتَ اوَىٰ مِنَ الجُحُلَّدُ التَّاسِعُ ؞ڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿ

مؤسسة الشيخ محمد بن صائح العثيمين الخيرية ، ١٤٣٩هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
العثيمين ، محمد بن صائح
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صائح العثيمين ط ١ القصيم ، ١٤٣٩ هـ / ١٨ مج .
القصيم ، ١٤٣٩ هـ / ١٨ مج .

١٦٢ ص ؛ ١٢×٢٠ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١٧٧)
ددمك: ٣ - ٢٤ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ( مجموعة )
درمك: ٣ - ٢٠٥ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ( ج ٩ )
١- الفتاوى الشرعية . ٢ - الفقه الحنبلي . أ . العنوان
ديوى ٢٠٨٤ ( ٢٠٠٠ )

رقم الإيداع: ه٠٠٠ / ١٤٣٩ ردمك: ٣-٢٢-٨٢٠٠ ( مجموعة ) ه ٢٠٠-٨٢٠٠ ( ج٩ )

#### حقوق الطبع محفوظة

لَوُسَ سِنَةِ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بَنِ صَالِحِ الْعُثِيمَةِ الْخَيْمَةِ الْخُيمَةِ الْوُسِيةِ الْا لَمْ اَرَاد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة الطبعة الأولى الطبعة الأولى المدينة المربية الأولى المدينة المربية المربي

يُطلب الكتاب من: مُؤسّينة الشِّيْنة مُجمّد بن صَالِح العُثِيمَن الْخِيرَية

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف: ١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ١٦/٣٦٤٢١٠٧

جــــوال : ٥٥٠٧٣٢٦٦٠ جـــوال المبيعات : ٥٥٠٠٧٣٢٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com



دار الذُرَّة الدولية للطباعة و التوزيع ١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . هاتف و فاكس : ٢٢٧٢٠٥٥٢ - محمول : ١٠١٠٥٥٧٠٤٤



سلُسلَة مُولِّغات نَضيلَة النِّنِي (١٧٧)

# 

لفَضَيْلَة الشَّيِّخ العَلَّمَة محر برصالح العثيمين عمر برصالح العثيمين عفرالله له ولوالديه وللمشلمين

الجُحُلَّدُ التَّاسِعُ

دْرُوسُ (الْحَجَ، البُيوع، النِكَاح، الطَّلَاق، الفَرَائِض، الْجِنَايَات، الْجِهَاد)

مِن إِصْدَارات مؤسّسة النبخ محرّب مَسالح العثيميْن الخيريّة

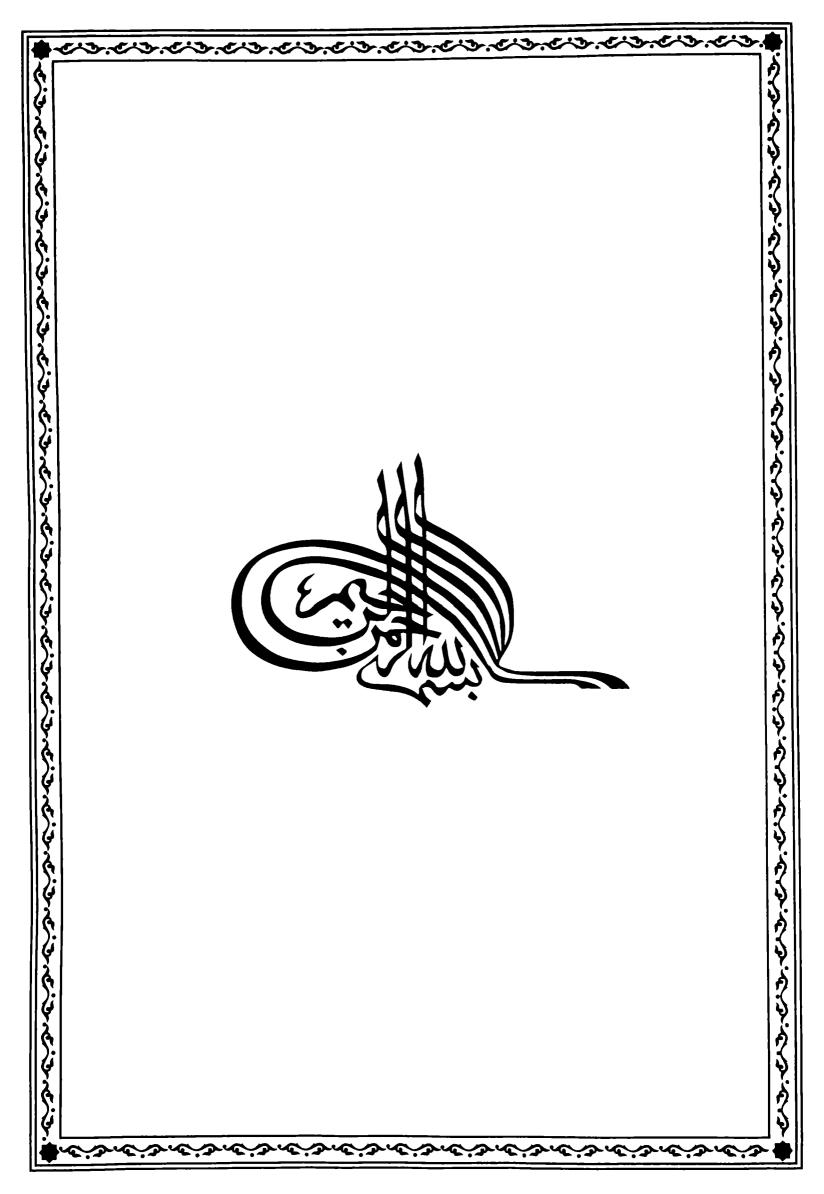

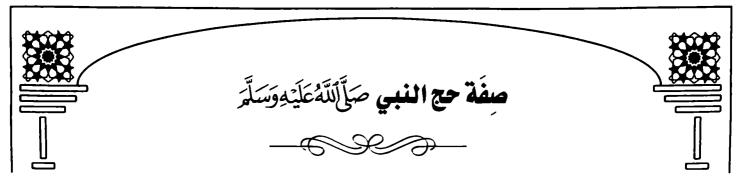

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصلِّي وأُسلِّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ خاتمِ النَّبِيِّينَ وإمام المَّقينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فهذه صِفَة حج النبي عَلَيْكَةِ:

## شروطُ الحجِّ:

أولًا: الإسلامُ. وضِدُّه: الكفرُ.

ثانيًا: البلوغُ، وضِدُّه: الصِّغَر.

ثالثًا: العَقل. وضِدُّه: الجُنُون.

خامسًا: القُدرة، وضِدُّها: العَجْزُ.

سادسًا: الحُرِّيَّة، وضِدُّها: الرِّقُّ.

مسألة: رجلٌ يستطيعُ أن يحجَّ بهالِه، ولَكنْ لا يَستطيعُ أنْ يحجَّ ببدنِه؟ الجواب: يَلزَمه أن يُقِيمَ مَن يحجُّ عنه.

والدَّلِيل على هذا المرأة التي سألتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(١). فأقرَّها النبيُّ عَلَيْهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(١). فأقرَّها النبيُّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج المرأة عن الرجل، رقم (١٨٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت، رقم (١٣٣٤).

على قولِها: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ» ولو كان لا يَلزَمه لم يُقِرَّها على ذلك؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لا يُقِرُّ إلَّا على حقٍّ.

مسألة: صغيرٌ حجَّ ثمَّ بَلَغَ، هل يُعِيد حَجَّه أو لا؟

الجواب: عليه حَجَّة الإسلام؛ لأنَّه قبل البلوغ لم يُطالَبْ بها.

#### صفة الحج:

من المعلومِ أَنَّهُ لا يُمكنُ تحقيقُ عبادةِ اللهِ إلَّا باتباعِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، ومَن تعبَّد للهِ بغيرِ ما شَرَعهُ رسولُ الله فعبادتهُ باطلةٌ، ومَردودةٌ، وبدعةٌ، وضَلالةٌ، والدَّلِيلُ قوله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وهذَا كَما هوَ في أصلِ الإسلامِ فهوَ أيضًا في شرائعِ الإسلامِ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسلامِ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسلامِ فَهُ الْإِسلامِ فَهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ

وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّا اللَّهِ عَلِيهِ، مَهْ عَمِلًا عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّا اللَّهِ مَردود عليه. مهما خَشَعَ، ومَهما بكَى، ومَهما تغيَّر فإنَّه مَردود عليه.

وقال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قومِ ادَّعَوْا محبَّة اللهِ، فأنزل الله محنةً لهم، يعني امتحانًا واختبارًا؛ قال: ﴿ قُلَ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله عَناقَ يَعْدِبْكُمُ الله وَيَغْفِر لَكُم ذُنُوبَكُم ﴾ واختبارًا؛ قال: ﴿ قُلَ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله فَأَتَبِعُونِي يُحْدِبْكُمُ الله وَيَغْفِر لَكُم ذُنُوبَكُم ﴾ واختبارًا؛ ومن لم يَتَبع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فإنَّه ضالً

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم
 (۲۲۹۷)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم
 (۱۷۱۸).

مهما وَجَدَ منَ الذَّوق والوجدانِ والطُّمأنينة القَلبيَّة، فإنَّ ذلكَ مِن وحي الشيطانِ، أَسأَلُ اللهَ أَن يَهْدِيَني وإيَّاكم صِراطَه المستقيمَ.

فُرض الحجُّ - وهو ركنٌ منْ أركانِ الإسلام - في السنةِ التاسعةِ من الهجرةِ، أو في السنةِ العاشرةِ، وقدْ تأخَّر فَرضُه لحكمةٍ بالغةٍ؛ لأن مَكَّة قبلَ الفتحِ كانت تحتَ ولايةِ المشركين، والمشركُونَ كانوا يَتَحَكَّمُونَ فيها، حتَّى إنَّه في السنةِ السادسةِ مَنعُوا أحقَّ النَّاسِ بمكة، وهوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وأصحابُه، وذلك في غزوةٍ تُسمَّى غَزوة الحُديْبِية، مَنعوا النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أن يدخلَ مَكَّة ويَعتمِر، بينها لو جاءَهُم جِلفُّ (۱) منَ الأعرابِ لا يُساوي شيئًا أَدْخَلُوه، وهذَا في السنة السادسةِ، وفي السنةِ السابعةِ اعتمرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ المُمرةَ التَّي تُسمَّى عُمْرَةَ القَضَاء، وفي السنةِ الثامنةِ فَتَحَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ المُمرةَ النَّي تُسمَّى عُمْرَةَ القَضَاء، وفي السنةِ الثامنةِ فَتَحَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ المُعمرةَ النِّي تُسمَّى عُمْرَةَ القَضَاء، وفي السنةِ الثامنةِ فَتَحَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَكَّة في شهر رَمَضان، ففتحها وصارتْ والحمدُ للهِ بلادَ إسلام، بَدَلَ أَنْ كانتْ بلادَ تُوحيدِ بدلَ أَنْ كانتْ بلادَ شركِ، وكانت بكدَلَ أَنْ كانتْ بلادَ يُحَمَّم فيه بكتابِ اللهِ وسنةِ رسولِه ﷺ.

وفي السنةِ التاسعةِ لماذا لم يحجَّ عَلَيْ وقد صارت البلدُ بلدهم، والحُكم حُكمَهم؟

نقول: لأن السنة التاسعة لمَّا فُتحتْ مَكَّةُ وهُزمت ثَقِيف في الطائفِ صار أهلُ الجزيرةِ يدخلون في دين الله أفواجًا أهلُ الجزيرةِ يدخلون في دين الله أفواجًا ويَفِدون إلى النبيِّ عَلَيْهُ في مُهَاجَرِهِ طَيْبَةَ المَدينة النَّبُويَّة.

<sup>(</sup>١) الجلف: الأحمق قليل العقل. النهاية جلف.

فجلس ﷺ في المدينة لاستقبالِ أفواجِ الوفودِ، فيأتون إلى الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ويَتَعَلَّمُونَ منه دِينَهم ويَرجِعون إلى قومهم مُنذِرِينَ. ومنَ المعلوم أنَّه لو جاء إلى مَكَّةَ صَعُبَ على النَّاسِ.

وأناب عنه ليحجُّ بالنَّاس في تلك السنَةِ خَلِيفَتَه أبا بكرِ الصِّدِّيقَ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، وهذا باتفاقِ علماءِ السِّير، ولا جِدالَ فيه. ثمَّ أَردَفَهُ بأميرِ المؤمنينَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

وفي هذَا العام -أيْ في العام التاسع - صارَ الحَجِيجُ خَليطًا منَ المسلمينَ والمشركينَ، فنادى مُنادي رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَلَّا يَحُجَّ بعد هذا العام مُشرِك ولا يَطوف بالبيتِ عُرْيَان (۱).

وفي السنة العاشرة تَمَحَّضَ الحجُّ للمُسلمينَ المُوَحِدينَ، فليسَ هُناك مُشرِك، فحجَّ النبيُّ عَلَيْهِ وأذَّن في النَّاسِ وأَعْلَمَهُم أَنَّه حاجٌ هذا العام، يقول جابرٌ رَخِوَاللَّهُ عَنهُ الَّذِي روَى أطولَ حديثٍ في حجِّ الرَّسُولِ عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وأوفى حديثٍ في حجِّه، قال: «فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ قال: «فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمْلِهِ». وقد قُدِّرُوا بمئة ألفٍ أو نحوِهم، يقول جابر: «نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ يَدُيْهِ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ يَطِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ يَعْمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَظُهُرِنَا» (٢). الله أكبرُ المُسلمونَ حقًّا، يُريدونَ أن أن يَتَعَلَّمُوا كيفَ يَحُجُّ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ فيحجون مثله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، رقم (١٦٢٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، رقم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

خرج من المدينة للحجّ في يوم خمسة وعشرينَ منْ ذِي القَعدةِ عامَ عشرةٍ منَ الهجرةِ النَّبُويّة، ونزلَ بذِي الحُليفةِ وأحرمَ منهَا، وقالَ: «لَبّيْكَ حَجًّا»، والنَّاسُ منهُم مَن أحرمَ بحجّ وعُمرةٍ.

والمُحرِم بِعُمرةٍ يُسمَّى مُتَمَتِّعًا، والمُحرِم بحجِّ وعمرة يُسمى قارِنَا، والمحرِم بحجِّ يُسمَّى مُفْرِدًا.

فجاءَهُ اللَكُ وقالَ لهُ: «صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّهُ" (١)، فصارتْ حجةُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حجَّة قِرَانٍ. وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حجَّة قِرَانٍ. وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قدْ ساقَ الهَدْيَ، يَعني معهُ إبلٌ يُمْدِيها للبيتِ بلغتْ مئةَ ناقةٍ. وأحرمَ أُناسٌ بالعُمرة، أي أنهم مُتَمَتِّعُونَ.

وصلَ إلى البيتِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهُو يُلبي يقولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لِا شَرِيكَ لَكَ»، لا يَزيدُ على هَذا. لا شَرِيكَ لَكَ البَّيُّ عَلَيْهِ - بِالتَّوْحِيدِ» لأن فيها وهذه الجُملةُ سمَّاها جابرٌ التوحيد، قال: «فَأَهلَّ -النبيُّ عَيَيْهِ - بِالتَّوْحِيدِ» لأن فيها توحيدًا: «لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» يعني أنك وحدَك الَّذِي يُلبَّى لك، واللهِ لا نستجيب لأحدٍ إلَّا للهِ تَعَالَى، أو لمن أمرَ اللهُ أن نستجيب له؛ لأننا نَحُلُوقُونَ للهِ، عابدونَ للهِ.

ومعنَى «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ»: إجابةً لكَ بعدَ إجابةٍ، فأنتَ حينَ تقولُ: «لَبَيْكَ» فكأنها تُجيبُ داعيَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

ووصلَ إلى البيتِ فاستلمَ الرُّكْنَ، يعني الحَجَرَ الأسودَ، وَاستَلمَه أيْ: مَسَحَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة، والمدينة .. رقم (٧٣٤٣).

بيدِه، وطَافَ سبعةَ أشواطٍ، رَمَلَ في الأشواطِ الثلاثةِ الأُولى، ومشَى في البقيَّة، وهيَ أربعةٌ.

واضْطبعَ بِرِدائِهِ في جميعِ الأشواطِ، والاضْطباعُ أن يجعلَ وسطَ الرداءِ تحتَ الإبْطِ الأَيمنِ، وَطَرفيهِ على الكتِفِ الأيسرِ. وَليسَ هُناكَ اضْطباعٌ إلَّا في طوافِ القُدُوم، وبعضُ النَّاس يَضْطَبعُ من يوم يُحرِم إلى أن يَحِلَّ، وهذا غلطٌ سَبَبُه الجهلُ، فبلِّغوا إخوانكم الَّذِينَ تَرونَهم على هذا أن هذا غلطٌ، فالاضطباعُ لا يكون إلَّا في طوافِ القُدوم أوَّلَ ما تَقْدَمُ في الطَّواف فقطْ.

ولم انتهى من الطَّواف تقدمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إلى مَقام إبراهيم، ولم اتقدَّم قرأ: ﴿وَالتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة:١٢٥]، من أجل أن يُشعِر نفسَه أنَّه إنَّما تقدَّم ليصليَ خَلفَ المقامِ امتثالًا لأمرِ الله عَنَّوَجَلَّ.

فَأَنتَ يَا أَخي المسلِمُ إِذَا انتَهيتَ منَ الطَّوَافِ وتقدمتَ إلى مَقام إبراهيمَ تُصَلِّي فيهِ؛ فاقْرَأِ الآيةَ: ﴿وَٱتِّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلًى ﴾ لِتُشْعِرَ نفسَك أنك إنَّما تفعلُ هذا امتثالًا لأمْرِ اللهِ عَزَّهَ جَلَّ.

وصَلَّى رَكعتينِ خفيفتينِ يقرأُ في الأُولى بعدَ الفاتحةِ ﴿قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾؛ لأنهُما سُورتَا الإخلاصِ، ولمْ يجلِسْ بعدَهما، ولمْ يجلِسْ بعدَهما، ولمْ يدعُ بعدَهما، بل نَهَضَ لِيسعَى.

وليَّا دنا منَ الصَّفَا قرأ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨] ﴿أَبُدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ﴾ اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم عليه؛ لِيُشْعِرَ نفسَه أنَّه إِنَّما يسعى تعظيمًا لشعائرِ اللهِ، ولِيُشْعِرَ نفسَه أنَّ مَا بدأ اللهُ بهِ فهوَ أولى أن يُبدَأ بهِ. وصَعِدَ على الصَّفا واستقبلَ القِبلةَ ورفعَ يديْه رفعَ دعاءٍ، فَوَحَدَ اللهَ وَكَبَرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثمَّ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثمَّ قدعا، ولم تأتِ السُّنَة بذِكْرٍ ما دعا به؛ ليكونَ الأمرُ واسعًا، فتدعو الله بها شئت. ثمَّ أعاد الذكرَ مرةً ثانيةً ثمَّ ذول متجهًا إلى المروة.

وصلَ المروةَ فرَقِيَ عَليهَا وَاستقبلَ القِبلةَ، وفعلَ مِثلَما فعلَ عَلى الصفَا، ثمَّ نزلَ مُتَّجِهًا إلى الصَّفا، لكنهُ لها نزلَ الوادي - يَعني مَجرَى السَّيل، وَكانتْ مَجاري السيولِ في العادةِ نَازلةً؛ لأنَّ السيلَ يأخذُ الطِّينَ - لها نَزلَ الواديَ سَعَى. ومَعنى سعى: رَكَضَ رَكْضًا شديدًا، يقول الَّذِي رآه: «يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ»(١).

أتم سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ولها كان آخِرُ طوافٍ على المروة أمر أصحابه من لم يكنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمرة، ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِل، فأَوْرَدُوا عليهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالحَجِّ عَمرة، ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِل، فأَوْرَدُوا عليهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالحَجِّ عِمرة، ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلُوا، فأَوْرَدُوا عليهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَعُلُوا» (٢). ويعني نوينا الحج - فكيف نَجْعَلُها عُمْرَةً؟ قَالَ: «انظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا» (٢). والمؤمنُ إذَا قضى اللهُ ورَسُولهُ أمرًا لم يكنْ لهُ الخِيرةُ من أمرِ اللهِ، فَفَعلُوا، قَالُوا: أَيُّ والمؤمنُ إذَا قضى اللهُ ورَسُولهُ أمرًا لم يكنْ لهُ الخِيرةُ من أمرِ اللهِ، فَفعلُوا، قَالُوا: أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: «الحِلِّ كُلُّهُ» (٢) يعني حتَّى النساء.

ثمَّ خرجَ إلى مكانٍ يُسمَّى الأَبطحَ ليسَ فيهِ بناءٌ ذاكَ الوَقت، نزلَ عَلَيْهُ في خيمتِه ونزلَ المُسلمونَ معهُ يُصَلِّي بهِم قَصْرًا، ورُبها يجمعُ معَ القصرِ، وبقيَ في الأبطح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٤٢١، رقم ٢٧٩١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب فسخ الحج، رقم (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٣).

إذنْ قدِمَ النبيُ عَلَيْ مكة يومَ الأحدِ الرَّابِع مِن ذي الحجَّةِ، وانْصرفَ منَ الأبطحِ في اليوم الثامنِ، فبقي أربعة أيام: الأحد، الاثنين، الثَّلاثاء، الأربعاء. وفي يوم الخميسِ أحرمَ الَّذِينَ تمتَّعوا بالحجِّ، والذينَ كانُوا قارنينَ قدْ بَقَوا على إحرَامِهم، فَخرجَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الضحَى يَومَ الخميسِ، وهوَ الثامنُ مِن ذِي الحجَّةِ ويُسمَّى يومَ التَّرْوِية - إلى منَى ونزلَ بهَا، فَصَلى بها خمسة أوقاتٍ: الظُّهْرَ والعَصرَ والمغربَ والمعشاءَ والفجرَ، لكنْ كلُّ صلاةٍ في وقتها بالقَصرِ.

ولم كانَ يومُ التاسعِ وهوَ يومُ الجُمُعَةِ بعدَ طلوعِ الشمسِ رحلَ مِن مِنَى إلى عَرَفَةَ، وأجازَ حتَّى أتى عرفة ولم يَقفْ في مُزْدَلِفَة، وكانتْ قُريشٌ لا تَشُكُّ أنَّ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ سيَقِف في مُزْدَلِفَة لكنه خالفهم ووقفَ بِعرفة.

وقُريش لا تقف في عرفة؛ لأن عرفة منَ الحِل، وقريش عندهم حَرِيَّة جاهليَّة عَصَبيَّة مَعقوتة، يقولون: نحن أهلُ الحرمِ لا يمكِن أنْ نخرجَ خارجَ الحرمِ؛ لأن عبادتهم مَبنيَّة على الجهلِ، قالوا: نحن أهلُ الحَرَم ما يمكِن أن نخرجَ إلى الحِلّ، وعرفةُ منَ الحِلِّ؛ لكنَّ مُحَمَّدًا رسول الله الَّذِي جَدَّد شعائرَ الحج الَّتي سَنَّهَا إبراهيمُ بأمرِ اللهِ عَنَى عَلَى المَا عَرفة بمكانٍ يُسَمَّى نَمِرةَ حتَّى بأمرِ اللهِ عَنَى عَرفة الكنة نزل قبلَ عَرفة بمكانٍ يُسَمَّى نَمِرة حتَّى زالتِ الشمسُ، وكان -صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ - رفيقًا يحبُّ الرفق، نزلَ هناكَ في أرضِ باردةٍ وجميلةٍ حتَّى زالتِ الشمسُ، ومَعنى زالتِ الشمسُ أي: انصرفتُ عن كبدِ السَّماءِ، فالشمسُ تُشرِق من المشرقِ، وتغرُب في المغربِ، فإذا انتصفتْ ثمَّ انحدرت إلى المغربِ يعني زالتْ حَلَّ وقتُ الظُّهْر.

لَمَا زَالَتِ الشَّمسُ ارتحلَ مِن نَمِرَةَ حتَّى أَتَى بطنَ الوادِي - يعني عُرَنَةً - فنزلَ

-اللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّد، ﴿بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ تَحِيثُ ﴾ [التوبة:١٢٨]-؛ نزلَ في الوادِي لأنَّ الوادِي فيهِ رَمَلٌ فنزُولُه سهلٌ، بخلافِ الأرضِ القاسيةِ.

## خُطبة النبي ﷺ وإشارتُه إلى علوِّ الله عَزَّوَجَلَّ:

ولها نَزلَ في الوادي خطبَ النَّاسَ خُطبةً بليغةً عظيمةً، جاء فيها كلِمة لا بُدَّ أن أذكرها لكم لِتُؤمِنوا بها، قال للصحابة: «وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَهَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟». قَالُوا: «نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ». اللَّهُمَّ ارضَ عنهم، هم والله رِجال. ونحنُ كذلكَ نشهَدُ أَنَّه قدْ بلَّغَ وأدَّى ونصحَ، ونسألُ الله عَنَّوَجَلَّ أَنْ يجعلنا في زُمرتهِ يومَ القِيَامَةِ.

لما قالُوا هذَا الكلامَ قَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١) أي أن الشاهد فوق، والمشهود عليه تحت. وهذا في مَخْمَع أكبر مَا يكونُ مِن مجامعِ المسلمينَ، يُشيرُ هذهِ الإشارةَ الجِسِّيَةَ أن الله في السَّماءِ.

وهذه عقيدةُ المسلمينَ، أن الله تَعَالَى في السَّماء استوى على عرشِه استواءً يليق بجلالِه وعظمتِه، لا يُشبِه استواءَ الإنسانِ على البعيرِ والفُلك، استواءً حقيقيًّا ليس بمعنى استوْلى، ولا يمكِنُ أن يكونَ بمَعنى اسْتَولى؛ لأنَّه معنَى باطلٌ لا تدلُّ عليهِ اللُّغَةُ، ولا يدلُّ عليهِ السياقُ، فَاسْتوى عَلى العرشِ، أيْ: عَلا عليهِ علوَّا يَليقُ بجلالِ اللهِ عَرَقَ جَلَ، ومَا يمكِنُ أن نُكيِّف، فها نَدري.

فإذًا كانَ مُحَمَّدٌ رسولُ اللهِ، وهوَ أعلمُ الخلقِ باللهِ، وأنصحُ الخلقِ للخلقِ، وأبلغُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

النَّاسِ في أداءِ الرسالةِ يُشيرُ في هذا المَجْمَعِ العظيمِ إلى السَّماءِ إلى علوِّ اللهِ؛ فكيفَ يكونُ مسلمٌ يؤمنُ باللهِ ورسولِهِ يقولُ: إنَّ اللهَ في كلِّ مكانٍ! فهذَا -واللهِ- لا يمكِن.

وما مَعنى أنَّ اللهَ في كلِّ مكانٍ! هـلْ يكونُ اللهُ في الأسـواقِ! ويكونُ في المراحيضِ والحماماتِ! أعوذُ باللهِ! هلْ هذا مَعقول! هلْ يمكِن أن تستقرَّ قَدَمُ مؤمنٍ باللهِ ورسولِه واليومِ الآخِر على هذا!

لا والله لا يمكِن أبدًا، فانزِعوهُ من قُلوبِكم إنْ كنتم تظنونَ هذا، وآمِنوا أن الله تَعَالَى فوق السَّمَاواتِ عالِ على خلقِه جَلَّوَعَلَا، والأدِلَّةُ على هذا من كتابِ الله، وسُنة رسولِه، وإجماع الصَّحَابَةِ وأئمَّةِ المسلمينَ مِن بعدِهم، والعقل، والفِطرة، لا تُحصَر ولا تُحصَى، وليسَ هذا مَوضِعَ ذِكرِها، لكن هذه جملةٌ عَرَضَتْ لا بُدَّ أن أُبلِّغ بها وإلا كنتُ مسؤولًا عنها يومَ القِيَامَة.

إذن عقيدتك أيَّها المسلمُ أن الله في السَّماءِ فوق كل شيءٍ، ولا يَعني ذلك أن السَّماء تُحيط به؛ لأن كُرسيَّه وسِع السَّماواتِ والأرض، فكيف به جَلَّوَعَلا، هو سُنجَانهُ وَتَعَالَى لا يُشبِه خَلْقَه، وهو فوق كل شيءٍ، ولا يمكِن أن أتصوَّر كيف هو أبدًا؛ فمها تصوَّرت مِن شيءٍ فالله أعظمُ منه.

أخي المسلم، اتَّقِ اللهَ، ولا تُلاقِ رَبَّكَ غدًا وأنت تعتقِد أنَّه في كل مكانٍ حتَّى معَ الأمواتِ في قُبورِهم، ومعَ الأحياءِ على فُرُشِهم معَ نسائِهم، ومعَ الأحياءِ في مراحيضِهم وحَمامَاتِهم، شُبْحَانَ الله! اللَّهُمَّ اهدِ ضالَّ المسلمينَ.

اللَّهُمَّ مَنِ اعتقدَ هذهِ العقيدةَ فانتشِلْه منهَا حتَّى يعودَ إلى الحقِّ قبلَ أن يموتَ. اللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّد.

وهذهِ مسائلُ مُهِمةٌ أهمُّ -واللهِ- عندِي من مَعرِفة صفةِ الحجِّ، فهذهِ عقيدةٌ ما هي هينةٌ.

خطبَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ هذهِ الخطبةَ العَظيمةَ البَليغةَ، ثمَّ أَمرَ بِلالًا فأذَّن للظُّهْر ثمَّ صَلَى العَصرَ، رَكعتينِ ركعتينِ، ثمَّ ركِبَ ناقتَه وانصرفَ إلى شَرقيً عرفة في مكانٍ معروفٍ عندَ الصخرةِ.

وجبلُ عَرَفَة يُسمَّى جَبَلَ الرحمةِ، وهوَ اسمٌ حادثٌ. وقفَ هناكَ على بَعيرِه رافعًا يديْهِ يدعُو اللهَ عَرَّفَجَلَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أفقرُ عبادِ اللهِ إلى اللهِ، وهذه عقيدتُه بلا شكِّ، ومَن زعَم أنَّه مُستغنِ عن اللهِ فاسمَعِ اللهَ ماذا يقول: ﴿ كُلَا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْفَى بِلا شكِّ، ومَن زعَم أنَّه مُستغنِ عن اللهِ فاسمَعِ اللهَ ماذا يقول: ﴿ كُلَا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْفَى بِلا شكَّ أَن رَّهَاهُ أَسْتَغْنَ ﴾ [العلق:٦-٧]، لا غِنى لنا عن اللهِ عَرَّفَجَلَّ طرْفة عينٍ. فَجعلَ يَدعو اللهَ إلى أَنْ زَالتِ الشمسُ.

# منْ ماتَ وهو َحاجٌّ بعرفة :

وأذكرُ قصةً حَصلتْ وهو -صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم - واقفُّ: كانَ واقفًا على بعيرِه فذكَروا لهُ أنَّ فلانًا وَقَصَتْهُ راحلتُهُ، وَقَصَتْهُ: يَعني سقطَ منهَا ومات، والرجلُ واقفٌ بعرفة، يَعني ماذَا نَصنعُ بهِ؟ فقالَ لهمْ عَلَيْهِالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مفتي المُفْتِينَ، وإمامُ المتقينَ، قالَ لهم: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، ولَا تَحْمِرُوا رَأْسَهُ، ولَا تَحْمِرُوا رَأْسَهُ، ولَا تَعْمِرُوا رَأْسَهُ، ولَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، ولَا تَحْمَرُوا رَأْسَهُ، ولَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، ولَا تَعْمِرُوا رَأْسَهُ مِنْ اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ. قوله: «اغْسِلُوهُ» هذَا لللهُ على وجوب غسلِ الميتِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم، رقم (١٢٦٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

«بِهَاءِ»: يجبُ أن يُغسلَ بهاءٍ، «وَسِدْرٍ»: لأنّهُ أشدُّ تنظيفًا، ولأنهُ يَشُدُّ الجسد، «وَكَفِّنُوهُ»: يعني لفُّوه عليه، «فِي تُوْبَيْهِ»: وهي ملابسُ الإحرام؛ ولهذا إذا مات الإنسانُ وهو مُحرِم وعليه ملابسُ الإحرامِ فلا تُؤخذُ له خرقة من السوقِ، ولكن كفِّنوه في ثوبيْه في إزارِهِ وردائِه.

«وَلَا يُحَمِّرُوا رَأْسَهُ»: يعني لا تغطوه.

«وَلَا تُحَنِّطُوهُ»: يَعني لا تَجعلُوا فيه طِيبًا؛ لأنَّ المحرِمَ ما يتطيَّبُ.

«فَإِنَّهُ يُبُعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»: يَعني يَخرجُ مِن قَبرِهِ يقولُ: لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لبيكَ. سُبْحَانَ الله واللهِ عجائِبُ، ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فهذا نظير المجاهِد في سبيلِ الله، يُبعَث يومَ القِيَامَةِ جُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا - يخرُّ دمًا - اللونُ لونُ الدمِ، والرِّيحُ ربح المسكُ (۱). الله أكبرُ ! يعني يخرج من قبرِه كأنه مجروحٌ الآنَ، الدم يَنزِف، لكنه ما هو مثل الدمِ في الدنيا، فاللون لون الدمِ والريح ريح المسكِ.

بقيَ النبي عَلَيْ يَدعو اللهَ إلى أن غَرَبَتِ الشمسُ ودَفَعَ، وكان رَدِيفَه الَّذِي يركب وراءَه على البعيرِ أُسامةُ بنُ زَيدٍ مولًى من الموالي، أبوه زيدُ بنُ حارثة، كان عملوكًا لخديجة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا فوهبته للرسولِ عَلَيْهِ وأعتقه، وجاء بولدِ اسمه أسامة، فزيدٌ مولى أيضًا.

إذن أردف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ خلفه في دَفعِه من عرفة أسامة ابنَ زيدٍ مولًى من الموالي، فلم يُردِف الكُبَراء من قريشٍ أو منَ الصَّحَابَة، فها أردف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح، باب المسك، رقم (٥٥٣٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦).

أبا بكرٍ ولا عمرَ ولا عثمانَ ولا عليًّا ولا العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ ولا غيرَهم، مِمَّا يدل على أنَّه يَنبغي في الحجِّ أنْ يَكونَ الإنسانُ مُتواضعًا؛ ولهذَا حجَّ النبيُّ ﷺ على رَحْلٍ رَتُّ وليس بين يديْه طَرْدٌ ولا ضَرْبٌ، ولا إليكَ إليكَ إليكَ النَّاسِ.

فالحجُّ يَا إِخواني ليسَ نُزهةً وليسَ سِيَاحةً، ولكنِ الحجُّ عِبادةٌ، وليسَ بلازمٍ أنْ يكونَ الترفُ مِن أسبابِ أَنْ يكونَ الترفُ مِن أسبابِ قَسوةِ القلب.

ودفعَ ﷺ مِن عرفةً بعدَ أن غَرَبَتِ الشمسُ، وكيفَ دفعَ؟

دفعَ وقد شَنَقَ لِناقتِه الزِّمامَ حتَّى إن رأسَها لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِه، يعني قد شَدَّها شدًّا قويًّا، وهو يقول بيدِه اليمنى: «السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» (٢) يعني اهدُوا، ادفعوا بسَكينة.

وكلما وجد فجوة -مُتَسعًا-نَصَ: يعني أسرعَ لأنهُ ليس في ذلك أذيَّة ولا تأذً، وكلما أتى حَبْلًا منَ الجِبَالِ -وهي التي نُسميها طلعةً - أرخَى لها قليلًا حتَّى تصعد، أي أرخى للناقة الزمام حتَّى تصعد؛ لأنَّه لو شَنَقَ الزِّمام لها وهي تَصعد صَعُبَ عليها، وهذا من حُسن رعاية النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، حتَّى البهائم يُراعِيها.

وفي أثناء الطريقِ نزلَ وبالَ وتوضأ وضوءًا خفيفًا؛ لأنَّه بَشَر يَعتريهِ ما يَعتري

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجهار، رقم (۹۰۳)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب: الركوب إلى الجهار واستظلال المحرم، رقم (۳۰۲۱)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب رمي الجهار راكبا، رقم (۳۰۳۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

النَّاسَ من الأحوالِ البشريةِ.

قال له أسامةُ: الصَّلاةَ. قال: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ»<sup>(۱)</sup> أي: في مُزْدَلِفَة؛ لأن الرَّسُول وَعَكَ والنَّاسُ سائرونَ ففيهِ مَشَقَّة على النَّاسِ، فدَفَعَ من هذا المكانِ إلى مُزْدَلِفَة وصلى المغربَ ثلاثًا والعشاءَ ركعتينِ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ ثمَّ اضطجعَ.

إن النبي ﷺ في تلك الليلةِ لم يُحيِها بالتهجُّد ولا بقراءةِ القُرآنِ ولا بالتكبيرِ والتهليلِ والتحميدِ والتسبيحِ، إنَّها اضطجعَ، حتَّى طلع الصبحُ؛ ليعطيَ نفْسَه راحتها؛ لأن النفس لها حتُّ عليك، وأذِن للضعفاءِ من أهلِه وللنساءِ أن يَدفَعوا في آخِرِ اللَّيْلِ من أجلِ أن يرموا الجمرةَ قبل الفجرِ حين يَصِلون إلى مُزْدَلِفَة -أي إلى مِنَّى- قبل حَطْمَةِ (٢) النَّاس.

ولها كان الصباحُ وتَيَقَّنَ الصَّبح صلى الصبحَ بأذانٍ وإقامةٍ، ثمَّ ركِب حتَّى أَتَى المَشْعَرِ الحرامَ فوقف عنده ودَعَا وكبَّر وهلَّل حتَّى أَسفرَ جِدًّا وقال للناسِ: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (٢). وجمعٌ هي مُزْدَلِفَة، كها قال هذا في عَرَفَة، ففي عرفة وقف في مكانِه الَّذِي وقف فيه وقالَ للناسِ: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».

ولهذا أُوصيكم إذا رأيتُم أولئكَ القومَ الَّذِينَ يَتَكَلَّفُونَ ويَذهبونَ إلى الجبلِ أَن تقولوا: قِفوا في مَكانكم فهو أفضلُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، رقم (١٦٧٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، رقم (١٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) أي: زحمتهم. انظر النهاية حطم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

كُلُّهَا مَوْقِفٌ»، فكأنه يقول: لا تُكلِّفوا أنفسَكم في الحضورِ إلى هذا المكان، بل قِفوا كل واحد في مكانِه.

ثمَّ دَفَعَ من مُزْدَلِفَةَ إلى مِنَّى، وكانت مِنَّى في ذلك الوقتِ لها ثلاثُ طُرُق: شَمَالية وجَنوبية ووُسطَى، وهو سَلَكَ الطريق الوسطَى؛ لأن هذه الطريق الوسطى تُخرِجه على جَمْرة العقبةِ قصدًا بدونِ يمينٍ ولا يسارٍ، فركِب على بعيرِه وأردف الفضلَ بنَ العباسِ؛ رجل من آلِ مُحَمَّدٍ، لكنه صَغير شابٌ، وترك العباسَ وترك جميعَ الكُبراءِ.

ففي الأوَّل أردفَ أُسامةً ومَرتبتُه دونَ مرتبةِ القُرشيينَ آل البيتِ، وفي الثَّاني الفضل من آل النبيِّ لا شَكَّ في هذا، لكنه أقلُّ مَرتبةً من آخرينَ كأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ، أقل منهم مرتبةً في الدينِ، وكلهم على دينٍ حقِّ، وكلُّ وعدَ اللهُ الحُسنى.

ولها وصلَ إلى الجَمرة أمرَ ابنَ عباسٍ أن يَلْقُطَ له الحصَى، فلقطَ له حصًى مثلَ حصى الخَذْف، حَجُمها فوق الحِمَّص ودون البُندُق.

والحِمَّص معروف، ما هو الحِمَّص الكبيرُ، لكن الحمص العادي دون النواةِ، مثل حبة الفُولِ، المهم أنَّها صَغيرة.

أخذ سبعَ حَصَيَاتٍ فقطْ وجعلَ ينفُضها بيدِه ويقول للناسِ: «بِأَمْثَالِ هَؤُلاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، رقم (۳۰۵۷)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، رقم (۳۰۲۹).

#### وهنا نقف: هل أخذ الحصى من مُزْ دَلِفَة؟

نقول: لا، لم يأخذها من مُزْدَلِفَة، لكن بعض السلَف استحبَّ أن تُؤخَذ الجمراتُ من مُزْدَلِفَة؛ من أجل ألَّا يتوقف الحاجُّ للقطِ الجمراتِ، حتَّى إذا وصلَ إلى مِنَى بادرَ برمي جمرةِ العَقَبَة فقطْ، وإلا فها لها أصل منَ السنَّة، فخُذِ الحَصَى من حيثُ شئتَ.

وقد رَماها ﷺ بسبع حَصَيَات يُكبِّر مع كلِّ حَصاةٍ، ثمَّ انصرفَ إلى المَنْحَر؛ المكان الَّذِي نحرَ فيه هَدْيَه، وكان الهديُّ مئةَ بَعيرٍ، ذهب إلى المنحرِ ونحرَ بيده الكريمةِ ثلاثةً وسِتِّينَ بعيرًا، قال العلماء: والحِكمة من ذلك أن ثلاثةً وستين بعيرًا بمِقدار عُمُرِه الشريف. اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم عليه، ثمَّ أعطى عليَّ بنَ أبي طالب رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ، وكان قد أشركه في هَديهِ- أعطاه الباقيَ وقال له: انحرْه، وأمره أن يتصدقَ بلحمِها وجُلودها وجِلالها، ثمَّ أمر ﷺ من كلِّ بَعيرِ بقطعةٍ، أي مئة قطعة، وهي قطع صغيرة لأنها جُعلت في قِدر واحدٍ، فطُبخت، فأكل من لحمِها وشرِب مِن مَرَقِها؛ تَحَقيقًا لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَمَّرَّ كَلَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَكُمْ لَمَلَّكُمْ لَشَكُرُونَ ۞ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلِنَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقْوَىٰ مِنكُمُّ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَدِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُو وَبَشِّر ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج:٣٦-٣٧].

إذنِ المَقصودُ بالهدايا هل هو الصَّدقةُ بِلَحْمِها؟ أو التقرُّبُ إلى الله تَعَالَى بذَبِحِها؟

الجوابُ: التقرُّب إلى اللهِ بِذَبْحِها هو المقصُودُ، ولهَذا - واللهِ - إنَّهُ من الخطأ أن ندعو النَّاسِ عَلَّا أرادَ اللهُ بذبحِ هذه الأضاحيِّ؛ إذ إن المقصودَ بذبحِ هذه الأضاحيِّ هو النَّاسِ عَلَّا أرادَ اللهُ بذبحِ هذه الأضاحيِّ؛ إذ إن المقصودَ بذبحِ هذه الأضاحيِّ هو التقرُّبُ إلى اللهِ بالذبحِ، والذبحُ قرينُ الصَّلاةِ في القُرآنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَصَلِ التقرُّبُ إلى اللهِ بالذبحِ، والذبحُ قرينُ الصَّلاةِ في المدِكَ، وإنْ أمكنَ في بيتِكَ لَرَبِكَ وَأَغْمَرُ ﴾ [الكوثر: ٢]، ونَحن نقول: اذبحْ في بلدِكَ، وإنْ أمكنَ في بيتِكَ يُشاهدها أو لادُكَ ويعرفونَ شعائرَ الله، ثمَّ تصدَّق بها شئتَ من لحمها في الداخلِ أو الخارجِ، أما أن أُعطي دراهمَ لا أُدري أين تذهبُ فليسَ هوَ المطلوبَ، وحتى لو علِمتُ أَمَّها ذهبتْ في مُلِّها لكني حُرِمتُ من ذكرِ اسمِ اللهِ عليهَا، وحُرمتُ من الأكلِ من لحمها، والعجيبُ أنَّ اللهُ أمرَ بالأكلِ منها قبلَ الأمرِ بالإطعامِ منها، وقدْ ذكرنَا قبلَ قليلٍ أنَّ النَّبِيَ عَيْ قال: «أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»، فإذَا كانَ اللهُ بدأ بأكلِنا قبلَ الإطعام فمَعناه أَن أكلَنا مِنهَا عندَ اللهُ أهمُ مِن إطعامها.

ذكرتُ هذا وإن كَان جملةً معترِضةً؛ لأن بعض النَّاس تأخذهم العاطفةُ وتهيِّجهم الدعوةُ، ولا يفكرون فيها أراد الله عَرَّقِجَلَّ ورسوله بالأوامر الشرعية.

انتهينا الآن إلى أنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ نَحرَ، ثمَّ حلقَ رأسَه وأمر أن يُـوزَّع بين النَّاس (١) ، فتقاسمه النَّاس؛ منهم مَن يَنالُه شعرةٌ، ومنهُم مَن ينالُه شعرتانِ، ومنهم من يناله ثلاث شَعَراتٍ؛ وذلك للتبرُّك بِشَعَرات الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ لأنَّ النَّبِيِّ عَنَاله من خصائصه التبركُ بآثارهِ الجَسَديَّةِ، حتَّى إن أصحابه يَتبَرَّكُونَ بِعَرَقِه ويَتبَرَّكُونَ بِعَالِه فَي الله فَي الله عَلَيْهِ مِن خصائصه التبركُ بآثارهِ الجَسَديَّةِ، حتَّى إن أصحابه يَتبَرَّكُونَ بِعَرَقِه ويَتبَرَّكُونَ بِعَرَقِه ويَتبَرَّكُونَ بَيْهِ بَعْهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، رقم (١٣٠٥).

ألم تعلمُوا أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما قال للنساءِ اللاتي يغسلنَ ابنته: «إِذَا فَرَغْتُنَّ فَاخَتُنَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ المُ

كذلك أُهدي للرسولِ بُردَة، فقال رجلٌ من الصَّحَابَة: اكْسُنِيهَا. وكَانَ النَّبِيُّ وَيَعِلَهُ لا يُسأل شيئًا على الإسلامِ إلَّا أعطاه إياه، ويَصدُق عليه قولُ القائلِ<sup>(٢)</sup>:

مَا قَالَ: لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهِّدِهِ لَوْ لَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لاءَهُ نَعَمُ

فِي سُئِلِ الرَّسُولِ شيئًا أبدًا إلَّا أعطاهُ.

فأعطاه الجُبَّة، فقال بعض الصَّحَابَة للرجل: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ، إِنَّهَا مُثَادًة لِإَلْبَسَهُ، إِنَّهَا سَأَلْتُهُ لِإَلْبَسَهُ، إِنَّهَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي. يقول الصحابي: فكَانَتْ كَفَنَهُ (٣)؛ لها ماتَ كفَّنوه بها.

فالحاصِل أن الرَّسُولَ عَلَيْ حلقَ بعد أن نحرَ ثمَّ تطيّب؛ لأنَّه وافدٌ إلى البيت، قالت أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضَايِسَهُ عَنْهَا، وكانت مَحَلَّ أمانتِه وسِرِّهِ رَضَايِسَهُ عَنْهَا، قالت: «كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»(١).

ونزلَ إلى البيتِ على بَعيرٍ وطاف بالبيتِ سبعةَ أشواطٍ، وشرِب من ماء زَمزمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، رقم (١٢٥٣)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر زهر الآداب (١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي ﷺ فلم ينكر عليه، رقم (٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن، رقم (١١٨٩).

ولم يسع بين الصَّفَا والمَرْوَة الأَنَّه قارِن، وقد سَعَى بعد طوافِ القُدُوم قبل أن يحجَّ، يعني قبل أن يخرج إلى عرفة.

ثمَّ صلى الظُّهْرَ يوم العيدِ، فتأمَّلْ يا أخي البركة، إذا أراد اللهُ تَعَالَى البركة لإنسانٍ عمِل في الزمنِ أكثرَ عِمَّا يعمل غيرُه في مثلِه أو أكثرَ في مثله مرتينِ، فالرَّسُول عَيْنِهِ السَّلَاهُ وَقَفَ في مُزْ دَلِفَة حتَّى أسفرَ جدًّا، ودَفَعَ إلى مِنَى، والمسافة بعيدة على بَعيرٍ، ورَمَى، ونحر، وطُبِخَتِ اللحمُ وأكلَ منها وشرِب من مَرَقِها، وحلق، وتحلَّل، ونزلَ إلى مَكَّة وطاف وصلى الظُّهْر، سُبْحَانَ الله! هذه بركة.

إن الواحدَ منَّا تَمضي عليه عدةُ ساعاتٍ ما أنجزَ شيئًا؛ لأن الله تَعَالَى إذا أنزلَ لإنسانِ البركةَ في عُمُره صار يَعمَل في الزمنِ القليلِ ما يَعمَله غيرُه في زمنٍ كثيرٍ.

ثمَّ رجع إلى مِنَى وباتَ بها ثلاثَ ليالٍ، كلها زالتِ الشمسُ رَمَى راجلًا غيرَ راكبٍ، على رِجليه، رمى الجمرة الأولى بسبع حَصَيَاتٍ يكبِّر مع كل حَصاةٍ، ثمَّ تقدَّم واتجه إلى القبلةِ يدعو الله بنحوِ سُورَةِ البقرةِ دُعاءً طَويلًا، ثمَّ رمَى الوسطَى ودعا، ثمَّ رمى العقبة ولم يدعُ، فعل ذلك ثلاثة أيامٍ، ثمَّ نزل لها رمَى الجمراتِ الثلاثَ إلى مكة، ونزل بمكانٍ يُسمَّى المُحَصَّب الآن كله بيوتٌ، ما فيه مكان، نزل ليلة الرَّابِعَ عشرَ، ولها نزل بعد رمي الجمراتِ صلى الظُّهْرِ في مكة، وبات، وفي آخر اللَّيْلِ أمرَ بالرحيلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اللَّهُمَّ اجعلنا من أتباعِه ظاهرًا وباطنًا.

فارتحل النَّاس، وأتى المسجد، وطاف للوداع، وصلى الفجرَ بعد ذلك عند الكعبةِ تحت الكعبةِ في المكان الشرقيِّ، وصلى الفجرَ وقرأً في تلك الصَّلاةِ سُورَة الطُّور، ثمَّ انصرف إلى المدينةِ فكانت إقامتُه في مَكَّة عشَرةَ أيامٍ، فقد سُئل أنسُ

ابنُ مالكِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أقمتم بمَكَّة شيئًا؟ قال: «أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا» (١). وأنسُ بنُ مالكِ خادمُ رسولِ اللهِ ﷺ.

فهذه صفة حج الرَّسُول ﷺ، إذن أُوجِز لكم ما يفعلُه الحاج بكلماتٍ:

أولاً: يُحرِم الحاجُّ في مَكَّة في اليوم الثامنِ من ذي الحِجَّةِ وينزل في مِنَّى ويَبيت بها، وبعد طلوع الشمس يَذهَب إلى عَرَفَة، إنْ تَيَسَّرَ أن يَنزِلَ في نَمِرَة فحَسَن وإلا فلا حَرَجَ، فيقف في عرفة إلى غروبِ الشمس، ثمَّ ينصرف منها إلى مُزْدَلِفَة ويصلي بها المغربَ والعشاءَ جمعًا وقصرًا، ويَبيت بها ويصلي الفجرَ ويدعو الله تَعَالَى بها شاء حتَّى يُسفِرَ جِدًّا، ومن كان ضعيفًا أو من النساءِ فلْيَدْفَعْ في آخِرِ اللَّيْلِ إلى منَى، فإذا وَصَلَها رَمَى الجمرةَ ولو قبلَ الفجرِ.

وحديث: «أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٢) ضعيف؛ لأنَّه مُنقطِع. فلْيرمِ الإنسان متى وصلَ إلى منًى ولو قبلَ الفجرِ.

فإذا رَمَى جمرة العقبة نحرَ هديه ثمَّ حلقَ رأسَه ثمَّ حلَّ، ثمَّ نزلَ إلى مَكَّة وطافَ طوافَ الإفاضة، وسعى، إلَّا أن يكون قارنًا أو مُفْرِدًا وقد سعَى مع طوافِ القُدُوم، فإنَّه لا يعيد السعي، ثمَّ يخرج إلى منَّى، ويبيت بها ثلاثَ ليالٍ إنْ تأخرَ، أو ليلتينِ إن تعجلَ، ويرمي الجمراتِ الثلاثَ بعد الزوالِ، كل واحدة بسبع حَصَيات، فتكون الحصى في كل يَوم واحدةً وعشرينَ حصاةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، رقم (١٠٨١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، رقم (١٩٤٠)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، رقم (٣٠٦٤)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع لرمي الجمار، رقم (٣٠٢٥).

فإذا أرادَ الرجوعَ إلى وَطَنهِ لم يخرجْ حتَّى يطوفَ للوداعِ وُجوبًا إلَّا الحائضَ والنُّفَسَاء فليسَ عليهما وداعٌ، قال ابنُ عباس رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ» يعني الطواف «إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الحَائِضِ»(١). والحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ.

هذا خُلاصةُ الحجّ، وهو يسيرٌ وللهِ الحمدُ.

وهنا سؤالٌ: هل يجوز للإنسانِ أن يخرجَ من مَكَّة إلى عرفاتٍ دون أن يَبيتَ في مِنَى ليلةَ الثامِن؟

الجواب: يجوزُ، لكنه تركَ السنّة، يعني فاته خيرٌ كثيرٌ، والدَّليل على أنَّه يجوز: أن رجلًا يُسمَّى عُرْوَةَ بنَ مُضَرِّسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ جاءَ من شهالِ الجزيرةِ من جبل طَيِّع، وصادفَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ في صلاة الفجرِ ليلة مُزْ دَلِفَة، فقال: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّعٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبْلِ طَيِّعٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ اللهِ مِنْ حَبِّلِ طَيِّعٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبِّلٍ اللهِ عَنْ مَعْنَا هَلْهِ فِهَلْ لِي مِنْ حَجِّ التدرونَ ماذا كانَ جوابُ مُحَمَّد رسولِ الله عَبْلُ اللهُ وَقَفْى تَفَتْهُ اللهِ مَنْ حَجِّ الصَّلَاة، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاة، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَتَهُ "").

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (۱۷۵٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (۱۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) الحبل: المستَطيلُ مِن الرَّمل، وَقِيل الضخْمُ مِنْه، وجَمْعُه حِبَال، وَقِيلَ: الحِبَال فِي الرَّمْلِ كالجِبال في غير الرمل. اللسان حبل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٣٩)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، ليلة جمع، رقم (٢٠١٦).

سؤالٌ آخرُ: في يوم العيدِ إذا وصلنا إلى منًى نَفعَل أنساكًا: وهي الرميُ؛ رمي جمرةِ العقبةِ، والثّاني: النحر، والثّالِث: الحَلْق، والرَّابع: الطَّوَاف، والخامِس: السَّعْي لَمَن لم يكنْ سَعَى مع طوافِ القدومِ، إذا كان قارِنًا أو مُفْرِدًا، أرأيتم لو أن أحدًا قدَّم بعضها على بعضٍ أيجوز أم لا؟

الجواب: يجوزُ، والدَّلِيل أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَان يُسأَل يومَ العِيد عن التقديمِ والتأخيرِ فيقول: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (۱) ، حتَّى إن سائلًا سأله فقال: سعيتُ قبل أن أطوف؟ قال: «لَا حَرَجَ» (۱) ، وهذه مِن نعمةِ اللهِ عَزَّقَجَلَّ أن يسَّرَ على العبادِ أن يبدأ الإنسانُ بها يرى أنَّه أنسبُ له من هذه الأنساكِ، ولكن لا شَكَّ أن الأفضلَ الترتيبُ: الرميُ، النحرُ، الحَلْق والتقصير، الطَّوَاف، السَّعي.

#### طوافُ الوداع:

أيّما الإخوة المسلمون، إن الحُجَّاج إذا أَكمَلوا شعائر النَّسُك، ورَمَوُا الجمراتِ الثلاثَ؛ الأولى وهي الصغرى، والثَّانية وهي الوسطى، والثَّالثة وهي جمرةُ العقبةِ، رَمَوها تعبُّدًا لله تَعَالَى، واتباعًا لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم، وإقامةً لذِكْرِ اللهِ تَعَالَى؛ إذا فعلُوا ذلكَ فإنهم ينزلونَ إلى مَكَّة لِيَطُوفوا بالبيتِ طوافَ الوداعِ، فإن الحاجَّ إذا أتمَّ نُسُكَه وجبَ عليه ألَّا يُفارِقَ مَكَّة إلَّا بوداعٍ، كما أنَّه دخلها بتحيةِ الطَّوافِ، فلْيَخْرُجْ منها بتحيةِ الطَّوافِ.

ولهذا قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا: «كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِ فُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ -يعني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، رقم (١٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه، رقم (٢٠١٥).

بعد الحجِّ - فقالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»(١) يعني الطَّوَافَ.

فيجب على كلِّ حاجٍّ ألا يغادرَ البيتَ إلَّا بطوافٍ؛ إلَّا الحائضَ الَّتي طافتُ طوافَ الإفاضةِ والنُّفَسَاء فإنَّه ليس عليهما وداع.

أيها الإخوة، إن طواف الوداع يجب أن يكونَ آخِرَ أعمالِ النسك، ويجب أن يكون عند المغادرة، فلو طاف الإنسانُ طواف الوداع في الصباح ولم يسافِرْ إلَّا في المساءِ وجبَ عليه أنْ يُعيدَ طواف الوداعِ عند السفَر؛ لأنَّه لو طاف في الصَّباحِ ولَم يُسافِرْ إلَّا في المساءِ لم يكن آخِر عهدِه بالبيتِ الطَّوَاف، فانتبِه لهذا، فلو طاف في أولِ اللَّيْلِ وذهب إلى الشقةِ ونامَ فيها حتَّى الصباح، وجب عليه أن يُعيدَ الطواف إذا أرادَ أن يسافرَ؛ لأن طواف الوداعِ لا بُدَّ أن يكون آخِرَ شيءٍ.

إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ رَمَى الجمراتِ الثلاثَ يومَ الثَّالثَ عشرَ بعد الزوالِ، ثمَّ نزل إلى مكة، وبات في مكانٍ يقال له: المُحَصَّب، فلما كان في آخِر اللَّيْلِ أمر بالرَّحيل، فارتحلَ المسلمونَ إلى المسجدِ الحرامِ، وطافوا للوداع، وصلى النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صلاةً الفجرِ بعد الوداع، ثمَّ غادرَ إلى المدينةِ في صباح اليوم الرَّابعَ عشرَ.

أعودُ فأقول: إنَّه يَجِبُ على الحاجِّ إذا أرادَ أن يغادرَ مَكَّة أَلَّا يُخرِجَ حتَّى يطوفَ للوداع.

مَتى يَسقطُ طوافُ الودَاعِ عَنِ الحاج؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٧).

الجواب: يسقطُ عن المرأةِ إذا كانتْ حائضًا أو نُفَسَاء.

## طوافُ الإفاضة:

أما طوافُ الإفاضةِ فلا يسقطُ عنِ المَرأةِ حتَّى لو كانتْ حائضًا، ولكن كيفَ تصنعُ هل تطوفُ وهي حائضٌ؟

نقول: لا يجوزُ، ودليلُ هذا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال لعائشةَ وقد حاضتِ: «افْعِلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (١).

ورواه مالِكٌ في المُوطَّأ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِي »(٢) هذا دليلٌ.

دليلٌ آخرُ: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَمَا قيل له: إن صَفِيَّةَ قد حاضتْ، وذلك بعد تمامِ الحجِّ قال: «أَحَابِسَتُنَا هِي؟». قالوا: إنَّها قد أفاضتْ. قال: «فَلْتَنْفِرْ»(٢).

فقوله: «أَحَابِسَتُنَا» يدل على أن طوافَ الإفاضةِ لا يسقطُ عنِ الحائضِ، وأنه لا بُدَّ أن تنتظرَ حتَّى تطهُرَ من الحيضِ ثمَّ تطوف.

وهذا دليل أيضًا على أن طوافَ الوداعِ يسقطُ عنِ الحائض؛ لأنَّه لما قيلَ له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إنَّها قد أفاضت قال: «فَلْتَنْفِرْ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (۳۰۵)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم (١٠٤١)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٢١١).

فإذا كانتِ المرأةُ لا يمكنُ أن تبقَى حتَّى تَطْهُرَ، وهي لم تطف طواف الإفاضةِ، ومَحْرُمُها لا يُمكِن أن يبقَى، ولا يمكِن أن ترجع لو ذهبت إلى بلدِها فهاذا تصنعُ؟ نقولُ: إن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ قال في كتابه العزيز: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱلنُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

فالدينُ ليس فيهِ حَرَج، ولا يُمكِن أن نطلبَ من هذه المرأةِ أن تذهبَ إلى بلدها وتبقَى على إحرامها الأخيرِ، فهذا مَشَقَّة عليها، لكن نقولُ: تَلبَس حفَّاظةً -شيء تَتَلَجَّم به حتَّى لا يَسيلَ الدمُ ويقع على الأرض- وتطوف وتتوكَّل على اللهِ الله للضرورةِ، أما لو كان يُمكِنها أن تذهبَ إلى بلدها وترجِع، كما لو كانت مثلًا في نفس المَمْلكة، فإننا نقولُ: اذهبي إذا كان لا يُمْكِنُكِ البقاءُ، وإذا طَهُرتِ فارجعي.

ولو أن امرأةً طافت طواف الإفاضةِ، وبقي عليها السعيُ فحاضت قبل السعي، أتسعى أو لا تسعَى؟

الجواب: تَسعى؛ لأن السعيَ لا يُشترَط له الطهارةُ، فتسعَى ولا شيءَ عليها. محظوراتُ الإحرام:

عَظورٌ بمعنى ممنوع، يعني ما هي الأشياءُ الَّتي تُمنَع في الإحرام؛ لأنَّ كلَّ عبادةٍ لها محظورات، فالصَّلاة، فهو من محظورات، مثل الكلام في الصَّلاة، فهو من محظوراتها، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لمعاوية بنِ الحكم رَضَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّهَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ (')؛ لأنَّه جاهلٌ، والجاهلُ إذا كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّهَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ (')؛ لأنَّه جاهلٌ، والجاهلُ إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

فعلَ المحظورَ فلا إثمَ عليه ولا شيءَ عليه.

إذن أقولُ: كل العباداتِ لها مَحظوراتٌ، ومنها الحجُّ، فها محظوراته؟ أولًا: الجِمَاع:

نَبدأ أُوَّلًا بها دَّلَ عليه الكتابُ والسنَّة؛ لأن العباداتِ لا يمكِن أَنْ تُتَلَقَّى تصحيحًا أو إفسادًا إلَّا عن طريق الكتابِ والسنَّة، يعني لا يَجِلُّ لنا أن نقولَ: هذه عِبَادة فاسدةٌ إلَّا بدليلٍ، ولا: هي صحيحةٌ إلَّا بدليلٍ، ولا: هذا حرامٌ فيها إلَّا بدليلٍ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم ﴾ [الزمر:٥٥].

فنبدأُ بها دلَّ عليه القُرآنُ، فقد دلَّ القُرآنُ على أنَّه لا رَفَثَ في الحجِّ، والرفَثُ: الجِّهاع، فلا يجوزُ لُحرِم بحجِّ وعمرةٍ أن يَرْفُثَ، أي أن يجامِعَ. والدَّلِيل قوله تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَتَ ﴾ [البقرة:١٩٧].

ومَن جامَعَ في الحجِّ قبلَ التحلُّل الأوَّل تَرَتَّبَ على جِماعِه خمسةُ أمورٍ:

١ - الإثم.

٧- وفسادُ النسك.

٣- ووجوبُ إتمامِهِ.

٤ - ووجوب قضائِهِ من العام القادِم.

٥- وفديةٌ، وهي بَدَنَة، يذبحها في القضاء.

إذن الجماعُ هو أعظمُ مَعظوراتِ الإحرامِ.

ثانيًا: وسائلُ ومقدماتُ الجماع:

مِن مَحظورات الإحرامِ ما كان وسيلةً للجماعِ ومُقدِّمةً له، فتقبيلُ الرجلِ امرأتَه

لشهوةٍ من محطوراتِ الإحرامِ، فيحرُم على الإنسان أن يُقبِّل امرأتَه لشهوةٍ. وكذلك الضمُّ؛ فلو ضَمَّها لشهوةٍ حَرُمَ عليه، وتَكرارُ النظر لشهوةٍ حرامٌ.

ومن مقدِّمات الجِماع: الخِطبة، فلا يجوز للمُحْرِمِ أَن يَخْطُبَ امرأةً، وحرام عليه. وكذلكَ عَقْدُ النّكاحِ، فلا يَجُوزُ للمُحْرِمِ أَن يَعقِد النكاحَ لنفسِه بأن يتزوجَ امرأةً، ولا أن يُعقَد عليه النكاحُ، بأن تتزوَّجَ امرأةٌ رَجُلًا، ولا أن يكونَ وليًّا في الإحرامِ. فالنكاحُ لا بُدَّ فيه من ثلاثةِ أطرافٍ، وهي الزَّوْج والزَّوْجة والوَلِيُّ، فإذا كان أحدُهم مُحْرِمًا فالنكاحُ فاسِد.

مسألة: رجلٌ حلالٌ غيرُ مُحْرِمٍ تزوَّج امرأةً مُحْرِمةً، هل هذا حرام أم حلال؟ الجوابُ: حرامٌ، والنكاحُ فاسدٌ، ولا بُدَّ أن يعاد بعد التحلُّل.

مسألة ثانية: امرأةٌ حلالٌ تزوَّجها رجلٌ مُحْرِمٌ؟

الجواب: حرام، والعَقدُ فاسدٌ، فلا بُدَّ أن يُعادَ بعد التحلُّل.

مسألة ثالثة: رجلُ وامرأةٌ كلاهما حلالٌ، فعَقَدَ الوليُّ لابنتِهِ وهو مُحْرِمٌ، حرام أم غير حرامٍ؟

الجواب: حرامٌ، والنكاحُ فاسد، ولا بدَّ من إعادتِهِ بعد تحلُّل الوليِّ.

فها هو الدَّلِيل على هذه المسألَّةِ؟

الدَّلِيل: قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحُ اللَّحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يُنْكَحُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نِكَاح المحرم، وكراهة خطبته، رقم (١٤٠٩).

## ثالثًا: التطيُّب:

والطِّيب منَ المحظوراتِ، فلا يَتَطَيَّبُ الْمُحْرِمُ لا بالأدهانِ ولا بالبَخورِ.

والدَّلِيل: قَولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: "وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الوَرْسُ" (١). الزعفران: طِيب، والوَرْسُ: نَبْتُ في اليمنِ أحمرُ اللونِ كالزعفرانِ في الطيب.

فهذا دليل، والدَّلِيلُ الثَّاني مرَّ علينا قريبًا وهوَ حديثُ الرجلِ الذي وَقَصَتْهُ الناقةُ، فقالَ ﷺ: «ولَا تُحَنِّطُوهُ» (٢)، يعني لا تَجعلُوا فيه طِيبًا.

# رابعًا: حَلق الرأسِ:

فلا يجوزُ للمحرِم أن يَحلِقَ رأسَه، سواء كان مُحْرِمًا بحجِّ أو بعمرةٍ. والدَّلِيل قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَهُۥ ﴾ [البقرة:١٩٦].

#### خامسًا: قتل الصيد:

والدَّلِيلُ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المائدة:٩٥].

سادسًا: لُبس القميصِ والعهائم والسَّراويلاتِ والبَرَانِس والجِفَاف:

والبعضُ يقول: المَخِيط وَالمُحِيط، وهذا سجعٌ جيِّد لكننا لا نقول به؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، رقم (١١٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم، رقم (١٢٦٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

يجب أن نَتَحَرَّى لفظَ النصِّ وما كان في مَعناه، فلننظرْ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حين سُئل: ما يَلْبَسُ الْمُحرِم؟

و(ما) اسمُ استفهام، فالسائلُ يسألُ يقولُ: أيُّ ثوبٍ يَلبَسه المحرمُ، والسؤالُ الآنَ عنِ الَّذِي يُلبَسُ وليسَ عنِ الَّذِي لا يُلبَس.

والجوابُ منَ النبيِّ ﷺ الَّذِي أُعطِيَ جَوامِعَ الكَلِمِ، وفواصِلَ الكَلِم، قال: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا الخِفَافَ»(١).

فالسؤالُ عن الَّذِي يُلبسُ، والجوابُ عنِ الَّذِي لا يُلبس؛ لأن الَّذِي لا يُلبس أقلُّ من الَّذِي يُلبَس، وكأنَّ النَّبِيَّ ﷺ يقول: ينبغي أن يكون السؤالُ عنِ الَّذِي لا يُلبَس.

## فهذه خمسةٌ:

القميصُ: ما فُصِّل على البدنِ ولهُ أكمامٌ.

والسّراويلُ: وهيَ في الواقعِ قميصٌ أسفل البدنِ.

والبَرانسُ: ثـوبٌ واسعٌ يتَّصل به غِطَاء على الرأسِ، وأكثر مَن يلبسه أهلُ المغربِ.

والعِمامةُ ما يُدار على الرأس ويُكوَّر عليه، وهي معروفة، وكثيرٌ يَلبسون العمائم. والخِفافُ يُسميها جزمات، وتختلفُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، رقم (١١٧٧).

الأسماءُ، لكن هي عِبَارة عن لِباسٍ يُلبَس على الرجلِ من جُلود، والجواربُ تكون من صُوف أو قُطْن، أما هذهِ فهيَ منَ الجلودِ.

إخواني، لا نُضيِّق ما وسَّعه الله ، هذه الأشياءُ الَّتي منع الرَّسُول ﷺ من لُبسها وما كانَ بِمَعناها فهو مِثلُها لا شك؛ لأن الشريعة لا تفرِّق بين مُتماثلينِ، لكن كوننا نقولُ: لا يلبسُ المَخيط ونأتي بعبارةٍ عامةٍ ففيها إيهامٌ على النَّاس؛ ألم تعلموا أن النَّاسَ لما سمِعوا أنه لا يُلبَس المَخيط كثر سؤالهم عن النعالِ المَخْروزةِ، والنعال المَخْروزةُ حلالٌ، وكثر سؤالهم عن الجزام الَّذِي يُربَط به البطنُ إذا كان مَحيطًا، يقولون: يجوز أم مَا يجوز. وهوَ يجوزُ، لكن على عبارةِ المخيطِ لا يجوزُ.

فلو أن إنسانًا لبِس رِداءً مُرَقَّعًا فإنه يجوز، وعلى عبارةِ المخيطِ لا يجوزُ.

فانظرْ عبارةَ الشارعِ ولا تَتَعَدَّها، فالَّذِي يَحُرُم على المُحرِم: القميصُ، والسَّراويلُ، والبَرانسُ، والعمائمُ، والخِفافُ، وما كانَ بمعناهُ، فهذا الَّذِي قاله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وهو يُسأل، وجوابُه في مقامِ الإبلاغِ والتبليغِ.

# سابعًا: النِّقاب والقُفَّازانِ:

قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي الحديث: «وَلا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ »(۱). والنقابُ: أن تغطي المرأةُ وجهها وتضع فتحة للعينين، وهذا حرامٌ في الإحرام، ولا يجوز للمرأةِ أن تنتقبَ في الإحرام؛ لأن الإحرامَ لِباسُ الوجهِ، والعهامة لباس الرأس.

والقُفازان عبارةٌ عن شُرَّابة تُدخَل فيها الأصابع، وهذه لا تجوزُ للمرأةِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨).

وكانَ من عادة نساءِ الصَّحَابَة أن يَنْتَقِبْنَ وأن يَلْبَسْنَ القُفَّازَيْنِ، فنهاهنَّ النبيُّ ﷺ عَن ذلك.

فهذه المحظوراتُ -يا إخواننا- إذا فعلها الفاعِلُ فإن كان عاليًا ذاكرًا مُتَعَمِّدًا تَرَتَّبَ على فِعلِهِ أمرانِ:

الأمرُ الأول: الإثمُ.

والأمرُ الثَّاني: ما فيها من فِديةٍ أو جزاء؛ لأن بعضَ المحظوراتِ ما فيها شيءٌ، في فيها من فديةٍ أو جزاء، والجزاءُ في الصيدِ، والفديةُ في غيرِه. فحلقُ الرأسِ فيه في فيه أو جزاء، والجزاءُ في الصيدِ، والفديةُ في غيرِه. فحلقُ الرأسِ فيه فِدية، وقتلُ الصيدِ فيه جزاءٌ، ولا نقول: فِدية، بل نقول: جزاءٌ كما قال الله عَرَّقِجَلَّ: ﴿فَجَزَاءٌ مِنْ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

أعودُ فأقولُ: هذه المحظوراتُ لفاعلها ثلاثُ حالاتٍ:

الحال الأولى: أن يَفعلَها عالمًا ذاكرًا متعمدًا، فهذا عليه الإثمُ، وما يترتَّب على هذا المحظورِ من فِديةٍ أو جَزاءٍ.

الحال الثّانية: أن يفعلَها مُتَعَمِّدًا لكن لِعُذْرٍ، كحلق رأسِه؛ لأن فيه جُروحًا تحتاج في معالجتها إلى حلق الرأس، فهذا حَلقه متعمدًا لكن لِعُذرٍ، فلا إثمَ عليه، لكن عليه الفِدية، والدَّلِيل قولُ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن لَكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَأْسِهِ وَ فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة:١٩٦].

وقد أباحَ الله لنا إذا كانَ الإنسانُ مريضًا أو به أذًى من رأسِه أن يَحلِق الرأسَ، ولكن عليهِ الفِديةُ، والفديةُ واحدة من ثـلاثةِ أمورٍ على التخييرِ: صيـام أو صدقة أو نُسك. ولم يبينِ الله عَزَّوَجَلَ كمِ الصيامُ، ولا كمِ الصدقةُ، ولا كم النُسك، ولكنِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ بِسُنَّتِهِ المُجْمَل في الصيامِ فقال: «صِيَامُ ثَلاثَةِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ بِسُنَّتِهِ المُجْمَل في الصيامِ فقال: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ» (١)، وفي النُسك قالَ النبيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (٢)، وهذا عامٌ في الضحايا والهَدَايا.

إذن الفديةُ لو حلقَ الإنسانُ رأسَه كلَّه لأَجْلِ أذًى فيه واحدٌ من ثلاثةِ أمورِ على التخيير، وليس الترتيب: صيام قَدْرُه ثلاثةُ أيامٍ، وصَدَقَة قدرها إطعامُ ستَّة مساكينَ، لكل مسكين نِصفُ صاعِ، أو نُسك: شاة مُسنة إلَّا إذا تعسَّر فجَذَعَةٌ منَ الضَّأْنِ.

والآن أكثر المُفْتِينَ إذا حصلَ محظورٌ مثل هذا على الفورِ يقول: عليكَ دمٌ.. يا أخي، بَيِّنْ للناسِ، قلْ: أنتَ محيَّر بينَ هذا وهذا، والربُّ عَزَّفِجَلَّ له الحُكم وإليه المنتهَى يُخيِّر ويقول: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ ﴾ بدأ بالصيام، ﴿أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ ثنَّى بالصدقة، ﴿أَوْ شُكُو ﴾ [البقرة:١٩٦]، وأنت تبدأ بالنسُك! هذا ليس بصَحيح.

والأيسرُ عند عامة النَّاسِ الصيامُ، وفي الصيامِ أيضًا الثلاثة أيام إن شئتَ صُمها جميعًا متتابعةً، وإنْ شئتَ صُمْهَا مُتَفَرِّقَةً. إذن الصيامُ أسهلُ.

وهذا إذا حلقَ رأسَه، فإن قطعَ شعرةً من الرأسِ فليس عليه شيءٌ، فلا يُعَدُّ مَن قطعَ شعرةً من رأسِه حالقًا رأسَه ولا شعرتين ولا ثلاثًا، فالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب المحصر، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم (۱۸۱٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، رقم (۱۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٣).

آلِهِ وَسَلَّمَ احتجمَ في رأسِهِ وهو مُحْرِمٌ (١)، والحجامةُ تحتاج إلى حَلْقِ شَعَراتٍ كثيرةٍ، ومع ذلك لم يَفْدِ؛ لأنَّه ما حلقَ الرأسَ، بل حلقَ بعضَه.

وإلى هَذَا ذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ، أما المشهورُ عندَ علماءِ المذاهِب فيقولونَ: في الشعرةِ إطعامُ مسكينٍ، وفي الشعرتينِ إطعامُ مسكينينِ، وفي الثلاثِ دمٌ، مع أننا ما يُمكِن أن نقولَ: دم، بل نقول: فديةٌ من صيامِ أو صدقةٍ أو نُسُكِ.

الحال الثَّالثة: أن يفعلَ هذه المحظوراتِ مَعْذُورًا بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ، مثل إنسان ما يدري ولَبِسَ على رأسه طاقية، فليس عليه شيءٌ.

أو إنسان تَطَيَّبَ ناسيًا، ثمَّ ذكرَ وغسلَ الطِّيب، فليس عليه شيء.

أو امرأة مُحْرِمة أَكْرَهَهَا زَوْجُها -والعياذُ باللهِ- فجَامَعَها، فليس عليها شيءٌ، أما هو فَعليه الإثمُ؛ لأنَّه أفسد نُسُكَها.

ولو شخصٌ ظنَّ أنَّه قد تَحَلَّلَ فتَطيَّبَ، فليس عليه شيء؛ لأنَّه جاهل، لكن يجبُ عليه إذا علِم أن يُزيل الطِّيب.

فإذا قالَ قائلٌ: ما دليلُك على هذا؟

قلتُ: دليلي منَ الكتابِ والسنَّة، وأنا كما قلتُ لكم أوَّلًا: الأحكام تُتلقَّى من الكتابِ والسنَّة؛ قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوَ أَخُطَاأُنا ﴾ الكتابِ والسنَّة؛ قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوَ أَخُطَاأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فقال الله: «قَدْ فَعَلْتُ » (٢)، فرفع عنَّا – والحمدُ للهِ – حُكْمَ النسيانِ والخطأِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، رقم (١٨٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم (١٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أَخَرَجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

أَبَعْدَ هذا يمكِن أَن نقولَ: لا، إذا نسيَ أو جهِلَ فإنه يُؤاخَذ؟ أبدًا ما يقال، إذا كان ربُّ العالمينَ، وهو الَّذِي له الحكمُ وإليه المنتهَى هكذا يقول لعباده، فكيفَ نقولُ: يجبُ عليه!

دليلٌ ثانٍ: قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُه بِهِ ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، والجاهل والنَّاسي ما تَعَمَّدَ.

دليل رابع: قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكُونَ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّن أَكُون مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّن اللّهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّن اللّهِ وَلَهُمْ وَلَكُن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرُ أَعْظُمُ المعاصِي أسقط الله حُكْمَه اللّهِ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]. هذا الكفرُ أعظمُ المعاصِي أسقط الله حُكْمَه فيمَن أُكرِه عليه، فكيفَ بها دُونَه.

دليل خامس: قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيّئَ مِنْ بَعْدِوهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى آخر الآية، إلى أن مِنْ بَعْدِوهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى آخر الآية، إلى أن قال: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ قال: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساه: ١٦٥]. إذن لا بُدّ من العلم بها جاءت به الرسل، وإلا فقد جعل الله لنا حجةً.

دليلٌ سادس: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يَبِينَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ ﴾ [التوبة:١١٥] أي: لن يحكمَ اللهُ بضلالِ قومٍ حتَّى يبيِّن لهم ما يتقونَ، فإذا خالفوا فقد أضلَّهم.

فهذهِ ستُّ آياتٍ بعضها صَريح وبعضها مُجْمَل عامٌّ.

أما السنَّة فقد رُوِيَ عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١).

وقالَ في الصائم يأكلُ ويشربُ ناسيًا: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»(٢).

فلم ينسبِ الفعلَ إلى النَّاسي، بل إلى الله عَزَّوَجَلَّ لأن النَّاسيَ ناسٍ.

وفي صحيحِ البخاريِّ عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رَضِّالِلَهُ عَنْهُا أَن النَّاس أفطروا في يومِ غيمٍ على عهدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فلما أفطروا طلعتِ الشمسُ (٣)، غيمٍ على عهدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فلما أفطروا طلعتِ الشمسُ قد غَرَبَتْ، إذن تبيَّنَ أنَّهم أفطروا في النهارِ، لكنهُم جاهلونَ، يظنونَ أن الشمسَ قد غَرَبَتْ، وهيَ لم تغرب، ولم يأمرُهمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بالقضاءِ.

فالمهمُّ يا إخواني الآنَ أننا نقولُ: مَن فعلَ شيئًا منَ المَحظورات ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا، فلا إثمَ عليه، ولا فِدْيَة ولا جَزاء، ولكن عليه أنْ يَتَخَلَّى عنِ المَحظورِ متى زالَ العُذرُ، ولا يقولُ: واللهِ أنا ناسٍ ويستمرُّ.

مثال: رجلٌ أحرمَ ونسيَ أن يخلعَ السِّروالَ، فلبِس الإزارَ ولبِس الرِّداء وقال: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبيكَ، ولم يَتَذَكَّرْ أن عليه السروالَ إلَّا بعد أن وصلَ إلى المسجدِ الحرامِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣) من حديث أبي ذر الغفاري، و(٢٠٤٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

فلا شيءَ عليه، والواجبُ عليه حينَ يتذكرُ أنْ يَخْلَعَهُ.

مثال آخرُ: إنسانٌ طاف بالبيتِ وقَبَّلَ الحَجَرَ الأسودَ واستلمَه، وإذا فيه طِيبٌ يَعْلَقُ بِيدَيْهِ، وهو جاهلٌ حينها قبَّله ولا يدري أن فيه طِيبًا، فليس عليه شيءٌ، ولكن يجب أنْ يَتَخَلَّى عنِ الطِّيب فورًا. ولا يمسحه بردائِه أو إزارِه، ولا يمسحه بيدِه الأخرى، ولا يمسحه بينه الأخرى، ولا يمسحه بشعرِ رأسِهِ، ولكن يمكنه أن يَمْسَحَه بكسوةِ الكعبةِ إذا كان المطافُ وَاسعًا، وإذا عَجَزَ عن الوصولِ إلى كسوةِ الكعبةِ فإنَّه مَعذور، ولهذا يجبُ على الإنسانِ إذا كان يطوف طواف نُسُك؛ إما عُمرة وإما حجّ، إذا لم يكنْ حَلَّ التحلُّلُ الأوَّلَ جاز له الطِّيب يجب إذا شمَّ رائحةً في التحلُّلُ الأوَّلَ جاز له الطِّيب يجب إذا شمَّ رائحةً في الحَجَر أن يَتَجَنَّبُهُ؛ لئلًا يَرْتَكِبَ مَخطورًا لِفعلِ سُنَةٍ، ولا يمكن أن يرتكبَ الإنسانُ مَخطورًا لفعل سُنةٍ.

إذن فاعلُ المحظوراتِ لهُ ثلاثةُ أحوالٍ:

الحالُ الأولى: أن يَفعلَها عاليًا ذاكرًا مُتعمِّدًا.

الحالُ الثَّانية: أن يفعلَها مُتَعَمِّدًا لكن لِعُذْرٍ.

الحالُ الثَّالثة: أن يفعلَ هذه المحظوراتِ مَعْذُورًا بجهلِ أو نسيانٍ أو إكراهٍ.

وفي الحالِ الأولى إذا كان عالمًا ذاكرًا مختارًا فالَّذِي يترتبُ على فعلِه الإثم، وما يترتبُ على المحظورِ من فديةٍ أو جزاءٍ.

وفي الحالِ الثَّانية إذا كانَ عالمًا ذاكرًا متعمدًا لكن لعذرٍ، يعني ضرورة، فليسَ عليه إثمٌ،

وعليهِ ما يترتبُ على هذا المحظورِ مِن فِديةٍ.

وفي الحال الثَّالثة إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا، فلا شيء عليه. الاشتراطُ في الحج:

قالَ الله عَرَّفَ عَلَ الآية الكريمة: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجَ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فَسُوفَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧]، وانتبه لكلمة (فَرَضَ) فهي تدلُّ على أن الإنسان إذا تَلبَّسَ بالإحرام فقد فَرَضَهُ على نفْسِه، ولذلك لا يجوز للإنسانِ إذا شَرَعَ في النُّسُك ولو كانَ نافلةً أن يَدَعَ النُّسُك، ويجب عليه إتمامُه. وهذا من خصائصِ الحجِّ أن مَن شَرَعَ في نَفْلِه وجبَ عليه إتمامُه، وغيرُه من العباداتِ إذا شرَع في نفلِه فلا يَلْزَمُه الإتمامُ، لكنِ الحجُّ له خصائصُ.

والدَّلِيل على أن نَفْلَ الحجِّ فرضٌ قولُه: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ ﴾، وقول الله تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦]. وهذه الآية نزلتْ قبل فَرْضِ الحجِّ لأن هذه الآية في الحُدُيْبِيَةِ عام سِتِّ منَ الهِجرة، وفُرِضَ الحجُّ في السنةِ التاسعةِ أو العاشرةِ على ما سبقَ تقريرُه، فإذا دخل الإنسانُ في النسُك لَزِمَ، ولا يمكنُ أن يتخلَّى منه.

فإذا كانَ مريضًا فإننا نقولُ لهُ: منَ الأصلِ اشترِطْ في الإحرام، وكيفيّةُ الاشتراطِ في الإحرامِ أن يقولَ: إنْ حَبَسنِي حابسٌ فَمَحِلِّي حيثُ حَبستنِي. هكذا أرشدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ لها جاءتْ تُخْبِرُه أنّها تريد الحجَّ ولكنها شاكِية، قال: «حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ نَحِلِّي حَيْثُ حَبستنِي؛ فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْهِ، قال: «حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ نَحِلِّي حَيْثُ حَبستنِي؛ فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (١٨٩٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧).

وعلى هذا فنقولُ للإنسانِ إذا أرادَ أن يُحرِم بحجٍّ أو عمرةٍ، وهو مريضٌ، ويخشى ألَّا يُكمِل؛ نقول: اشترِطْ، قلْ: إن حَبسَنِي حابِس فمَحِلِّي حيثُ حَبسْتَنِي. فمتى حبسك الحابِسُ فالبَس وانتهى.

### عودةُ المسلمينَ إلى بلادِهم بعد أداءِ الحج:

بعدَ طوافِ الوداعِ أيها الإخوةُ يَنصرِف المسلمونَ إلى بلادِهم، فما الَّذِي كسبُوه من هذا الحَج؟

إنهم كَسبوا منْ هذا الحجِّ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ حَجَّ لله فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»(١).

المعنى أنَّه يرجع نقيًّا من الذنوبِ كالذي ولدتْه أُمُّه.

ثانيًا: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةَ» (٢).

والحجُّ المبرورُ هو الَّذِي كان خالصًا للهِ مُوَافِقًا لشريعةِ اللهِ، فليس له جزاء إلَّا الجنة، فيرجع النَّاسُ هكذا من هذه الأماكنِ إذا قاموا بها ذكرهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

ولكن ماذا يكونُ بعدَ الرجوعِ؟ هل حالُ الإنسانِ تنقلِبُ منَ المعصيةِ إلى الطاعةِ، ومِنَ الانحرافِ إلى الاستقامةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم (١٥٢١)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة، رقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة، رقم (١٣٤٩).

لننظُرْ: إن الإنسانَ إذا عادَ إلى حالِه قبلَ أن يحجَّ ففَرَّطَ في الواجباتِ، وانتهكَ الْمُحَرَّماتِ، فقد ضاعَ عليه ما كَسَبَهُ في حجِّه؛ لأن السيئاتِ تُقابَل بالحسناتِ، ويُوازَن بينها.

ولهذا قالَ بعضُ السلفِ: «إن مِن ثوابِ الحسنةِ الحسنةَ بعدها، وإنَّ مِن عقوبةِ السيئةِ السيئة بعدها» (١).

فلذلكَ أدعو إخواني المسلمينَ بعد رجوعهم من الحجِّ أَنْ يَستقيموا على دينِ اللهِ، وأَن يَتَّقُوا الله عَزَّوَجَلَّ فيحافظوا على الصلواتِ، ويؤدوا الزكاة، ويَصِلوا الأرحام، ويَبَرُّوا الوالدينِ، ويُعاملوا النَّاسَ بها يجبونَ أن يُعاملَهم النَّاسُ به.

وفي الحديثِ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنَّة، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»(٢).

وكلنا يحبُّ أن يُزَحْزَحَ عنِ النَّارِ ويُدْخَلَ الجنة، اللَّهُمَّ زَحْزِحْنا عنِ النارِ، وأدْخِلنَا الجنة يا ربَّ العالمين، اللَّهُمَّ احشرنا معَ النبيينَ والصِّدِيقِينَ والشهداءِ والصالحين، كلنا نجب هذا، يقول عَلَيْهُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالسَاحِينَ، كلنا نجب هذا، يقول عَلَيْهُ الصَّلامُ: «فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالسَوْمِ الآخِر، بمعنى أن يبقى على إيهانِه ويَثبُت على إيهانِه ويَتبُت على إيهانِه حتَى تأتيه مَنِيَّتُهُ، يعني الموت، هذه واحدةٌ.

ثانيًا: ﴿ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ﴾ بمعنى أنك لا تُعامِلْ غيرَكَ النَّا به عنى أنك لا تُعامِلْ غيرَكَ اللَّهِ عنى أنك يعامِلُك غيرُك بالخيانةِ ، فإذا كنتَ اللَّهُ بها تحبُّ أن يعامِلُك غيرُك بالخيانةِ ، فإذا كنتَ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱/۱۰)، وعزاه لسعيد بن جبير وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول، رقم (١٨٤٤).

لا تحبُّ أن يعاملَك غيرُك بالخيانةِ فلا تُعَامِلْ غيرك بالخيانةِ، بل قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (١). حتَّى الَّذِي خانك لا تَخُنْه.

# ولْنَضْرِبْ لهذا مثلًا:

رجلٌ خانَك فجحدَ مالًا هو في ذِمَّتِه لكَ، مثالُه رجلٌ في ذمته لك مئةُ ريالٍ، وطلبتَها منهُ فقالَ: ما عندي لكَ شيءٌ. وفي يوم منَ الأيامِ جعلَ عندكَ مئةَ ريالٍ وديعةً، يعني أمانةً، قال: خُذْ هذهِ الدراهمَ احفظُها لي، فائتمنك عليها، وهذا الَّذِي ائتمنكَ كانَ قد خانكَ لأنكَ تطلبُ منهُ مئةَ ريالٍ وأنكرَ، فلا يحلُّ لكَ أن تنكرَ هذه الأمانةَ، فإذا جاءَ يطلُبها قلتَ: ليسَ لكَ عندي شيءٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: (وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

فإذا قالَ هذا الرجلُ المؤتمَن: كيفَ أحصُلُ على مَالي؟

قلنًا: إذا لم تحصلُ عليهَا في الدنيا حصلتَ عليها في الآخرةِ، وهيَ في الآخرةِ خيرٌ لك؛ لأنكَ تأخذُها من حَسَنَاتِه، وأنت يوم القِيَامَة أحوجُ ما تكون إلى زيادةِ الحسناتِ.

ولهذا قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟» قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)، والترمذي: أبواب البيوع، باب، رقم (١٢٦٤).

دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ "(۱). وصدق رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ هذا واللهِ هوَ المفلِسُ.

أما المفلِسُ منَ الدنيا فليسَ بمُفلسٍ، وإن عَدَّهُ النَّاسِ مُفلسًا؛ لأنَّه وإن كان ليس عنده دِرهَم ولا دِينارٌ لكن عنده عملٌ صالحٌ، فهذا ليسَ بمفلسٍ؛ لأن هذا الدرهمَ والدينارَ إما أن تُفارِقَه، وإما أن يفارقَك مهما كانَ، فإما أن تموتَ وتتركه لغيرِك، وإما أن تكونَ فيه آفةٌ تَمْحَقُه، لكن الحسنات تَبقى ويجتاجها الإنسانُ في يوم لا ينفعُ فيه مالٌ ولا بنونَ إلَّا مَن أتى اللهَ بقلبٍ سليمٍ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨١).



إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمدهُ وَنَسْتعينهُ وَنَستغفرهُ، وَنَعوذُ باللهِ مِن شُرُور أَنفسنا وَمِنْ سَيِّئاتِ أَعْمالنا، مَنْ يَهْدهِ اللهُ فَلَا مُضلَّ لَه، ومَنْ يُضْللْ فَلَا هَاديَ لَه، وأَشْهَد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وُحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهد أَنَّ مُحمدًا عَبْدُه وَرَسولهُ، أَرْسلهُ اللهُ تعَالَى لِالله اللهُ وَحُده لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهد أَنَّ مُحمدًا عَبْدُه وَرَسولهُ، أَرْسلهُ اللهُ تعَالَى بِالهدَى وَدِينِ الحقِّ، فبلغَ الرِّسالةَ، وأَدَى الأمانةَ، وَنَصَحَ الأمةَ، وجَاهدَ فِي اللهِ حقَّ بِلهِ حقَّ بِلهِ حتَّى أَتَاهُ اليقينُ، فَصَلواتُ اللهِ وَسَلامهُ عَلَيْه، وَعَلى آلِه وَأَصْحابه ومَنْ تَبِعَهم بِإِحسانٍ إِلَى يَوْمِ الدينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فَيَا حُجاجَ بَيتِ اللهِ، إِنَّ الحجَّ هوَ الركنُ الخَامسُ فِي الإسلامِ، وَالحَجُّ هُو قَصدُ اللهُ عَيَا الْمسلمينَ فِي المشاعرِ المقدَّسةِ لِإِقامةِ المناسكِ تَعبدًا للهِ عَنَّا عَلَى، فرضهُ اللهُ تَعَالى عَلى المسلمينَ فِي السنةِ التَّاسعةِ منَ الهجرَةِ، وَلَم يُفْرض قَبل ذَلك، وَالحكمةُ أَنَّ مَكَّة كَانت قَبل هذا تَحْت حُكمِ المشركينَ؛ لِأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم لَم يَفتح مَكَّة إلا فِي السنةِ الثَّامنةِ مِنَ الهجرةِ فِي رَمضانَ.

وفي السنة التَّاسعة لَم يَحجَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم؛ لأنَّ هَذهِ السنة كَثر فِيها الوُفودُ الوَافدونَ عَلَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم منْ أَنْحاءِ الجزيرة؛ لِيَأْخذوا عَنْه دِينَهم، فرأَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم أَنَّ منَ المناسِبِ أَنْ يَبقَى فِي المدينةِ يَتَلقى أُولئكَ الوُفودُ؛ ولأنَّ النبيَّ ﷺ أرادَ أَنْ تَكُونَ المناسِبِ أَنْ يَبقَى فِي المدينةِ يَتَلقى أُولئكَ الوُفودُ؛ ولأنَّ النبيَّ ﷺ أرادَ أَنْ تَكُونَ حَجَّته حَجةً خَالصةً لِلْمسلمين، بِمَعني ألَّا يُشاركَ فِيهَا مُشرك؛ وَلِهَذَا أَمَر أَبا بَكرٍ

رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ، أَلا يَحُجَّ بَعْدَ هَذَا العَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوف بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ (١).

ثُم أخبرَ النبيُّ عَلَيْهِ المسلمينَ بأنَّهُ حَاجٌ فِي العامِّ العاشرِ منَ الهجرَةِ، فَقدمَ إِلى المدينَةِ بَشرٌ كَثيرٌ، يُقَدرون بِنَحو مِئةِ ألفٍ، يُرَوْن مِن بَيْن يَدَيْه، ومنْ خَلْفه وعَن يَمينه وعَنْ شَمَائله مَدَّ البصرِ، فَحجَّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ بالناسِ فِي ذَلِكَ العامِ.

إِذَنْ فرضَ الحَجُّ فِي السنةِ التَّاسعةِ منَ الهجرةِ، وَالحَكمةُ فِي تَأَخُّره أَمْرَان: الأمرُ الأوَّل: أنَّ مَكَّةَ كَانتْ قبلَ ذَلِكَ تَحْتَ سَيْطَرَةِ المشرِكينَ، وَالمشركُونَ كَما نَعلمُ قَد مَنَعُوا الرسولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَة مِن أَنْ يُتِمَّ عُمرتَهُ.

والأمْرُ الثَّاني: أنَّ النبيَّ عَلَيْ أرادَ أَنْ تَكونَ الحجةُ التي يَحُجها خَالصةً لَيْس فِيها مُشْركٌ، وهَذا هُوَ الذي كَانَ.

عَلَى مَن يَجِبُ الحَجُّ؟

الجوابُ: الحبُّ لَا يَجب عَلَى كُلِّ إِنسانٍ، لكنْ بيَّنَ اللهُ مَن يجبُ علَيْه بِقَولِهِ: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومُ اللهُ فِي الصَّلَاةِ: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ ﴾ وذلك لأنَّ الحجَّ يَكُونُ مِن أَنحاءٍ يُصَلِّيَ ﴾ ولا فِي الصَّوْمِ: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ ﴾ وذلك لأنَّ الحجَّ يَكُونُ مِن أَنحاءٍ بَعيدةٍ ، يَشقُ على الناسِ الوصولُ إِلَى البَيْتِ ؛ فَلِهذا قيَّده اللهُ عَرَّوَجَلَّ بِقَوْله: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى البَيْتِ ؛ فَلِهذا قيَّده الله عَرَّوَجَلَّ بِقَوْله: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى البَيْتِ ؛ فَلِهذا قيَّده الله عَرَّوَجَلَّ بِقَوْله: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَىٰ البَيْتِ ؛ فَلِهذا قيَّده الله عَرَّوَجَلَّ بِقَوْله: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَىٰ البَيْتِ ؛ فَلِهذا قيَّده الله عَرَّوَجَلَّ بِقَوْله ؛

والاستطاعَةُ نَوْعان: اسْتِطَاعة بِالمالِ وَاستِطَاعة بِالبَدَن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة، رقم (٣٦٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رقم (٣٣٥٣).

أَمَّا الاستطاعَةُ بِالمَالِ: فأنْ يَكُونَ عنْدَ الإنسانِ مَا يَحُجُّ بِهِ منَ المَالِ زَائدًا عَلَى نَفَقاتهِ وَحَاجاتِهِ وَضَرُوريَّاته، وقَضَاء دُيُونِه، وَبِناء عَلى ذَلك إِذَا كَانَ عَلَى الإنسانِ دَيْنٌ نَفَقاتهِ وَحَاجاتِهِ وَضَرُوريَّاته، وقَضَاء دُيُونِه، وَبِناء عَلى ذَلك إِذَا كَانَ عَلَى الإنسانِ دَيْنٌ لَا يَسْتطيع وَفَاءَهُ مِعَ الحَجِّ، أَيْ: إِمَّا أَنْ يَحَجَّ، وإِمَّا أَنْ يَقضِيَ الدَّينَ أَوَّلًا ثُمَّ يَحَجُّ، وإِنسانٌ عِنْده مَالٌ إِمَّا أَنْ يَتَرُوجَ بِهِ مُسْتطيعًا، فعَلَيْه أَنْ يَقْضِيَ الدَّينَ أَوَّلًا ثُمَّ يَحَجُّ، وإِنسانٌ عِنْده مَالٌ إِمَّا أَنْ يَتَرُوجَ بِهِ وَإِمَّا أَنْ يَحَجَّ، وهو مُحْتاجٌ لِلزواجِ وَيَشقُ عَلَيْه عَدمُهُ، فَنَقُول: يَتَزَوج؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: وَإِمَّا أَنْ يَجَجَ، وهو مُحْتاجٌ لِلزواجِ وَيَشقُ عَلَيْه عَدمُهُ، فَنَقول: يَتَزَوج؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَمِنَ اللهَ يَعُولُ:

إنسانٌ عِنْده مَالٌ وفِيه مَرَضٌ يَحْتَاج إِلَى مُعَالِجةٍ بِهَذا المالِ، وَلَا يَكْفي هَذَا المالُ لِلْعلاجِ والحَجِّ، فَنقول: يُقدِّمُ العلاجَ.

وهلمَّ جرًّا؛ لأنَّ الله يَقول: ﴿مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران:٩٧].

أمَّا الاستطاعةُ بِالبدنِ فأنْ يَكونَ الإنسانُ قادرًا عَلَى الحَجِّ بِلَا مَشْقَةٍ، فإنْ كانَ يَشْق علَيْه لِرضٍ أَوْ كبرٍ، فإنَّه إنْ كَانَ لَدَيْه مَالٌ يَجِب علَيْه أَنْ يُقيمَ مَنْ يَحَجُّ عَنْهُ، وإنْ يَشْق علَيْه لِرضٍ أَوْ كبرٍ، فإنَّه إنْ كَانَ لَدَيْه مَالٌ يَجِب علَيْه الحَجُّ، فإنَّ مَن لَيْس لَه مَالٌ لَا يَجِب عَلَيْهِ الحَجُّ وإنْ لَمْ يَكن لَدَيْه مالٌ فَلَا يَجِب عَلَيْهِ الحَجُّ وإنْ مَن لَيْس لَه مَالٌ لَا يَجِب عَلَيْهِ الحَجُّ ولَوْ كَان قادرًا.

وحينئذٍ نَقُول: إذَا تَمَّت شُرُوط وُجُوبِ الحَجِّ وَجَب عَلَى الإِنْسانِ أَنْ يُبادرَ بِهِ، وأَحَنُ نَعْلَم لَو أَنَّ ملكًا منَ الملوكِ أَمرَك أَن تَفعلَ بِهِ، وألا يُؤخرَه؛ لأنَّ الله أَمَره بهِ، ونَحنُ نَعْلَم لَو أَنَّ ملكًا منَ الملوكِ أَمرَك أَن تَفعلَ شَيْئًا وتأخّرت عَنْ فِعله، فإنَّه يَغْضب علَيْك وَيُؤدبك وَيُعَاقبك، هذَا وَهُو أَمر منْ إِنسانٍ لِإِنسانٍ فَكَيْف بأمرِ الربِّ عَرَّفَجَلَّ إذَا أَمرك بِأَمْر وَتَمَت شُرُوط الوُجوبِ؟! فِبادِرْ وَلَا يَحلُّ لَك أَنْ تَتأَخَّر؛ ولأَنَّ الإِنسانَ لَا يَدْري مَا يَعرض لَه، فهوَ الآنَ قَادرٌ، ورُبَّما يَكون فِي العامِ المقبلِ غَيْرَ قادرٍ، ورُبَّما يَموت.

فتأخيرُ الحجِّ بعدَ استِكُم الِ شُرُوطِ الوُجوبِ حَرامٌ، يَجب أَنْ يُبادرَ بِذلك. فإنْ قَال قَائلٌ: كَيْف تَقولُ هذَا القولَ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَاللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللهُ اللهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَمَلَم لَمْ يَحِجَّ إِلَّا فِي العاشرَةِ، وَتِلك أَرْبع سَنَواتٍ، فَكَيْف تَقُول أَنّه وَاجبٌ عَلَى اللهِ وَمَلَم لَمْ يَحِجَّ إِلَّا فِي العاشرَةِ، وَتِلك أَرْبع سَنَواتٍ، فَكَيْف تَقُول أَنّه وَاجبٌ عَلى الفورِ؟

فالجوابُ: أنَّ قُولُهُ تَعَالى: ﴿ وَأَتِتُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُنْرَةَ لِلّهِ ﴾، يخاطبُ بِهِ مَن شَرع فِي الحجِّ والعمرَةِ، فإنَّه يَجِب عليه الإتمامُ، ولَيْس مَعْناهُ ابتداءَ الفرضِ، وفَرْقٌ بَيْن وجوبِ الإتمامِ وَبَيْن وُجوبِ الشُّروع فِي العملِ، فَالآيةُ الكريمَةُ ﴿ وَأَتِتُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾، فيها أمرُ مَن شَرع فِي الحجِّ أو العمرةِ أَنْ يُتِمَّها، ولَيْس فِيها أنَّ الحجَّ والعمرة واجبُ، وفرق بَيْن وُجُوبِ الإتمام وَوُجوبِ الابتداءِ.

وإذَا وجبَ الحجُّ على الإنسانِ فَإِنَّه يَجِب عَلَيْه أَنْ يَتَعلَّم كَيْف يَحجُّ، لَا أَنْ يَنَعلَّم كَيْف يَحجُّ، لَا أَنْ يَذْهب معَ الناسِ هَكَذَا، سَمِعتُ الناسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلته، رَأَيتُ الناسَ يَفْعلُون شَيئًا فَقُلته، بَلْ يَجبُ أَنْ يَتعلَّم أَحْكَامَ الحجِّ؛ لِيَعْبُدَ اللهَ عَلى بَصِيرةٍ، وَإِنها قُلنَا: يَجِب أَنْ يَتعلَّم أَحْكَامَ الحجِّ لِيَعْبُدَ الله عَلى بَصِيرةٍ، وَإِنها قُلنَا: يَجِب أَنْ يَتعلَّم أَحْكَامَ الحجِّ لِيَعْبُدَ الله عَلى بَصِيرةٍ، وَإِنها قُلنَا: يَجِب أَنْ يَتعلَّم أَحْكَامَ الحجِّ لِأَنَّ لِلعبادةِ شَرْطَيْن:

الشَّرطُ الأوَّلُ: الإِخلاصُ للهِ، بِمَعنى أنَّ الإنسانَ لَا يُرِيد بِعِبادتِه إِلَّا وَجُه اللهِ، فَمَن أَشْرك معَ اللهِ غَيْرَه فَعِبادته بَاطِلة مَرْ دُودة، فَلَو قَصَد بِعِبَادته أَنْ يَقُولَ الناسُ: إِنَّ فلانًا عَابِدٌ فَعَملهُ حَابِطٌ، وَلَوْ قَصِدَ بِعِبَادته أَنْ يُكرمَه الناسُ فَعِبَادته بَاطِلة، وَلَوْ قَصِدَ بِعِبَادته أَنْ يُكرمَه الناسُ فَعِبَادته بَاطِلة، وَلَوْ قَصَد بِعِبَادته أَنْ يُكرمَه الناسُ فَعِبَادته بَاطلةٌ، وَلَوْ قَصَد بِعِبَادته أَنْ يُكرمَه الناسُ فَعِبَادته بَاطلةٌ، وَلَوْ قَصَد بِعِبَادته أَنْ يَتَقرَّب إِلَى رَئِيسٍ أَوْ وَزيرٍ أَوْ مَا أَشْبِه ذَلِك فَعِبَادته بَاطلةٌ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ العبادةُ خَالصةً للهِ.

وأَنَا أَقُولُ لَكَ -أَيُّهَا الأَخُ الكريمُ-: بهاذَا يَنْفعكَ الناسُ إِذَا تَعبَّدت للهِ تَعَالى مَنْ أَجِل أَنْ يَمْدَحوك؟ إِنَّهُم لَنْ يَنْفعوكَ، وماذَا يَضرُّكَ الناسُ لَوْ أَخْلَصتَ العبادة للهِ؟ إِنَّهُم لَنْ يَضرُّ وك، إِذَنْ لَا تُراعِ الناسَ، واجعلْ عَمَلكَ خَالصًا للهِ، كَما قَال ربُّك عَنَّهُ عَلَى وَمَا أُمُرُوا إِلَا لِيَعَبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ﴾ [البينة:٥]، ﴿فَادَعُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينِ حَنِيفًا ﴾ [الروم:٣٠]، إلى غَيْرِ ذَلك منَ الآياتِ الدالَّةِ على وُجوبِ الإِخلاصِ لللهِ عَنَّوَجَلَ.

ولقدْ ضربَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم مثلًا يَتَبِين بهِ الفرقُ بَيْن المخلصِ وغَيْرِ المخلصِ، فقالَ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لَدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (۱)، رَجلانِ هاجرَا خرجَا مِنْ بِلادِ الكفْرِ إلى بِلادِ الإسلامِ، الفعلُ واحدٌ، الصُّورةُ وَاحدةٌ؛ لكنِ اخْتَلف حُكمُ الفعلينِ، أَحَدُ الفعلينِ للهِ تَعَالى، هَاجَر الرجلُ الصُّورةُ وَاحدةٌ؛ لكنِ اخْتَلف حُكمُ الفعلينِ، أَحَدُ الفعلينِ للهِ تَعَالى، هَاجَر الرجلُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِه، وَالثَّاني هِجْرته لِدُنْيا يُصِيبها أو تِجَارة أو امرأة يَتَزَوَّجها، فالأوَّل هِجْرَته صَحِيحةٌ يُثَاب عَلَيْها والثَّاني لَا؛ وَلِهَذَا قالَ: «فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ»، وقالَ فِي النَّانِي: «فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

فلوْ أَنَّ رَجلًا حجَّ منْ أَجْلِ أَنْ يَقُولَ الناسُ لَهُ إِذَا رَجِعَ إِلَى بَلَدهِ: فلانٌ حَاجُّ، فهذَا غيرُ مُخْلصِ.

الشَّرطُ الثَّاني: أَنْ تَكُونَ مُوافقةً لِشَرعِ اللهِ، أَيْ أَنْ يَكُونَ المَتَعَبِّد للهِ مُتَابِعًا لِرَّسولِ فَإِنَّها لِرَسولِ فَإِنَّها لِلرَّسولِ فَإِنَّها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية، رقم (٥٤)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧).

لَا تُقْبِلُ عِبَادته ، و ذَليلُهُ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعَهَا وَلَا نَتَبِعَ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ ، وقالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ إِنَّ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَهْمَا أَتْقَنَ العمل ، وَمَها عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ مَهْمَا أَتْقَنَ العمل ، وَمَها جَدَّ فِيه وَمَها دَاوَم عَلَيْه ؛ فإنَّه مَردودٌ لِأَنه لَيْسَ على شَرِيعةِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ ، وبناء على هذَا الشَّرطِ يَجب أَنْ يَتعلمَ الإنسانُ كَيْفَ يَحَجُّ ، ولَا يَأْتِي إِمَّعة معَ الناسِ ، وللعلمِ عَيْثُ عَرِيقانِ:

الْأُوَّلُ: قِراءةُ الكتبِ التِي يَثقُ بِمُؤَلفيها.

والثَّاني: مُلَازَمة أَحَدِ العُلماءِ وَالسُّؤال وَالاستفهَام، سَوَاءٌ لَازمهُ فِي البلدِ قَبل أَنْ يَأْتِيَ لِلحَجِّ، أَوْ سَافرَ معهُ وَصَحبه، فإنَّ صُحبةَ العُلماءِ كُلّها خَيْرٌ.

وبناء على هذا نَذْكر لكمُ الآنَ كَيْف حجَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم الميقَاتَ خارجًا مِنَ المدينَةِ، وَمِيقَاتُ أَهلِ المدينَةِ ذُو الحليفَةِ، فَأَحْرِم منْ هُناكَ، ورَكِب نَاقتَهُ فَلَما اسْتَوت بِه عَلَى ومِيقَاتُ أَهلِ المدينَةِ ذُو الحليفَةِ، فَأَحْرِم منْ هُناكَ، ورَكِب نَاقتَهُ فَلَما اسْتَوت بِه عَلَى البَيْداء أَهلَ بِالتَّوحيدِ قَائلًا: لَبَيْكَ اللَّهم لَبَيْك، لَبَيْك لَا شَرِيك لَكَ لَبَيْك، إِنَّ الحمد والنِّعمة لَك والملك، لَا شَرِيك لَك لَبَيْك، لَبَيْك، لَبَيْك مَا مَعْناها: أَيْ إِجابة لَكَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالى والمنعمة لَك والملك، لَا شَرِيك لَك، لَبَيْك مَا مَعْناها: أَيْ إِجابة لَكَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالى قَال لِلخليلِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَةُ: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى حَكْلِ صَعْلِ فَي النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى أَرْجلهم، ولَيْس المرادُ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴿، يَأْتُوكَ رِجالًا يَعْني عَلَى أَرْجلهم، ولَيْس المرادُ بِالرجالِ هُنا ضِدَّ النساءِ، بَلِ المرادُ ضِدَّ الركبانِ؛ وَلِهَذَا قالَ: ﴿ وَعَلَى صَكْلِ ضَكِلِ مَنَاهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، رقم (٢١)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقٍ ﴾، تَقول: لبَّيْكَ اللهمَّ يَعني يَا أَللهُ لبَّيك تَكرارٌ وَتَوْكيد، لبَيْكَ اللهمَّ اللهمَّ لَيْك مِن كُلِّ فَيِ عَمِيقٍ ﴾، تَقول: لبَّيْكَ اللهمَّ يَعني يَا أَللهُ لَبَيْك تَكرارٌ وَتَوْكيد، لبَيْكَ اللهمَّ لبَيْك، لبَيْك لا شَرِيك لَك لا شَرِيك للهِ تَعالى لا فِي أُلُوهيَّته وَلا فِي عُبُوديته وَلا فِي عُبُوديته وَلا فِي أَبُوبيَّته.

فهوَ الَّذِي خَلقَ السهاوَاتِ وَالأَرضَ، وهوَ الذي أَنْزِلَ مِنَ السهاءِ مَاءً، وهوَ جَعلَ الليلَ والنَّهار، وهوَ خلقَ الشَّمسَ، وهُو خَلقَ القمرَ، وخَلَقَ النُّجومَ، وهُو خَلقا الليلَ والنَّهار، وهوَ خلق الشَّمسَ، وهُو خَلق القمرَ، وخَلَق النُّبُوبية، خَلقنا، وهوَ خلق البهائِمَ، وخلقَ كُلَّ شَيْءٍ، فاللهُ تَعالى لَيْس لَه شَريكٌ فِي الرُّبُوبية، وليْس لَه مُعِينٌ فِي الخلقِ، يَعْني لَم يُعَاونه أَحَد عَلَى خَلْقه جَلَّوَعَلاَ، بلِ انفردَ بِالخلقِ والنَّدبيرِ واستمعْ إلى قولِ اللهِ تَعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْ طَهِيرِ ﴾، فَنَفَى اللهُ هذهِ الثَّلاثة، لَا يَمْلكون مِثْقال ذَرَّةٍ، يَعْني لَيْس أَحَد يَمْلكُ مِثْهَا لذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ، ﴿ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ ﴾ أَيْ: وَلا يُشَاركُ يَمْلكُ مِثْقال ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ، ﴿ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ ﴾ أَيْ: مَا للهِ مَنْ هذهِ الأَصنَامِ ﴿ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ وَالظَّهيرُ يَعْني المِعِينُ، المَّهِ اللهَ مَنْ هذهِ الأَصنَامِ ﴿ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ وَالظَّهيرُ يَعْني المِعِينُ، كَمَا قَالَ تَعالى: ﴿ وَالْمَالِكُ مَنْ عَلَى: ﴿ وَالْمَالِكُ خَلْكُ عَلْهِ مَنْ عَلَيْهِ مُ اللهُ مَنْ هذهِ الأَصنَامِ ﴿ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ وَالظَّهيرُ يَعْني المِعِينُ، كَمَا قَالَ تَعالَى: ﴿ وَالْمَلَاثُ مَنْ عَلَى: ﴿ وَالْمَلَاثُ مَا لَهُ مِنْ عَلَى الْمُ مَنْ هذهِ الْأَصنَامِ ﴿ فَي ظَهِيرٍ ﴾ وَالظَّهيرُ يَعْني المِعِينُ، كَمَا قَالَ تَعالَى: ﴿ وَالْمَلَاثُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُؤْلِكُ فَيْ الْقَالِ لَكُولُ عَلَى الْمُولِ اللْهِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِ الْمَنْ مِنْ طَهِيرٍ اللْمَالِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُهُ الْمُؤْلِقُلُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُهَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُ

ولَوْ قَالَ قائلٌ: الوليُّ هَل يدبرُ الكونَ، مثلًا هَل يُنزلُ الغيثَ، أَوْ يَرزقُ المرأةَ الولدَ؟

فالجواب: هذَا كلَّه لَا يَكون، ومنِ اعتَقَد أنَّ وليًّا منَ الأوليَاءِ يُدبرُ الكونَ أَوْ يَخْلَق أَوْ يَرْزُق فَهو مُشْرِكٌ كَافَرٌ مُخْلَدٌ فِي النَّارِ، وَالجاهليُّونَ الَّذِينِ قَاتَلهم الرَّسولُ عَلَيْهِ النَّامِ الرَّسولُ عَلَيْهِ النَّالَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خيرٌ مِن هذَا؛ لأنَّ الجاهليِّينَ الَّذِينِ قَاتَلهم الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِيهمُ اللهُ عَنَّهَ جَلَّ فَولَينِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ الله ﴾، ﴿ وَلَبِنِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴿، فَلَو سَأَلتهم: مَنْ يُحبِّرُ الأَمرَ؟ لَيَقُولُونَ: اللهُ، وَلَو سَأَلْتهم: مَن يَمْلكُ السَّمعَ وَالأَبصارَ؟ مَنْ يُخْرِجُ الحيَّ منَ الميِّتِ؟ لَيَقُولُونَ: اللهُ، فهمْ يُقرُّون بِهَذا ومَع ذَلك قَاتَلهمُ الرسولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، واسْتَحلَّ فِهَا عَلَيْهِ ٱلسَّمَ وَاسْتَحلَّ وَمَاءَهم وَأُمْوَالهم وَنِسَاءَهم وَذُرِّيَّاتهم.

فَلُو قَالَ قَائِلٌ: أَنَا لَا أَعْتَقَد أَنَّ الولِيَّ يَنْفع، ولكنْ أَعْتقد أَنَّه وَاسِطة بَيْني وَبَيْن اللهِ؟

فالجوَابُ: أَنَّ هَذا يُخَالفُ الوَاقع؛ لأنَّ المتَعَلقين بِالأولياءِ يَدْعون الوليَّ نَفْسَه، يَقُولون: يَا سَيِّدي فُلان افْعَلْ كَذا وكَذَا، فَبَطل قَوْلهم: إِنَّنا نَجْعلهم وُسَطاءَ.

ثُمَّ نَقولُ: حتَّى لَو جَعَلتهم وُسَطاء فَلَيْس هَذَا مِنَ العقلِ أَوْ منَ الشَّرِعِ؛ لأنَّ هَذَا الولِيَّ مَيِّتُ جُثَّة، رُبَّها تَكُونُ الأرضُ قَدْ أَكَلته، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا عَجْبُ الذَّنبِ، فكَيْف تَجْعله وَاسطة، فَهُو لَنْ يَدعوَ اللهَ لكَ، وهُو فِي هذهِ الحالِ.

فَأَنْت لَوْ قُلْت: يَا سيِّدي فُلانُ اشْفع لِي عندَ اللهِ، لَنْ يَنْفعكَ هذَا؛ لِأَنَّهُ مَيِّت، وقَدْ قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» (١)، فَهذا قَدِ انقطعَ عَمَله، فَكَيْف يَدْعو اللهَ لَك؟! هذَا غَيْرُ صَحِيحٍ.

ثَالثًا: نقولُ: الصَّحابةُ رَضَّالِتُهُ عَنْهُمْ هَل كَانُوا يَأْتُونَ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَسَلَّم يَقُولُون: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْفَعْ لَنَا؟ والجوابُ: لَا، فَلَم يَكُونُوا يَأْتُونَ إِلَى قَبْرِه يَقُولُون: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقَيَنا لَا، ولَا أَنْ يَرفَعَ عَنَّا الحُرُوبَ، لَمْ يَفْعِلُوا هَذَا، ولَكَا أَجدبَ النَّاسُ فِي عَهْد أَمِيرِ المؤمنينَ عُمَرَ بِنِ الحُطَّابِ رَضَيَالِللهُ عَنْهُ لَمْ يَفْعِلُوا هَذَا، ولَكَا أَجدبَ النَّاسُ فِي عَهْد أَمِيرِ المؤمنينَ عُمَرَ بِنِ الحُطَّابِ رَضَيَالِللهُ عَنْهُ لَمْ يَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَوْ مَنْ يَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ لَهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بِنِ الحُطَّابِ رَضَيَالِللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَل

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الأحكام، باب في الوقف، رقم (١٣٧٦).

وَخَرَجُوا يَسْتَسقُونَ لَمْ يَذْهَبُوا إِلَى قَبْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم يَقُولُون: يَا رَسُولَ اللهِ ادعُ اللهَ أَنْ يَسْقَيَنا، بَلْ هَمْ دَعُوا الله، بَلِ الواردُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَضَيْلَكُ عَنْهُ، كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا وَضَيْلَكُ عَنْهُ، كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا وَضَيْلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا فَاسْقِنَا»، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ (۱). فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا»، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ (۱).

فَلَا تُعلق -يَا أَخي- قَلْبك بِأيِّ خَلُوقٍ، لَا حيًّا ولا ميتًا، بَل بُعْدك عن تَعَلقك بِالمَخلُوقِ الحيِّ؛ لأنَّ بِالمَخلُوقِ الحيِّ؛ لأنَّ المَخلُوقِ الحيِّ؛ لأنَّ المَخلُوقِ الحيِّ؛ لأنَّ المَخلُوقَ الحيَّ بَعضِ الأمورِ أمَّا الميتُ فَلَا يَنْفعُ.

وبناءً عَلَى ذَلك وَنَحْن مُسْلِمون إِذَا رَأَيْنا أَحدًا مِنَ العامَّةِ يَذْهِب إِلَى الأَضْرِحة، وأَنْ يَدْعو صَاحبَ الضَّريحِ أَوْ يَطْلب أَنْ يَكونَ شفيعًا للهِ يَجِب عَلَيْنا أَنْ نَنْصحَه، وأَنْ نَقولَ: بدَلًا مِنْ أَنْ تَذَهَبَ إِلَى الضَّريحِ اذْهَب إِلَى المسجِدِ، لَا تَكن مِمَّن يعمر المشاهِدَ وَهَجُروا وَيَهْجرُ المساجِد؛ لِأَنَّ بَعضَ الناسِ لَعبَ بِهمُ الشَّيطانُ فَعمَّروا المشَاهدَ وَهَجَروا المساجِد، فَنَقُول لِهَوُّلاء: اتَّقُوا الله، بدلًا مِنْ أَنْ تَأْتُوا لِلضَّريح اذْهَبُوا إِلَى المسجِدِ.

فالصَّحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ كَانَ النبيُّ ﷺ عِنْدَهم قرِيبًا مِنْهم، ولكِنَّهم لَا يَأْتُونَ إِلَى قَبْرِه يَسْأَلُونه الشَّفَاءَةَ، وَلَا الرِّزقَ وَلَا الشِّفاءَ وَلَا غَيْره، فَهَا جَرَى هَذَا إِطْلَاقًا، بَل كَانُوا يَأْتُونَ إِلَى المسجِدِ يُصَلُونَ فِيه وَيَقْرؤونَ وَيَعْبِدُونَ اللهَ فِيه.

أَنتَ حِين تُلَبِي تَقُول: لَبَيك لَا شَرِيك لَكَ فِي الرَّبُوبِية، كذَلك لَا شَرِيكَ للهِ فَي الرَّبُوبِية، كذَلك لَا شَرِيكَ للهِ فَي الأَلُوهِيَّة يَعْنِي فِي العبادَةِ، فلَا تَعْبد غيرَ اللهِ، لَا بِقَوْلك وَلَا بِفِعْلك، فَالعبادَةُ للهِ وَحُدَه، ومَنْ تَعَبَّد لِغَيْرِ اللهِ فَهوَ مُشْرِكٌ؛ وَلِهَذَا منعَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، رقم (١٠١٠).

كلَّ شَيءٍ يُفْضِي إِلَى عِبَادةِ غَيرِ اللهِ، فَسُئل: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَيُصَافِحُهُ؟ لَهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ»(١)؛ وذَلك لأنَّ الانحنَاءَ هُو أَنْ يَركعَ، وَكَذَلك دُونَ الرُّكوعِ حَتَى لَو حَنَى رَقَبته فَلَا يَجُوز؛ سدًّا لِلبابِ؛ لئلَّا يَتَوصل بِالانجِنَاء إِلى مَا هُو أَبْلَغ.

وَلَمَا قَدِمَ مُعَاذُ اليَمَنَ، أَوْ قَالَ: الشَّامَ، فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، فَرَوَّى فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُعَظَّمَ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَحَقُّ أَنْ يُعَظَّمَ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُ أَنْ اللَّهُ عَظَمَ، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ المَرْقُ المَرْقُ اللهُ اللهِ لِوَوْجِهَا» (١)، لكنَّ السجودَ اللهِ.

ويجبُ على من انحنى الناسُ لَه أَنْ يُنْكرَ عليهِمْ، وَلَا يَجِل لَهُ أَنْ يُقرَّهم عَلَى ذَلِكَ؛ لأَنَّ النبيَ ﷺ نَهَى عَنِ السُّجودِ لَهُ، فإذَا سلَّم علَيْك إنسانٌ وانْحَنَى لَك فَانْهَه، لَا تَقُل: وَاللهِ الرجلُ أَكْرَمَني لَا أُحبُّ أَنْ أُخجلَهُ، بَلِ انْهَه عَن هَذَا؛ لأَنَّ هذَا أَعظمُ هَديَّةٍ تُهْدِيها إلَيْه، أَنْ تَمْنَعه مِمَّا نَهَى عنهُ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ.

فَإِنْ قِيلَ: رَجِلٌ ذَهَبَ إِلَى قَبر فَسَجدَ لِصَاحِبِ القبرِ أَيَكُونُ مُشركًا أَو لَا؟ قُلنا: هُو مُشْرِكٌ؛ لأنَّه سَجَدَ لِغَيْرِ اللهِ، والسجودُ لَا يَكُونَ إِلَّا للهِ عَنَّوَجَلَّ.

كَذَلِكَ أَيْضًا لَا شَرِيكَ للهِ تَعَالَى فِي أَسْمَائه وَصِفَاته، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ . شَيْ يُو وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰/ ۳٤٠، رقم ١٣٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٢/ ١٤٥، رقم ١٩٤٠٣).

أَحرمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم مِن ذِي الْحُلَيْفة، وَمَا زَالَ يُلَبِّي وَأَحْرَمَ بِالقرانِ، أَيْ: جَمْعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرةِ، فَقَالَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجَّةً، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجَّةً»(١).

وَحِين وَصَل إِلَى المسْجِدِ الحرامِ بَدَأَ بِالطَّواف، اسْتَلَم الحَجَرَ الأسود، وطَافَ سَبْعة أَشُواطٍ، وَفِي هَذَا الطَّوافِ رَملَ ثَلاثة أَشُواطٍ أَيْ: أَسْرَعَ فِي المشي، ثُمَّ مَشَى الأَرْبعة البَاقية، وَفِي هَذَا الطَّوافِ أَيْضًا اضْطَبَع، فَجعل وَسَط رِدَائه تَحْت إِبْطِه الأيمنِ، وَطَرَفَيه عَلَى كَتِفِه الأَيْسَر، والإضطِبَاعُ لَا يَكُون فِي أَوَّلِ الإحرامِ، وَلَا يَكُون إِلَّا فِي الطُوافِ فَقَطْ، فَهَا نَرَاهُ الآنَ مِنَ الحَجَّاجِ الَّذِينَ يَضْطَبِعون مِن حَين أَنْ يُحُرِموا خَطَأ، وَيَجِبُ عَلَيْنا إِذَا رَأَيْنا أَحدًا، وَهَكَنَّنا مِن نَصِيحته أَنْ نُخبرَهُ بِأَنَّ الإضْطِبَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الطَّوافِ، وَلَا يَكُونُ فِي جَمِيعِ الإِحرامِ، وَلَمَا طَاف تَقَدم إِلَى مَقَام إِبْرَاهيم، فَقَرأ: فَي الطَّوافِ، وَلَا يَكُونُ فِي جَمِيعِ الإِحرامِ، وَلَمَا طَاف تَقَدم إِلَى مَقَام إِبْرَاهيم، فَقَرأ: فَي الطَّوافِ، وَلَا يَكُونُ فِي جَمِيعِ الإِحرامِ، وَلَمَا طَاف تَقَدم إِلَى مَقَام إِبْرَاهيم، فَقَرأ: فَي الطَّوافِ، وَلَا يَكُونُ فِي الثَّانِيَةِ: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُهُ ﴿

ثُمَّ رجع إِلَى الحجرِ الأَسْودِ فَاسْتَلَمه، وَالاستلامُ هُوَ مَسْحهُ بِاليدِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفا فَلَيَّا دَنَا مِنَ الصَّفا قَرَأَ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨]، «أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ»، فَبَداً بِالصَّفا فَصَعد عليْه فَاسْتَقْبَلَ القبلَة وَرَفع يَدَيْه يَذكُرُ اللهَ وَيَدْعوه، وكَان مِنْ ذِكرِ اللهِ الَّذِي قَالهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب من قرن الحج والعمرة، رقم (٢٩٦٨).

وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللهُ وَقِ يَمْشِي حَتَّى إِذَا النِّكِرِ مَرَّةً أُخْرِى ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ أَعَاده مرَّةً وَاللَّهُ، ثُمَّ نَزَلَ مُتَّجهًا إِلَى المرْوَقِ يَمْشِي حَتَّى إِذَا انْصَبت قَدَماه فِي بَطنِ الوادِي سَعَى، الوَادِي يَعْنِي بَعْرِى المطرِ، لَمَا نَزَل فِي الوادِي سَعَى أَيْ: أَعْجَلَ المشي وَرَكَضَ رَكْضًا الوَادِي يَعْنِي بَعْرِى المطرِ، لَمَا نَزَل فِي الوادِي سَعَى أَيْ: أَعْجَلَ المشي وَرَكَضَ رَكْضًا شَدِيدًا، فَلَمَا صَعد منْ بَطنِ الوادِي مَشَى كَعَادته حتَّى أَتى المروة، فَفَعل على المرْوَةِ كَما فَعَلَ عَلَى المرْوَةِ كَما السَّفا، ثُمَّ نَزِل مُتَّجهًا إِلَى الصَّفا حتَّى أَتَم سَبْعة أَشُواطٍ.

ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ الَّذينَ لَمْ يَسُوقوا الهَدْيَ أَنْ يَجْعَلوها عُمْرَةً، أَمَّا هُو فَبَقِي عَلى إِحْرامهِ؛ لأَنَّه سَاق الهديَ.

وفي اليوم الثَّامنِ مِن ذِي الحجَّةِ، خَرج إِلَى مَنَى بِأَصْحابه، وَنَزَل فِيهَا فَصَلى فِيهَا الظُّهرَ وَالعَصرَ وَالمغربَ وَالعَشَاءَ قَصرًا بِلَا جَمعٍ، وَلَمَا طَلَعتِ الشَّمسُ سَارَ إِلَى عَرفَةَ ونزَل فِي نَمرةَ، وَنَمرةُ -مَوْضعٌ قَريبٌ مِنْ عَرفَةً - حتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمسُ يَعْنِي إِذَا جَاءَ وقتُ الظُّهرِ رَكِبَ وَنَزل فِي بَطْنِ عُرنة، وهوَ الوَادِي الَّذي فِيهِ مَسْجد عَرفة الآنَ، فصلَى بِهَا الظُّهر وَالعَصْر جَمْعًا وقَصْرًا، وخطَبَ الناسَ ثُمَّ ركبَ حَتَّى أَتَى اللهَ فَصَلَى بِهَا الظُّهر وَالعَصْر جَمْعًا وقَصْرًا، وخطَبَ الناسَ ثُمَّ ركبَ حَتَّى أَتَى الموقف، ومَوْقفُ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم كانَ عندَ الجبلِ عند الصَّخراتِ العظيمَةِ الكَبيرةِ، وقَفَ هناكَ وقالَ للناسِ: "وقَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةً كُلُّهَا الصَّخراتِ العظيمَةِ الكَبيرةِ، وقَفَ هناكَ وقالَ للناسِ: "وقَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةً مَوْقفٌ. الصَّخراتِ العظيمَةِ الكَبيرةِ، وقَفَ هناكَ وقالَ للناسِ: "وقَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةً مَوْقَفٌ. أَنْ المَكان، فكل عَرفة مَوْقفٌ.

وجعلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم يَدْعو اللهَ عَنَّوَجَلً إِلَى أَنْ غَرَبتِ الشَّمْسُ، وكانَ رَاكبًا عَلَى بَعيرِهِ رَافعًا يَدَيْه عند الدُّعاءِ، وَلَيَّا غَرَبتِ الشَّمسُ سَارَ إِلَى مُزْدَلفة، وَكَانَ رَاكبًا عَلَى بَعيرِهِ رَافعًا يَدَيْه عند الدُّعاءِ، وَلَيَّا غَرَبتِ الشَّمسُ سَارَ إِلَى مُزْدَلفة، فَوَصل إليها بَعد دُخُول وقتِ العشاءِ، فَصلى بِهَا المغربَ وَالعشاءَ جَمَعَ تأخِيرٍ، ثُمَّ فَوصل إليها بَعد دُخُول وقتِ العشاءِ، فصلى بِهَا المغربَ وَالعشاءَ جَمَعَ تأخِيرٍ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

اضْطَجَعَ حتَّى طلعَ الفَجْرُ، وَفِي هذِهِ اللَّيلةِ أَوْتَر؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم لَم يَكن يَثْرُكِ الوترَ حَضرًا ولَا سفرًا، وقالَ لِأَمَّتهِ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وَسَلَّم لَم يَكن يَثْرُكِ الوترَ حَضرًا ولَا سفرًا، وقالَ لِأَمَّتهِ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا»(۱)، ولَم يَذْكر هَذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضَالِتُهُ عَنْهَا فِي سِياقِ حَجِّه وَ اللَّهِ اللهُ وَضَالِتُهُ عَنْهَا فِي سِياقِ حَجِّه وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا فِي سِياقِ حَجِّه وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا فِي سِياقِ حَجِّه وَ اللهُ اللهُ

وَلَمَّا صلَّى الصبحَ رَكِبَ نَاقتهُ حتَّى أَتى المشعَرَ الحرامَ، فَاستقبَلَ القبلَةَ فَدَعَا اللهَ ووَحَده وكَبَره حتَّى أَسْفر جِدًّا، ثمَّ دفعَ إِلَى مِنَى، وسلكَ الطَّريقَ الوسطَى وكَانت مِنَى لَهَا طُرقٌ علَى اليَمينِ وَالشِّمالِ وَالوسطِ فسَلَك الطريقَ الوُسطى؛ لأنَّهَا تُخْرجه على الجَمْرة، فَلَما وَصَلَ الجمرةَ رمَاهَا بِسَبع حَصَيَات، يُكَبر مَع كُلِّ حَصاةٍ رَمَاها رَاكبًا؛ لأنَّ أولَ مَا يَفْعَله الإنسانُ إِذَا وَصَلَ إلى مِنَى أَنْ يَرميَ الجمرة.

ثمَّ انصر فَ بَعْدَ ذَلك إِلَى المنْحرِ، أَيْ: إِلَى المكانِ الَّذِي أَعَده لِنَحْر هَدْيه، وكَانَ قَدْ أَهْدى مِئَةَ بَعيرٍ، فَنَحر مِنْها ثَلاثًا وَسِتِّين بِيدهِ، ثُمَّ أَعْطَى عليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَيَّالِلَهُ عَلَيْ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم أَشْر كه فِي هَدْيه، حَيْث كَانَ البَاقي فَنَحرهُ؛ لأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم أَشْر كه فِي هَدْيه، حَيْث كَانَ رَضَيَّالِلهُ عَنْهُ قَادمًا مِنَ اليمنِ بِبُدنِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم، فنحرَ الهدي ثمَّ رَضَيَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم، فنحرَ الهدي ثمَّ حلقَ رَأْسه كُلَّه بِالمُوسَى ولمْ يُبقِ مِنه شَعْرة، ثُم أَمَر أَن يُؤْخذَ مِن كلِّ نَاقةٍ قِطعةً مِنَ اللَّحِم، فَجُعلت فِي قِدرٍ فَطُبِخت فَأَكل مِن خَمْها وَشَرب مِنْ مَرَقِها.

ثُمَّ تَحَلل وَتَطَيب وَنَزل إِلَى البَيْت فَطَاف بِالكَعْبة سَبْعَة أَشُواطٍ، وَشَرِب مِن مَاء زَمْزم، وَصَلَّى ظُهْر يَوْمِ العِيدِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاجعًا إِلَى مِنَى، وَوَجد بَعْضُ الصَّحابة هُنَاك فَصَلَّى بِمُ الظُّهر إِمَامًا لَكِنَّها نَافِلةٌ، وَالفريضةُ هي التِي صَلَّاها فِي المُسْجِد الحرَامِ. هُنَاك فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهر إِمَامًا لَكِنَّها نَافِلةٌ، وَالفريضةُ هي التِي صَلَّاها فِي المُسْجِد الحرَامِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب ليجعل آخر صلاته وترًا، رقم (۹۹۸)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، رقم (۷۵۱).

وبَات هُنَاك ثَلَاث لَيَالٍ، وفِي كُلِّ يَوْمٍ منْ أَيَّامِ التَّشريقِ يَرْمي الجَمَرَاتِ الثلاثَ، فَيَرَمي الأُولى ثُمَّ يَقِف بَعْدَها يَدْعو اللهَ، ثُمَّ يَرْمي الوسْطَى ثُمَّ يَقِف بَعْدَها يَدْعو اللهَ، ثُمَّ يَرْمي الوسْطَى ثُمَّ يَقِف بَعْدَها يَدْعو اللهَ، ثُمَّ يَرْمي الوسْطَى ثُمَّ يَقِف بَعْدَها يَدْعو اللهَ، ثُمَّ يَرْمي جَمْرة العقبة وَيَنْصرف وَلَا يَقفُ.

وَلَمَّا رَمَى اليومَ الثالثَ عَشر نَزلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم مِن منًى إلَى مَكَانٍ يُقَال لهُ: المحصَّب لكَثْرة حَصْبَائه، فَنَام تِلْكَ اللَّيلةَ وَصَلى فِي هَذَا المكانِ صَلَاةَ الظُّهر يَوْمَ الثَّالث عَشَر وَالعَصْر وَالمغْرِب والعِشَاء، ثُمَّ رَقَد رَقْدَةً ثُمَّ أَذن بِالرَّحيل فَارْتَىل المسلِمُون حتَّى أَتُوا المسجِدَ الحَرَام فطَافُوا لِلْوَداع، ثُمَّ صَلى الفَجْر، ثُمَّ انْصَر ف إلى المدينةِ، وَأَمْضى فِي مَكَّةَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ منَ اليَوْمِ الرَّابِعِ إلى اليَوْمِ الرَّابِعَ عَشر.

هذِهِ خُلَاصةٌ لِحَجِّ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم، أَسأَلُ اللهَ تَعَالى أَنْ يَرْزَقَني وَإِيَّاكِم الإِخْلَاص، اللَّهُم ارْزُقْنا الإِخْلاص لِوَجْهك وَالمتابَعَة لِرَسُولك، اللَّهمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَعْمَالنا آخِرَهَا، وخَيْرَ أَعْمَالنا خَوَاتمها، وخَيْرَ أَعْمَالنا خَوَاتمها، وخَيْرَ أَعْمَالنا خَوَاتمها، وخَيْرَ أَعْمَالنا وَأَسْعَدها يَوْم نَلْقَاك، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا منْ دُعَاةِ الحِقِّ وأَنْصاره، اللَّهمَّ اجعلْنا هُدَاةً مُهْتَدين، وقادةً مُصْلِحين، اللَّهمَّ يَسِّرْ أُمُورنَا وَاسْتُرْ عُيُوبنَا، واغْفِر ذُنُوبنا، اللهمَّ أَصْلحنا وأَصْلح بِنَا وَأَصْلح لَنَا يَا رَبَّ العَالمِينَ، إِنَّكُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، والحمدُ للهِ رَبِّ العَالمِينَ، وَعَلَى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِينا مُحَمد وَعلى آلِه وَأَصْحابه ومَنْ تَبِعَهم بِإِحْسانٍ إِلَى يَوْم الدينِ.





إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا ومنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مضلَّ لهُ، ومنْ يضللْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أن لا إلهَ اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ. أما بعدُ:

فإن الإحرام هوَ نيةُ الدخولِ في النُّسكِ، وليسَ نيةَ النسكِ، بل نيةُ الدخولِ في النسكِ.

فَمَا الفرقُ بِينَ قُولِنا: نيةُ الدخولِ في النسكِ، وبينَ قُولِنا نيةُ النسكِ؟

الفرقُ أن نيةَ الدخولِ يعني المباشرةَ في النسكِ، ونيةُ النسكِ أني أنويَ أن أحجَّ مثلًا، ففرق بينَ نيةِ النسكِ ونيةِ الدخولِ في النسكِ. إذنِ الإحرامُ هوَ نيةُ الدخولِ في النسكِ.

ويتعلقُ بالإحرامِ أشياء؛ فإذا دخلَ الإنسانُ في الإحرامِ حرمَتْ عليهِ محظوراتٌ، نذكرُ بعضَها إن شاءَ اللهُ تعالى:

#### الصيدُ:

فمنهَا: الصيدُ، فيحرمُ على المحرمِ أن يصيدَ، والصيدُ: كلَّ حيوانِ بريِّ متوحشِ حلالٍ، فالسمكُ حلالٌ للمحرم، فلو أن المحرمَ ركبَ البحرَ وصارَ يصطادُ سمكةً، فإن هذا يجوزُ؛ لأن اللهَ قالَ: ﴿ أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ

عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمُا ۗ وَٱتَّـقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة:٩٦].

ولو أن إنسانًا أمسكَ دجاجةً وهوَ محرمٌ وذبحَها فحلالٌ، فهيَ ليستْ متوحشةً، وإنها هيَ منَ الحيوانِ المألوفِ.

ولو أن محرمًا صادَ أرنبًا فحرامٌ؛ لأنها حيوانٌ بريٌّ متوحشٌ في الإحرامِ. ولو أن محرمًا نحرَ بعيرَهُ -والبعيرُ كبيرٌ، والأرنبُ صغيرٌ- فإن ذلكَ حلالٌ، والسببُ أنهُ ليسَ متوحشًا.

ولو أن محرمًا قتلَ حيةً فحلالٌ؛ لأنا قلناً: متوحشٌ حلالٌ، والحيةُ ليستْ حلالًا، فهي حرامٌ، بل إني أقولُ لكمْ: كلُّ حيوانٍ مؤذٍ فإنهُ يجوزُ للمحرمِ قتلُه، بل يُسنُّ له قتلُه، قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعُمُرِ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعُمُرُ، وَالْحَلُمُ الْعُقُورُ» (١).

## حلقُ الرأسِ:

ومنْ محظوراتِ الإحرامِ: حلقُ شعرِ الرأسِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمُ وَمَنْ مُحظوراتِ الإحرامِ: حلقُ شعرِ الرأسِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمُ الْحَلَمَ الْأَطْفَارِ وقصَّها

وهلْ يجوزُ أن يحلقَ رأسَهُ؟

نقولُ: نعمْ يجوزُ؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ ﴾ يعني فليحلق ﴿فَفِذيَّةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة:١٩٦] ولكن عليهِ فديةٌ من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (١٨٢٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم (١١٩٨).

صيام أو صدقةٍ أو نسكٍ.

والصيامُ مجملٌ في القرآنِ، لكن السنةُ بينَتْه، وكذلكَ الصدقةُ مجملةٌ لكنِ السنةُ بينَتْها، وكذلكَ النسكُ مجملٌ لكنِ السنةُ بينتْهُ:

الصيامُ ثلاثةُ أيامٍ -الحمدُ اللهِ- والصدقةُ ثلاثةُ آصُعٍ، تطعمُ ستةَ مساكينَ لكلّ مسكينٍ نصفُ صاعِ، والنسكُ شاةٌ، تُذبحُ وتوزعُ على الفقراءِ.

والآيةُ الكريمةُ بدأتْ بالأسهلِ وليسَ بالأشدِّ؛ لأن صيامَ ثلاثةِ أيامٍ أسهلُ من إطعامِ ستةِ مساكينَ في ذلكَ الوقتِ؛ إذ إن الوقتَ كانَ وقتَ فقرٍ، لكن في عهدِنا الآنَ الغالبُ أن الأسهلَ إطعامُ ستةِ مساكينَ، على كلِّ حالٍ هذهِ الفديةُ لمن حلقَ رأسَهُ.

#### المحظورُ منَ اللباسِ:

عنِ ابنِ عمرَ رَضَالِكُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الجَفَافَ» (١).

والسراويلاتُ معروفة؛ لباسُ الرِّجلينِ الذي لهُ أكمامٌ. والبرانسُ قالَ العلماءُ: إنها ثيابٌ واسعةٌ ولها غطاءٌ للرأسِ متصلٌ بها. والعمائمُ: ما يُلفُّ على الرءوسِ. والخفافُ: ما يُلبسُ على الرجلينِ.

وهذهِ حرامٌ على الرجالِ فقطْ، أما النساءُ فلتلبسِ المرأةُ ما شاءتْ منَ الثيابِ غيرَ ألا تتبرجَ بزينةٍ، ولكنها لا تنتقبُ ولا تلبسُ القفازينِ في حالِ الإحرام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، رقم (١١٧٧).

والنقابُ في حقِّها بمنزلةِ العهامةِ بحقِّ الرجلِ؛ لأن النقابَ لباسُ الوجهِ، والعهامةَ لباسُ الرأسِ.

والقُفَّازانِ هما ما يُلبسُ على الكفِّ، فلا تَلبَسْهُما المرأةُ في حالِ الإحرامِ، إذنْ تبدُو يداها أو تُغطي اليَدين بطرفِ الثوبِ، ولا يحلُّ لها أن تلبسَ القفازينِ وهيَ محرمةٌ، فهذا الذِي يَحرمُ في اللباسِ.

ولنرجع إلى هذا الحديثِ لأن بعضَ العلماءِ عبَّرَ عن ذلكَ بعبارةٍ لم ترد بها السنة، فأصبحت محلَّ إشكالٍ عند كثيرٍ منَ الناسِ، قالَ بعضُ العلماءِ: لا يلبسُ المخيط. والرسولُ عَيَنهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ لم يقلْ: لا يلبسُ المخيط، قالَ: «لا يَلْبسُ القُمُص، وَلا العَمائِم، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِس، وَلا الجِفَاف»، ولم يرد في لفظِ الرسولِ عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَّرُهُ كلمةُ المَخيطِ، وعلى هذا فنقولُ: هذهِ الكلمةُ فهمَها كثيرٌ منَ الناسِ على غيرِ ما أرادَهُ العلماءُ رَحَهُمُ اللهُ، فظنَّ بعضُ الناسِ أن معنى المخيطِ ما فيهِ خياطةٌ، على غيرِ ما أرادَهُ العلماءُ وَحَهُمُ اللهُ، فظنَّ بعضُ الناسِ أن معنى المخيطِ ما فيهِ خياطةٌ، حتى جعلُوا يسألونَ عنِ الحزامِ إذا كانَ بهِ خياطةٌ هلْ يجوزُ أو لا يجوزُ، وجعلوا يسألونَ عنِ الحزامِ إذا كانَ بهِ خياطةٌ هلْ يجوزُ أو لا يجوزُ، وجعلوا يسألونَ عنِ المخروزِ هل يجوزُ أو لا يجوزُ.

ولكننا نقول: لا مانعَ مِن لُبسِ المخيطِ، إذا كانَ مما يجوزُ لُبسُه، فالرداءُ إذا كانَ محني أنهُ فيهِ خَرقٌ ورقعناهُ، أو انشقَ نصفينِ ووصلنا بعضَهُما ببعضٍ، فإنه يجوزُ، وكذلكَ الإزارُ لو كانَ فيهِ رقعٌ، أو انشقَ نصفينِ ووصلنا بعضَه ببعضٍ، فلا بأسَ، فالخياطةُ ليسَ لها أثرٌ، فالأثرُ هو ما كانَ منْ هذهِ الأشياءِ الخمسةِ أو ما كانَ منْ هذهِ الأشياءِ الخمسةِ أو ما كانَ مثلَها.

## تغطيةُ الرأسِ:

ومنْ محظوراتِ الإحرامِ تغطيةُ الرأسِ، ودليلُ ذلكَ قولُ النبيِّ ﷺ في الرجلِ الذي ماتَ: «وَلا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ »(١)، أي: لا تُغطُّوا رأسَهُ.

و يجوزُ للمحرمِ تظليلُ الرأسِ ولا بأسَ بهِ، ولهذا يجوزُ للمحرمِ أن يتظللَ بالشمسيةِ، وأن يركبَ السياراتِ التي عليها سقفٌ؛ لأن المُحرَّمَ هوَ تغطيةُ الرأسِ وليسَ تظليلَ الرأسِ.

وقد رمى النبيُّ عَلَيْ جمرة العقبة قبلَ أن يَحلَّ وكانَ معهُ أسامةُ وبلال، أحدُهما آخِذٌ بزمامِ ناقتِه والثاني يسترُه بثوبٍ يظللُه منَ الحرِّ<sup>(۲)</sup>، حتى رمَى جمرة العقبة، وهذا نصُّ في الموضوع. وعلى هذا فتظليلُ الرأسِ بالشمسيةِ جائزٌ. وحملُ العفشِ على الرأسِ والإنسانُ محرمٌ جائزٌ؛ لأنهُ لا يُسترُ بهِ الرأسُ عادةً، فليسَ ذلكَ تغطيةً للرأسِ ولا عمامةً.

ولكنْ يجبُ أن تَعلمُوا أن تغطيةَ الرأسِ حرامٌ على الرجالِ دونَ النساءِ، أما المرأةُ فإنها تَسترُ رأسَها وتسترُ وجهَها أيضًا إذا مرَّ الرجالُ قريبًا منهَا؛ لأنهُ يجبُ عليها أن تسترَ الوجهَ وأن تسترَ الرأسَ عنِ الرجالِ الذينَ ليسُوا مِن محارمِها.

لو أن المحرم كان نائمًا وأصابَه البردُ وهو نائمٌ فعطَّى رأسَه بردائِه وهو نائمٌ فائمٌ فإنهُ لا يكونُ آثمًا، لكن يجبُ عليهِ إذا استيقظ أن يبادرَ بإزالتِه، لكن ما دامَ نائمًا فلا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم، رقم (١٢٦٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (٢٠٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا مناسككم»، رقم (١٢٩٨).

ولو أن الإنسانَ نسيَ وغطَّى رأسَه فإنهُ لا يأثمُ، وليسَ عليهِ فديةٌ؛ لأنهُ ناسٍ.

ومنْ هنا نقولُ: محظوراتُ الإحرامِ إذا فعلَها الإنسانُ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَهًا فلا إثمَ عليهِ ولا فديةَ عليهِ، أقولُ: جميعُ المحظوراتِ، الجماعُ وما دونَه، إذا فعلَها الإنسانُ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرهًا فليسَ عليهِ إثمٌ، ولا فديةٌ.

والدليل: قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فقالَ اللهُ: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ أَ. وقولُه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْتِكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥].

وقالَ اللهُ تعالى في الصيدِ: ﴿وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

والحمدُ للهِ الذي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِهِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله: ﴿ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، رقم (١٢٦).



فعلى حُجاج بيتِ الله، أن يشكروا نعمة الله عَلَيْهِم أن يَسَّرَ لهم الوصول إِلَى بيت الله عَرَّوَجَلَّ فإنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَّم بيته الحَرام بهَذِهِ الوسائل الحَدِيثة، الَّتِي هِيَ من تعليم الله عَرَّوَجَلَّ فإنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَّم عبادَه كيفَ يصنعونَ هَذِهِ الوسائل، وكيفَ يتوصَّلُون بها إِلَى هَذِهِ الأماكنِ الشريفةِ.

ثُمَّ اذكروا نعمةَ اللهِ عَلَيْكُم أن هداكُم للإِسْلامِ، وقد أَضَلَ عنه كَثِيرًا من النَّاس، كَم من بني آدمَ ضَلَّ عنِ الصراطِ المستقيمِ، وإني أذكرُ لكم حديثًا صحَّ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «يَقُول اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ -وَذَلكَ يَوْمَ القِيَامَةِ - لَبَيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْك، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثَ النَّارِ»، أو قال: «بعثا إِلَى النَّار».

«مِنْ ذُرِّيَّتِكَ» وذريتُه بنو آدمَ كلُّهم، «أَخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثَ النَّارِ فَيَقُولُ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَمئة وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»(١) كُلُّ أَلف من بني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (٣٣٤٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار، رقم (٢٢٢).

آدمَ يُؤخَذُ منهم تسعُمِئة وتسعة وتسعونَ إِلَى النَّار وواحدٌ من الألفِ فِي الجنَّة.

لمّا حَدَّث النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَهَذَا الحَدِيث كَبُر عَلَى الصَّحَابَة، وعَظُمَ عَلَيْهِم، وَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، أينا ذَلِكَ الواحد؟ قَالَ لهم النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَبْشِرُوا»، والبشرى عِنْدَ الخوفِ من هدي النّبِيِّ عَيْلِهُ إِذَا رأيتَ أَخاكَ قد خاف فبشرْه، ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسُرِيمُ اللهُ عَلَيْ إِنَّ مَعَ ٱلمُسْرِيمُ اللهُ وَسَلَّمَ السَّرِع:٥-٦]، «قَالَ: أَبْشِرُوا، إِنَّكُمْ فِي أُمّتَيْنِ مَا كَانَتَا فِي شَيْءٍ إلَّا كَثَرَتَاه؛ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، مِنْكُمْ وَاحِدٌ، وَمِنْهُمْ أَلْفٌ » فَسُرَّ الصَّحَابَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ.

ثُمَّ قَالَ لهم: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (١) فَكَبَّرُوا وَحَمِدُوا الله، ثُمَّ ثبتَ عنه ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرُوا وَحَمِدُوا الله، ثُمَّ ثبتَ عنه أَنَّه قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِئَةٌ وَعِشْرُونَ صَفًّا ثَهَانُونَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ اللهُ مَه لاهل الجَنَّةِ مِئَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ مَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ» (٢) فنسبةُ هَذِهِ الأمة لأهلِ الجنَّةِ ثهانون من مِئة وعِشْرِينَ أي: الثلثان.

فهَذِهِ نِعْمَةٌ كبيرة أن هدانا اللهُ للإِسْلام وقد أَضَلَ عنه أُمَّا كثيرةً. وعلينا الثقةُ بها قَالَ نبينا مُحَمَّدٌ ﷺ: «وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ» (٣) نِعَمٌ كثيرةٌ.

واعْلَمُوا أَنَّ أعداءَكم كثيرونَ، الَّذِين يريدونَ أَن يُضلُّوكم عن سَبِيلِ اللهِ، وأَنهُ لا مخلصَ لكم من هَذَا إِلَّا شَيْءٌ واحدٌ، فَكُلُّ بنو آدمَ أعداءٌ لكم -أيها المُسْلِمُونَ-

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحج، برقم (٤٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٢، رقم ٤٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب: كيف الحشر، رقم (٦٥٢٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، رقم (٢٢١).

ولا عَاصِمَ لكم من ذَلِكَ، ولا مَنْجَى لكم من ذَلِكَ، إلَّا شَيْءٌ واحد، هُوَ قُولُ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣]، الاعْتِصَامُ بحبلِ الله هُوَ الرجوع إِلَى كتاب اللهِ، وسُنَّةِ رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ هَذَا هُوَ المُنْجَى.

أدعوكُم من هَذَا المكان فِي هَذِهِ اللَّيْلة، أَلا ترجعُوا لأحدٍ كائنًا مَن كانَ، إلَّا إِذَا كَانَ متمسكًا بالكتابِ والسُّنَّة، فالكتابُ -وللهِ الحَمْدُ- محفوظٌ بَيْنَ أيدينا، يَقرَقُه الصغيرُ والكبيرُ، والذكرُ والأنثى، وقد تَكفَّل اللهُ بحفظه، فقالَ عَنَّفَجَلَّ: ﴿ إِنَّا نَحَنُ لَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَيْفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] محفوظ -وللهِ الحَمْدُ- حرفيًّا وشكليًّا؛ الفتحةُ، والضمةُ، والكسرةُ، والسكونُ، كُله لا يتغير، بحفظِ الله عَنَّفَجَلَّ.

والسُّنَّة المطهرةُ لم تُنْقَل كنقل القُرْآن، ولِهَذَا دخل فِيهَا الصَّحِيح، والحسن، والمَوْضُوعُ المكذوبُ على الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ولقد يَسَّرَ اللهُ عُلَهَاءَ جهابذة، حُفَّاظا، أُمناءَ، مَحَّصُوا السُّنَّة، وبَيَّنُوا زيفَها مِن صَحيحها، وصارتْ - وللهِ الحَمْدُ - خالصةً نقيةً بها يَسَرَ اللهُ من العُلَهَاء المحققينَ، الحُفَّاظ النَّبُلاءِ.

هَذِهِ النعمةُ يجب علينا أن نشكرَها، وألا نجعلَ إِسْلامنا كطقوسِ النَّصَارَى واليَهُودِ، مجرد حركاتٍ لا تُحيي القلوب، ولا تَشْرَحُ الصدورَ، والَّذِي يشرحُ الصدورَ والَّذِي يشرحُ الصدورَ ويُحيي القلوبَ هُوَ الله عَزَّهَ جَلَّ بها أنزلَ منَ الوحيِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦] فسمَّى الله القُرْآن روحًا؛ لأنَّهُ تَحْيَا بهِ القلوبُ، وتَنْشَرِحُ بهِ الصدورُ، ويَسْتَنيرُ بهِ المرءُ، ويعبدُ الله عَلَى بصيرةٍ.

حُجاجَ بيتِ اللهِ، لو أن أحدًا سألكُم: لماذا تركتُم البلادَ، والأوطانَ، والأموالَ،

والأهلَ والزوجاتِ، ولماذا تركتُم الأصحابَ إِلَى هَذِهِ البلادِ، فها الجَوَابُ أيها الْمُسْلِمُونَ؟ الجَوَابُ أنكم تَرجونَ رحمةَ اللهِ، ومغفرةَ اللهِ؛ لأنَّ «مَنْ حَجَّ لله فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيُوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ» (١) ، ولأن «الحَجُّ المَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ، إِلَّا الجَنَّةُ» (١) . الحَجُّ المَبْرُورُ:

الحَجُّ المَبْرُورُ:

لا بُدَّ لكل عِبَادَةٍ -من حجِّ، أو صوم، أو صدقةٍ، أو صَلَاةٍ، أو ذِكْرٍ، أو قِرَاءَة القُرْآن، أو بِر الوالدينِ، وغيرِ ذَلِكَ - لا بُدَّ من شرطينِ أساسيينِ جاءَ ذِكرُهما فِي القُرْآن والسُّنَة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَه ﴾ [البينة:٥] القُرْآن والسُّنَة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَه ﴾ [البينة:٥] ﴿ وَمَا اللهُ عَنَالَةٍ ﴾ أيْ مستقيمينَ عَلَى شريعته، فالحنيفُ هُوَ المائلُ عن كُلِّ الطرق إلَّا طريقَ اللهُ عَنَابَهَ ﴾ أيْ مستقيمينَ عَلَى شريعته، فالحنيفُ هُوَ المائلُ عن كُلِّ الطرق إلَّا طريقَ

فإذن، لا بُدَّ لكل عِبَادَة من شرطينِ أساسينِ، هما:

الأوَّلُ: الإخلاصُ لله.

الثَّاني: الموافقةُ لشريعة الله.

ودليلُ ذَلِكَ الحَدِيثُ القدسي الَّذِي رواه النَّبِيُّ ﷺ عن ربه، فعن أبي هُرَيْرَةَ وَخَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ قال: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أَنَا أَغْنَى وَخَلِللَّهُ عَنْهُ أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ قال: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أَنَا أَغْنَى اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم (١٤٤٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم (١٣٥٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (۱۷۷۳)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، رقم (۱۳٤۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

غنيٌّ، واللهُ ما أمرَنا لحاجتهِ إلينا، ولا نهانا لخوفِه منا، وإنَّما أمرَنا لمصلحتِنا، ونهانَا لتقويمِنا.

الشَّرْطُ الثَّاني: موافقةُ الشريعةِ، أَيْ أَنْ تَكُونَ متبعًا فِي عملك رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ والدَّلِيلُ عَلَى اشتراط موافقة الشريعة؛ أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ اللهُ عَلَى الدَّلِيل، فلا يقال: هَذَا حَرام، وهَذَا واجب، وهَذَا حَلال، إلا بالدَّلِيل.

فَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّه لا بُدَّ من موافقة الشَّرْعِ قولُ الله تعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ اللهِ الل

إذن ﴿ فَاتَبِعُونِ ﴾ أَيْ اتباع الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَا وُقَالَ الله تَعَالَى لرسوله عَلَيْهِ الصَّلَا وُقَالَ الله تَعَالَى لرسوله عَلَيْهِ الصَّلَا وَ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ نِعْمَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَا وَ اللهِ إِلَيْكُمُ اللهِ النَّكُمُ اللَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَا وَ وَمَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْتِى وَيُمِيتُ ﴾ [الأعراف:١٥٨] ﴿ يُحْتِى وَيُمِيثُ ﴾ فالَّذِي يحيى ويميتُ هُوَ الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِيّ ﴾ [الأعراف:١٥٨] والنَّبِيُّ الأمي هُوَ مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ النَّبِيِّ ٱلْأَمِيّ ٱلْذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَيْهِ وَكَلِمَنتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَيْهِ وَكَلِمَنتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ ﴿ النَّبِي ٱلْأَمِيّ ٱلَذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَيْهِ فَكَا اللهُ وَالْعَرْفِلُ عَلَيْهِ . وَالْعَرَافِ اللهُ وَالْعَرْفُلُ اللهُ وَالْعَرَافِ اللهُ عَلَيْهِ .

والدَّلِيلُ من السُّنَّة: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (١) وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» (١) فلا بُدَّ أَنْ يكونَ عملُنا مطابقًا لِهَا جاءَ به الرَّسُولُ ﷺ.

ولا يُمكنُ أَنْ تَكُونَ العِبَادَة موافقة لِلشَّرِيعَةِ إلَّا إِذَا اشتملتْ عَلَى ستة أمورٍ وهي:

الأوَّلُ: الجنسُ.

الثَّاني: الكَيْفِيَّةُ.

الثَّالِثُ: القَدْرُ.

الرَّابعُ: السَّبَبُ.

الخَامِسُ: الزمانُ.

السَّادِسُ: المكانُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، رقم (٢١٤١)، ومسلم: كتاب الحدود، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧). ومسلم: كتاب الحدود، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (١٧١٨).

فَإِذَا خَالَفَتِ العِبَادَةُ الشريعةَ فِي واحد من هَذِهِ السِّت، فإنها لا تُقبل، وتكون بدعةً، ونبينًا مُحَمَّدٌ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ- كَانَ يخطب يوم الجُمُعَة ويعلن على المنبر، ويَقُولُ: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (أ) حَتَّى لو أَخْلَصَ الإِنْسَان فيها، حَتَّى لو اسْتَحسنها، فَالشَّرْعُ لَيْسَ إلينا، ضَلَالَةٌ» (أ) حَتَّى لو أَخْلَصَ الإِنْسَان فيها، حَتَّى لو اسْتَحسنها، فَالشَّرْعُ لَيْسَ إلينا، بل هُوَ إِلَى اللهِ ورسوله عَيْدَالصَّلاهُ وَلَيْ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»، والَّذِي قَالَ ذَلِكَ الرَّسُول عَلَيهِ الصَّلاهُ أَنْ اللهُ واللهِ عَلَيهِ السَّريعة الله، عَلَيهِ الصَّلاهُ أَنْهُ أَعْلَمُ النَّاس بشريعة الله، ونعلمُ أنَّه أنصحُ الخلق، فَهَلْ يمكنُ أن يَقُول: «كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» ويكون فِي البدع ما لَيْسَ بضلالة، فَكُلُّ بدعة ضلالةٌ، ولا تزيدُ الإِنسَان من طريقِه من رَبِّهِ إِلَّا بُعْدًا، ولا يمكنُ أن يقبلَها الله عَنْ عَلَى لأنَّ اللهَ لا يقبلُ عِبَادَة إلَّا من طريقِه من رَبِّهِ إلَّا بُعْدًا، ولا يمكنُ أن يقبلَها الله عَنْ عَلَى لأنَّ الله لا يقبلُ عِبَادَة إلَّا من طريقِه من رَبِّهِ إلَّا بُعْدًا، ولا يمكنُ أن يقبلَها الله عَنْ عَلَى لأنَّ الله لا يقبلُ عِبَادَة إلَّا من طريقِه من رَبِّه إلَّا التَّعب. وليسَ لكَ من هذَا إلَّا التَّعب.

أُولًا: الجِنْسُ:

ومِثَالُه: إِنْسَانَ عندَه فرسٌ، والفرسُ حَلال يُؤْكَل. قالتْ أَسْمَاء بنتُ أبي بكر رَضَالِلَهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَكُلْنَا كَمْمُهُ (٢) فَلَوْ أرادَ شخصٌ أَن يذبحَ هديًا فِي الحج، فذبحَ فرسًا، والفرسُ بألفِ ريالٍ والشاةُ بهائتي ريالٍ، ولكنِ الفرسُ لا تجزئُ مَعَ أَنهًا أكبرُ من الشاةِ وأغلى لَكِنَّهَا لا تجزئُ؛ لأنها مُخَالِفَة فِي الجِنْسِ، فالأضاحيُّ والهَدْيُ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ من بهيمةِ الأنعامِ فقطْ، وهي: الإبلُ والبقرُ والغنمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، رقم (١٠٥٥)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، رقم (١٩٤٢).

### ثَانِيًا: الكَيْفِيَّةُ:

ومِثَالُه: رَجُلُ طاف بالبيت، لَكِنَّهُ جَعل البيت عن يمينه، والشرعُ أن يُجعل البيت عن يمينه، والشرعُ أن يُجعل البيتُ عن يسارِه، لَكِنَّهُ قالَ: أريدُ أن أَجعلَ البيتَ عَلَى اليمينِ، والرَّسُولُ ﷺ قالَ: «أَلا فَيَمِّنُوا» (١) فجعلَه عَلَى اليمينِ، فلا يصحُّ الطوافُ لأنَّهُ خالف فِي الكَيْفِيَّة.

إِنْسَانٌ آخرُ صَلَّى وبدأ فِي الشُّجُود قبل الرُّكُوع، فهَذَا بدعةٌ لأَنَّهُ خالفَ فِي الكَّيْفِيَّة.

### ثَالِثًا: القَدْرُ:

ومِثَالُه: لو أن إِنْسَانًا قَالَ: أريد أن أُصَلِّي الظُّهْر خَمْسًا؛ لأنَّ اللهَ يجب العِبَادَة، وأنا أزيد فَأُصَلِّي خمسًا، فهَذَا لا يصح؛ لأنَّ هَذَا مُخالفٌ لِلشَّرِيعَةِ فِي القَدْر.

## رَابِعًا: السَّبَبُ:

ومِثَالُه: لو أن شخصًا قالَ: كلما تطيبتُ وضعتُ عَلَى يدي الطّيب، وقلتُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، فهَذِهِ بدعة لأنَّ الرَّسُول ﷺ إِذَا تطيب لا يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد؟ فلا تقل هَذَا، وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذَا ذُكر عندَك اسمُه، فصلِّ عَلَيْهِ وقلِ: اللَّهُمَّ صَلِّي وسلم عَلَيْهِ، لحديثِ جبريلَ حينها أتى إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ وقلِ: اللَّهُمَّ صَلِّي وسلم عَلَيْهِ، لحديثِ جبريلَ حينها أتى إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ وقلَ: «رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ»(٢) فهذَا الفعلُ غيرُ مشروعٍ؟ وقال: «رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ»(٢) فهذَا الفعلُ غيرُ مشروعٍ؟ لأنَّ سببَه موجودٌ فِي عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلامُ ولم يكنْ يفعلُه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من استسقى، رقم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب قول رسول الله ﷺ رغم أنف رجل، رقم (٣٥٤٥) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن غريب.

#### خَامِسًا: الزمانُ:

ومِثَالُه: لو أن إِنْسَانًا قالَ: الحَجُّ فِي أَشهر الحَجِّ فِي ذي الحِجَّةِ صعبٌ، ضيق، وزحمةٌ، ويريدُ أن يجعلَ الحَجَّ فِي محرم، فَإِذَا انتهى موسمُ الحَجِّ آتِي وأذهبُ إِلَى منَى، وأذهب إِلَى عرفة ومزدلفة، وأرمي الجمراتِ، فهذا بدعةٌ، مَعَ أنَّه فعل كُلَّ شيء، طَافَ وسعى، ووقف بعرفة وفي منى وفي مزدلفة، ورمى الجهارَ، كُلِّ شيءٍ، فهذا لا يصحُّ لأنَّ العِبَادَة خالفتِ الشريعة فِي الزمانِ.

يُذْكَرُ أَن بدويًّا أَتَى إِلَى الشيخِ وَقَالَ: يا شيخُ، الحَجُّ يأتي فِي موسم الأضاحيِّ، والأضاحيُّ تزيدُ فِيها قيمةُ الغنمِ، فاجعلِ الأضاحيَّ يا شيخ فِي عيدِ الفطرِ لكي أحجَّ! فهَذِهِ العِبَادَةُ غيرُ صحيحةٍ لأنَّها خالفتِ الزمانَ.

#### سَادِسًا: المكانُ:

ومِثَالُه: إِنْسَان فِي رَمَضَان، ويُسَنُّ الاعْتِكَاف فِي رَمَضَان فِي العَشْر الأَوَاخِر، وفي المساجد، فرجل اعتكف في بيته فِي العَشْر الأَوَاخِر، فهَذَا بدعة والاعْتِكَاف غير صحيح لأنَّ العِبَادَة مُحَالِفة فِي المكان.

إذن كُلُّ عِبَادَة لا يمكنُ أَنْ تَكُونَ موافقةً لِلشَّرِيعَةِ إِلَّا إِذَا وافقتْها فِي ستةِ أمور: السَّبَبُ، الجنسُ، القَدْرُ، الكَيْفِيَّةُ، الزمانُ، المكانُ.

إذا كَانَ الأمر كَذَلِكَ، وأنه لا بُدَّ من موافقة هَدْي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم فِي كُلِّ عِبَادَة، فيجبُ علينا أن نتعلم كيفَ حجَّ الرَّسُول ﷺ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(۱)، ولا شَكَّ أن كَثِيرًا منَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(۱)، ولا شَكَّ أن كَثِيرًا منَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٧).

المُسْلِمِينَ اليَوْم يَأْتُون وهم لا يعرفونَ كيفَ حجَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ غايةُ ما هنالكَ أن يكونَ معهم كتابُ مناسك لا يعرفونَ معناهُ، ولا يدرونَ ما فيهِ.

فلو سألتَ أحدَهم ما هُوَ الاضطباعُ، وجدت قَلِيلًا منهم يعرفُ معناهُ.

والاضطباعُ: هُوَ أن يجعلَ وسطَ الرداءِ تحتَ الإِبْط الأيمنِ، والطرفين عَلَى الكتفِ الأيسرِ.

ولو سأل سائلٌ: مَتَى يكونُ الاضطباعُ أيكونُ من حِينِ الإحرام، أم ماذا؟ الجَوَابُ: الاضطباعُ إنَّما يكونُ في الطوافِ، إذن، ما نشاهدُه الآنَ من الحجيج أكثرُ ما نشاهدُهم مضطبعينَ، وهَذَا غير صحيح.

وما فعلوا ذَلِكَ إلَّا تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ، لَكِنَّهُ عن جهلٍ، ولِهَـذَا يفوتُهم موضعُ الاضطباعِ الحقيقيِّ.

ولو سألَ سائلٌ عنِ الرَّمَل؟

فنجيبُ بِأَنَّ الرَّمَلُ: هُوَ إسراعُ المشي بدونِ هز الكتفينِ، ويكونُ فِي الثلاثةِ أَشُواطٍ الأولى.

ولو سُئلنا عنِ الحِكْمَة فِي هَذَا الرَّمَلُ؟ فنقول الحِكْمَة أن هَذَا هُوَ سُنَّة الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

#### فَائدَةٌ:

إذا سألَ سائلٌ عن شَيْءٍ مشروعٍ ثابتٍ عن الرَّسُول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وَقَالَ: ما الحِكْمَة؟

قُلنا: لأنَّ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فعله، أو لأنَّ الرَّسُول عَلَيْهُ قاله، فَيَسدُّ باب الحُجج، فأيُّ مؤمنٍ لا يمكنُ أن يُحاجَّ فيها ثبتَ عنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّدَةُ وَالسَّلَامُ الدَّلِيلُ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّلَامُ الدَّلِيلُ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّلَامُ الدَّلِيلُ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّلَامُ الدَّلِيلُ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّلَامُ اللهُ عَنَّامِ اللهُ عَنَّامِ مَنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، فلا يمكنُ أن نختار غيرَ ما اختارَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى أَبُدًا إِن كنا مؤمنينَ.

ولِهَذَا لَمَّا سألتِ امرأةٌ أمَّ المُؤْمِنِينَ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالتْ لها: يا عائشةُ، كيفَ تقضي الحائضُ الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلَة، فكله فرضٌ، وكلهُ ركنٌ من أركان الإِسْلام، فلهاذا تقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلَاةَ؟ فقالتِ السيدةُ عائشةُ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (۱).

ولها أشارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَرِيرَةَ رَضَّالِلَهُ عَنَهَا أَن ترجعَ إِلَى زوجها، وكانتْ بَرِيرَةُ أَمَةً لجهاعةٍ منَ الأنصارِ كاتبوها عَلَى أواقٍ من الفِضَّة، كاتبوها أَيْ: باعوها عَلَى نفسها؛ لأنَّ الرقيقَ إِذَا جاءَ لسيده، وَقَالَ: يا سيدي، أنا أريدُ أعطيكَ مَثَلًا ألفَ ريال، وأعتقني، قالَ: لا بأسَ.

فأهلُها كاتبوها عَلَى تسعِ أواقٍ منَ الفِضَّة، وجاءتْ تستعينُ بالنَّاسِ، وأتت إلَى عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فقالتْ عائشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: إنْ أحبَّ أهلك (أسيادك) أنْ أعدها فعلت، فتم العقدُ وعتقت بَرِيرة رَضَالِلَهُ عَنْهَا وَكَانَ لهَا زوج يسمى مُغِيثًا، فقالَ النَّبِيُّ فعلت، فتم العقدُ وعتقت بَرِيرة رَضَالِلَهُ عَنْهَا وَكَانَ لهَا زوج يسمى مُغِيثًا، فقالَ النَّبِيُّ فعلت، فتم العقدُ وعتقت بَرِيرة رَضَالِلَهُ عَنْهَا وَكَانَ لهَا زوج يسمى مُغِيثًا، فقالَ النَّبِيُّ لبريرة: «الآنَ أَنْتِ حُرَّةٌ، إِذَا شِئْتِ أَنْ تَخْتَارِي نَفْسَكِ وَتَدَعِي زَوْجَكِ، فَلَا بَأْسَ» قالتُ: نعمْ، أختارُ نفسي، ولا أريدُ الزوجَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الحائض الصوم، رقم (٣٣٥).

فقالَ لهَا النَّبِيُّ عَلَيْقِ: «لَا بَأْسَ اتْرُكِيهِ» وَكَانَ مُغِيث يحبها حبَّا شديدًا، وهي تكرهُه كراهة شديدة، فاختارت نفسها، فكان زوجُها يُلاحِقُها فِي أسواق المَدِينَة، يَبْكِي، ويَقُول: ارجعي إليَّ، وتقول: لا أَرْجِعُ، فجاءَ زوجُها إلى الرَّسُول عَلَيْقِ قال: يا رَسُولَ اللهِ، اشْفَع لي. فقال لهَا الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ارْجِعي إلَيْهِ، ارْجِعي إلى لرَجعي إلى الرَّعول اللهِ، اشْفَع لي. فقال لهَا الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ارْجِعي إلَيْهِ، ارْجِعي إلى رَوْجِهِ اللهِ، اشْفَع لي.

قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِن كَنتَ تأمرني بِذَلِكَ فسمعًا وطاعةً، وإِن كَنتَ شَافِعًا فلا حاجة لِي فيهِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ: «أَنَا شَافِعٌ» قالتْ: لا أريدُه (١)، والغرضُ من هَذَا أن الصَّحَابَة رَضَالِيَهُ عَنْهُ وكذلكَ يجبُ علينا أيضًا إِذَا أَمرَ اللهُ ورسولُه عَلَيْهُ بأمر أَن نَقُولَ: سمعنا وأطعنا: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَت لِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١].

نعودُ إِلَى بيان الحِكْمَة فِي الرَّمَل فنقولُ: هِيَ متابعةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وكفي بِذَلِكَ حكمةً.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الجِكْمَة فِي أَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ رَمَل؟

فَا لَجُوَابُ: إِنَّمَا نبين الحِكْمَةَ للنَّاس؛ للاطمئنانِ فقطْ، وَالحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَن نبيكُم مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنَ اللَّذِينَة إِلَى مَكَّةَ فِي السنةِ السَّادِسةِ مِنَ اللهجرةِ يريدُ العُمْرَةَ لا يريدُ غيرَها، ومعهُ الهَدْيُ، ومعهُ الصَّحَابَة يَبْلُغُون أَلفًا وأَربِعَمئة قادمينَ إِلَى مَكَّة، ولها وصلَ إِلَى الحديبيةِ (موضع فِي طرفِ الحرمِ منَ الغربِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۵، رقم ۱۸٤٤)، وأبو داود: كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم (۲۲۳۱).

من جهةِ المَدِينَة) صَدَّهُ المشركونَ، أعداءُ الله، وَقَالُوا: لا يمكنُ أن تدخل مَكَّة؛ لأَنَّكَ لو دخلتَها قَالَ العربُ: إن قريشًا أُخِذوا ضغطةً، (بالقوة)، فلا يمكنُ أن تدخلَ.

وهَذِهِ حَمِيّةُ الجاهليةِ، فأَوْلَى النَّاس بالبيتِ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأصحابُه، منعوهُم، وَلَوْ جاءَ أعرابيٌّ عَلَى جملٍ أجربَ، ما منعتْه قريشٌ.

فحصلتْ مفاوضات بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ والنَّبِيِّ عَيَّكِيْ وَكَانَ من جملة الشُّرُوطِ أن الرَّسُول عَيَّةٍ يأتي فِي العام القادم مُعْتِمِرًا، يدخل مَكَّة ويبقى ثلاثة أيام فقط، فدخل مَكَّة، وجاء فِي عُمْرَة القَضيَّةِ واعتمرَ، وبلغَهُ أن قريشًا جالسونَ من وراءِ الحِجر يريدونَ أن يَشْمَتُوا فِي الرَّسُولِ وأصحابهِ عَيَّيْ يَقُول بَعْضُهم لبَعْضٍ: إنَّه جاءكم قومٌ وَهَنتهُم (أضعفتهم) حُمَّى (ارتفاعُ الحرارةِ) يثربَ (المدينة)، قَالُوا: يأتيكُم قوم وهنتهُم حَمَّى يشربَ.

فقالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لأصحابِه؟ «ارْمُلُوا» أَرُوهُم أَنَّنَا نُشَطَاءُ أقوياءُ، فجعلوا يرملونَ بقوةٍ، بسرعةٍ، إلَّا ما بَيْنَ الركنِ اليهاني والحجرِ الأسودِ، فكانوا يمشونَ، كَانَ هَذَا فِي عُمْرَة القَضِيَّة (القضاء).

أُمَّا فِي حجةِ الوداعِ فليسَ هُنَاكَ خوفٌ، ولا هُناكَ مشركونَ، لكن النَّبِيَّ عَيَلِيْهُ وَمَل فِي الأشواطِ الثلاثةِ منَ الحَجر إلَى الحَجر، حَتَّى ما بَيْنَ الركنينِ، وأصلُ الرَّمَلِ حَان لا لا اللهُ أَنَّهُ قوي. حكان - لإغاظةِ قريشٍ، وليُرِي المسلمُ أعداءَ الله أنَّهُ قوي.

ولكن للأسفِ أن كَثِيرًا من المُسْلِمِينَ أذنابٌ للكفار، يرونَ ماذا يفعلُ الكُفَّارُ فيتبعونَهم، والواجبُ أن يكونَ المسلمُ معتزَّا بدينِه، قويًّا بدينِه؛ لأنَّ العزةَ للهِ ولرسولِه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ وللمؤمنينَ.

أراد النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَن يَغِيظَ الْمُشْرِكِينَ؛ لأَنَّ إِغاظة الكَافِر قُربى إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ وأجرٌ وثوابٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَمْصَهُ فَى سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصَكْفَارَ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصَكْفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيَّلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم يِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيَّلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم يِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠]، فالشاهدُ من هَذِهِ الآية قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيطُ اللهِ عَنْ لُهُ مَالِحُ ﴾. يُغِيطُ ٱلْصَكُفَارَ ﴾، ثُمَّ ذكرَ ما بعده: ﴿ إِلَّا كُئِبَ لَهُم يِهِ عَمَلُ صَلِحٌ ﴾.

أرادَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَن يَغِيظَ الكُفَّارَ المُشْرِكِينَ بِالرَّمَلِ؛ ليُظهرَ لهم قوةَ المُسْلِمِينَ، ونشاطَ المُسْلِمِينَ، ولا شَكَّ أنَّهم اغتاظوا بهَذَا، ولها رأوا المُسْلِمِينَ يرملُون، قَالَ بَعْضُهُم لبَعْضٍ: تقولونَ: إن مُحَمَّدًا وأصحابَه وَهَنَتْهُم حمى يثربَ، والله إنَّهم ليَيْبُونَ وثُوبَ الغزلانِ؛ لأنَّ الغزلانَ سريعةٌ وقويةٌ.

إذن، يَنبغي لنا أن نتذكرَ وَنَحْنُ نطوفُ بالبيتِ رَملًا، أن نتذكرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ يفعلُ هَذَا، ثُمَّ نتذكرُ أن المقصودَ من هَذَا الرَّملِ فِي الأصلِ إغاظةُ المُشْرِكِينَ، وبيان أنَّنا أقوياءُ.

قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِن قِلَةٍ» (١) اثنا عشَرَ ألفا لا يمكنُ أن يُغلبوا من قلةٍ، لو قامَ الجنُّ والإنسُ ضدَّهم ما غلبوهم بل يُغْلَبُون بفعلِهم المعاصي، الَّتِي تحطمُ قوةَ المُسْلِمِينَ ويُغْلَبُون بالتَّنابِز، والتَّعَادي، والتَّفرق، فانظرْ إِلَى حالِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ، حفنةٌ من اليَهُودِ -لعنهمُ اللهُ- تفعلُ والتَّفرق، فانظرْ إِلَى حالِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ، حفنةٌ من اليَهُودِ -لعنهمُ اللهُ- تفعلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۲، رقم ۲۸۲۲)، وأبو داود: كتاب الجهاد، باب فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، رقم (۲۲۱)، والترمذي: أبواب السير، باب ما جاء في السرايا، رقم (۲۸۲۷). وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب السرايا، رقم (۲۸۲۷).

بِالْمُسْلِمِينَ مَا تَفْعَلُ لأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِيهَائُهُم ضعيفٌ، فالإِسْلامُ إِمَّا ضعيفٌ أو مفقودٌ. والتَّوحيدُ أيضًا إِمَّا ضعيفٌ أو مفقودٌ في بَعْضِ الديارِ الإِسلاميَّة.

كذلكَ الائتلاف، والاجتماع، وشعورُ المسلمِ بِأَنَّ المسلمَ أخوه فلا يَظْلِمُه، ولا يَكذبُه، ولا يَخذلُه، ولا يحقرُه، ذهبتْ هَذِهِ الصِّفاتُ.

فأينَ الأخلاقُ الإِسلاميَّةُ فكيفَ وهَذَا حالُنا نتمنى أن ننتصرَ عَلَى أعدائنا، وَنَحْنُ فِي أنفسِنا عَلَى أنفسِنا؟ فهَذَا خطأٌ ووَهْمٌ.





الحَمدُ لله رَبِّ العالمَينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّنَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنّنا نَشْكُرُ اللهَ عَرَّفِظَ أَنْ هَيَّا لَعِبادِهِ حَجَّ بَيْتِ اللهِ الحَرامِ فِي أَمْنٍ ورَخاءِ وسَعَةٍ، وإنّنا نُهَنِّئُ إخْوانَنا بها مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَى الجَمِيعِ مِنْ هَذَا المُوسِمِ الجَلِيلِ الفاضِلِ، ونسألُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ حَجَّنَا مَقْبُولًا، وذَنْبَنَا مَغْفُورًا، وسَعْيَنَا مَشْكُورًا، وأَنْ يُعِيدَنَا لأَمْثالِ هَذِهِ مَشْكُورًا، وأَنْ يُعِيدَنَا لأَمْثالِ هَذِهِ المَواسِمِ ونحنُ فِي أَتَمِّ مَا يَكُونُ مِنَ الإيهانِ، وأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ القُوَّةِ، وأَعْلَى مَا يَكُونُ مِنَ الإيهانِ، وأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ القُوَّةِ، وأَعْلَى مَا يَكُونُ مِنَ الإيهانِ، وأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَيْقَةِ، وأَعْلَى مَا يَكُونُ مِنَ الْعَيْءِ قَدِيرٌ.

إِخُوانِي أَبْشِرُوا؛ فإنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ قالَ: «الحَجُّ المَبُرُورُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ قالَ: «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» (أَ وقالَ ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ -يَعْنِي مِنْ ذُنُوبِهِ- كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٢).

وأنتَ يَوْمَ ولَدَتْكَ أُمُّكَ لَمْ تَكُنْ عليكَ ذُنُوبٌ، فإذا عُدْتَ مِنْ حَجِّكَ الَّذِي لَمْ تَرْفُثْ فِيهِ ولَمْ تَفْسُقْ، رَجَعْتَ كيَوْمِ ولَدَتْكَ أُمُّكَ، فهلْ بعدَ هَذِهِ الطَهارَةِ، وهلْ لَمْ تَرْفُثْ فِيهِ ولَمْ تَفْسُقْ، رَجَعْتَ كيَوْمِ ولَدَتْكَ أُمُّكَ، فهلْ بعدَ هَذِهِ الطَهارَةِ، وهلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم (١٣٤٩)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم (١٥٢١)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، رقم (١٣٥٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

بعدَ هَذِهِ البَرَاءةِ مِنِ اسْتِمْرَارٍ علَيْهَا، أَمْ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُودُ إلى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ المعاصِي والفُسُوقِ؟

إِنَّ هَذَا لَسُوَالُ مُحْرِجٌ لَكثيرٍ مِنَ النَّاسِ، فإِنَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ وإِنْ رَجَعُوا كَيَوْمِ ولَدَيْهُمْ أُمُّهُمْ فإنَّهُم ربَّما يَتَلَطَّخُونَ بأوْزَارِ المَعاصِي والفُسُوقِ بَعْدَ ذَلِكَ، رُبَّما يَكُونُ الإِنْسَانُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ يُضَيِّعُ الصَّلاةَ، ويَمْنَعُ الزَّكاةَ، ويَخْرِقُ الصَّوْمَ، ويَعْفِنُ الإِنْسَانُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ يُضَيِّعُ الصَّلاةَ، ويَمْنَعُ الزَّكاةَ، ويَخْرِقُ الصَّوْمَ، ويَقْطَعُ الأَرْحامَ، وَيَعُقُّ الوالِدَيْنِ، ويَغُشُّ المُسْلِمِينَ، ويَكْذِبُ فِي المَقالِ، ويَسْخَرُ بأَهْلِ الخَيْرِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعاصِي والفُسُوقِ، فيعُودُ أَسُواً ممَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ بأَهْلِ الْخَيْرِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعاصِي والفُسُوقِ، فيعُودُ أَسُواً ممَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ الْأَيْوِ بعدَ نَظافَتِهِ أَشَدُّ مِنِ اتِساخِهِ قَبْلُ أَنْ يَكُونَ نَظِيفًا.

إِخْوتِي الحُجَّاجُ! إِنَّ عَلَيْنَا بعدَ رُجُوعِنَا إِلَى أَهْلِينَا أَنْ نَتَّقِيَ اللهَ عَرَّوَجَلَ، وذَٰلِكَ بفِعْلِ أُوامِرِهِ واجْتنابِ نَواهِيهِ، مُخْلِصِينَ لهُ الدِّينَ، وإنَّني أُوصِيكُمْ بوَصايَا أَرْجُو اللهَ تَعالَى أَنْ يَنْفَعَنِي وإيَّاكُمْ بها:

 والإخلاصُ للهِ أمرٌ مُهِمٌّ، فكثيرٌ مِنَ النَّاسِ يُنْفِقُ المالَ ليُقالَ: فلانٌ كرِيمٌ، وكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُعَلِّمُ العِلْمَ ليُمارِيَ مِنَ النَّاسِ يَعَلَّمُ عِلْمَ يَعَلَّمُ ليُمارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، وقدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا عِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَحُدُ اللهِ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَرَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ»(١).

أَخِي الْمُسْلِمُ! إِذَا لَمْ ثُخْلِصْ للهِ عَرَّقِعَلَ فإنَّ عَمَلَكَ خَسارةٌ علْيَك، باطلٌ مَرْدُودٌ، واسْتَمِعْ إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ -وهو مَا رَواهُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسَلَّم عَنْ ربِّهِ - رَوَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ ربِّهِ أَنَّهُ قالَ: «أَنَا أَغْنَى الشُّر كَاءِ عَنِ الشِّرْكِ» لأَنَّهُ لَا يحتاجُ إِلَى أَحَدِ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ عَنِ الشَّرْكِ» لأَنَّهُ لاَ يَعتاجُ إِلَى أَحَدِ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ النَّهُ الْأَنَّهُ أَغْنَى الشَّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فالشُّرَكاءُ كُلِّ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بوقِي مَا الشَّرْكِ، فالشُّرَكاءُ كُلِّ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بوقِي عَنْ كُلِّ أَحدٍ، وهُوَ أَغْنَى الشَّرَكاءِ عَنِ الشَّرْكِ، فالشَّرَكاءُ كُلِّ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بوقِي الشَّرِكِ، فالشَّرَكاءُ عَنِ الشَّرَكِ، وهُوَ أَغْنَى الشَّرَكاءِ عَنِ الشَّرْكِ، فأَنَّ اللهُ تَعالَى لا بحقيه، أمَّا الرَّبُ عَرَقِبَلَ فإنَّهُ غَنِي اللهِ، ولوْ كَانَ أَصْلُكَ مُخْلِطًا فيه، فإنَّ اللهَ تَعالَى لا يَقْبُلُهُ ﴿وَمَا أَمِرُوا اللهَ مَعْلِي اللهِ مَعْلِي لَهُ اللهِ يَنَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۸)، وأبو داود: كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله تعالى، رقم (٣٦٦٤)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، رقم (٢٥٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّيَاتِكُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(١).

رَجُلانِ مُهاجرانِ مِنْ بَلَدِهِمَا، بَلَدِ الكُفْرِ إِلَى بِلادِ الإِسْلامِ، كِلاهُمَا تَرَكَ بِلدَهُ، ومالَهُ، وأُنْسَهُ، لكنْ أَحَدُهُمَا هاجَرَ إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ، يُرِيدُ إِقامَةَ دِينِهِ، واتِّباعَ رَسُولِهِ وَمالَهُ، وأُنْسَهُ، لكنْ أَحَدُهُمَا هاجَرَ إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ، يُرِيدُ إِقامَةَ دِينِهِ، واتِّباعَ رَسُولِهِ وَاخَرُ هاجَرَ اللهَ امْرأةٌ جَمِيلَةٌ فِي البلدِ الفُلانِيِّ فهاجَرَ إليْهَا، أَوْ ذُكِرَ لهُ مَرْبَحٌ فِي البلدِ الفُلانِيِّ فهاجَرَ إليْها، أَوْ ذُكِرَ لهُ مَرْبَحٌ فِي البلدِ الفُلانِيِّ فهاجَرَ إليهِ، فالمَقْبُولُ هِجْرَتُهُ مِنْهُمَا هُوَ الأَوَّلُ، وهُو الَّذِي هَاجَرَ إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ.

أمَّا الثَّانِي فيقولُ الرَّسُولُ ﷺ: «هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» لَمْ يَقُلْ: هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» لَمْ يَقُلْ: هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» لَمْ يَقُلْ: هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، أَيْ لَمْ يَذْكُرُهُ بَهَذَا اللَّفْظِ؛ احْتِقَارًا له «هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، أَيْ لَمْ يَذْكُرُهُ بَهَذَا اللَّفْظِ؛ احْتِقَارًا له «هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» جَاءَ بِهِ بصِيغَةِ الإِبْهامِ؛ لأَنَّهُ أَمْرٌ حَقِيرٌ.

وبهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الإِخْلاصَ لهُ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي قَبُولِ الأَعْمَالِ، وكَثْرَةِ ثَوابِهَا. هَذِهِ الوَصِيَّةُ الأُولَى.

الوَصِيَّةُ الثَّانِيةُ: الْمَتابَعَةُ لرَسُولِ اللهِ ﷺ، بحيثُ لَا تَعْمَلُوا عَمَلًا إِلَّا وأنتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللهِ مَا لَيْسَ منهُ، إنَّكُمْ إذا الاغرافِ: ١٥٨] آمَنُوا بِهِ واتَّبِعُوهُ، وإيَّاكُمْ أَنْ ثُحْدِثُوا فِي دِينِ اللهِ مَا لَيْسَ منهُ، إذَا الْبَدِي يُشَرِّعُ اللهِ مَا لَيْسَ منهُ، فقدْ جعلْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ الَّذِي يُشَرِّعُ للخَلْقِ، إنَّكُمْ إذَا الْبَتَدَعْتُمْ فِي دِينِ اللهِ مَا لَيْسَ منهُ، فقدْ جعلْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ الَّذِي يُشَرِّعُ لللّهَ عَنَّامَ أَنْ اللهُ عَالَيْسَ منهُ فقدْ شَارَكْتُمُ اللهَ عَنَّامَ فِي اللّهِ مَا لَيْسَ منهُ فقدْ شَارَكْتُمُ اللهَ عَنَّحَمَلَ فِي الحُكْمِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِحَالِلَلُهُ عَنْهُ.

وما الحُكْمُ إِلَّا للهِ، إِنَّكُمْ إِذَا ابْتَدَعْتُمْ فِي دِينِ اللهِ مَا لَيْسَ منهُ، فإنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَصْدُقَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْمَوْدَةِ مَا كُمُ لَمُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائِدَةِ:٣] لأنَّ هَذِهِ البِدَعَ جَدِيدَةٌ، وليستُ مِنَ الدِّينِ.

فهلْ هَذَا الدِّينُ لَمْ يَكُمُّلْ إِلَّا حِينَ جَاءَتِ البِدْعَةُ؟

الجَوابُ: لا. لكنْ حَقِيقَةُ البِدْعَةِ هِيَ أَنَّ اللهَ لَمْ يُكْمِلِ الدِّينَ لنا، فجاءَتْ هَذِهِ البِدْعَة لتُكْمِلَ الدِّينَ لنا، فجاءَتْ هَذِهِ البِدْعَة لتُكْمِلَ الدِّينَ.

إنَّنا إذَا ابْتَدَعْنَا فِي دِينِ اللهِ مَا لَيْسَ منهُ، فقدْ خالَفْنَا طَرِيقَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، فالسَّلَفُ الصَّالِحُ لَمْ يَبْتَدِعُوا فِي دِينِ اللهِ مَا لَيْسَ منهُ، لَا فِي العَقِيدَةِ، ولا فِي العِبادَةِ، ولا فِي العِبادَةِ، ولا فِي العِبادَةِ، ولا فِي العَبادَةِ، ولا فِي السَّيرَةِ.

فالوَصِيَّةُ الثَّانِيةُ هي: اتِّباعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والعَمَلُ بِهَا فِي العَقِيدَةِ والعَبادَةِ والأَخْلَقِ، والسُّلُوكِ، والمَنْهَجِ، وجَمِيعِ الأَحْوالِ؛ لأَنَّ اللهَ تعَالَى يقولُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱلللهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱلللهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِللّهُ إِلَا عُرْالِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُولُكُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِلللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: لوْ أَنَّ أَحدًا مِنَ النَّاسِ اسْتَحْسَنَ أَنْ يَتَعَبَّدَ للهِ عِبادةً فِيهَا خُشُوعُ القَلْبِ، ودَمْعُ العَيْنِ، وانْكِسارُ النَّفْسِ، لكنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فهلْ يُمْدَحُ عَلَى ذَلِكَ؟

فَالَجُوَابُ: لَا يُمْدَحُ، وهِيَ لَيْسَتْ مَقْبُولَةً عندَ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ إلَّا مَا كانَ عَلَى وَفْقِ حُكْمِهِ وشَرِيعَتِهِ، دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «مَنْ

عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ اللهُ أَيْ: مَرْدُودٌ، غَيْرُ مَقْبُولٍ، مَهْمَا دَمَعَتِ العينُ، ومَهْمَا خَشَعَ القَلْبُ، ومَهْمَا سَكَنَتِ الجَوارِحُ، ومَهْمَا اطْمأَنَّتِ النَّفْسُ، فإنَّ اطْمِئْنَانَ النُّفُوسِ إلى البِدَعِ دَلِيلٌ عَلَى مَرَضِهَا، وإلَّا لنَفَرَتْ مِنْ كُلِّ بِدْعَةٍ، واطْمَأَنَّتْ إلى كُلِّ سُنَّة.

إِذَنِ: الوَصِيَّةُ الثَّانِيةُ هِيَ اتِّبَاعُ نَبِيِّنَا ﷺ فِي العَقِيدَةِ والعِبادَةِ والأَخْلاقِ، والآخلاقِ، والآخلاقِ، واللَّمُ والسُّلُوكِ، وجَمِيعِ الأَحْوالِ ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةُ وَالآدابِ، والمَنْهَجِ والسُّلُوكِ، وجَمِيعِ الأَحْوالِ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمُ الْلَاحِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ﴾ [الأخزابِ: ٢١].

الوَصِيَّةُ النَّالِيَةُ: كَثْرَةُ العِبادَةِ؛ لأنَّ اللهَ عَرَّيَجَلَ يقولُ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَ وَآلَإِنسَ وِ اللَّهِ عَبُدُونِ ﴾ [النَّارِياتِ: ٥] أَنْتَ لَمْ تُخْلَقْ لتَأْكُلُ وتَشْرَبَ وتَتَنَعَّمَ باللِّباسِ والمَرْكُوبِ والمَسْكُونِ، فواللهِ لوْ كُنْتَ كذَلِكَ تَعْتَقِدُ أَنَّكَ إِنَّا خُلِقْتَ لهَذَا، أَيْ لتَنْعِيمِ البَدَنِ لكَانَتِ البهائِمُ خَيْرًا منكَ؛ لقوْله تعالَى فِي الكُفَّارِ: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّاكُالأَنْفَى مَا تَنْمُو بِهِ أَجْسامُهَا لكَانَتِ البهائِمُ خَيْرًا منكَ؛ لقوله تعالى فِي الكُفَّارِ: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنْفَى مَا تَنْمُو بِهِ أَجْسامُهَا لكَانَتِ البهائِمُ لَيْسَ لها عُقُولُ، فلو بَقِيَتْ تَتَمَعَّنُ مَا تَنْمُو بِهِ أَجْسامُهَا لَمْ يَلُمُ هَا أَحَدُ؛ لأَنَّهُ لاَ عُقُولَ لَها، لكنْ بَنُو آدَمَ لهم عُقولٌ، يعْرِفُونَ بِهَا النافِعَ والضَّارَ، ومع ذَلِكَ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ، ورَحَةُ اللهِ أَنْ يَدْعَمَ هَذِهِ العُقولَ بإرْسالِ الرَّسُلِ، يقولُ اللهُ عَنَونَ عَلَى وَإِسْحَنَى وَيَعَقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُوثُسَ وَهَلُونَ اللهُ عَرَّومَ اللهُ عَنَى اللهُ عَرَقِبَا إِلَى نُوحِ وَالنَّيْتِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَهُوكَ لَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِهُ وَالْمَالِ الرَّسُلِ وَعَلَى اللهُ عَرَقِبَا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِهُ وَالْمَالِ الرَّسُلِ وَعَلَى وَلَهُ وَلَيْقِ وَلَى اللهُ وَمُونَ وَالأَسْمَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُوثُسَ وَهَلُونَ اللهُ وَمُسَلَى وَاللَّهُ اللهُ مُوسَىٰ تَصَعَى اللهُ مُوسَىٰ قَصَصَمْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمُسَلَا لَيْكَ كُولُ الْكُورِينَ لِيَلًا لَيْلُولُ اللهُ مُوسَىٰ تَصَعَلَيْمًا اللهُ مُوسَىٰ وَمُسَلَى اللهُ مُوسَىٰ تَصَعَلَى اللهُ مُوسَىٰ وَمُسَلَى اللهُ مُوسَىٰ وَمُسَلِيمًا اللهَ اللهُ مُوسَىٰ وَمُعَلِيمًا اللهَ اللهُ مُوسَىٰ وَمُسَلِم اللهُ اللهُ مُوسَىٰ وَمُسَلِم اللهُ وَلَهُ وَلَمُ لَهُ وَلَى اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُمْمَ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب البيوع، باب النجش، (۳/ ۲۹)، وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (۱۷۱۸)، من حديث عائشة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.

يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النِّساء:١٦٥-١٦٥].

وقدْ قامَ الرُّسُلُ بالبِشارَةِ والنِّذارَةِ، فَكُلُّ رَسُولٍ بلَّغَ، ولا يُوجَدُ أَحَدٌ لَمْ يُبلِّغِ الرِّسالَةَ مِنَ الرُّسُلِ أَبدًا، حتَّى إِنَّ يُونُسَ عَلَيْهِالسَّلَامُ دَعَا قومَهُ وتَعِبَ مَعَهُمْ، وخَرَجَ مِنْهُمْ مُغاضِبًا قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بالحُروجِ، فابتلاهُ اللهُ تَعالَى بأَنْ رَكِبَ البَحْرَ فِي سَفِينَةٍ مَعَ وَهُمْ، وكانتِ السفينةُ قَدْ حَمَلَتْ وَقُرًا -يَعْنِي ثَقُلَتْ حَمُولَتُهَا- وقالُوا: إِمَّا أَنْ نَغْرَقَ بَعْضُنَا، ولا طَرِيقَ لنا إلى ذَلِكَ إلا بالقُرْعَةِ، جَمِيعًا، وإمَّا أَنْ يَنْجُو بَعْضُنَا ويَغْرَقَ بَعْضُنَا، ولا طَرِيقَ لنا إلى ذَلِكَ إلا بالقُرْعَةِ، وهَذَا حُكْمٌ عادِلٌ، فلو حَصَلَ مِثْلُ هَذَا، سَفِينَةٌ أَوْشَكَتْ عَلَى الغَرَقِ لِثِقَلِ حِمْلِهَا، فإذا نَصْنَعُ؟

الجَوابُ: نُلْقِي الأَمْوَالَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ؛ لأَنَّ حُرْمَتَهَا أَقَلُّ مِنْ حُرْمَةِ الأَنْفُسِ، لكنْ بَقِيَتِ الأَنْفُسِ، فهلْ نُلْقِي العجائِزَ والشُّيوخَ؛ لأَنَّ أَجَلَهُمْ قَرِيبٌ، أَمْ نُلْقِي الشُّيَانَ، أَمْ نُلْقِي كِبارَ الأَجْسامَ؛ لأَنَّ الثُّقَلَ يَكُونُ مِنْهُمْ، أَم ماذا نَعْمَلُ؟

الجَوابُ: القُرْعَةُ بِهَا العَدْلُ، ويُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصَّافَاتِ: ١٤١] كانَ مِنَ اللَّدْحَضِينَ الَّذِينَ يُلْقَوْنَ فِي البَحْرِ.

أُوَّلًا: عَلَى الإخلاصِ فِي التوحيدِ، يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿أَن لَا إِلَهَ إِلَا أَنتَ ﴾ [الأنْبِيَاءِ: ٨٧].

ثانيًا: اشْتَمَلَتْ أَيْضًا عَلَى تَنْزِيهِ اللهِ عَرَّفَجَلَ مِنْ كُلِّ ظُلْمٍ، وأَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ يُونُسَ، يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ سُبْحَنَكَ ﴾ [الأنبِياءِ:٨٧].

ثَالثًا: تَضَمَنَّتْ هَذِهِ الجُمْلَةُ أَيْضًا إقْرارَ يُونُسَ عَلَى نفسِهِ بالظُّلْمِ ﴿إِنِّ كُنتُ مِنْ الطَّلِمِ ﴿ إِنِّ كُنتُ مِنْ الطَّلِمِينَ ﴾ [الأنبِيَاءِ:٨٧] حينئذٍ نزلتِ الرَّحْمَةُ.

﴿ فَالسَّتَجَبِّنَا لَهُ وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبِياءِ:٨٨] أي: مثلَ هَذَا الإنْجاءِ مِنَ الغَمِّ والضِّيقِ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ، إذَنْ كُلُّ مُؤْمِنٍ إذَا وقَعَ فِي همِّ وغَمِّ، فعليْهِ أَنْ يَقُولَ: ﴿ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ همِّ وغَمِّ، فعليْهِ أَنْ يَقُولَ: ﴿ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبِياءِ:٨٧] وحيئذٍ يُنْجِيهِ اللهُ عَرَقَجَلَ.

خَرَجَ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّكَمُ مِنْ بَطْنِ الحُوتِ، لكنْ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ فِي بَطْنِ الحُوتِ لَا يَأْكُلُ، ولا يَشْرَبُ، ولا يَتَنَفَّسُ إلَّا عَنْ طَرِيقِ نَفَسِ الحُوتِ، وسيكونُ عندَ خُرُوجِهِ ضَعِيفًا، مُرْهقًا، فأَنْبَتَ اللهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ، وهُوَ القَرْعُ، لكنْ هُناكَ قَرْعُ وَرَقُهُ لَيِّنٌ كَالْحَرِيرِ؛ لأَنَّ القَرْعَ يَخْتَلِفُ، بَعْضُهُ وَرَقُهُ أَحْرَشُ، وَبَعْضُهُ ورَقُهُ لَيِّنٌ جِدًّا كَالْحَرِيرِ، والَّذِي مُو لَيِّنٌ، فأَنْبَتَ اللهُ كَالْحَرِيرِ، والَّذِي تَقْتَضِي الحِكْمَةُ أَنْ يَنْبُتَ عَلَيْهِ هُو الثَّانِي، الَّذِي هُو لَيِّنٌ، فأَنْبَتَ اللهُ عَلَيْهِ هُو الثَّانِي، الَّذِي هُو لَيِّنٌ، فأَنْبَتَ اللهُ عَلَيْهِ هَو الشَّمْسِ.

وقَوْمُهُ أَخَذَهُمُ العَذَابُ، لَكِنَّهُمْ آمَنُوا بعدَ أَنْ رَأَوُا العَذَابَ، فَنَفَعَهُمُ الإِيمانُ بعدَ أَنْ نَزَلَ بهمُ البَّاْسُ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ ﴾ [يُونُسَ:٩٨] لأنَّ يُونُسَ لَمْ يَبْقَ فِيهِمْ حتَّى تَقُومَ عليهِمُ الحُجَّةُ، فلكَما لَمْ يَبْقَ فِيهِمْ وخَرَجَ مُغاضِبًا، أُنْجُوا مِنْ هَذَا، فانْظُرْ لِحِكْمَةِ اللهِ عَنَّوَجَلً.

إِذَنِ: الوَصِيَّةُ الثَّالِثَةُ: كَثْرَةُ العِبادَةِ، وأَنْ تَحْرِصَ عَلَى أَنْ لَا تَفُوتَكَ ساعَةٌ ولا أَقَلُّ مِنْ ساعَةٍ إلَّا وأنتَ تَعْبُدُ اللهَ عَرَّفِجَلَّ، ومعَ ذَلِكَ اسْأَلِ اللهَ الثَّبات، ولا تَفْخَرْ بنفسِك، ولا تَعْجَبْ بنفسِك، فكمْ مِنْ إنسانٍ كَثُرَتْ عِباداتُهُ، وخُتِمَ لهُ بسُوءِ الخاتِمةِ والعيادُ باللهِ أَسْأَلُ اللهَ أَن يُعِيذَنَا وإيّاكُمْ مِنَ العُجْبِ لِأَنَّهُ مُعْجَبٌ، مدلُّ بعَمَلِهِ عَلَى ربِّهِ، كَأَنَّهُ يَشْعُرُ بأَنَّ الفَضْلَ لهُ عَلَى اللهِ، كَما قَالَ اللهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ اللهِ مَا لَا يَعْبَدُوا عَلَيْكُ اللهِ مَا لَا يَعْبَدُوا إِللهِ مِن العُجْدِ اللهِ عَلَى ربِّهِ، كَأَنَّهُ يَشْعُرُ بأَنَّ الفَضْلَ لهُ عَلَى اللهِ، كَما قَالَ اللهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ مُنْ الْعُبْدِ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾ أَنْ أَسْلَمُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَأَكْثِرِ العِبادَةَ لَكُنْ تَعَبَّدُ للهِ عَلَى أَسَاسِ أَنَّكَ مُفْتَقِرٌ إِلَيه، وأَنَّهُ جَلَّوَعَلَا مُسْتَغْنِ عِنكَ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ٩٧].

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَحْتَاجُ إِلَى عِبَادَاتِنَا، هُوَ غَنِيٌّ عَنَّا، وفي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي» (١) فنحنُ لَا نَفْعُ اللهَ، ولا نَضُرُّ اللهَ، لكنَّ الحَيْرَ لنا فِي عِبادَةِ ربِّنَا، فاحْرِصْ عَلَى أَنْ لَا يَفُوتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَعَبُّدِ، واسْتَعِنْ باللهِ، وأشْعِرْ نَفْسَكَ بأنَّ الفَضْلَ للهِ عليْكَ، ولَيْسَ لكَ فَضْلٌ عَلَى اللهِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هِلْ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ العاداتِ عِباداتٍ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِّوَ لِيَلِهُ عَنهُ.

فَالجَوَابُ: العادَاتُ إِذَا قَصَدَ الإِنْسَانُ بِهَا الاَسْتِعانَةَ عَلَى عِبادةِ اللهِ صارتْ عِبادَةً، فالإِنْسَانُ إِذَا أَرادَ عِبادَةً، فمتَى أَرَدْتَ الاستعانَة بِهَا عَلَى عِبادَةِ اللهِ صَارِتْ عِبادَةً، فالإِنْسَانُ إِذَا أَرادَ عِبادَةً، فم أَنَّكُ أَكُلْتَ ليَتَقَوَّى أَنْ يَصُومَ يَأْكُلُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وهذِهِ الأَكْلَةُ تُؤْجَرُ علَيْهَا، معَ أَنَّكَ أَكُلْتَ ليَتَقَوَّى عَلَى أَنْ يَصُومَ يَأْكُلُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وهذِهِ الأَكْلَةُ تُؤْجَرُ عَلَيْهَا، معَ أَنَّكَ أَكُلْتَ ليَتَقَوَى عَلَى بَدَنُكَ ولِتَتَحَمَّلَ الصَّوْمَ، لكنْ تُؤْجَرُ عَلَى هَذَا؛ لأَنَّكَ إِنَّهَا تَسَحَرُتَ لتَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ؛ ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيْ: «تَسَحَرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» (أ).

كذَلِكَ إِنْسَانٌ يَبِيعُ ويَشْتَرِي مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنْقِذَ نفسَهُ وأَهْلَهُ مِنَ الجُوعِ، فالبيعُ والشِّرَاءُ هُوَ فِي الأصلِ عادَةٌ، لكنْ إذَا قَصَدَ الإِنْسَانُ بذَلِكَ الإِبقاءَ عَلَى نفسِهِ وعلى أهلِهِ صارَ بهذَا عِبادَةً، واسْتَمِعْ إلى الحَدِيثِ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمَسَاكِينِ اللهِ صارَ بهذَا عِبادَةً، واسْتَمِعْ إلى الحَدِيثِ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمَسَاكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ الرَّاوِي: وأَحْسِبُهُ قالَ: «كَالقَائِمُ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ» (٢) والقائمُ يَعْنِي المُتَهَجِّدَ باللَّيْل لَا يَفْتُرُ.

والسَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ والمَساكِينِ هُوَ الَّذِي يَطْلُبُ الرِّزْقَ لهم لِيُنْفِقَ عليهِمْ، واللَّرْمَلُ هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْعَلَ لنفسِهِ، والمِسْكِينُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ عندَهُ مالٌ، وأطْفَالُكَ الصِّغارُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكْتَسِبُوا الرِّزْقَ، فإذا ذَهَبْتَ يَمِينًا وشِمالًا تَطْلُبُ الرِّزْقَ لأَجْلِ أَنْ تُلْقِيَ فِي أَفُواهِ هَوُلَاءِ اللَّقْمَةَ صِرْتَ كَالمُجاهِدِ فِي صَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، رقم (١٩٢٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، رقم (١٠٩٥)، من حديث أنس رَضِيَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الساعي على المسكين، رقم (٦٠٠٧)، ومسلم: كتاب الزهد، باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، رقم (٢٩٨٢)، من حديث أبي هريرة

ولهَذَا نَذْكُرُ لَكُمْ قِصَّةً غَرِيبَةً: زارَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بنَ أَبِي وقَّاصِ وهُوَ فِي مَكَّةَ مريضٌ، فَقَالَ لهُ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ المَالِ، وَلَيْسَ لي وَارِثٌ» يَعْنِي بالتَّعْصِيبِ أَوِ الفَرْضِ «إِلَّا ابْنَةٌ لِي» يَعْنِي: لَا يَرِثُهُ مِنْ ذُرِّيَتِهِ إِلَّا بِنْتُ «وَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْ مَالِي والثَّلُثَانِ اثْنانِ مِنْ ثَلاثَةٍ، قالَ: «لَا، قَالَ: أَتَصَدَّقُ بِالشَّطْرِ» والشَّطْرُ النِّصْفُ، قالَ: «لَا، قَالَ: أَتَصَدَّقُ بِالثَّلْثِ» والثَّلُثُ واحِدٌ مِنْ ثلاثَةٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ» وكانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وقَّاصِ مَرِيضًا «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» يَعْنِي: لَا تَتَصَدَّقْ، دَعِ المالَ لِلوَرَثَةِ حتَّى يَكُونُوا بِهِ أغْنياءَ، فذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِالمالِ، ويَبْقَى الوَرَثَةُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، فُقراءَ يَمُدُّونَ أَكُفَّهُمْ إِلَى النَّاسِ، يَا عمِّ أَعْطِنِي، يَا عمِّ أَعْطِنِي، ثُمَّ قَالَ له: «وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أَجِرْتَ عَلَيْهَا» و(نَفَقَةً) نَكِرَةٌ فِي سِياقِ النَّفْيِ، فَتُفِيدُ العُمُومَ؛ لأنَّ هُناكَ قاعِدَةً أُصُولِيَّةً بلاغِيَّةً، تقولُ: إنَّ النَّكِرَةَ فِي سِياقِ النَّفْيِ تكونُ للعُمُومِ. أيْ: لَنْ تُنْفِقَ أيَّ نَفَقَةٍ تَبْتَغِي بِهَا وجْهَ اللهِ إلَّا أُجِرْتَ علَيْهَا.

فلو أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى نفسِهِ مِنْ أَجْلِ الإبقاءِ عَلَى حَياتِهِ، فإنَّهُ يُؤْجَرُ، ولوْ أَنْفَقْتَ عَلَى ابْنِكَ تَبْتَغِي بذَلِكَ وَجْهَ اللهِ تُؤْجَرُ عليْهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِهِ عَلَى ابْنِكَ تَبْتَغِي مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ (أَ و(فِي) أَفْصْحُ مِنْ (فَمِ) ويَجُوزُ (فَمِ) وهِي وسلَّم: «حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ (أَ و(فِي) أَفْصْحُ مِنْ (فَمِ) ويَجُوزُ (فَمِ) وهِي أَنْهُ لَمْ اللهُ وَقِي القُرْآنِ: ﴿إِلَا كَبَسِطِ كَفَيّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِلِبَلْغَ فَاهُ ﴾ [الرَّعْدِ: ١٤] ولم يَقُلْ: فَمَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب رثاء النبي ﷺ سعد ابن خولة، رقم (۱۲۹۵)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (۱۲۲۸)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَاً اللهُ عَنْهُ.

وقوله ﷺ: «حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» يَعْنِي حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فَمِ امْرَأَتِكَ تُؤْجَرُ عَلَيْهَا، وضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ مَثلًا بالمُرْأَةِ؛ لأنَّ الإِنْفاقَ عَلَى المُرْأَةِ إِنْفاقُ مُعاوَضَةٍ، والإِنْفاقُ عَلَى الأبِ والأُمِّ إِنْفاقُ إِكْرامٍ؛ ولذَلِكَ لُوْ لَمْ يَكُنْ عندَ الإِنْسَانِ مُعاوَضَةٍ، والإِنْفاقُ عَلَى الأبِ والأُمِّ إِنْفاقُ إِكْرامٍ؛ ولذَلِكَ لُوْ لَمْ يَكُنْ عندَ الإِنْسَانِ إلَّا قُرْصٌ واحِدٌ، وعندَهُ الزَّوْجَة وعندَهُ الأبُ وعندَهُ الأُمُّ، وكُلُّهُمْ مُحتاجُونَ لَهَذَا القُرْصِ، فإنَّهُ يُقَدِّمُ الزَّوْجَة بلأنَّ الإِنْفاقَ عَلَى الزَّوْجَة إِنْفاقٌ عَلَى النَّفسِ؛ إذْ أنَّ الإِنْفاقُ عَلَى الزَّوْجَة إِنْفاقٌ عَلَى النَّفسِ؛ إذْ أنَّ الإَنْفكاكَ النَّفْرَجَة إذَا لَمْ تُنْفِقُ وأنا أُرِيدُ الانْفكاكَ الزَّوْجَة هُوَ مِنْ حَاجاتِ النَّفْسِ.

لكنْ فِي مثل هَذِهِ الحَالِ أكثرُ النَّاسِ يقولُ: لِمَاذَا أُعْطِي الزَّوْجَةَ وأَتْرُكُ الأُمَّ والأَبَ؟ حَقِيقَةً هَذَا شَيْءٌ غَرِيبٌ، لكِنْ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يَقُولَ: عِنْدِي زَوْجَةٌ وهذِهِ وَالأَبَ؟ حَقِيقَةً هَذَا شَيْءٌ غَرِيبٌ، لكِنْ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يَقُولَ: عِنْدِي زَوْجَةٌ وهذِهِ أُمُّ وهَذَا أَبٌ، والقُرْصُ مُمْكِنُ أَنْ يُكْسَرَ ثَلاثةَ أَقْسَامٍ، ويُوزَّعُ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ يَفْرِجَهَا اللهُ عَنَّوَجَلَ.

الْمُهِمُّ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَقُلْ: حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فَمِ أَبِيكَ وأُمِّكَ، بلْ قال: «حتى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» لأنَّ الإنْفاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْ بَابِ المُعاوَضَةِ، بلْ قال: «حتى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» لأنَّ الإنْفاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْ بَابِ المُعاوَضَةِ، النَّفْقُ اللَّهُ عُنفِقُ عليْهَا: طَلِّقْنِي، أَنْفِقُ اللَّهُ عَلَيْهَا: طَلِّقْنِي، أَنْفِقُ أَوْ طَلِّقْنِي، أَنْفِقُ اللَّهُ عَلَيْهَا: طَلِّقْنِي، أَنْفِقُ أَوْ طَلِّقْ.

وإذا طَلَقَ الإنْسَانُ زَوْجَتَهُ يَبْقَى أَعْزَبَ، يُعَرِّضُ نفسَهُ للفِتْنَةِ، والمَشَقَّةِ العَظِيمةِ، لاسيَّما إذَا كانَ شابًّا.

إِذَنْ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَنْفَقَ أَيَّ نَفَقَةٍ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ، فصارتِ العَادَةُ عِبادَةً بالنِّيَّةِ.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: وعَكْسُ ذَلِكَ هلْ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ العِبادَةُ عادَةً؟

فَالْجَوَابُ: نَعَمْ، يُمْكِنُ، فلوْ قُمْتَ مِنْ مَنامِكَ لصَلاةِ الفَجْرِ، بناءً عَلَى ذاكَ تُصَلِّي الفَجْرَ وتَنامُ ثَانِيَةً، أَوْ تَعْمَلُ عَمَلًا عَلَى العادةِ، فإنَّكَ لَا تُؤْجَرُ عَلَى هَذَا كَأْجْرِ اللهِ الفَجْرَ وتَنامُ ثَانِيةً، أَوْ تَعْمَلُ عَمَلًا عَلَى العادةِ، فإنَّكَ لَا تُؤْجَرُ عَلَى هَذَا كأْجْرِ اللهِ، وتَقَرُّبًا إلى اللهِ، واتِّباعًا لرَسُولِ اللهِ، الإنْسَانِ الَّذِي قَامَ ليُصِلِّي الفَجْرَ امْتِثَالًا لأَمْرِ اللهِ، وتَقَرُّبًا إلى اللهِ، واتِّباعًا لرَسُولِ اللهِ، بينَهُمَا فرْقٌ عظيمٌ، ولهَذَا قِيلَ: عاداتُ المُوفَقِينَ عِباداتُ، وعِباداتُ الغَافِلِينَ عاداتُ.

فَالْمُوَفَّقُ تَكُونُ عَادَاتُهُ عِبَادَاتٍ، والغَافِلُ تَكُونُ عِبَادَتُهُ عَادَاتٍ؛ ولَهَذَا نَقُولُ: احْرِصْ عَلَى كَثْرَةِ العِبَادَةِ.

فَالُوَصِيَّةُ الثَّالِثَةُ: كَثْرَةُ العِبادَةِ، وكَثْرَةُ العِبادَةِ لَا تَسْتَغْرِبْهَا؛ لأَنَّ المُوَقَّقُ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ أَعْمَالِهِ عِباداتٍ.

الوَصِيَّةُ الرابعةُ: إصْلاحُ الأهْلِ، وإصْلاحُ الأهْلِ مَفْرُوضٌ عليكَ فِي كِتَابِ اللهِ، وأَصْلاحُ الأهْلِ مَفْرُوضٌ عليكَ فِي كِتَابِ اللهِ، وسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوَا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾ [التحريم: ٦] ربُّنَا عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿ فُوا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾ [التَّخرِيم: ٦] فكونُهُ يُوصِينَا بهذِهِ الوَصِيَّةِ ويَأْمُرُنَا بهذَا الأمْرِ سَوْفَ يَسْأَلْنَا عَنْهُ واللهِ.

﴿ فُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التَّحْرِيمِ: ٦] هكَذَا يُوصِيكَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فِي أَهْلِكَ ﴿ فُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ﴾ [التَّحْرِيمِ: ٦].

إِذَنْ: حَمَّلَنَا جَلَّوَعَلَا أَهْلَنَا أَنْ نَقِيَهُمُ النَّارَ، وقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم: «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهلِهِ، وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١) أرأيْتَ لوْ كانَ لكَ غَنَمٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم (١٨٢٩)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

ولها راعٌ، وأضاعَهَا هَذَا الراعي، ألست تُسائِلُهُ؟

الجَوابُ: بلَى؛ لأنَّكَ إِذَا قُلْتَ: نَعَمْ، يَعْنِي أَنَّكَ لَا تُسائِلُهُ؛ ولهَذَا إِذَا قِيلَ لرَجُلِ: أَلَيْسَ قَدْ طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فقالَ: نَعَمْ، لَمْ تُطَلَّقْ، وعلى لُغَةِ بَعْضِكُمْ تُطَلَّقُ، ولوْ قُلْتَ له: أَلَسْتَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فقالَ: بلَى، فإنَّها تُطَلَّقُ.

ويُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَى ﴾ [الأغرافِ: ١٧٢] قال: لوْ قالُوا: نَعَمْ لَكَفَرُوا (١). لأنَّ مَعْنَى (نَعَمْ) أَيْ: لَسْتَ برَبِّنَا.

ولكنْ لوْ أَنَّنَا سَأَلْنَا عَامِّيًّا لَا يَدْرِي اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ، قُلْنَا: أَلَسْتَ قَدْ طَلَقْتَ الْمَرَأَتَك؟ فقالَ: نَعَمْ، نَعَمْ، نَعَمْ، نَعَمْ، نَعَمْ، نَعَمْ، نَعَمْ، خُسَ مرَّاتً، فإنَّمَا تُطَلَّقُ؛ لأنَّ (نَعَمْ) عندَ العامِّيِّ فِي مِثْلِ هَذَا الأُسلوبِ، بِمَعْنَى (بَلَى) والألفاظُ عِبارَةٌ عَنْ قوالِبَ مِنَ المعانِى، ولَيْسَتْ شَيْئًا مُسْتَقِلًا.

فأقول: لوْ كَانَ لَكَ غَنَمٌ، وجَعَلْتَ عَلَيْهَا راعِيًا، وأهْمَلَهَا، فإنَّكَ تُسائِلُهُ وتقول: لِإذَا ضَيَّعْتَ هَذَا؟ والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقول: «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (٢) واللهُ سَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَهْلِكُمْ، لِماذَا ضَيَّعْتُمُوهُمْ؟ وما أَكْثَرَ الَّذِينَ يُضَيِّعُونَ رَعِيَّتِهِ » (٢) واللهُ سَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَهْلِكُمْ، لِماذَا ضَيَّعْتُمُوهُمْ؟ وما أَكْثَرَ الَّذِينَ يُضَيِّعُونَ أَهْلِيهِمْ بِناءً عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ قَدْ طَلَبَتْهُ!

كثيرٌ مِنَ النَّاسِ معَ الأَسَفِ هُـوَ الأَسِيرُ عندَ زَوْجَتِهِ، معَ أنَّ العَكْسَ هُـوَ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن جزي في تفسيره (١/ ٣١٢)، و السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم (١٨٢٩)، من حديث ابن عمر رَضِّاَلِلَّهُ عَنْهُمَا.

الصحيحُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ اللهُ والعانِي هُوَ الأسيرُ، والمَعْنَى أَنَّهَا أَسِيرَةٌ عندَكَ، ولهَذَا سُمِّيَ الزَّوْجُ فِي القُرْآنِ سَيِّدًا، شَاهِدُهُ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ الْهُوسُفَ: ٢٥] ومعْنَى سيِّدِهَا: رَوْجُهَا.

إِذَنِ: الرَّجُلُ سَيِّدُ المَرْأَةِ، لَكَنْ كثيرًا مِنَ النَّاسِ -معَ الأسفِ الشديدِ- كانَتِ المُرْأَةُ سَيِّدَتَهُ، هِيَ الَّتِي تَأْمُرُهُ، وتَنْهَاهُ، افْعَلْ واتْرُكْ، واثْتِنِي بالثَّوْبِ الفُلانِيِّ، وبالحُيلِّ الفُلانِيِّ، وسَأَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ، وأنا حُرَّةٌ، وقدْ جاءَنا ذَلِكَ مِنَ الفُلانِيِّ، وسَأَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ، وأنا حُرَّةٌ، وقدْ جاءَنا ذَلِكَ مِنَ الغَرْبِ، مِنَ الاسْتِعْ إِرِ، وإلَّا فالمُسْلِمونَ يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ همُ الأسيادُ عَلَى زَوْجَاتِمِمْ، الغَرْبِ، مِنَ الاسْتِعْ إِرِ، وإلَّا فالمُسْلِمونَ يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ همُ الأسيادُ عَلَى زَوْجَاتِمِمْ، الكَنْ جاءَنَا الغَرْبُ وجَعَلَ المَرْأَةَ هِيَ السَّيِّدَةَ، فالرَّجُلُ يَحْمِلُ الطِّفْلَ عَلَى كَتِفِهِ، وبيَدِهِ الأُخْرَى العَرْبَةُ يَدُفُّ مِهَا الطَّفْلَ الثَّانِيَ، والزَّوْجَةُ تَمْشِي طَلِيقَةً، لَا شَيْءَ عَلَى كَتِفِهَ، ولا تَدُفُّ، مَنْ قَالَ هَذَا؟!

والعَجَبُ أَنَّهُمْ صَارُوا يُطْلِقُونَ عَلَى النِّسَاءِ -وهُنَّ النِّسَاءُ فِي كِتَابِ اللهِ-السَّيِّدَاتِ، حتَّى يَقُولَ قَائِلُ: قَالَتِ السَّيِّدَةُ فُلانةُ، مِعَ أَنها لَيْسَ لَها حَّى فِي السِّيادةِ إطْلاقًا، قَدْ تكونُ مِنْ أَوْضَعِ النَّاسِ نَسَبًا وحَسَبًا، ويُقالُ لَهَا: السَّيِّدَةُ.

وما رَأْيُكُمْ فِي أَنَّنِي رَأَيْتُ مرَّةً مِنَ الْمَراتِ (حَمَّامُ الرِّجالِ) (حَمَّامُ السَّيِّداتِ) وَهَذَا غَيْرُ عَدْلٍ، فَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ: «السَّيِّداتِ» فَقُلْ: «حَمَّامُ السَّادةِ» وإِنْ قُلْت: «حَمَّامُ الرِّجالِ» فَقُلْ: «حَمَّامُ النِّساءِ» أَمَّا أَنْ تَجْعَلَ مَا للنِّساءِ (حَمَّامُ سَيِّداتٍ) قُلْتَ: «حَمَّامُ الرِّجالِ» فَقُلْ: «حَمَّامُ النِّساءِ» أَمَّا أَنْ تَجْعَلَ مَا للنِّساءِ (حَمَّامُ سَيِّداتٍ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۲/۵)، من حديث عم أبي حرة الرقاشي رَضِّاَلِلَّهُ عَنْهُ. وأخرجه الترمذي: كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم (١٦٦٣)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، رقم (١٨٥١)، من حديث عمرو بن الأحوص رَضِّاَلِلَّهُ عَنْهُ.

وما للرِّجالِ (حَمَّامُ رِجالٍ) فلَيْسَ بصَحِيحٍ.

وقوله ﷺ «الرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِهِ، وَمُسْؤُولُ عَنْ رَعِيَتِهِ» قائلُ هَذَا الكَلامِ رَسُولُ اللهِ ﷺ والَّذِي سَيَسْأَلُ هُوَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ ﴿ ثُمَّ لَتُسْتُلُنَّ يَوْمَبِذٍ ﴾ [التَكاثرِ:٨] اللهُ عَرَّفَجَلَّ هُوَ اللهِ عَلَيْنَا فِي هَذَا، أَنْ نَقُومَ عَرَّفَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَسْأَلُ، فأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعِينَنَا عَلَى أَداءِ الواجِبِ عَلَيْنَا فِي هَذَا، أَنْ نَقُومَ بِالأَمَانَةِ الَّتِي حَمَّلَنَا إِيَّاهَا ربُّنَا ورَسُولُنَا بِالنِّسْبَةِ لأَوْلادِنَا، يَا بُنَيَّ تَعَالَ: مَنْ أَصْحَابُكَ؟ بِالأَمَانَةِ الَّتِي حَمَّلَنَا إِيَّاهَا ربُّنَا ورَسُولُنَا بِالنِّسْبَةِ لأَوْلادِنَا، يَا بُنَيَّ تَعَالَ: مَنْ أَصْحَابُكَ؟ قالَ: فُلانٌ، وفُلانٌ، وتَعْرِفُ أَنَّ هَؤُلاءِ أَصْحَابُ سُوءٍ، فالواجِبُ عليكَ أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ البَيْتِ مَتَى شَاءَ؟

لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَحْكُمَ حُكُمًا عامًّا؛ لأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ، الآباءُ والأَوْلادُ، لكنْ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ تَشْغَلَهُمْ بأَمْرٍ دُنْيَوِيِّ، افْتَحْ لهُ مَكْتَبَةً، افْتَحْ لهُ مَتْجَرًا، وإذَا كُنْتَ عامِلًا فِي حَرْثٍ وبُسْتَانٍ شَارِكُهُ، وأَعْطِهِ؛ تَشْجِيعًا عَلَى ذَلِكَ، وما أَشْبَهَ هَذَا؛ لأَنَّ المُراهَقَةَ نَوْعٌ مِنَ الجُنُونِ، ويحتاجُ المُراهِقُ إلى أُسْلُوبٍ لَيِّنٍ، لَطِيفٍ، حَكِيمٍ.

ولَوْ أَنَّ الأَوْلادَ صَاحُوا عليكَ يُرِيدُونَ التِّلفازَ؛ لأَنَّ جِيرانَنَا عنْدَهُمْ تِلْفَازٌ، فإذْ قُلْتَ: لا، فَهِيَ مُشْكِلَةٌ، فهاذا تَعْمَلُ؟

الجَوابُ: هُناكَ فِيديُو تَجْعَلُ فِيهِ أَشْرِطَةً مُفِيدَةً، تَخْتَارُهَا أَنتَ بِنَفْسِكَ، وتَأْتِي بِهَا إِلَى الأَوْلادِ يَشْتَغِلُونَ بِهَا عَنِ التِّلْفازِ الَّذِي قَدْ يُعْرَضُ فِيهِ مَا لَا يَنْبَغِي، ولا تَسُدَّ البابَ مرَّةً، وتَقُولَ: لَا يُمْكِنُ، وهَذَا لَنْ أَشْتَرِيَهُ لَكُمْ أَبدًا.

لاحِظِ الأدبَ القُرْآنِيَّ والنَّبُوِيَّ إِذَا سَدَدْتَ بِابًا فَافْتَحْ بِابًا آخَرَ، أَمَّا أَنْ تَسُدَّ البابَ دُونَ فَتْحِ بِابِ آخَرَ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ مِنهُ، فلا يُمْكِنُ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا البَابَ دُونَ فَتْحِ بِابِ آخَرَ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ مِنهُ، فلا يُمْكِنُ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا البَابَ دُونَ فَتْحِ بِابِ آخَرَ يَخُولُوا رَعِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ كَلِمَةٍ وجاءَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ كَلِمَةٍ وجاءَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ كَلِمَةٍ وجاءَ

بِكَلِمَةٍ بِدَلَهَا ﴿ وَقُولُوا أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُوا ﴾ [البَقَرة:١٠٤] يَعْنِي: نَفِذُّوا مَا أَقُولُ لَكُمْ.

كَانَ اليَهُودُ فِي المَدِينَةِ يَقُولُونَ للرَّسُولِ: راعِنَا، ومعناهُ: مِنَ الرُّعُونَةِ، وهِيَ الجُبْنُ والذُّلُ.

والمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ: راعِنَا، يَعْنِي انْظُرْ إليْنَا ورَاعِ أَحْوالَنَا، لكنْ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظةُ يَسْتَعْمِلُهَا اليَهُودُ فِي غَيْرِ مَا يَلِيقُ بالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ اللهُ تَعالَى: لَا تَقُولُوا هَذِهِ، بلْ قُولُوا: انْظُرْنَا.

وقالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ» جَاءَ بكلِمَةٍ بدَلَهَا، وهيَ: «مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ» جَاءَ بكلِمَةٍ بدَلَهَا، وهيَ: «مَا شَاءَ اللهُ وحْدَهُ».

أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ بِتَمْ حَيِّدٍ طيِّبٍ، وقالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»؛ لأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ مَّرُ خَيْبَرَ لَيْسَ بِالجَيِّدِ، قالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ أَكُلُّ مَرْ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، لَكِنَنَا نَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا -أَيْ: مِنَ التَّمْرِ الطَّيِّبِ- بِالصَّاعَيْنِ - لَا يَا رَسُولَ اللهِ، لَكِنَنَا نَأْخُذُ الصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَالَ -صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم-: أَيْ: مِنَ التَّمْرِ الرَّدِيءِ - والصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَالَ -صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم-: «أَوَّهُ» يَعْنِي: رُدُّوا هَذَا البَيْعَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ.

فَسَدَّ الرسول عَلَيْهِ البابَ أمامَ مَنْ يُرِيدُ التَّمْرَ الطَّيِّبَ ولَيْسَ عندَهُ إلَّا تَمْرُ رَدِيءٌ، ولكنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتَحَ الباب، قالَ: «بع الرَّدِيءَ بالدَّرَاهِم» وبذَلِكَ صارَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٤)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُا.

الَّذِي عندكَ الآنَ دَراهِمُ «ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ تَمَرًا طَيِّبًا»(١) سُبْحَانَ اللهِ، لمَّا سدَّ البابَ الأُوَّلَ، فَتَحَ البابَ الصَّحِيحَ.

وهكذَا أقولُ لكُلِّ داعٍ إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ: يَجِبُ إِذَا سَدَّ بابًا عَلَى النَّاسِ مَمَّا يَحْتَاجُونَ إليْهِ أَنْ يَفْتَحَ لهمُ البابَ الحلالَ، حتَّى لَا يَتَوَقَّفَ النَّاسُ.

فلوْ أَرَدْتَ أَنْ تُحَرِّمَ عَلَى النَّاسِ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ تقولُ: لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ حَلالٌ، لكَسَرُوا الباب، وانْتَهَكُوا المُحَرَّمَ، وهَذَا لَيْسَ مِنَ الحِكْمَةِ.

إِذَنْ: إصْلاَحُ العائِلَةِ أَمْرٌ مُهِمٌّ، ومن ذَلِكَ: أَنْ يَمْنَعَ الإِنْسَانُ ابْنَتَهُ وأُمَّهُ وأُخْتَهُ، ومَنْ لهُ وِلاَيَةٌ عَلَيْهَا مِنَ التَّبَرُّجِ، كَانَ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وفي العُهودِ التالِيَةِ عَلَى أَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ الحِشْمَةِ والحِجابِ، والبُعْدِ عَنِ الفِتْنَةِ «كُنَّ يَشْهَدْنَ الصَّلاةَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ والمِرْطُ مِثْلُ العَباءَةِ اللَّيْعِ عَلَيْهِ الشَّهُ السَّلامُ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَ والمِرْطُ مِثْلُ العَباءَةِ اللَّيْعِ فَهُوهَ النَّي عَلِيهُ الصَّلاة مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَ اللَّهُ والمِرْطُ مِثْلُ العَباءَةِ اللَّيْعِ فَهُوهَ وَاللَّي عَلِيهُ وَاللَّهُ مَعَ النَّيْقِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، رقم (۲۳۱۲)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (۱۰۹٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رضاًتينيمنذ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، رقم (٥٧٨)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح، رقم (٦٤٥)، من حديث عائشة رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠)، وأبو داود: كتاب الحج، باب في المحرمة تغطي وجهها، رقم (١٨٣٣)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، رقم (٢٩٣٥).

المَرْأَةُ تَخْرُجُ طَلِيقَةً، الوَجْهُ مَكْشُوفُ، ورُبَّمَا الرَّقَبَةُ، ورُبَّمَا الرَّأْشُ، والكَفُّ مَكْشُوفٌ، ورُبَّمَا النَّاقُ، والنِّسَاءُ لَا حُدُودَ ورُبَّمَا النَّاقُ، والنِّسَاءُ لَا حُدُودَ هُنَّ؛ ولذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ أَنْ يُراقِبَ أَهْلَهُ مُراقَبَة تامَّةً.

# فإنْ قَالَ قَائِلٌ: أَتُجِيزُونَ النَّقَابَ؟

فَالْجَوَابُ: هُوَ جَائِزٌ، لَيْسَ فِيهِ مَانِعٌ، وَكَانَتِ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَيَلِيَّ يَنْتَقِبْنَ؟ وَلَذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ النَّقَابَ كَانَ مَعْرُوفًا وَلَذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ الْمُحْرِمَةَ عَنِ الانْتِقَابِ(١)، ممَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّقَابَ كَانَ مَعْرُوفًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، لَكَنْ بِقَدْرِ مَا تَرَى.

فإذا كانَ النِّقَابُ جائِزًا، وكانَ يَلْزَمُ مِنْ جَوازِهِ أَنْ يَكُونَ النِّقَابُ بابًا واسِعًا، تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ بِقَدْرِ عَيْنَيْهَا هَذَا العامَ، وفي العامِ الثَّانِي: يَتَوَسَّعُ النِّقَابُ، ويَدْخُلُ الحاجِبُ والوَجْنَةُ، وفي العامِ الثَّالِثِ: نِصْفُ الجَبْهَةِ تَخْرُجُ، وإلى مُسْتَوَى الأَنْفِ يَخْرُجُ، وفي العامِ الثَّالِثِ: نِصْفُ الجَبْهَةِ تَخْرُجُ، وإلى مُسْتَوَى الأَنْفِ يَخْرُجُ، وفي العامِ الثَّالِثِ: نِصْفُ الجَبْهَةِ تَخْرُجُ، وإلى مُسْتَوَى الأَنْفِ يَخْرُجُ، وفي السَّنَةِ الرابِعَةِ: يَكُونُ لِثَامًا فقطْ، وتَخْرُجُ النِّسَاءُ مُتَلَثِّماتٍ، هَذَا هُوَ الواقِعُ.

ولهَذَا يَنْبَغِي إِذَا كُنَّا فِي بلدٍ مُحَافِظٍ، والمَرْأَةُ تَسْتُرُ جَمِيعَ وجْهَهَا أَنْ لَا نُفْتِيَ بجوازِ النِّقَابِ، لَا أَنْ نُفْتِي بِجَوازِهِ، وانْتَبِهْ للفَرْقِ بَيْنَ العِبارَتَيْنِ، لَا نُفْتِي بِجَوازِهِ، ولَسْنَا نَقُولُ: نُفْتِي بِعَدَم جَوازِهِ.

الوَصِيَّة الخامِسَةُ: الدَّعْوَة إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

أي أَنْ تَدْعُوَ عِبادَ اللهِ إِلَى عِبادَةِ اللهِ، والدَّعْوَةُ لها ثلاثُ مَراتِب، لَا، أَوْ: أَرْبَعُ مَراتِب، لَا، أَوْ: أَرْبَعُ مَراتِب، اسْتَمِعْ إليْهَا مِنْ قَوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ هَذِهِ واحِدَةٌ مَراتِب، اسْتَمِعْ إليْهَا مِنْ قَوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ هَذِهِ واحِدَةٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨)، من حديث ابن عمر رَضِيَالِتَهُ عَنْهُا.

﴿ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ ﴾ هَذِهِ الثَّانِيةُ ﴿ وَجَدِلْهُم بِاللَّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النَّخلِ:١٢٥] هَذِهِ الثَّالِثةُ، والرابِعَةُ: ﴿ وَلَا يَجَدِلُواْ أَهْلَ الصِّتَنِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ [العَنْكَبُوتِ:٤٦] فَهُنَا مَرْتَبَةٌ رابِعَةٌ، وهمُ الظالمُونَ الَّذِينَ لَمْ يَمْتَثِلُوا ولم يَسْتَجِيبُوا للدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ.

ولا بُدَّ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ عَالِمًا بِشَرْعِ اللهِ؛ حتَّى لَا يَدْعُو إِلَى ضلالٍ؛ لأَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ شَرِيعَةَ اللهِ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَدْعُو؟! قَدْ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ حَقًا وهُوَ باطِلٌ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى عِلْم بِشَرِيعَةِ اللهِ.

ثانيًا: أَنْ يَكُونَ عاليًا بِحَالِ الدَّاعِي حَتَّى يُنْزِلَ كُلَّ إِنْسَانٍ مَنْزِلَتَهُ؛ لَقُولِ اللهِ تَعَلَى إِلَى نَبِيّهِ عَلَيْ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِ اللهِ تَعَلَى إِلَى نَبِيهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِ الْكُونَ الْإِنْسَانُ عالِيًا بِحَالِ مَنْ يَدْعُوهُ؛ ولأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اللهِ اللهَ مَنْ يَدْعُوهُ؛ ولأَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللهَ اللهَ مَعَادًا إِلَى اليَمَنِ، قالَ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ اللهِ الْمَعْبُ بِحَالِهِمْ؛ للنَّهُ لَيْسَ دَعْوَةُ إِنْسَانٍ مُتَمَرِّسٍ بِالعِلْمِ عندَهُ مُجَادَلَةٌ ليَكُونَ عَلَى السَّعِعْدَادِ لدَعْوَتِهِمْ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ دَعْوَةُ إِنْسَانٍ مُتَمَرِّسٍ بِالعِلْمِ عندَهُ مُجَادَلَةٌ وَقُوةً مُعارَضَةٍ كَدَعْوَةِ إِنْسَانٍ عامِّيِّ، فالأَسْهَلُ دَعْوَةُ العالِمِيِّ لا شَكَّ، فلا بُدَّ أَنْ وَقُونَ الدَّاعِي عالِيًا بِحالِ المَدْعُو حَتَّى يُنْزِلَهُ مَنْزِلَتَهُ، فالعالِمِيِّ لا شَكَّ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي عالِيًا بِحالِ المَدْعُو حَتَّى يُنْزِلَهُ مَنْزِلَتَهُ، فالعالِمِي لهُ صِفَةٌ أُخْرَى؛ ولذَلِكَ لوْ دَعَوْتَ نَصْرَانِيًّا إِلَى تَوْجِيدِ اللهِ عَنَوْجَلَ، فَقَالَ لكَ النَّصْرانِيُّ : وَلَيْ اللهَ مُنْ اللهُ عَنَوْبَ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنَوْجَلَ فَ وَعُوتَ نَصْرَانِيًّا إِلَى تَوْجِيدِ اللهِ عَنَوْبَكِ فَقَالَ لكَ النَّصْرانِيُّ : إِنَّا يَعْنَ نَزَلِنَا للهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِلْهُ عَنْهُا.

نُحْيِ ٱلْمَوْتَكِ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُوهُمْ ﴾ [يس:١٢].

فيقولُ لكَ النَّصْرَانِيُّ: إنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحِجْرِ:٩] ويقولُ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَوَاثَنَرَهُمْ ﴾ [يس:١٢].

إِذَنْ: لَيْسَ إِلَهًا واحدًا، فإذا كُنْتَ لَا تَعْرِفُ اللَّغَةَ العَرَبِيَّةَ ولا تَعْرِفُ العِلْمَ الشَّرْعِيَّ رُبَّهَا تَقِفُ حَيْرَانَ! بهاذا تُجِيبُهُ؟

نقولُ للنَّصْرَانِيِّ: لقدْ زَاغَ قَلْبُكَ كَمَا زَاغَ لِسانُكَ، إِنَّ اللهَ تَعالَى يقولُ: ﴿ إِنَّا خَنْ ﴾ تَعْظِيمًا لَا تَعَدُّدًا، يَعْنِي: يقولُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّعَلَّدِ؛ بَدَلِيلِ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا اللهُ عَنَّوَجَلَّ اللهُ قَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُ ﴾ [المائِدةِ: ٣٧] ويقولُ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَهُ هُو اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَهُ هُو اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَهُ اللهُ عَنَوْجَلَّ: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَهُ اللهُ عَنَاقَ اللهُ عَنَوْجَلًا: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ اللهُ اللهُ عَنَاقَ عَلْمُ اللهُ عَنَاقَ اللهُ عَنَاقَ اللهُ عَنَاقَ اللهُ عَنَاقَ عَلْمُ اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنَاقُوا إِلَهُ وَاللهُ عَنَاقَ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ عَنَاقُ اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنْ وَاغَ إِلَاهُ كُو اللهُ عَنَاقُ اللهُ عَنَاقُهُ اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنَاقُ إِلَاهُ عَلَا إِلَاهُ اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنَاقُوا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَاقُ اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الل

وإِذَا قَالَ النَّصْرَانِيُّ: إِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِمُحَمَّدٍ؛ لأَنَّ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى أَحْمَدُ ولَيْسَ مُحَمَّدًا، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عندكَ عِلْمٌ؛ لأَنَّهُ لَوْ قَالَ لكَ مِثْلُ هَذِهِ الشَّبْهَةِ ولَيْسَ عَندَكَ عِلْمٌ وقَفْتَ حَيْرانَ، وحينئذٍ يَنْقَلِبُ الأَمْرُ عليْكَ ولَيْسَ لكَ، فإذا كانَ لدَيْكَ عِلْمٌ قَلْ لهُ: إِنَّ أَحْمَدَ هُو مُحَمَّدٌ؛ لأَنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسَرَهِ يلَ إِنِ عِلْمٌ قَلْ لهُ: إِنَّ أَحْمَدَ هُو مُحَمَّدٌ؛ لأَنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسَرَهِ يلَ إِنِ مِنْ بَعْدِى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى أَنَّ هَذَا وَمُؤَمِّرُ وَسُولُ اللهِ إِلَيْ مِنْ بَعْدِى اللهُ وَاللهُ عَلَى أَنَّ هَذَا وَسُولُ اللهِ إِلَيْ مَنْ بَعْدِى اللهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّسُلُ بعدَ عِيسَى إلَّا مُحَمَّدٌ وَكُمَّدُ وَعَنْ الرَّسُلُ بعدَ عِيسَى إلَّا مُحَمَّدٌ وَكُنْ وَاللهُ وَعِينَ الرَّسُولَ اللهُ عَمَّدُ عَيسَى إلَّا مُحَمَّدٌ وَكُنْ اللهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّسُولُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّسُولُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَا مُحَمَّدٌ وَلِيْقَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

إذَنْ: لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ عالمًا بحالِ مَنْ تَدْعُوهُ إِلَى الحَقِّ؛ حتَّى تُنْزِلَهُ مَنْزِلَتَهُ وحتى تَغْلِبَهُ بالسِّلاحِ المُناسِبِ.

الوَصِيَّةُ السادِسَةُ: أَنْ تَسْتَعْمِلَ حُسْنَ الخُلُقِ مِعَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، بَشَاشَةَ الوَجْهِ، طَلاقةَ الوَجْهِ، البِشْر؛ ولهَذَا كَانَ مِنْ صِفَاتِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ كَانَ دائِمَ البِشْر، كَثِيرَ التَّبَشُم، فلا تَكُنْ عَبُوسًا مُقَطِّبًا مُكْفَهِرًّا، بلْ كُنْ حُسْنَ الحُلُقِ فِي الحالِ والفِعالِ والفِعالِ والمقالِ، فِي الحالِ بمَعْنَى أَنْ لَا تُرِيَ صَاحِبَكَ وَجْهًا عَابِسًا أَوْ مُقَطِّبًا، أَوْ عَيْنًا حَمْرَاءَ، ولَي المقالِ، فِي الحالِ بمَعْنَى أَنْ لَا تُرِيَ صَاحِبَكَ وَجْهًا عَابِسًا أَوْ مُقَطِّبًا، أَوْ عَيْنًا حَمْرَاءَ، وفي المقالِ يَكُونُ كَلامُكَ لَيِّنًا كَرِيمًا كَمَا أَمَرَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ بذَلِكَ فِي حَقِّ الأَبُويْنِ ﴿وَقُلُ وَفِي الفِعالِ تُساعِدُ النَّاسَ، تُعِينُهُمْ عَلَى أُمُورِهِمْ، لَكُمُ العَاجِزَ، وما أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وحُسْنُ الخُلُقِ معَ النَّاسِ مِنْ أَكْبَرِ الأَسْبابِ لَقَبُولِ الحَقِّ، وحُسْنُ الخُلُقِ معَ النَّاسِ مِنْ أَكْبَرِ الأَسْبابِ لَمِحَبَّةِ النَّاسِ لَكَ؛ ولهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: "إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ مِنْ أَكْبَرِ الأَسْبَانِ لَمِحَبَّةِ النَّاسِ لَكَ؛ ولهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: "إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، فَالإِنْسَانُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرْضِيَ النَّاسَ كُلَّهُمْ بِأَرْزَاقِهِمْ؛ لأَنَّهُ مهْمَا كانَ عندَهُ مِنَ المَالِ وَيَبْذُلُهُ للناسِ لَا يَسْتَطِيعُ "وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ حُسْنُ الخُلُقِ وَبَسْطُ الوَجْهِ» (ا) ولهذَا تَجِدُ حَسَنَ الأَخْلَقِ تَجِدُهُ صَدِيقًا لكُلِّ أَحَدٍ، كُلُّ النَّاسِ يُحِبُّونَهُ؛ لأَنَّهُ وَسَنَ الخُلُقِ؛ ولهذَا قَالَ اللهُ لنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيَّةِ: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ حَسَنَ الخُلُقِ؛ ولهَذَا قَالَ اللهُ لنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيَّةِ فَيَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ خَسَنَ الخُلُقِ؛ ولهَذَا قَالَ اللهُ لنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ عَمَا اللّهُ اللّهُ لنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ إِللّهُ اللّهُ لنَا اللهُ لنَهُ لنَا اللهُ لنَاهُ اللهُ لَا اللّهُ لنَاهُ اللهُ لنَاهُ لَلْهُ لَيْ النَّاسِ عُلْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

إنَّ صاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ يُمْكِنُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ أَوْلادُهُ وأَهْلُهُ، فيَكُونُوا مِثْلَهُ فِي حُسْنِ الخُلُقِ، ويَسَعُوا النَّاسَ بِحُسْنِ أَخْلاقِهِم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ ۳۸)، والبزار (۱۰/ ۱۷۷،رقم ۸۵۶۵)، وأبو يعلى رقم (۲۵۵۰)، والحاكم (۱/ ۱۲٤)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

أُوصِيكُمْ أَيْضًا بِالصِّدْقِ فِي المُعامَلَةِ، عامِلِ النَّاسَ بِصِدْقٍ، ونَصِيحَةٍ، ولا تَكْذِبُ، ولا تَخْتَ، ولا تَخْنُ، فالجِيانَةُ مِنْ صِفاتِ المُنافِقِينَ، والكَذِبُ مِنْ صِفاتِ المُنافِقِينَ، والكَذِبُ مِنْ صِفاتِ المُنافِقِينَ، يقولُ اللهُ مِنْ صِفاتِ المُنافِقِينَ، يقولُ اللهُ عَنَّهَ عَلَى اللهُ عَنْ صِفاتِ المُنافِقِينَ، يقولُ اللهُ عَنَّهَ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالنَّمُ مَعْ المَن اللهُ وَالنَّمُ مَا اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالنَّمُ مَا اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالنَّمُ مَا اللهُ وَالنَّمُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالنَّمُ مَا اللهُ وَالنَّمُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالنَّمُ اللهُ وَالنَّمُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالرَّمُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَن اللهُ وَالرَّسُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ وَاللَّهُ وَالْوَالِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا اللللّهُ وَاللّهُ واللللّهُ واللللّهُ والللّهُ والللللّهُ والللّهُ والللللّهُ والللّهُ والللهُ والللللّهُ والللّهُ واللللللّهُ واللللّهُ واللللللّهُ والللللّهُ والللّهُ والللهُ واللللللّهُ

وأَوْفِ النَّاسَ بِالْعَهْدِ، يَقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْفُولًا ﴾ [الإسْرَاءِ: ٣٤] ويقولُ جَلَّوَعَلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائِدَةِ: ١] فإذا عَقَدْتَ مَعَ أَحدٍ عَقْدًا ولوْ كَانَ كَافِرًا فأَوْفِ لهُ بِالْعَقْدِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ﴾ [إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ﴾ (١).

أَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا بِرَجُلٍ أَقْرَضْتَهُ مِئَةً رِيالٍ فَجَحَدَ، لِمَّا جِئْتَ تَطْلُبُهُ بِالمِئَةِ رِيالٍ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي لِكَ شَيْءٌ. إِذَنْ: هَذَا خِيانَةٌ، وفي يَوْمٍ مِنَ الأيامِ هَذَا الرَّجُلُ أَتَى النَّكَ بِوَدِيعَةٍ، قَالَ: خُذْ هَذِهِ الوَدِيعَةَ عَنْدَكَ أَمانةً، فأنتَ الآنَ قادِرٌ عَلَى أَنْ تَقُولَ إِذَا إَلَيْكَ بِوَدِيعَةٍ، قَالَ: خُذْ هَذِهِ الوَدِيعَةَ عَنْدَكَ أَمانةً، فأنتَ الآنَ قادِرٌ عَلَى أَنْ تَقُولَ إِذَا جَاءَ يَطْلُبُهَا: لَيْسَ لِكَ عَندِي شَيْءٌ، فَهِلْ يَجُوزُ عَنْدَمَا يأْتِي إليْكَ يقولُ: أَعْطِنِي الوَدِيعَةَ الرَّتِي أَعْطَيْتُكَ، هلْ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: لَا ودِيعَةَ لِكَ عِنْدِي بِناءً عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَحَدَ حَقَّكَ؟ الْجَوابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: لَا ودِيعَةَ لِكَ عِنْدِي بِناءً عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَحَدَ حَقَّكَ؟ الْجَوابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: لَا ودِيعَةَ لِكَ عِنْدِي بِناءً عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَحَدَ حَقَّكَ؟ الْجَوابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: لَا وَدِيعَةَ لِكَ عِنْدِي بِناءً عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَحَدَ حَقَّكَ؟ الْجَوابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: لَا وَدِيعَةَ لِكَ عِنْدِي بِناءً عَلَى أَنَّهُ وَدُ

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: هُوَ جَحَدَ حَقِّي، فلهاذا لَا آخُذُ مُقابِلًا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)، والترمذي: كتاب البيوع، رقم (١٢٦٤)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

قُلْنَا: النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يقولُ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أيْ: أعْطِهِ ودِيعَتَهُ.

أمَّا حَقُّكَ الَّذِي جَحَدَهُ فإنَّكَ إنْ لَمْ تُدْرِكُهُ فِي الدُّنْيَا فإنَّكَ سَوْفَ تُدْرِكُهُ فِي الآَنْيَا فإنَّكَ سَوْفَ تُدْرِكُهُ فِي الآَخِرَةِ مِنْ أَعْمَالِ الصَالِحِ. الآخِرَةِ مِنْ أَعْمَالِ الصَالِحِ.

فعامِلِ النَّاسَ بِالصِّدْقِ، فلوْ جَاءَكَ إِنْسَانٌ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنكَ سِلْعَةً، وسَألَكَ عَنْهَا فَقُلْتَ: هَذِهِ السِّلْعَةُ طَيِّبَةٌ مِنْ صُنْعِ الدَّوْلَةِ الفُلانِيَّةِ، ومَدَحْتَهَا لهُ، وهِيَ بِالعَكْسِ، عَنْهَا فَقُلْتَ: هَذِهِ السِّلْعَةُ طَيِّبَةٌ مِنْ صُنْعِ الدَّوْلَةِ الفُلانِيَّةِ، ومَدَحْتَهَا لهُ، وهِيَ بِالعَكْسِ، يَكُونُ هَذَا كَذِبًا وغِشًّا، فعامِلْهُ بِالصِّدْقِ، قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الطِّدْقِ؛ فَإِنَّ الطِّدْقِ يَهْدِي إِلَى البِرِّ وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفَّجُورِ وَإِنَّ الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ».

وقالَ فِي الصِّدْقِ: «لَا زَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا» وقالَ فِي الكَذِبِ: «وَلَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ اللهِ صِدِّيقًا» وقالَ فِي الكَذِبِ: «وَلَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» (۱).

وفي قصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وصَاحِبَيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَى الرُّومَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وكانَ ذَلِكَ فِي شِدَّةِ الحَرِّ وطِيبِ الشِّارِ، والإنسانُ أَحَبُّ شَيْءٍ إليْهِ أَنْ يَبْقَى فِي بَلَدِهِ، يَأْكُلُ مِنَ الثِّهَارِ، ويَسْتَظِلُّ بِالظِّلالِ، فأعْلَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَنَّهُ غَازٍ إِلَى تَبُوكَ مَعَ يَاهُ الصَّلَامُ أَنَّهُ غَازٍ إِلَى تَبُوكَ مَعَ الْأَعْداءَ وَيَسْتَظِلُّ بِالظِّلالِ، فأَعْلَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَنَّهُ غَازٍ إِلَى تَبُوكَ مَعَ الْأَعْداءَ أَرَادَ غَزْوَةً ورَّى بِغَيْرِهَا، أَيْ: لَا يُبَيِّنُ للنَّاسِ؛ لئَلَّا يَعْلَمَ الأَعْداءَ إِنَا أَرَادَ غَزْوَةً ورَّى بِغَيْرِهَا، أَيْ: لَا يُبَيِّنُ للنَّاسِ؛ لئَلَّا يَعْلَمَ الأَعْداءَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾، رقم (۲۰۹٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (۲۲۰۷)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

فَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، لَكَنَّهُ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ صرَّحَ بِأَنَّهُ غَازِ الرُّومَ بَتَبُوكَ، فاجْتَمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ، وبَذَلُوا الأَمْوَالَ كَثِيرَةً، وكانَ مِمَّنْ بَذَلَ مالًا كَثِيرًا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَكَانَ مِمَّنْ بَذَلَ مالًا كَثِيرًا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّالَ النَّبِيُّ وَخَالِيَهُ عَنْهُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهَا أَحْلاسُهَا وأَقْتَابُهَا، وبدرَاهِمَ ودَنَانِيرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَخَالِيْهُ عَنْهُ الْمُعَلَ بَعْدَ اليَوْم».

ثُمُّ انْطَلَقَ الرَّسُولُ عَلَيْ ومعَهُ الصَّحابَةُ المُؤْمِنُونَ الْخُلَّصُ، أَمَّا المُنافِقُونَ فَانْخَذَلُوا فَحَرُهِ اللَّهُ الْمِعَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْحُلَّصِ بلا عُذْرٍ، وهُمْ: كَعْبُ بْنُ مالِكٍ، وهِلالُ وتَخَلَّفَ عَنْهُ ثلاثَةُ رِجالٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ الْحُلَّصِ بلا عُذْرٍ، وهُمْ: كَعْبُ بْنُ مالِكٍ، وهِلالُ بْنُ أُمَيَّةً، ومُرارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ، فلمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الغَزْوةِ -وتَعْلَمُونَ اللَّهُ لَمْ يَلْقَ عَدُوَّا بْنُ أُمِينَ الْفُونَ وَ النَّهُ لَمْ يَلْقَ عَدُوَّا وَرَجَعَ بدُونِ قِتالٍ - جَلَسَ فِي المَسْجِدِ كعادتِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عليهِ، وجَعَلَ المُنافِقُونَ يَأْتُونَ يَقُولُونَ: لنا عُذْرٌ، فيسْتَغْفِرُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَهُمْ، ويَقْبَلُ عَلانِيَتَهُمْ، ويَكِلُ سَرائِرُهُمْ إِلَى الله عَرَقِبَلَ فَونَ وَفِي ذَلِكَ يقولُ اللهُ عَرَقِبَلَ: ﴿يَعَدَدُونَ إِلْكَهُمْ وَيَكُلُ مَنَ الْعَنْرُونَ لَكَ عَلَى اللهُ عَرَقِبَلَ مَعَلَى وَيَعْمَرُ فُونَ، وفي ذَلِكَ يقولُ اللهُ عَرَقِبَلَ اللهُ مِنْ الْمَالُونَ فَى اللّهُ عَرَقِبَلَ اللهُ عَرَقَبَلَ اللهُ عَمَلَونَ اللهُ عَرَقِبَلَ اللهُ عَرَقِبَلَ اللهُ عَرَفَعَلَ اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَنَ الْوَلُونَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمَعْمَ عَنِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَلَ النَّوْرَةِ النَّوْرَةِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

ووَصَفَ اللهُ هَوُ لَاءِ القَوْمَ بِأَنَّهُمْ رِجْسٌ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبَتُمْ إِلَيْهِمْ لِبَحْسُ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبَتُمْ إِلَيْهِمْ لِبَحْسُ ﴾ [التَّوْبَةِ:٩٥].

فجاءَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّنِي قَادِرٌ وعِنْدِي رَاحِلتَانِ، ولوْ جَلَسْتُ عنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لِحَرَجْتُ منهُ بِعُذْرٍ إِنَّنِي قَادِرٌ وعِنْدِي رَاحِلتَانِ، ولوْ جَلَسْتُ عنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لِحَرَجْتُ منهُ بِعُذْرٍ

- لأَنَّهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أُوتِيَ جَدَلًا - لكنْ لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ تَرْضَى بِهِ عَنِي اليَوْمَ، فيسْخِطُكَ اللهُ بِهِ عَلَيَّ، وهَذَا إِيهَانٌ قَوِيُّ، أَيْ: لوِ اعْتَذَرَ عندَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بعُذْرٍ كاذِبٍ سَوْفَ يَفْضَحُهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ.

فانْصَرَفَ، فَقَالَ لهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ» ثُمَّ قالَ: «انْصَرِفْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ مَا شَاءَ» فلمَّا مَشَى لَجِقَهُ أُناسٌ مِنْ قَوْمِهِ، وقالُوا لهُ: ألا اعْتَذَرْتَ إلى النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ويَكْفِيكَ اسْتِغْفَارُ النّبِيِّ عَلَيْهِ لكَ، فهمَّ أَنْ يَرْجِعَ وَعَالَى النّبِيِّ عَلَيْهِ الكَ، فهمَّ أَنْ يَرْجِعَ وَعَالَى النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّرَحَ بِمِثْلِ وَعَالَى لَطَفَ بِهِ ولمْ يَرْجِعْ، فقالَ: هلْ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ صَرَّحَ بِمِثْلِ مَا صَرَّحْتُ به ؟ قالُوا: نَعَمْ، فُلانٌ وفُلانٌ، قالَ: فذكرُوا لي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ شَهِدَا بَدْرًا، فَمَضَيْتُ.

فأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ السّلامَ ﴿ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْمِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عليْهِمْ، ولا يَرُدُّونَ عليْهِمُ السّلامَ ﴿ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْمِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ، ولا يَرُدُّونَ بِمَا رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ، ولا يَرُدُّونَ عليْهِمُ السّلامَ ﴿ حَتَى قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضَالِتُهُ عَنَهُ: واللهِ لقَدْ تَنكَّرَتْ عَلَيْهِمْ النّورُ فَي اللّهِ لقَدْ تَنكَّرَتْ لِيَ الأَرْضِ الَّتِي كُنْتُ أَعْرِفُهَا. أَيْ: كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي المَدِينَةِ مِنْ شِدَّةِ الضّيقِ اللّذِي وَجَدَ فِي نَفْسِهِ.

يقول: وكُنْتُ آتِي إِلَى المَسْجِدِ فأَقُومُ أُصَلِّي، فأَرَى النَّبِيَّ ﷺ يُسارِقُ النَّظَرَ، فإذا رآنِي أَبْصَرْتُهُ أَعْرَضَ عنِّي، قالَ: وكُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فلا أَدْرِي أَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ برَدِّ السَّلام أَمْ لا؟

وأَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا، وأَشَدُّهُمْ قِيامًا بالواجِبِ، وأَحَبُّهُمْ إِلَى النَّاسِ مُحَمَّدٌ ﷺ، ومعَ ذَلِكَ يقولُ: لَا أَدْرِي أَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ برَدِّ السَّلامِ أَمْ لا.

وفي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ كَانَ كَعْبٌ يَتَجَوَّلُ فِي المَدِينَةِ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الأَرْضُ بها رَحُبَتْ وضَاقَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، وكانَ أبو قَتادَةَ ابْنَ عَمِّهِ، ومِنْ أحَبِّ النَّاسِ إليْهِ، وله بُسْتَانٌ فَتَسَوَّرَ كَعْبُ الجِدَارَ، وسلَّمَ عَلَى ابْنِ عمِّهِ أبي قَتادَةَ، سَلَّمَ عَلَيْهِ وهُوَ ابْنُ عمِّهِ بُسْتَانٌ فَتَسَوَّرَ كَعْبُ الجِدَارَ، وسلَّمَ عَلَى ابْنِ عمِّهِ أبي قَتادَةَ، سَلَّمَ عَلَيْهِ وهُوَ ابْنُ عمِّهِ وأَخَبُ النَّاسِ إليْهِ يقولُ: فلمْ يَرُدَّ عَلَيْ السَّلامَ؛ لأنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَمْرَ أَنْ يُهْجَرَ هَؤُلاءِ، وأَمْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عندَ أصحابِهِ لَا يُخْلَفُ ولا يُخالَفُ، فسَلَّمَ فلمْ يَرُدَّ عليْهِ، فسَلَّمَ فلمْ يَرُدَّ عليْهِ، فسَلَّمَ فلمْ يَرُدَّ عليْهِ، فسَلَّمَ فلمْ يَرُدَّ عليْهِ.

فَقَالَ لهُ كَعْبُ: أَنْشُدُكَ اللهَ هلْ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ ورَسُولَهُ؟ كرَّرَ عليْهِ، فَقَالَ أبو قتَادَةَ: نَعْمَ أَوْ لا، أَنْشُدُكَ اللهَ هلْ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ ورَسُولَهُ؟ كرَّرَ عليْهِ، فَقَالَ أبو قتَادَةَ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، سُبْحَانَ اللهِ! لَمْ يَقُلْ: نَعَمْ، ولم يَقُلْ: لا؛ لأَنَّهُ لوْ قَالَ نَعَمْ، لزَالَ الْهَجْرُ، فقدْ كَلَّمَهُ ، لكنْ قالَ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، وهَذَا لَيْسَ خِطابًا واضحًا، فبَكَى كَعْبٌ وتَركَهُ.

ثُمَّ إِنَّهُ فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ يقولُ فِيهِ: «بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ» يَعْنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ «قَلاكَ» بِمَعْنَى أَبْغَضَكَ «فَاخْقُ بِنَا نُواسِكَ» يَعْنِي: ائْتِ إِلَيْنَا نَجْعَلْكَ مِثْلَنَا مَلِكًا، يقولُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: فَقُلْتُ: وهَذَا مِنَ البَلاءِ؛ لأَنَّ هَذَا فِيهِ ائْتِ إِلَيْنَا نَجْعَلْكَ مِثْلَنَا مَلِكًا، يقولُ رَضَالِلَهُ عَلَيْهِ الأَرْضُ وهَجَرَهُ أَهْلُهَا، وحتَّى الإمامُ عُلَيْهُ الأَرْضُ وهَجَرَهُ أَهْلُهَا، وحتَّى الإمامُ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عليْهِ، لَا يَدْرِي أَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ برَدِّ السَّلامِ أَمْ لا، عِنْةً عَظِيمَةٌ، ويأْتِيهِ هَذَا العَرْضُ المُعْرِي يقولُ: ائْتِ إلَيْنَا نَجْعَلْكَ مَلِكًا.

لَكُنَّهُ ذَهَبَ إِلَى التَّنُّورِ، فأَوْقَدَ بِهَا النَّارَ، أَوْقَدَ بِالوَثِيقَةِ النَّارِ؛ لئَلَّا ثُحَدِّنَهُ نفسُهُ بعدَ ذَلِكَ بإجابَةِ دَعْوَةِ مَلِكِ غَسَّانَ، ويقولُ: أَنْتَ دَعَوْتَنِي بَهَذِهِ الوَثِيقَةِ فواسِنِي.

وفي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي للإِنْسَانِ إِنْ خافَ أَنْ يُغْرِيَهُ مالُهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَلْيَبْتَعِدْ عَنْ هَذَا المَالِ، يقولُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: لَمَّا مَضَى أَرْبَعُونَ ليلةً، جاءَنِي رسولُ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم - يقولُ: يَا كَعْبُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ؛ لِيَبْقَى أَعْزَبَ لَا رَوْجَةَ لَهُ، فَقَالَ كَعْبُ: أَيَا مُرُنِي بطَلاقِهَا أَمْ ماذا؟ أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَالَ: إِنَّهُ يَأْمُرُكَ بطَلاقِهَا

الجَوابُ: نَعَمْ واللهِ، لكنْ قالَ: لَا أَدْرِي، أَمَرَكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْراَتَكَ ولا أَدْرِي، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: الحُقِي بأَهْلِكِ، وبَقِي أَعْزَبَ لَيْسَ معهُ زَوْجَةٌ، فليَّا تَمَّتْ خَسُونَ لَيْلَةً وهمْ عَلَى الحالِ الَّتِي وصَفَهَمُ اللهُ بِهَا بقَوْلِهِ ﴿ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَفَهَمُ اللهُ بِهَا بقَوْلِهِ ﴿ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَفَهَمُ اللهُ بِهَا بقَوْلِهِ ﴿ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوا أَن لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيمَتُوبُوا إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَةً اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ المُعْمِلِهُ المُعْمَالِ

جَاءَ صَاحِبُ الصَّوْتِ وَكَانَ عَلَى كَعْبِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، فاستعارَ كَعْبٌ مِنْ جِيرَانِهِ إِزَارًا ورِدَاءٌ، وأَعْطَى الَّذِي بَشَرَهُ إِزَارَهُ ورِدَاءَهُ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا، أعطاهُ عَذِهِ الْمُكَافَأَةَ عَلَى البُشْرَى، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فليَّا جَاءَهُ فِي المَسْجِدِ وهُوَ فِي هَذِهِ اللهُ عَلَى البُشْرَى، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فليَّا جَاءَهُ فِي المَسْجِدِ وهُو فِي أَصْحَابِهِ إِذَا وَجُهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَبْدِه؛ أَنْ يَتُوبَ اللهُ عَلَى عَبْدِه؛ لأنَّ يَتُوبَ اللهُ عَلَى عَبْدِه؛ لأنَّ يَتُوبَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ.

فَقَالَ له: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»(١) هلْ هَذَا اليَوْمُ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِ إِسْلامِ كَعْبٍ؟

الجَوابُ: نَعَمْ خَيْرٌ منهُ؛ لأنَّ هَذَا اليَوْمُ حَصَلَتْ بِهِ التَّوْبَةُ، وحَصَلَتْ بِهِ الذِّكْرَى الْحَسَنَةُ، وهِيَ أنَّ اللهَ أنْزَلَ فِي قِصَّتِهِمْ قُرْآنًا يُتْلَى إلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي الصَّلُواتِ والحَسَنَةُ، وهِي كُلِّ مكانٍ، وفِي كُلِّ زمانٍ.

وإِذَا قَرَأْنَا سِيرَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ نُؤْجَرُ عَلَى كُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، نَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَقِجَلَّ ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواً أَن لَا مَلْجَاً مِنَ ٱللّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوا أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونُوا إِنَّ ٱللّهِ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التَّوْبَة:١١٨].

إذَنْ: هُوَ خَيْرُ يَوْمٍ مَرَّ عليْهِ؛ لأَنَّ يَوْمَ إِسْلامِهِ لَمْ يُذْكَرْ بِالقُرْآنِ، ولَمْ يَتَعَبَّدِ الْمُسْلِمُونَ بِيَلاوَتِهِ، لكنْ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ المُناسَبَةِ كَانَتْ قُرْآنًا يُتْلَى إلَى يَوْمِ الْمُسْلِمُونَ بِيلاوَتِهِ، لكنْ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ المُناسَبَةِ كَانَتْ قُرْآنًا يُتْلَى إلَى يَوْمِ الْمُسْلِمُونَ بِيلاوَتِهِ، وانْظُرْ جَاءَ بعدَ الآيَةِ مُباشَرَةً ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَكُونُوا مَعَ الطّيدِقِينَ ﴾ [التَّوْبَةِ:١١٩] فعليكَ بالصِّدْقِ.

فإنْ قَالَ بعضُ النَّاسِ: أَنَا أَخْشَى إِنْ أَقْرَرْتُ بِالصِّدْقِ أَنْ يَنالَنِي أَذًى.

قُلْنَا: وإِذَا نَالَكَ أُذًى فَاصْبِرْ، ولا تَكُنْ كَالَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [العَنْكَبُوتِ: ١٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالك رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

ثُمَّ إِنِّي واثِقٌ مِنْ أَنَّكَ إِذَا صَبَرْتَ تَقْوَى للهِ عَنَّوَجَلَّ، وامْتِثَالًا لأَمْرِهِ فإنَّ العَاقِبَةَ ستكونُ لكَ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يَمْرُكُ [الطَّلاقِ:٤] ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَمْرُكُ [الطَّلاقِ:٤] ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطَّلاقِ:٢-٣] فعليكُ بالصِّدْقِ وإيَّاكَ والكَذِبَ.

والعَجِيبُ أَنَّ بعضَ النَّاسِ يقولُ: الكَذِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَ إِلَى قِسْمَ إِلَى قِسْمَ وَاحِدٍ، وهُوَ الأَسْوَدُ، لَا يُوجَدُ كَذِبُ وَنحنُ نقولُ: الكَذِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمٍ وَاحِدٍ، وهُوَ الأَسْوَدُ، لَا يُوجَدُ كَذِبُ أَبْيضُ إِطْلاقًا، هَذَا الَّذِي قَسَمَهُ إِلَى قِسْمَيْنِ قَالَ: الأَبيضُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِهِ أَكْلُ مَالٍ أَبْيضُ إِطْلاقًا، هَذَا الرَّجُلِ أَنْ مَالًا لَا عَتِدَاءٌ عَلَى أَحَدٍ، كَذِبٌ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَضْحَكَ النَّاسُ، فعندَ هَذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ أَبْيضُ، أَمَّا إِذَا كَذَبَ لِيَأْكُلَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، مِثْلُ رَجُلٍ عندَهُ حَقَّ لفُلانٍ، وطلبَهُ أَبْيضُ، أَمَّا إِذَا كَذَبَ لِيَأْكُلَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، مِثْلُ رَجُلٍ عندَهُ حَقَّ لفُلانٍ، وطلبَهُ صاحِبُ الحَقِّ، لكنْ قَالَ: لَيْسَ لكَ عِنْدِي شَيْءٌ، يقولُ: هَذَا هُوَ الكَذِبُ المُحَرَّمُ، أَمَّا الكَذِبُ الْخَرِبُ النَّكِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَضْحَكَ النَّاسُ فهَذَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ؛ لأَنَّهُ أَبْيَضُ.

سُبْحَانَ اللهِ أَيْنَ البَياضُ؟! والنَّبِيُّ ﷺ يقولُ: «وَيْلٌ لَمِنْ حَدَّثَ فَكَذَبَ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ، وَيْلُ لَهُ، ثُمَّ وَيْلُ لَهُ»(١).

ولهَذَا نَجِدُ أَنَّ أُولَئِكَ القَوْمَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بِالتَّمْثِيلِيَّاتِ وغيْرِهَا مِنَ الأشياءِ الكَذِبِ واقِعِينَ فِي هَذَا وهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

الوَصِيَّةُ الثامِنَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ حَافِظًا لَعِرْضِهِ، مُحَافِظًا عَلَى عِرْضِ غَيْرِهِ، ويكونَ حافِظًا لَعِرْضِهِ بأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَسَبِّ النَّاسِ إِيَّاهُمْ، أي: ابْتَعِدْ عَنِ الشُّبْهَةِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/٢)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، رقم (٩٩٠)، والترمذي: كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، رقم (٢٣١٥)، من حديث معاوية بن حيدة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

ولوْ كُنْتَ فِي حالٍ لَا تَلْحَقُكَ الشَّبْهَةِ، ولا تَجْلِسِ إِلَى أَهْلِ الدَّناءَةِ، ولا تَجْلِسْ إِلَى أَهْلِ الدَّناءَةِ، ولا تَجْلِسْ إِلَى أَهْلِ الدَّناءَةِ، ولا تَجْلِسْ إِلَى أَهْلِ السُّوءِ، احْفَظْ عِرْضَكَ.

وأَزْكَى النَّاسِ عِرْضًا، وأشَدُّ النَّاسِ عَفافًا هُوَ رَسُولُ اللهِ، ومعَ ذَلِكَ كانَ مُعْتَكِفًا فِي المَسْجِدِ فِي رَمضانَ، فجَاءَتْهُ زَوْجَتُهُ صَفِيَّةُ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، فتَحَدَّثَ إليْهَا ساعَةً -يَعْنِي وقْتًا مِنَ الزَّمَنِ- تَحَدَّثَ إليْهَا، ثُمَّ قامتْ إلَى بَيْتِهَا، فقامَ معَهَا يُشَيِّعُهَا؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ خَيْرِ النَّاسِ لأَهْلِهِ، وأَوْصَانَا أَنْ نَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ لأَهْلِنَا، فقالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ»(١) خَرَجَ معهَا يُشَيِّعُهَا، فمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأنْصارِ، فأَسْرَعَا لَمَّا رَأَيَا الرَّسُولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ مَعَ أَهْلِهِ؛ احْتِرامًا لرَسُولِ اللهِ ﷺ وخَجلًا منهُ، فقالَ: «عَلَى رِسْلِكُمَا» يَعْنِي: تَرَيَّثَا لَا تُسْرِعَا «إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ» يَعْنِي: الْمَرْأَةُ صَفِيَّةُ زَوْجَتُهُ، لَا تُسْرِعَا، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولِ اللهِ! تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ، كَيْفَ يَقُولُ: لَا تُسْرِعَا، أَفِي الرَّسُولِ ﷺ شَكُّ؟ لَا واللهِ، وهُمَا لَمْ يَشُكَّا، ولكِنَّهُمَا اسْتَحْيَاءً مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ واحْتِرَامًا لَهُ وخَجَلًا منهُ أَسْرَعَا، قالَ: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ» قالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُول اللهِ! قالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» (٢) الدَّمُ مَجْرَاهُ فِي العُرُوقِ، ومُنْتَهَاهُ إِلَى القَلْبِ، والدَّمُ يَصِلُ إِلَى الْقَلْبِ مُتَلَوِّثًا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْقَلْبِ نَقِيًّا، سُبْحَانَ اللهِ! هَذَا القَلْبُ الصَّغِيرُ مِصْفَاةٌ يَدْخُلُ إِلَيْهِ الدَّمُ مُتَلَوِّثًا، ثُمَّ يَخْرُجُ نَقِيًّا وبسُرْعَةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب في فضل أزواج النبي ﷺ، رقم (٣٨٩٥)، من حديث عائشة رَضَوْلِلَيْهُ عَنْهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، رقم (١٩٧٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٨١)، ومسلم: كتاب السلام، باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة .. ، رقم (٢١٧٥)، من حديث صفية رَضَاَيْلَةُ عَنْهَا.

الآنَ ضَرَبَاتُ القَلْبِ ضَرْبَةٌ لإدخالِ الدَّمِ الفاسِدِ وضَرْبَةٌ لإخْراجِهِ نَقِيًّا، فِي اللَّيْلِ والنَّهارِ وأنتَ يَقْظَانُ وأنتَ نائِمٌ بإذْنِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، ومعَ ذَلِكَ لوْ كانَ عنْدَكَ ماكِينَةٌ تَشْتَغِلُ سَتَبْقَى سَنتَيْنِ أوْ ثلاثَةً أوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ تَخْرِبُ، لكنْ هَذَا يَبْقَى إلَى مَا شاءَ اللهُ، فقدْ يَبْلُغُ الإِنْسَانُ مِنَ العُمُرِ مِئَةَ سَنَةٍ، وهذِهِ المِضَحَّةُ تَشْتَغِلُ ليْلًا ونهارًا.

المُهِمُّ: يقولُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِن الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى اللَّهِ فَيَلْحَقُهُ الوَسْوَاسُ إِلَى قَلْبِهِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ بِقُلُوبِكُمَ شَرَّا، أَوْ قَالَ: شَيْئًا».

انْظُرْ حِمايَةَ العِرْضِ، فالرَّسُولُ عَلَيْهِ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى حِمايَةِ أَعْراضِ أُمَّتِهِ «وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا أَوْ قَالَ شَيْئًا».

إِذَنْ: يَا أَخِي لَا تَتَعَرَّضْ لِمُواقِعِ الْفِتَنِ، ولا تَقُلْ: أَنَا عندَ النَّاسِ مُحْتَرَمٌ، أَنَا عندَ النَّاسِ لَيْسَ فِيَّ شَكُّ، فالشَّيْطانُ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فيُوقِعُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ النَّاسِ لَيْسَ فِيَّ شَكُّ، فالشَّيْطانُ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فيُوقِعُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ اللَّهُ مُتَّهَمٌ، فاحْفَظْ نَفْسَكَ، كذَلِكَ احْفَظْ أعْراضَ النَّاسِ، ولا تَتَكَلَّمْ فِيهَا؛ ولهذَا قَالَ اللهُ عَنَّوجَلَّ : ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْتًا ﴾ قَالَ الله عَنَّوجَلً : ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْتًا ﴾ [الحُجُراتِ: ١٢]؟

الجَوابُ: لَا يُحِبُّ، بِلْ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وإِنَّمَا مَثَّلَ الرَّجُلَ الَّذِي تَغْتَابُهُ بِالمَيِّتِ؛ لأَنَّ اللَّيْتَ لَا يُدافِعُ عَنْ عِرْضِهِ، لَوْ جَاءَ أَحَدٌ يَأْكُلُهُ فلا يُدافِعُ، كذَلِكَ الَّذِي تَغْتَابُهُ غَيْرُ حَاضِرٍ، فلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُدافِعَ عَنْ نَفْسِهِ، فلَيْسَ مَوْجُودًا حتَّى يُدافِعَ؛ ولهذَا أقولُ: إذَا ذَكَرْتَ أَحَدًا بِسُوءٍ وهُوَ غائِبٌ إِذَا ذَكَرْتَ أَحَدًا بِسُوءٍ وهُوَ غائِبٌ فهو غِيبَةٌ ﴿ وَلَا يَمْنَكُم بَعْضًا مَ يَعُبُ أَحَدُ صَلَّمَ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحُجُراتِ:١٢] قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى الغِيبَةِ: «هِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قَالُوا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ» (١) يَعْنِي زِدْتَ عَلَى الغِيبَةِ البُهْتَانَ.

واعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ مِنْ كَبائِرِ الذُّنُوبِ فلا تَسْتَهِنْ، وكَبائِرُ الذُّنُوبِ لَا تُغْفَرُ إللَّا بَتُوبَةٍ، وصَغائِرُ الذُّنُوبِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ والصَّدَقَةُ والصِّيامُ، لكنْ كَبائِرُ الذُّنُوبِ لَا بَدَّ فِيهَا مِنْ تَوْبَةٍ، قَالَ ابنُ عَبْدِ القَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَنْظُومَتِهِ (الدَّالِيَّةِ) المَشْهُورَةِ فِي الآداب:

وَقَدْ قِيلَ صُغْرَى غِيبَةٌ ونَمِيمَةٌ وكِلْتَاهُمَا كُبْرَى عَلَى نَصِّ أَحْمَدِ (٢) أي: الإِمَام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ يَتَضَاعَفُ إِثْمُهَا وَضَرَرُهَا بِحَسَبِ الَّذِي تَغْتَابُهُ، فَمَثَلًا غِيبَةُ القَرِيبِ أَشَدُّ مِنْ غِيبَةِ البَعِيدِ؛ لأَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الغِيبَةِ وقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، كإنْسَانِ غِيبَةُ القَرِيبِ أَشَدُّ مِنْ غِيبَةِ البَعِيدِ؛ لأَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الغِيبَةِ وقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، كإنْسَانِ يغْتَابُ رَجُلًا بَعِيدًا منهُ، أَشَدُّ إثْمًا الأَوَّلُ؛ لأَنَّهُ اغْتَابَ، وزادَ عَلَى الغِيبَةِ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ.

كَذَلِكَ غِيبَةُ العُلَمَاءِ أَشَدُّ إِنَّا مِنْ غِيبَةِ العَوامِّ؛ لأَنَّكَ إِذَا اغْتَبْتَ العامِّيَّ أَسَأْتَ إِلَى العالِمِ شَخْصِيًّا وإلى مَا يَقُولُهُ إِلَيْهِ شَخْصِيًّا فقطْ، لكنْ إِذَا اغْتَبْتَ العالِمَ أَسَأْتَ إِلَى العالِمِ شَخْصِيًّا وإلى مَا يَقُولُهُ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ؛ إِذْ أَنَّ النَّاسَ إِذَا اغْتِيبَ العالِمُ عندَهُمْ قَلَّتْ ثِقَتُهُمْ به، وحينئذٍ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ؛ إِذْ أَنَّ النَّاسَ إِذَا اغْتِيبَ العالِمُ عندَهُمْ قَلَّتْ ثِقَتُهُمْ به، وحينئذٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة، رقم (۲۰۸۹)، من حديث أبي هريرة رضاً لِللَّهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٢) الألفية في الآداب الشرعية (ص:٢٧).

يَذْهَبُ مَا يَقُولُهُ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ هَباءً مَنْثُورًا، فتكونُ أَسَأْتَ إِلَى العالِمِ شَخْصِيًّا، وأَسَأْتَ إِلَى العالِمِ شَخْصِيًّا، وأَسَأْتَ إِلَى مَا يَحْمِلُهُ مِنَ العِلْمِ بشَرِيعَةِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، ولهَذَا نقولُ: إِنَّ غِيبَةَ العُلَمَاءِ أَشَدُّ مِنْ غِيبَةِ العوامِّ. هَذِهِ واحِدَةٌ.

فإذا اغْتَبْتَ وَلِيَّ أَمْرٍ، اغْتَبْتَ أَمِيرًا أَوْ رَئِيسًا، هُوَ أَشَدُّ مِنْ غِيبَةِ العامَّةِ؛ لأَنكَ إذَا اغْتَبْتَ ولِيَّ الأَمْرِ هانَ قَدْرُهُ عندَ النَّاسِ، وضَعُفَ سُلْطانُهُ فِيهِمْ، ومَعْلُومٌ أَنَّ النَّاسَ إذَا ضَعُفَ سُلْطانُه أَلَى الخَصْعُ النَّاسَ إذَا ضَعُفَ سُلْطانُ الحاكِمِ فيهِمْ حَصَلَتْ مِنْهُمُ الفَوْضَى، يَقُولُونَ: لَا نَخْضَعُ لِنِظامِهِ ولا نُطبَقُ النَّظامَ ولوْ كانَ واجِبًا عليْهِمْ أَنْ يُطبَّقُوهُ، ويَقُولُونَ: هَذَا لَا نُطبَقُهُ، لِنِظامِهِ ولا نُطبَقُ النَّظامَ ولوْ كانَ واجبًا عليْهِمْ أَنْ يُطبَقُوهُ، ويَقُولُونَ: هَذَا لَا نُطبَقُهُ، هَذَا فِيهِ أَشياءُ، فِيهِ كَذَا وكذَا، حتَّى رُبَّهَا يَصِلُ الحالُ إلى القِيامِ المُسَلَّحِ ضِدَّ الحاكِمِ، وهَذَا أَمْرٌ خطيرٌ جدَّا، يقولُ اللهُ عَرَقَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ مَا عَدُونَ طاعَةِ اللهِ ورَسُولِهِ؛ وهَذَا أَمْرٌ خطيرٌ جدًّا، يقولُ اللهُ عَرَقَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهَ وَرَسُولِهِ؛ والسِّعُوا اللهِ عَلَى القِياعُوا اللهِ عَلَى القِياعُوا اللهِ عَلَى القِياعُوا اللهِ ورَسُولِهِ؛ ولَهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ ورَسُولِهِ اللهُ ورَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ولذَلِكَ لَوْ أَمَرَ وَلِيُّ الأَمْرِ بِمَعْصِيَةٍ لَا يُطاعُ، فلو قالَ: احْلِقْ لَجْيَتَكَ، لَا طاعَةَ لَهُ أَبدًا، لكنْ لَوْ قَالَ: احْلِقْ لَجْيَتَكَ وإلَّا سَجَنْتُكَ، هُنَا تَقَعُ المُشْكِلَةُ، إِذَا كَانَ يقولُ: احْلِقْ لَجْيَتَكَ أَوْ سَجَنْتُكَ فَحَلَقَهَا الإِنْسَانُ، فإنَّهُ حَلَقَهَا مُكْرَهًا، وإِذَا قِيلَ للإِنْسَانِ: احْلُوْ بِاللهِ وإلَّا قَتَلْنَاكَ فَكَفَرَ، فإنَّهُ لَا يَكْفُرُ؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن اللهَ يقولُ: ﴿ مَن صَحَفَرَ بِاللهِ مِن اللهَ مِن اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

حَلْقِ اللِّحْيَةِ، فإذا كانَ الكُفْرُ يُعْذَرُ الإِنْسَانُ بِهِ فِي الإِكْراهِ فَمَا دُونَهُ مِنْ بابٍ أَوْلَى، يقولُ: احْلِقْ لَحِيْتَكَ وإلَّا سَجَنْتُكَ مَعْنَاهَا: تَتَعَطَّلُ مَعِيشَتِي، وتَتَعَطَّلُ مَعِيشَةُ أَوْلادِي وأَهْلِي، وهَذَا ضَرَرٌ.

لكنْ لوْ خافَ الإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يَحْلِقْ لِحْيَتَهُ أَنْ يُعَذَّبْ، لكنْ لم يُقال لهُ: احْلِقْ وَإِلَّا عَذَّبْنَاكَ، فَهَذَا لَا يَحْلِقُهَا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُناكَ إكْرَاهٌ، لكنْ هُناكَ خَوْفٌ قَدْ يَتَحَقَّقُ وقَدْ لَا يَتَحَقَّقُ. وقَدْ لَا يَتَحَقَّقُ.

كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ وَلِيُّ الأَمْرِ جُنْدَهُ: وقالَ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ عَلَيَّ إِلَّا وَهُوَ رَاكِعٌ لِي فلا يُطاعُ؛ لأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ؛ فَالرُّكُوعُ للهِ وَالسُّجُودُ للهِ، وأَيُّ إِنْسَانٍ يَأْمُرُ جُنودَهُ أَنْ يَرْكَعُوا لَهُ، أَوْ يَسْجُدُوا لَهُ فَإِنَّهُ نَزَّلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ اللهِ، وصارَ كَفِرْعَوْنَ تَمَامًا، فِرْعَوْنُ يَرْكَعُوا لَهُ، أَوْ يَسْجُدُوا لَهُ فَإِنَّهُ نَزَّلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ اللهِ، وصارَ كَفِرْعَوْنَ تَمَامًا، فِرْعَوْنُ يَوْكُ: يَقُولُ: ارْكَعُوا لِي، كَأَنَّهُ قَالَ: أَنَا يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَلا تُطِعْهُ.

ولَوْ قَالَ: ارْكَعْ لِي وإلَّا قَطَعْتُكَ نِصْفَيْنِ بِالسَّيْفِ، فإنَّهُ يَرْكَعُ، يقولُ اللهُ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَئِنُ ۚ بِٱلْإِيمَنِ ﴾ [النَّحْلِ:١٠٦] فبالإمكانِ أَنْ يَرْكَعَ الإِنْسَانُ ويَنْوِيَ السُّجودَ للهِ؛ لأَنَّ النَّيَّةَ مَحَلُّهَا القَلْبُ، ولا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا هَذَا اللَّكُ ولا غَيْرُهُ، ولا هَذَا الرَّئِيسُ ولا غَيْرُهُ.

إِذَنِ الغِيبَةُ يَتَجَنَّبُهَا الإِنْسَانُ، يَحْفَظُ عِرْضَهُ وعِرْضَ غَيْرِهِ، وإنِّي أُوصِيكُمْ وصِيَّةَ ناصِحِ لَكُمْ إِنْ شَاء اللهُ تَعَالَى أَنْ تَحْفَظُوا أَعْراضَكُمْ، فلا تَتَعَرَّضُوا للتُّهَم، وأَنْ تَحْفَظُوا أَعْراضَكُمْ، فلا تَتَعَرَّضُوا للتُّهَم، وأَنْ تَحْفَظُوا أَعْراضَ غَيْرِكُمْ فلا تَغْتَابُوا غَيْرَكُمْ، واعْلَمُوا أَنَّ غِيبَةَ العُلَمَاءِ وغِيبَةَ الأُمراءِ أَشَدُّ مِنْ غِيبَةِ عامَّةِ النَّاسِ؛ لأَنْنَا إِذَا اغْتَبْنَا العُلَمَاءَ واغْتَبْنَا الأُمراءَ انْفَرَطَ سِلْكُ الشَّرِيعَةِ وسِلْكُ غِيبَةِ عامَّةِ النَّاسِ؛ لأَنْنَا إِذَا اغْتَبْنَا العُلَمَاءَ واغْتَبْنَا الأُمراءَ انْفَرَطَ سِلْكُ الشَّرِيعَةِ وسِلْكُ

النِّظامِ، فباغْتِيَابِ العُلَمَاءِ تَقِلُّ الثَّقَةُ بالشَّرِيعَةِ الَّتِي يَحْمِلُونَهَا، وباغْتِيَابِ الأُمرَاءِ تَقِلُّ طاعَتُهُمْ، وحينئذٍ يَنْفَرِطُ سِلْكُ النِّظامِ.

وأُوصِيكُمْ بِبِرِّ الوالِدَيْنِ، وصِلَةِ الأرْحامِ؛ لأنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْكُمْ بِبِرِّ الوالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [النِّساء:٣٦] فبداً بحقِّهِ عَنَّوَجَلَ، وهُو أعظمُ الحُقُوقِ، ثُمَّ بحقِّ الوالِدَيْنِ، وحينئذٍ يَجِبُ أَنْ تُورِدُوا عَلَيَّ سُؤَالًا مُهِيًّا، قَدْ يقولُ قائِلُ: لِلهَاذَا لَمْ يُذْكَرْ حَقُّ الوالِدَيْنِ، وحينئذٍ يَجِبُ أَنْ تُورِدُوا عَلَيَّ سُؤَالًا مُهِيًّا، قَدْ يقولُ قائِلُ: لِلهَاذَا لَمْ يُذْكَرْ حَقُّ الوالِدَيْنِ؟

فَالْجَوَابُ: يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ ﷺ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَاللَّهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مَحَبَّتَكَ وَحَبَّةَ رَسُولِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

فَيُقَالُ: قَوْلُهُ: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ ﴾ [النّساء:٣٦] دَخَلَ فِيهِ حَقَّ الرَّسُولِ؛ لأَنَّ عِبادةَ اللهِ لا تكونُ عِبادةً حقًّا إلَّا بالإخلاصِ والمُتابَعَةِ، ولا مُتابَعَةَ إلَّا بأَنْ تَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وتُتابِعُهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وعلى هَذَا فيكونُ حَقَّ الرَّسُولِ داخِلًا فِي حَقِّ اللهِ.

الْمِهِمُّ أَنَّ اللهَ تَعالَى جَعَلَ حَقَّ الوالِدَيْنِ بعدَ حَقِّهِ وحَقِّ رَسُولِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عليْهِ.

وأَحَقُّهُمَا بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ الأُمُّ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ مَنْ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب حب الرسول ﷺ من الإيهان، رقم (١٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ، رقم (٤٤)، من حديث أنس رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

قَالَ: «أُمُّكَ» وفي الرَّابِعَةِ أوِ الثَّالِثةِ قَالَ: «أَبُوكَ»(١).

وكانتِ الأُمِّ أَحَقَّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ مِنَ الأَبِ؛ لأَنَّ الأُمَّ لَا شَكَّ أَشَدُّ عَناءً مِنَ الأَبِ، تَحْمِلُهُ كُرْهًا وتَضَعُهُ كُرْهًا، تَحْمِلُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، وتَمْرُضُ، وتَتْعَبُ، ولا تَشْتَهِي الأَبِ، تَحْمِلُهُ كُرْهًا وتَضَعُهُ كُرْهًا، وتُرْضِعُهُ، وتُنظِفُ وَسَخَهُ، وتَتَكَقَّاهُ، وتَسْهَرُ الأَكْلَ، ثُمَّ إِذَا وُلِدَ تَقُومُ بِحَضانَتِهِ، وتُرْضِعُهُ، وتُنظِفُ وَسَخَهُ، وتَتَكَقَّاهُ، وتَسْهَرُ الأَكْلَ، ثُمَّ إِذَا وُلِدَ تَقُومُ بِحَضانَتِهِ، وتُرْضِعُهُ، وتُنظَفُ وَسَخَهُ، وتَتَكَقَّاهُ، وتَسْهَرُ اللَّيَالِيَ، وأَبُوهُ نائِمٌ عَلَى السريرِ؛ ولهذَا كانتِ الأُمُّ أَحَقَّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ.

إِذَنْ: عليكَ ببِرِّ والِدَيْكَ.

أُمَّا صِلَةُ الأَرْحَامِ، فَالأَرْحَامُ هُمُ الأقارِبُ، والقُرْآنُ والسُّنَّةُ لَمْ يُبَيِّنَا كَيْفِيَّةَ الصِّلَةِ، وعَلَى هَذَا فَلَدَيْنَا قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ يَنْبَغِي لطالِبِ العِلْمِ أَنْ يَفْهَمَهَا، مَذْكُورَةٌ فِي هَذَا النَّبْت:

وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَهُ يُحْدَدِ بِالشَّرْعِ كَالِحِرْزِ فَبِالعُرْفِ احْدُدِ (٢)

أي: كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ ولَمْ يُحِدَّهُ الشَّرْعُ فيُرْجَعُ بِهِ إِلَى العُرْفِ، كَالجِرْزِ -يَعْنِي جِرْزَ الأَمْوَالِ - فَمَثَلًا إِنْسَانٌ أَعْطَاكَ دَراهِمَ مَثلًا، ولْتَكُنْ مليونَ رِيالٍ وقالَ: خُذْ هَذِهِ أَمانةً عنْدَكَ، فَوضَعْتَهَا أَنتَ فِي مكانِ العَلَفِ للغَنَمِ، ثُمَّ جَاءَ السارِقُ فسَرَقَهَا، فإنَّكَ تَضْمَنُهَا؛ لأنَّ حُوشَ الغَنَمِ لَيْسَ حِرْزًا للدَّرَاهِمِ.

إِذَنْ: أَضَعُهَا فِي الصُّنْدُوقِ وأَقْفُلُ علَيْهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم (٩٧١)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، رقم (٢٥٤٨)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر منظومة أصول الفقه وقواعده، لفضيلة شيخنا رحمه الله، (ص:٣).

أُمَّا إِذَا أَعْطَاكَ إِنْسَانٌ سَخْلَةً -أي: العَنْزَةَ الصَّغِيرَةَ- فَجَعَلْتَهَا مَعَ الغَنَمِ، فَجَاءَ السارِقُ فَسَرَقَهَا، فإنَّكَ لَا تَضْمَنُ؛ لأَنَّ هَذَا هُوَ حِرْزُ مِثْلِهَا، ولا يُوجَدُ دَلِيلُ فَجَاءَ السارِقُ فَسَرَقَهَا، فإنَّكَ لَا تَضْمَنُ؛ لأَنَّ هَذَا هُوَ حِرْزُ مِثْلِهَا، ولا يُوجَدُ دَلِيلُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ تُحْرَزُ فِي كذَا والعَنْزُ تُحْرَزُ فِي كذَا، لكنْ هَذَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ.

وصِلَةُ الأرْحامِ لَمْ تُبَيَّنْ فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ، كَيْفَ أَصِلُ؟ هلْ أُعْطِيهِمْ دَرَاهِمَ؟ هلْ أَزُورُهُمْ كُلَّ يَوْم؟ هلْ أَكْسُوهُمْ؟

إذَنْ: نَرْجِعُ فِيهَا إِلَى العُرْفِ، فَمَا عَدَّهُ النَّاسُ صِلَةً فَهُوَ صِلَةٌ، ومَا عَدَّهُ النَّاسُ قَطِيعَةً فَهُوَ قَطِيعَةٌ.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: هلِ الصِّلَةُ واجِبَةٌ لقَوْمِ مِنْ أقارِبِي لَا يَصِلُونَنِي، هم لَا يَصِلُونَنِي، أَصِلُونَنِي، وأَحْلُمُ عليْهِمْ ويُسِيئُونَ إِلَيَّ، وأعْدِلُ فِيهِمْ ويَظْلِمُونَنِي؟

فَالْجَوَابُ: نَعَمْ وَاجِبَةٌ؛ وَلَهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ» يَعْنِي: الواصِلُ حَقِيقَةً لَيْسَ هُوَ الْمُكَافِئِ، إذَا وُصِلَ وَصَلَ «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ إِنَّهَا الواصِلُ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»(۱) هَذَا الواصِلُ.

وجاءَهُ رَجُلٌ يقولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي رَجِّا أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونَنِي، وأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ ويُشِيئُونَ إِلَيَّ، وأَحْلُمُ عليهِمْ ويَظْلِمُونَنِي، فما الحُكْمُ؟ قالَ: «إِنْ كَانَ كَمَا قُلْتَ كَأَتَمَا تُسِفُّهُمْ اللَّلَ» (٢) اللَّلُ هُوَ الرَّمادُ الحَارُّ، تُسِفُّهُمْ يَعْنِي: تُعْطِيهِمْ بالفَمِ، يَعْنِي كَأَنَّمَا تُبِعِفُهُمُ اللَّلَ اللَّهُمَ الرَّمادَ الحَارُّ، تُسِفُّهُمْ يَعْنِي: تُعْطِيهِمْ بالفَمِ، يَعْنِي كَأَنَّمَا تَجْعَلُ فِي أَفُواهِهِمُ الرَّمادَ الحَارُّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، رقم (۹۹۱)، من حديث عبدالله بن عمرو رضَيَالِيْهَ نَهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.



إِنَّ الحَمدَ لله، نَحمَدُه ونَستَعينُه ونَستَغفِرُه، وَنَعوذُ بالله مِنْ شُرورِ أَنفُسِنا ومِن سَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَن يَهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهَدُ أَن لا إِله إِلّا الله وَحدَه لا شَريكَ له، وأشهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبدُه ورَسولُه، أمَّا بَعدُ:

فقد قالَ الله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] ولهذا أُحُثُّ إِخواننا طُلابَ العِلمِ على أَنْ يُسارِعوا في دَعوةِ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] ولهذا أُحُثُّ إِخواننا طُلابَ العِلمِ على أَنْ يُسارِعوا في دَعوةِ الحَجيجِ إلى دينِ الله، وتَوجيهِهِم، وإِرْشادِهِم، وَلَأَنْ يَهْدي الله بالإِنسانِ رَجُلًا واحِدًا خَيرٌ له مِنْ حُمْرِ النَّعَم، ولكنْ لِتَكُنِ الدَّعوى مُباشِرة للقُلوبِ، كما تُباشِرُ الآذان، بِمعنى: أَنَّ الإنسانَ يَحَارُ الكَلِماتِ التي تَهُرُّ القُلوبَ وتُوجِبُ الاستيقاظ، ويَبعُدُ عن ما يكونُ به الإِثاراتُ.

فَمَثُلًا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكُلَّمَ عَن بِدعة مِنَ البِدَعِ، وعن عَمَلٍ مِنَ الأَعْمَالِ المُخَالِفة فِي الأُمَمِ الإِسلاميَّة، فلا يَنبَغي أَنْ يَنتَقِدَ مُباشَرة لهذه البِدعة؛ لأَنَّ ذلك يُوجِبُ نُفُورَ الْمُتَمَسِّكِينَ بها، ولهذا قالَ الله تَعالى: ﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللَّهِ عَلَهُمُ ثُمُّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمُ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمُّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنْ اللهِ الله عَمَلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام:١٠٨].

ولكنْ يُبيِّنُ الحَقَّ ويَشرَحُه ويوضِّحُه، ثُمَّ يُعَرِّجُ إلى بَيانِ البِدَعِ التي قد تَصِلُ إلى الكُفرِ المحضِ بأسلوبِ يَنتَقِلُ به الإنسانُ السَّامِعُ مما كانَ عليه إلى الحَقِّ، وهذا

هو الطَّريقُ السَّليمُ، وقد جُرِّبَ ذلك ووُجِدَ نافِعًا، وأنَّه خَيرٌ مِن أَنْ تُباشِرَ النَّاسَ بالإِنكارِ عَلَيهِم.

فَبَيِّنَ الْحَقَّ، ثُمَّ اذكُرْ ما يُقابِلُه لكنْ على وَجهٍ لا إِثارة َفيه حتى يَحصُلَ المَقصودُ، هذا ما أُريدُ به نَصيحة إِخُواني الَّذين أنا أُشارِكُهم في هذا المَقامِ.

كَذَلِك يَرِدُ على الدُّعاةِ مَسائلُ في الحَجِّ وغير الحَجِّ عَويصة جِدًّا، ربَّما يَتَساهَلُ بَعضُ الدُّعاةِ، ويَستَنكِفُ أَنْ يَقُولَ: لا أَدْرِي، فَيبُتُّ في المَسألة بِغَيرِ عِلْمٍ، وهذا خَطيرٌ جِدًّا؛ لأَنَّه يَتضَمَّنُ القَولَ عَلى الله بِغَيرِ عِلْمٍ، وقَد حَرَّمَ الله ذلك، قالَ الله تَعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْحَقِ وَأَن تُشَرِكُواْ بِاللهِ مَا لَا يُعَلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣].

ويَتضَمَّنُ إِضلالَ الشَّخصِ الذي أُفتيَ في هَذِه الفَتوى الخاطِئة، ويَتضَمَّنُ أَنْ يَقتَديَ به أُناسٌ آخَرونَ، إمَّا في هَذا العامِ وإمَّا في ما بَعدَهُ مِنَ الأَعوامِ، ويَكونُ الشَّرُّ مُنتَشِرًا واسِعًا.

وأنتَ إذا قُلتَ: لا أَعلمُ فأنتَ في حِلِّ، فَلَم تَكتُمِ العِلمَ الذي أَمرَكَ الله تَعالى بِإِبدائِه ونَشرِه، ولم تُعرِّض ذِمَّتَك للخَطرِ، ولا إِخوانَك للضَّلالِ.

أَسَأَلُ الله لِي وَلَكُم أَنْ يَجعلَ حَجَّنا مَبْرورًا، وَذَنبَنا مَغْفورًا، وَسَعْيَنا مَشْكورًا، وأنْ يَتَوَلَّانا بعِنايَتِه ورَحَمَتِه إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.



الحَمدُ لله رَبِّ العالمَينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ الْتَقِينَ، وعَلَى اللَّينِ، أَمَّا بَعْدُ: الْمُتَّقِينَ، وعَلَى اَلِهِ وأَصْحابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنّنا أيُّهَا الإخْوَةُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي لَيْلَةِ الجُمْعَةِ الثامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ عامَ سِتَّة عَشَرَ وأَرْبَعِ مِئَةٍ وأَلْفٍ، ويَوْمُ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الأُسْبُوعِ، وفِيهِ ساعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاهُ، وأَرْجَى ساعَةٍ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ الإمامُ إلى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ، فاغْتَنِمِ الفُرْصَةَ فِي هَذِهِ الساعَةِ، اسْأَلِ اللهَ عَزَّهَ جَلَّ.

لَكِنْ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: أَلَيْسَ الإِنْسَانُ إِذَا دَخَلَ الإِمامُ يَمْتَنِعُ عَنِ الصَّلاةِ، فكَيْفَ يَقُولُ وهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي؟

قُلْنَا: الجَوابُ عَنْ هَذَا سَهْلٌ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَمِعُ الخُطْبَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، وإِذَا دَخَلَ الإِنْسَانُ المَسْجِدَ وصَلَّى فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ» (١) هَذَا جَوابٌ.

جوابٌ آخَرُ: إِنَّهُ سَوْفَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ ضِمْنَ الصَّلواتِ الخَمْسِ، فيَسْأَلُ اللهَ تَعالَى فِي أَثْناءِ الصَّلاةِ فِي حَالِ السُّجودِ، وفِي الجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وفِي التَّشَهُّدِ، ويَسْأَلُ اللهَ تَعالَى كذَلِكَ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ، وكذَلِكَ الخَطِيبُ يَخْطُبُ ويَدْعُو فِي التَّشَهُّدِ، ويَسْأَلُ اللهَ تَعالَى كذَلِكَ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ، وكذَلِكَ الخَطِيبُ يَخْطُبُ ويَدْعُو فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجهاعة، رقم (٦٤٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجهاعة وانتظار الصلاة، رقم (٦٤٩/ ٢٧٤)، من حديث أبي هريرة رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ.

الخُطْبَةِ، فَيُؤَمِّنُ السَّامِعُونَ عَلَى دُعائِهِ، والمُؤَمِّنُ عَلَى الدُّعَاءِ كالدَّاعِي، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ المُؤَمِّنَ كالدَّاعِي قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قالَ: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعُوتُكُما ﴾ [يُونُسَ: ٨٩] أَنَّ المُؤَمِّنَ كالدَّاعِي وَهِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قالَ: ﴿قَالَ مَوْسَى: ﴿ وَقَالَكَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَكَ يُخَاطِبُ مُوسَى وَهَارُونَ، والدَّاعِي واحِدٌ وهُو مُوسَى: ﴿ وَقَالَكَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَكَ ءَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

قَالَ العُلَمَاءُ: لأنَّ مُوسَى كَانَ يَدْعُو وَهَارُونَ كَانَ يُؤَمِّنُ.

فاحْرِصْ عَلَى الدُّعَاءِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، كَذَلِكَ احْرِصْ عَلَى أَن تَحْضُرَ إِلَى المُشجِدِ فِي السَّاعَةِ الأُولَى الجُمْعَةِ مُبَكِّرًا؛ لأَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المُسْجِدِ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَنْ رَاحَ فِي فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ -يَعْنِي خَرُوفًا قَوِيًّا- ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الشَّاعِةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، يَبْقَى السَّاعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، يَبْقَى السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، يَبْقَى السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، يَبْقَى السَّاعَةُ السَادِسَةُ يَأْتِي فِيهَا الإِمامُ، فَمَنْ جَاءَ بعدَ حُضُورِ الإِمامِ فَإِنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ مِنْ هَذَا الأَجْرِ.

فبادِرْ إِلَى الجُمْعَةِ، لَا يَلْهِيَنَّكَ الشَّيْطانُ، ولا يَخْدَعَنَّكَ، إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ لَيْسَ لَهُمْ شُغُلُ، ومعَ ذَلِكَ يَتَسَكَّعُونَ فِي الأَسْواقِ، أَوْ يَتَفَيْهَقُونَ فِي بُيُوتِهِمْ، ويَحْرِمُونَ أَنْفُسَهُمْ هَذَا الأَجْرَ.

وفي جُمُعَتِنَا هَذِهِ يَخْرُجُ الحُجَّاجُ إِلَى مِنَّى قَبْلَ صَلاةِ الظُّهْرِ، فيُصَلُّونَ فِي مِنَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشَاءَ والفَجْرَ، يُصَلُّونَها قَصْرًا بلا جَمْعٍ، فيُصَلُّونَ الظُّهْرَ

اثْنَتَيْنِ، والعَصْرَ اثْنَتَيْنِ، والمَغْرِبَ ثَلاثًا، والعِشاءَ اثْنَتَيْنِ، والفَجْرَ اثْنَتَيْنِ، ويَبْقُونَ فِي مِنًى حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وهَذَا هُوَ اليَوْمُ الأَوَّلُ مِنْ أَيَّامِ الحَجِّ.

وهنَا نَذْكُرُ مَا يَفْعَلُهُ الحَاجُّ فِي كُلِّ يومٍ مِنْ أَيَّامِ الحَجِّ، وهِيَ الثامِنُ، والتاسِعُ، والعاشِرُ، والحَاشِرُ، والثَّانِي عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ لِمِنْ تَأَخَّرَ.

والسُّؤَالُ الوارِدُ عَلَى اليَوْمِ الأَوَّلِ:

هَلْ يَجِبُ عَلَى الحاجِّ أَنْ يَنْزِلَ فِي مِنَّى هَذَا اليَوْمَ أَوْ نُزُولُهُ فِي مِنَّى سُنَّةٌ لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْحَقْهُ شَيْءٌ؟

الجَوابُ: الثَّانِي، المقامُ فِي مِنًى يَوْمَ الثامِنِ والمَبِيتُ لَيْلَةَ التاسِعِ فِي مِنًى سُنَّةٌ، ولَيْسَ بواجِبِ.

فَإِذًا يَقُولُ قَائِلٌ: مَا الدَّلِيلُ والنَّبِيُّ عَيَّكِمٍ أَقَامَ فِي مِنًى (١)، وقالَ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٢)؟

قُلْنَا: الدَّلِيلُ حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ طَيِّعٍ وافَى النَّبِيَّ ﷺ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، وأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَا تَرَكَ جَبَلًا إلَّا وقَفَ عندَهُ يُرِيدُ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنْهُ مَا تَرَكَ جَبَلًا إلَّا وقَفَ عندَهُ يُرِيدُ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر رضيًا للذي ذ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)،

إِذَنْ: فَالْحَجُّ يَتِمُّ بِدُونِ هَذَا اليَوْم.

السُّؤَالُ الثَّانِي: هلِ الأَفْضَلُ فِي هَذَا العامِ وقدْ صَادَفَ اليَوْمُ الثامِنُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، هلِ الأَفْضَلُ الثَّافِي المُسْجِدِ الحَرامِ، ثُمَّ نَنْطَلِقُ إلى مِنَى أمِ الأَفْضَلُ الْأَفْضَلُ أَنْ نَطَلِقَ إلى مِنَى أمِ الأَفْضَلُ أَنْ نَنْطَلِقَ إلى مِنَى ونَدَعَ صَلاةَ الجُمُعَةِ ونُصَلِّي ظُهْرًا بمِنَى؟

الجَوابُ: الثَّانِي أَفْضَلُ؛ لأنَّ الإِنْسَانَ إِنَّمَا جَاءَ للحَجِّ، وإِذَا دَخَلَ زَمَنُ الحَجِّ فلا تُقَدِّمْ عَلَى الحَجِّ غَيْرَهُ.

السُّؤَالُ الثَّالِثُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فِي مِنًى، ولَمْ يَتَيَسَّرْ لهُ أَنْ يَبِيتَ فِي مِنًى، وأَنْ يَنْزِلُ فِي مِنًى، وأَنْ يَنْزِلُ فِي مِنًى، فأَيْنَ يَنْزِلُ؟

الجَوابُ: يَنْزِلُ عندَ آخِرِ خَيْمَةٍ مِنْ خِيامِ الحُجَّاجِ؛ حتَّى يَعُمَّهُ فَضْلُ الحَجِيجِ، وحتَّى يَكُمَّهُ فَضْلُ الحَجِيجِ، وحتَّى يَكُونَ مَظْهَرُ الحُجَّاجِ مَظْهرًا واحِدًا.

ونظيرُ ذَلِكَ: إِذَا جَاءَ الإِنْسَانُ إِلَى المَسْجِدِ وَوَجَدَ المَسْجِدَ قَدِ امْتَلَأَ، فأَيْنَ يُصَلِّي؟ أَيَذْهَبُ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، أَوْ يُصَلِّي عندَ آخِرِ واحدٍ مِنَ المُصَلِّينَ؟

الجَوابُ: الثَّانِي، وهكَذَا المَبِيتُ فِي مِنَّى.

وعلى هَذَا فإذَا امْتَلَأَتْ مِنِّى وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا المقامُ فِي الْمُزْدَلِفَةِ فَقُمْ فِيهَا.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: مَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى هَذَا؟

قُلْنَا: الدَّلِيلُ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا، يقولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التَّغابُنِ:١٦]

<sup>=</sup> والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠١٦)، من وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، رقم (٣٠١٦)، من حديث عروة بن مضرس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

ويقولُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »<sup>(۱)</sup> ويقولُ جَلَّوَعَلاَ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البَقَرةِ:٢٨٦]

السُّؤَالُ الثَّالِثُ الَّذِي يَرِدُ عَلَى هَذَا اليَوْمِ: لَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، وبَيْنَ المَغْرِبَ والعِشاءَ فِي مِنًى أَيكُونُ مُخَالِفًا للسُّنَّةِ أَم مُوافِقًا لها؟

الجَوابُ: يَكُونُ مُخَالِفًا للسُّنَّةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ لَمْ يَجْمَعْ فِي مِنَّى، بل كانَ يَقْصُرُ ولا يَجْمَعُ (٢).

## ونَذْكُرُ مَا يَكُونُ فِي اليَوْمِ التاسِعِ:

يَنْطَلِقُ الحَاجُّ فِي اليَوْمِ التاسِعِ إِلَى عَرَفَةَ، لكنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ فِي نَمِرَةَ، وهِي مكانٌ مَعْرُوفٌ يَقَعُ عَنْ عَرَفَةَ جَنُوبًا غَرْبًا، يَنْزِلُ فِيهَا حتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ؛ لأنَّ النَّبِيَ عَيَا اللَّهُ عَرَفَةَ، يَسْتَمِرُّ إِلَى عَرَفَةَ، اللَّهُ عَرَفَةَ، يَسْتَمِرُ إِلَى عَرَفَةَ، النَّبِي عَيَا اللَّهُ عَرَفَةَ، يَسْتَمِرُ إِلَى عَرَفَةَ، اللَّهُ فِي المَشْرِقِ، فإذا زَالَتِ الشَّمْسُ أَيْ مَالَتْ إِلَى جِهَةِ المَعْرِبِ؛ لأنَّ الشَّمْسَ أَوَّلَ مَا تَطْلُعُ فِي المَشْرِقِ، ثُمَّ تَسْحَدِرُ إِلَى جِهَةِ المَعْرِبِ.

يَعْنِي: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وهنا يَجْمَعُ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، وبعدئذٍ يَنْصَرِفُ إِلَى المَوْقِفِ، فيقِفُ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، وبعدئذٍ يَنْصَرِفُ إِلَى المَوْقِفِ، فيقِفُ يَدْعُو اللهَ، ويُكَبِّرُ، ويُهَلِّلُ، ويَسْتَغْفِرُ، ويَقْرَأُ القُرْآنَ، وإذا أصابَهُ المَلَلُ فليَقْرَأُ مِنْ كُتُبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى، رقم (١٠٨٢)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، رقم (٦٩٤)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضِّالِللهُ عَنْهُ.

الوَعْظِ مَا يُلِينُ قَلْبَهُ، ولْيَحْرِصْ عَلَى أَنْ تَكُونَ قِراءَتُهُ مِنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وهَدْيِهِ فِي حَجِّهِ؛ لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: مَعْرِفَةِ السِّيرَةِ، ومَعْرِفَةِ الحَجِّ.

إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فإذا غَرَبَتْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةً.

وهُناكَ أَسْئِلَةٌ تَرِدُ عَلَى اليَوْمِ التاسِعِ:

السُّؤَالُ: لَوْ لَمْ يَتَيَسَّرُ للإنْسَانِ النُّزُولُ فِي نَمِرَةَ وذَهَبَ إِلَى عَرَفَةَ رَأْسًا أَيَجُوزُ؟ الجُوابُ: نَعَمْ، يَجُوزُ.

السُّؤَالُ: لَوْ أَنَّهُ وَقَفَ فِي بَطْنِ عُرَنَةَ فِي مَجْرَى الشَّعِيرِ أَيُجْزِئُهُ؟

الجَوابُ: لَا يُجْزِئُهُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ: «ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةً»(١).

السُّؤَالُ: لوْ أَنَّ إِنْسَانًا وقَفَ فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنْ عَرَفَةَ ولم يَذْهَبْ إِلَى مَوْقِفِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَيْجُزِئُهُ؟

الجَوابُ: نَعَمْ، يُجْزِئُهُ، والدَلِيلُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَقَفَ فِي المَوْقِفِ الَّذِي اخْتارَهُ، وقالَ: «وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (٢) فكأنَّهُ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ وقالَ: «وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» أَيُّ فَكَأَنَّهُ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ يقولُ للناسِ: لَا تُكَلِّفُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا تَأْتُوا إِلَى هَذَا المَوْقِفِ، فكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، أيُّ مَكانٍ تَقِفُ فِيهِ فإنَّهُ مَوْقِفٌ صَحِيحٌ.

السُّؤَالُ: هلْ مِنَ المَشْرُوعِ أَنْ يَصْعَدَ الإِنْسَانُ الجَبَلَ الَّذِي وَقَفَ عندَهُ النَّبِيُّ عَيَلِيٍّ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، من حديث جبير بن مطعم رَضِّاَلِيَّهُ عَنْهُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الموقف بعرفة، رقم (٣٠١٣)، من حديث جابر رَضِّاَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨/ ١٤٩)، من حديث جابر رَضِحَالِلَيْهُ عَنْهُ.

الجَوابُ: لا، بلْ إنَّ صُعُودَ الجَبَلِ الَّذِي وقَفَ عندَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَعَبُّدًا وتَقَرُّبًا بِدْعَةٌ، يُنْهَى عَنْهَا الإِنْسَانُ.

الشُّؤَالُ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا لَمْ يَقِفْ حِينَ الدُّعَاءِ، بِلْ جَعَلَ يَدْعُو اللهَ وَهُوَ قَاعِدٌ أَيكُفِي أَوْ لَا يَكْفِي؟

الجَوابُ: يَكْفِي هَذَا.

الشُّؤَالُ: كَذَلِكَ يَرِدُ مِنَ الأَسْئِلَةِ فِي هَذَا اليَوْمِ: هلِ الأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ عَلَى الأَرْضِ، أَوْ أَنْ يَقِفَ عَلَى السَّيَّارَةِ؟

ويَرِدُ عَلَى يَوْمِ عَرَفَةً مِنَ الأَسْئِلَةِ:

السُّؤَالُ: لوْ دَفَعَ الإِنْسَانُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَيَحِلُّ لهُ ذَلِكَ أَوْ لا؟

الجَوابُ: لَا يَحِلُّ لهُ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيْ وَقَفَ حتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وقالَ: «خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ» (٢) ولأنَّهُ لوْ جازَ أنْ يَدْفَعَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لدَفَعَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة، رقم (١٦٦١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات، رقم (١١٢٣)، من حديث أم الفضل بنت الحارث رَضِيَالِنَاعَاتِهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر رضحاًلتهٔعند.

عَلَيْهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَى النَّاسِ، لاسيَّما فِي أَوْقاتٍ مَضَتْ، لَيْسَ هُناكَ أَنوارٌ ولا شَيْءٌ، فالدَّفْعُ فِي النَّهارِ أَحْسَنُ وأَسْهَلُ، ومعَ ذَلِكَ انْتَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فُرُوبِ الشَّمْسِ الشَّابَة المُشْرِكِينَ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ الشَّابَة المُشْرِكِينَ فِي غَرُفَة، فإذا كانَتِ حَجِّهِمْ، وخَالَفَ هَدْيَ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ؛ لأَنَّ المُشْرِكِينَ يَقِفُونَ فِي عَرَفَة، فإذا كانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجالِ دَفَعُوا مِنْ عَرَفَة، فإذا كانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجالِ دَفَعُوا مِنْ عَرَفَة، فإذا دَفَعْتَ فِي هَذَا الوَقْتِ فَقَدْ وافَقْتَ المُشْرِكِينَ فِي هَدْيِمْ، وخالَفْتَ سَيِّدَ المُرْسَلِينَ عَلَى دُؤُوسِ السَّمْسِ. عَلَى رُؤُوسِ السَّمْسِ.

السُّؤَالُ: لَوْ نَزَلَ الإِنْسَانُ حَيْثُ نَزَلَ النَّاسُ، لكنَّهُ خارِجَ حُدُودِ عَرَفَةَ، هلْ يُجْزِئُهُ الوُقُوفُ أَوْ لَا يُجْزِئُهُ؟

الجَوابُ: لَا يُجْزِئُهُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - قَالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (١) وهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فلَيْسَ مَكَلَّ للوُقُوفِ؛ ولهَذَا كُلُّهَا مَوْقِفٌ » (١) وهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فلَيْسَ مَكَلَّ للوُقُوفِ؛ ولهَذَا أَحُرُونَ أَنَّ مَلَ اللهَ اللهُ عَرَفَةُ اللهُ عَرَفَةُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (۱۲۱۸/ ۱٤۹)، من حديث جابر رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۶/ ۳۰۹)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (۱۹۶۹)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (۸۸۹)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (۳۰۱٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (۳۰۱۵)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

ثُمَّ يَنْطَلِقُ مِنْ عَرَفَةَ بعدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، مُتَّجِهًا إِلَى مُزْدَلِفَةَ، ويَنْطَلِقُ بسَكِينَةٍ، إِلَّا إِذَا وَجَدَ مُتَّسِعًا فلْيَمْشِ بسَكِينَةٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِلَّا إِذَا وَجَدَ مُتَّسِعًا فلْيَمْشِ بسَكِينَةٍ؛ لأَنَّ النَّبِي ﷺ وَيَلِكُ النَّاسُ السَّكِينَةَ السُّكِينَةَ السَّلَاسُ السَّكِينَةَ السُّكِينَةَ السَّكِينَةَ السَّلَاسُ السَّكِينَةَ السَّ

فإذا وَصَلَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ صلَّى فِيهَا المَغْرِبَ والعِشَاءَ جَمْعًا وقَصْرًا! لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ المَغْرِبَ والعِشَاءَ وَالعِشَاءَ، ويَبِيتُ بِهَا بَعْدَ أَنْ يُصَلِّي المَغْرِبَ والعِشَاءَ، ولا يُشْرَعُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِذِكْرٍ ولا دُعاءٍ فِي تلكَ اللَّيْلَةِ، إِنَّهَا المَشْرُوعُ أَنْ يَبِيتَ والعِشَاءَ، ولا يُشْرَعُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِذِكْرٍ ولا دُعاءٍ فِي تلكَ اللَّيْلَةِ، إِنَّهَا المَشْرُوعُ أَنْ يَبِيتَ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، فإذا طَلَعَ الفَجْرُ صلَّى الفَجْرَ مُبَكِّرًا، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْ مَكانِهِ الَّذِي حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، فإذا طَلَعَ الفَجْرُ صلَّى الفَجْرَ مُبَكِّرًا، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْ مَكانِهِ الَّذِي باتَ فِيهِ إِلَى المَشْعَرِ الحَرَامِ الَّذِي هُوَ المَسْجِدُ الآنَ، ووَقَفَ مُسْتَقْبِلًا القِبْلَةَ يَدْعُو اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى إِلَى أَنْ يُسْفِرَ جِدًّا، يَعْنِي: يَنْتَشِرَ ضِياءُ الصَّبْحِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى مِنَى.

هَذَا هُوَ اليَوْمُ الثَّالِثُ فِي الحَجِّ؛ لأنَّ الأَوَّلَ هُوَ الثَامِنُ، والثَّانِي هُوَ التاسِعُ، والثَّانِي هُوَ التاسِعُ، والعَاشِرُ هُوَ الثَّالِثُ.

ويَرِدُ عَلَى لَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ أَشْيَاءُ:

أُوَّلًا: لَوْ لَمْ يَقِفِ الإِنْسَانُ بِعَرَفَةَ إِلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، يَعْنِي أَنَّهُ تَأَخَّرَ ولم يَصِلْ إِلَى عَرَفَةَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَيُجْزِئُهُ الوُقُوفُ أَوْ لَا يُجْزِئُهُ؟ ولم يَصِلْ إِلَى عَرَفَةَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَيُجْزِئُهُ الوُقُوفُ أَوْ لَا يُجْزِئُهُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، رقم (١٦٦٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، رقم (١٢٨٦)، من حديث أسامة بن زيد رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، رقم (١٦٧٥)، من حديث ابن مسعود رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

الجَوابُ: إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى عَرَفَةَ إِلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فإنَّهُ يُجْزِئُهُ الوُقُوفُ، وكذَلِكَ لوْ لَمْ يَصِلْ إِلَى عَرَفَةَ إِلَّا قُبَيْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فإنَّهُ يُجْزِئُهُ، ولا دَمَ عليْهِ.

ثانيًا: لوْ تأخَّرَ السَّيْرُ لازْدِحامِ السَّيَّاراتِ، وحانَ وقْتُ العِشَاءِ، وانْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَينْزِلُ يُصَلِّي أَمْ يَنْتَظِرُ حتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ؟

الجَوابُ: الأَوَّلُ، يَنْزِلُ يُصَلِّي، ولا يَجُوزُ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلاةَ العِشَاءِ إِلَى مَا بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ» (١). نِصْفِ اللَّيْلِ ، (١).

فإنْ قالَ: السَّيْرُ يَمْشِي، ولا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقِفَ، ولا أَنْ أَنْزِلَ فَتَتَخَطَّفَنِي السَّيَّاراتُ. قُلْنَا: صَلِّ ولوْ عَلَى السَّيَّارَةِ، للضَّرُورَةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلَّى عَلَى بَعِيرِهِ (١) للضَّرُورَةِ، واللهُ عَرَّفَجَلَ جَعَلَ لنَا مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا.

يَرِدُ أَيْضًا عَلَى لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ:

السُّؤَالُ: لوْ أَنَّ الإِنْسَانَ غادَرَ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ الفَجْرِ أَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢)، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٧٣)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، رقم (١١٤)، من حديث يعلى بن مرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩٥)، من حديث ابن عمر رضِوَلِينَهُ عَنْهَا.

يَبْقَى حتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، ويُصَلِّيَ ويَقِفَ يَدْعُو اللهَ، ويَنْصَرِفَ قُبَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إذَا أَسْفَرَ جِدًّا.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يقولُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ حَتَى يُصَلِّيَ الفَجْرَ، إلَّا إِذَا كَانَ ضَعِيفًا أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ مُزاحَمَةَ النَّاسِ، والواقِعُ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى حالِ النَّاسِ اليَوْمَ وَجَدَ أَنَّ الأَرْفَقَ بِالنَّاسِ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَنْصَرِفَ آخِرَ اللَّيْلِ؛ حَتَّى لَا يَزْدَحِمَ النَّاسُ، ويَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

يَرِدُ أَيْضًا مِنَ الأَسْئِلَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلةِ:

السُّؤَالُ: هلْ يُصَلِّي الإنْسَانُ الوِتْرَ أَوْ لَا يُصَلِّي؟

الجَوابُ: قَالَ بعضُ العُلَمَاءِ رَحَهُمُ اللهُ لَكُ يَصَلِّي الوِتْرَ؛ لأنَّ ظاهِرَ حَدِيثِ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِتَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّ الوِتْرَ؛ حيثُ قَالَ جَابِرٌ: «ثُمَّ اضطَجَعَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِتَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّ الوِتْرَ؛ حيثُ قَالَ جَابِرٌ: «ثُمَّ اضطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ»(۱).

لكنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصَلِّي الوِتْرَ؛ لأَنَّ جابِرًا لَمْ يَنْفِ أَنَّهُ صَلَّى ولَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ صَلَّى، والمَعْرُوفُ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الوِتْرَ حَضَرًا ولا سَفَرًا (١)، وعليْهِ فَنَأْخُذُ بِهَذَا الحَدِيثِ، ونقول: إنَّ حَدِيثَ جابِرٍ لَا يُعارِضُهُ وذَلِكَ؛ لأَنَّ حَدِيثَ جابِرٍ فَيهُ الشَّكُوتُ، فلا نَفْيَ ولا إثباتَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) كما أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، رقم (١٠٠٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، رقم (٧٠٠)، من حديث ابن عمر ربخ للفاعة الله المسافرين، باب عمر ربخ للفاعة المسافرين المس

أَيْضًا قَالَ جَابِرٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ<sup>(۱)</sup>، ولَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ صَلَّى سُنَّةَ الفَجْرِ، فَهَلْ تُصَلَّى سُنَّةُ الفَجْرِ فِي تلكَ اللَّيْلَةِ؟

الجَوابُ: نَعَمْ، ونُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ بِمَا أَجَبْنَا بِهِ عَنْ قَضِيَّةِ الوِثْرِ، ونَقُولُ: إِنَّ جَابِرًا لَمْ يَنْفِ أَنَّهُ صلَّى النَّافِلَةَ، ولكنَّ الأحاديثَ الأُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ سُنَّةَ الفَجْرِ لَا حَضَرًا ولا سَفَرًا.

فإذا دَفَعَ إِلَى مِنًى فَأُوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ النَّحْرُ، ثُمَّ الْحَلْقُ أُوِ النَّبِيُّ النَّقْصِيرُ، ثُمَّ الطَّوَافُ، ثُمَّ السَّعْيُ، هَذِهِ خَسَةٌ تَفْعَلُهَا هَكَذَا مُرَتَّبَةً، كَمَا فَعَلَهَا النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ لَمْ يَسْعَ بعدَ طُوافِ الْقُدُومِ وكانَ قارِنًا، والقارِنُ أو المُفْرِدُ الْحَافَةِ؛ لأَنَّهُ كَانَ سَعَى بعدَ طَوافِ القُدُومِ وكانَ قارِنًا، والقارِنُ أو المُفْرِدُ إذَا سَعَى بعدَ طَوافِ السَّعْيِ بعدَ طَوافِ الإفاضَةِ.

وهنا يَرِدُ أَسْئِلَةٌ عَلَى هَذَا اليَوْم:

السُّوَّالُ الأَوَّلُ: لوْ قَدِمَ الإِنْسَانُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَيَرْمِي الجَمْرَةَ أَمْ لا؟

الجَوابُ: نَعَمْ يَرْمِي الجَمْرَةَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بادَرَ بِرَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ حتَّى إِنَّهُ رَماهَا عَلَى بَعِيرِهِ (٢)، وإذَا وصَلَ قَبْلَ الفَجْرِ - لأَنَّ السَّيَّاراتِ الأَنْ تأتي بالطَّرِيقِ سَرِيعًا - يَرْمِي حتَّى لوْ وَصَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، مادامَ قَدْ أُذِنَ الآنَ تأتي بالطَّرِيقِ سَرِيعًا - يَرْمِي حتَّى لوْ وَصَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، مادامَ قَدْ أُذِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، رقم (١٢٩٨)، من حديث أم الحصين وطَالِلُهُ عَلَمًا.

لهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ فَإِنَّهُ مَتَى وصَلَ إِلَى مِنَّى رَمَى ولوْ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ. يَرِدُ عَلَى هَذَا أَيْضًا: مِنْ أَيْنَ يَأْخُذُ حَصَى الجَمَراتِ؟

الجَوابُ: خُذْهَا مِنْ أَيِّ مَكَانٍ مِنْ مُزْدَلِفَة، مِنَ الطَّرِيقِ، مِنْ مِنْ مِنْ عِنْدِ الجَمْرَةِ، وأَمَر البَن عَبَّاسٍ أَنْ يَلْقُطَ لَهُ الْحَصَى مِنْ عندِ الجَمْرَةِ (۱).

إذَنْ: حَصَى الجَمَرَات لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ؟ السُّؤَالُ: حَصَى الجَمَرَاتِ هلْ هِيَ كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ؟ السُّؤَالُ: حَصَى الجَمَرَاتِ هلْ هِيَ كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ؟

الجَوابُ: هِيَ صَغِيرَةٌ تَزِيدُ عَنِ الحِمَّصِ قَلِيلًا، وقَدَّرَهَا بعضُ النَّاسِ بحَبَّةِ الفُّولِ، فلا يَرْمِي بكَبِيرَةٍ، ولا يَرْمِي بصَغِيرَةٍ جِدًّا كَحَبَّةِ الذُّرَةِ، بلْ يَرْمِي بها رَمَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الشَّلَةُ وَالسَّلَةُ قَالَ جابِرٌ: مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ (٢).

ويَرِدُ عَلَى هَذَا أَيْضًا مِنَ الأَسْئِلَةِ: مَا الحِكْمَةُ فِي رَمْيِ هَذِهِ الْحَصَى فِي هَذَا الْمَانِ؟

الجَوابُ: لهَا حِكْمَتَانِ أَوْ ثلاثٌ:

الحِكْمَةُ الأُولَى: التَّعَبُّدُ لرَبِّ العالمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَأَنَّكَ تقولُ: يَا رَبِّ أَنَا عَبْدُ ذَلِيلٌ مُرْنِي أَنْ أَفْعَلَ حَتَّى فِيها لَا أَعْلَمُ عِلَّتَهُ.

ثانيًا: الاقْتِدَاءُ بسَيِّدِ المُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ عَيَّكِيْ فَإِنَّهُ رَمَى.

<sup>(</sup>١) حجة الوداع (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

ثَالثًا: إقامَةُ ذِكْرِ اللهِ وتَعْظِيمِهِ؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ»(١) ولذَلِكَ يقولُ الإنْسَانُ عِنْدَ رَمْيِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ»(١) ولذَلِكَ يقولُ الإنْسَانُ عِنْدَ رَمْيِ الحَصَى: اللهُ أكبرُ! فيُكبِّرُ اللهَ بلِسانِهِ كما كانَ قَدْ كبَّرَهُ بقَلْبِهِ.

إِذَنْ: فَالْغَرَضُ التَّعْظِيمُ للهِ عَنَّوَجَلَ، وأَمَّا مَا ظَنَّهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّهُ يَرْمِي الشَّيْطَانَ، فَهَذَا ظَنَّ لَا أَصْلَ لَهُ، الشَّيْطَانُ تَرْمِيهِ بِالحِجارَةِ؟! إِنَّكَ لَوْ ضَرَبْتَهُ بِجَبَلِ الشَّيْطَانَ فَوَاللَّهُ عَنَ الشَّيْطَانِ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَالسَتَعِذُ بِاللَّهِ عَلِيمٍ مَا نَفَعَ، الَّذِي يَنْفَعُ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَالسَتَعِذُ بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ [الأغراف: ٢٠٠].

ومِنْ أَجْلِ هَذَا الاعْتقادِ الَّذِي لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ صارَ كَثِيرٌ مِنَ العامَّةِ يرْمِي هَذِهِ الجَمَرَاتِ بَحَنَقٍ شَدِيدٍ، وغَضَبٍ، فأحْيانًا يدْعُو عليه: «يُحْرِب بيْتَك خَرَبْتَ بَيْتِي»، وهكذَا -والعِياذُ باللهِ- يدْعُو عليْهِ، ويَفْعَلُ أشياءَ كَثِيرَةً، ورأيتُ بعض النَّاسِ يَرْمِي بالجِذاءِ -أعوذُ باللهِ- وبَعْضُهُمْ يرْمِي بالشَّمْسِيَّةِ الَّتِي يَتَظَلَّلُ بعض النَّاسِ يَرْمِي بالجِذاءِ -أعوذُ باللهِ- وبَعْضُهُمْ يرْمِي بالشَّمْسِيَّةِ الَّتِي يَتَظَلَّلُ بها، شَيْءٌ عَجِيبٌ؛ لأنَّهُمْ يعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ يرْمُونَ الشَّيْطانَ، وهُمْ -واللهِ- لا يرْمُونَ الشَّيْطانَ، همْ يَرْمُونَ هَذِهِ الحَصَى فِي هَذَا المَوْضِعِ؛ تَعْظِيمًا للرَّحْمَنِ، واقْتِداءً بسَيِّد الشَّيْطانَ، همْ يَرْمُونَ هَذِهِ الحَصَى فِي هَذَا المَوْضِعِ؛ تَعْظِيمًا للرَّحْمَنِ، واقْتِداءً بسَيِّد ولَدِ عَدْنَانَ، وإقامَةً لذِكْرِ اللَيكِ المَنَّانِ عَرَقِجَلَ، هكذَا يَرْمُونَ.

يَرِدُ عَلَى هَذَا أَيْضًا: لَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ عندَ الرَّمْيِ سَقَطَتْ منهُ حَصاةٌ، وأَخَذَ حَصاةً مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ ورَمَى بِهَا هَلْ يُجْزِئُ أَو لا؟

الجَوابُ: نَعَمْ، يُجْزِئُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٦٤)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجمار، رقم (٩٠٢)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: رُبَّها تكونُ هَذِهِ الحَصاةُ مَرْمِيًّا بها؟

قُلْنَا: لَا مَانِعَ، قَدِّرْ أَنَّهُ مَرْمِيٌّ بِهَا، ومَا المَانِعُ مِنْ أَنْ يَرْمِي الإِنْسَانُ بِحَصَاةٍ قَدْ رُمِيَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرْمَ بها؟ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا رُمِيَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرْمَ بها؟ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا رُمِيَ بِهَا فَوْ لَمْ يُرْمَ بها؟ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا رُمِيَ بِهَا فَوْ لَمْ يُرْمَ بها، رُبَّما إِنَّها حصًى طاحَتْ مِنْ إِنْسَانِ فَإِنَّهَا لَا تُحْزِئُ، ثُمَّ نَقُولُ: رُبَّما لَمْ يُرْمَ بها، رُبَّما إِنَّها حصًى طاحَتْ مِنْ إِنْسَانِ كَالْحَصَاةِ الَّتِي طَاحَتْ مِنْ أَنْسَانِ كَالْحَصَاةِ الَّتِي طَاحَتْ مِنْ أَنْسَانِ كَالْحَصَاةِ الَّتِي طَاحَتْ مِنْ أَنْسُ يَقِينًا أَنَّهُ رُمِيَ بها، وعلى هَذَا لَا تُكلِّفُ نَفْسَكَ.

فإذا سَقَطَتِ الحصاةُ منكَ وأنتَ عَلَى الحَوْضِ فَخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمِكَ، وارْمِ، ولَيْسَ عليْكَ شَيْءٌ.

يَرِدُ عَلَى هَذَا أَيْضًا: هلْ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْي؟

الجَوابُ: لَا يَجُوزُ التوكيلُ فِي الرَّمْيِ؛ لأنَّ الرَّمْيَ مِنَ الحَجِّ، وقدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ [البَقَرة:١٩٦] فيَجِبُ عَلَى الإنسانِ أَنْ يُباشِرَ أَعْمَالَ الحَجِّ بَعْلَ الإنسانُ غَيْرَ قادِرٍ، كَشَيْخٍ كَبِيرٍ، بنفْسِهِ؛ لأنَّ اللهَ أَمَرَهُ أَنْ يُتِمَّ الحَجَّ، لكنْ لوْ كانَ الإنسانُ غَيْرَ قادِرٍ، كَشَيْخٍ كَبِيرٍ، وامْرأةٍ كَبِيرَةٍ، وأَعْمَى يَتَضَرَّرُ بالقِيادَةِ، وامْرأةٍ حامِلٍ، وصَغِيرٍ، ومَرِيضٍ، وما أَشْبَهُ وَامْرأةٍ كَبِيرَةٍ عَدِيرًا ومَريضٍ، ومَا أَشْبَهُ ذَلِكَ فحيناةٍ بجوزُ التَّوْكِيلُ.

أَسْأَلُكُمُ الآنَ: إِنْسَانٌ لَا يَسْتَطِيعُ الوُضُوءَ، وأرادَ الصَّلاةَ، وقالَ لصَدِيقِهِ: يَا أَخِي مِنْ فَضْلِكَ -جَزاكَ اللهُ خَيْرًا- أنا لَا أَسْتَطِيعُ الوُضُوءَ لكنْ تَوَضَّأُ أنتَ وأنا أَصْلِيعُ الوُضُوءَ لكنْ تَوَضَّأُ أنتَ وأنا أَصْلِيعُ الوُضُوءَ لكنْ تَوَضَّأُ أنتَ وأنا أَصَلِّي، هلْ يَصْلُحُ أو لا؟

الجَوابُ: لَا يَصْلُحُ.

إِذَنْ: كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ أُوكِّلَ شَخْصًا يَنْوِي عنِّي عِبادَةً؟

الجَوابُ: نقولُ: هَذَا السُّؤَالُ وارِدٌ، والإشْكالُ وارِدٌ، لكنِ الجوابُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ بِجَوازِ التَّوَكُّلِ عَنِ الإِنْسَانِ العاجِزِ فِي جَمِيعِ النُّسُكِ، إِنْسَانٌ عاجِزٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُجَّ فَنَحُجُّ عنهُ، فإذا جازَ فِي جَمِيعِهِ جازَ فِي النُّسُكِ، إِنْسَانٌ عاجِزٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُجَّ فَنَحُجُّ عنهُ، فإذا جازَ فِي جَمِيعِهِ جازَ فِي النَّسُكِ، إِنْسَانٌ عاجِزٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَحْضَ العُلَمَاءِ ذَكَرَهُ، وإلا فَهُوَ قِياسٌ لَا يَمْشِي إلَّا بَعْضِهِ، وهَذَا القياسُ أَذْكُرُهُ؛ لأنَّ بعضَ العُلَمَاءِ ذَكَرَهُ، وإلا فَهُوَ قِياسٌ لَا يَمْشِي إلَّا عَلَى رِجْلٍ واحِدَةٍ.

دَلِيلٌ آخَرُ: نقولُ: إِنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ رَمُوا عَنِ الصِّبْيانِ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّ الصِّبْيانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرْمُوا، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّوكُّلِ للإِنْسَانِ العاجِزِ عَنِ الرَّمْيِ، والحَقِيقَةُ أَنَّ هَذَا هُوَ العُمْدَةُ.

أمَّا القِياسُ الأَوَّلُ فهُوَ قِياسٌ لَا يَسْتَقِيمُ، لكنْ هَذَا هُوَ العُمْدَةُ.

يَرِدُ عَلَى هَذَا أَيْضًا مِنَ الأَسْئِلَةِ عَلَى أَفْعالِ اليَوْمِ العاشِرِ:

لوْ قَدَّمَ الحَلْقَ عَلَى النَّحْرِ، وقالَ: أَحْلِقُ بعدَ الرَّمْيِ مِنْ أَجْلِ أَنْ أَضَعَ ثِيابَ الإَحْرامِ وأَلْبَسَ الثيابَ المُعتادة، وأُغَطِّيَ رَأْسِي عَنِ الشَّمْسِ، وأَذْهَبَ وأَنْحَرَ هلْ يَجوزُ أو لا؟

الجَوابُ: يَجُوزُ.

الشُّؤَالُ: لوْ ذَهَبَ الإنْسَانُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ رَأْسًا إِلَى مَكَّةَ وطافَ وسَعَى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَّى ورَمَى ونَحَرَ وحَلَقَ هلْ يجوزُ أو لا!

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٤)، والترمذي: كتاب الحج، رقم (٩٢٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان، رقم (٣٨٠٣)، من حديث جابر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

الجَوابُ: يَجُوزُ.

السُّؤَال: لوْ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ ووَجَدَ أَنَّ المطافَ زِحامٌ، وأَنَّ المَسْعَى أَخَفُّ، فَقَالَ: أَبْدَأُ بالسَّعْي، ثُمَّ أَطُوفُ هلْ يجوزُ أو لا؟

الجَوابُ: يَجُوزُ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَجُوزُ، والنَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتَّبَهَا، وقالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (١).

قُلْنَا: لأَنَّ الَّذِي رَتَّبَهَا وقالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» هُوَ الَّذِي قَالَ لَمِنْ سَأَلَهُ فَي التَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (٢) وَلَمْ يَقُلِ: افْعَلْ ولا تَعُدْ، بلْ قالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» وَهَذِهِ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَرَّقَجَلَ.

ويَرِدُ مِنَ الأَسْئِلَةِ عَنْ أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ:

لوْ أَنَّ الإِنْسَانَ لَمْ يَرْمِ إِلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ليلةَ الحادِي عَشَرَ هلْ يَجُوزُ أو لا؟

الجَوابُ: يَجُوزُ، لكنْ سَيَتَأَخَرُ عَنْهُ الإِحْلالُ؛ لأَنَّهُ لابُدَّ للإِحْلالِ مِنْ رَمْيِ الجَمْرَةِ، فيَتَأَخَّرُ عَنْهُ الإِحْلالُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر رَضَّوَ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب السؤال والفتيا عند رمي الجهار، رقم (١٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، رقم (١٣٠٦)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَفِّ اللَّهُ عَنْهُا.

السُّوَّالُ: لوْ أَنَّ الإنْسَانَ فِي يَوْمِ العِيدِ لَمْ يَطُفْ طَوافَ الإفاضَةِ، وأَخَّرَهُ حتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، أَيَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلَعَ ثِيابَهُ ويَعُودَ إِلَى لُبْسِ الإِحْرَامِ؟

الجَوابُ: لَا يَلْزَمُهُ، وقدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ رواهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup> وصَحَّحَهُ بعضُ العُلَمَاءِ بأَنَّهُ إِذَا غابَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ العِيدِ وَلَمْ يَطُفْ فإنَّهُ يعودُ حَرامًا كها كانَ بالأَمْسِ، لكنْ هَذَا الحَدِيثُ لَا يَصِحُ لَا سَندًا ولا مَثنًا ولا عَمَلًا، ففِي إسنادِهِ ضَعْفٌ، وفي مَثنِهِ لكنْ هَذَا الحَدِيثُ لَا يَصِحُ لَا سَندًا ولا مَثنًا ولا عَمَلًا، ففِي إسنادِهِ ضَعْفٌ، وفي مَثنِهِ شُذُوذٌ؛ لِمُخالَفَتِهِ للأحادِيثِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ حلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالنَيْتِ (۱)، وإذَا حلَّ الإنسَانُ لَا يَعُودُ إحْرامُهُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.

وأمَّا شُذُوذُهُ عَمَلًا فإنَّ الأُمَّةَ الإِسْلامِيَّةَ لَمْ تَعْمَلْ بِهَا حَتَّى أَنَّ بعضَ العُلَهَاءِ حَكى الإِجْماعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ حَرَامًا إِذَا غابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ طَوَافِ الإفاضَةِ، لكنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا إِجْمَاعَ، لكنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ إِلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ قَلِيلٌ قَلِيلٌ مِنَ الأُمَّةِ.

وأَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ النَّفَرُ القَلِيلُ القَلِيلُ جدًّا، أَمِ الأَكْثَرُ الَّذِي قَالَ العُلَمَاءُ المُطَّلِعُونَ عَلَى الخِلافِ والإِجْماعِ: إِنَّهُ مَحَلُّ إِجْمَاعِ؟!

وعَلَى هَذَا فلا عَمَلَ عَلَيْهِ، ولا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الطَّوَافَ -طوافَ الإفاضَةِ- إلَى مَا بَعْد غُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ العِيدِ، ولا شَيْءَ عَلَيْك، ولكَ أَنْ تُؤَخِّرَهُ إلَى مَا بَعْدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج، رقم (١٩٩٩)، من حديث أم سلمة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، رقم (١١٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٨٩)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنَا: «طيبت رسول الله عليه بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالست»

العِيدِ، إِلَى اليَوْمِ الحادِي عَشَرَ، والثَّانِي عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ، والرابعَ عَشَرَ، والخامِسَ عَشَرَ، والخامِسَ عَشَرَ، والعِشْرِينَ، والعِشْرِينَ، والعِشْرِينَ، والعشْرِينَ، والعِشْرِينَ، إلَى آخِرِ الشَّهْرِ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُمَّعَلُومَتُ ﴾ [البَقَرةِ:١٩٧].

و(أَشْهُرٌ) جَمْعُ شَهْرٍ، والجَمْعُ أَقَلَّهُ ثَلاثَةٌ، وتَنْتَهِي الثَّلاثَةُ بغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ؛ لأَنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ شَوَّالٌ.

وأَعْجِبُوا إِنْ شِئْتُمْ: أَنَّ جُمْهُورَ العُلَهَاءِ عَلَى جَوازِ تأْخِيرِ طَوافِ الإفاضَةِ إِلَى الأَبُدِ، إِلَى الأَبُدِ! لَكَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ، فإذا كانَ يُصاحِبُ زَوْجَةً فلا يَأْتِي زَوْجَتَهُ، لأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ الثَّانِي.

لكنْ رَأْيُ الجُمْهُورِ عِنْدِي ضَعِيفٌ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ الْحَبُّ اَشَهُرٌ مَعْلُومَتُ ﴾ [البَقَرة: ١٩٧] فلا بُدَّ أَنْ تَقَعَ أَفْعالُ الحَبِّ كُلُّهَا فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ، نَعَمْ لوْ كانَ هُناكَ عُذْرٌ كَامْرَأَةٍ نُفَسَاءَ أَتَاهَا النَّفَاسُ فِي اليَوْمِ التاسِعِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، والغالِبُ أَنَّ النَّفَسَاءَ تَبْقَى مُدَّةً طويلَةً، فطَرَأً علَيْهَا شَهْرُ ذِي الحِجَّةِ وهِيَ لَا تَزالُ فِي نِفاسِهَا فهذِهِ لَا بأسَ أَنْ تَطُوفَ بعدَ نُحرُوجِ الشَّهْرِ؛ لأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ.

السُّؤَالُ: لوْ أَنَّ الإِنْسَانَ قَصَّرَ ولم يَحْلِقْ أَيَجُوز ُ ذَلِكَ؟

الجَوابُ: يَجُوزُ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾[الفَتْح:٢٧].

لكنِ الأَفْضَلُ الْحَلْقُ؛ لأَنَّ اللهَ قدَّمَهُ ﴿ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ ﴾ [الفَتْحِ: ٢٧] ولأنَّ النَّبِيَّ صَلَاللَهُ عَلَىٰ وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَم

المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالُ: «وَالمُقَصِّرِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، وَالمُقَصِّرِينَ» (۱).

إِذَنْ فَالْحَلْقُ أَفْضَلُ؛ لَأَنَّهُ أَبْلَغُ تَعْظِيمًا لللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لأَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ للتَّعْظِيمِ تَعْظِيمٌ للمَحْلُوقِ له؛ ولذَلِكَ انْظُروهَا الآنَ بعضُ النَّاسِ إِذَا مرَّ بكبِيرٍ وعليهِ طاقِيَةٌ تَعْظِيمٌ للمَحْلُوقِ له؛ ولذَلِكَ انْظُروهَا الآنَ بعضُ النَّاسِ إِذَا مرَّ بكبِيرٍ وعليهِ طاقِيةٌ كَعْظِيمٌ للمَحْلُوقِ له، وهَذَا خَطأٌ فِيهِ نَظرٌ، لكنْ حَلْقُ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرُهُ يَكُونُ تَعْظِيمً لَنْ حُلِقَ لَهُ، والأَبْلَغُ فِي التَّعْظِيمِ أَنْ تَحْلِقَ جَمِيعَ الشَّعَرِ.

إِذَنِ: التَّقْصِيرُ جائِزٌ، لَكِنِ الْحَلْقُ أَفْضَلُ.

واعْلَمْ أَنَّ التَّقْصِيرَ لَا بُدَّ أَنْ يَعُمَّ جَمِيعَ الرَّأْسِ، ولَيْسَ هُوَ أَنْ تُقَصِّرَ جانِبًا، أَوْ جَانِبًا وجانِبًا، بِلْ تُقَصِّرُ كُلَّ الرَّأْسِ؛ بحيثُ يَظْهَرُ أَثَرُ التَّقْصِيرِ عَلَى الشَّعَرِ، ويَعْرِفُ النَّاسُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ قَصَّرَ رَأْسَهُ.

بعدَ ذَلِكَ -أَيْ فِي اليَوْمِ الحادي عَشَرَ- نَنْتَظِرُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ -والزَّوالُ يَعْنِي دُخُولُ وقْتِ الظُّهْرِ- ثُمَّ نَنْطَلِقُ غَيْرَ رَاكِبِينَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ.

يَوْمَ العِيدِ رَماهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ راكِبًا (٢)؛ لأَجْلِ أَنْ يُبادِرَ فِي رَمْيِهَا، أَمَّا هَذَا فالنَّاسُ نَاذِلُونَ، رَمَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الجَمَرَاتِ ماشِيًا (٢)، فيَذْهَبُ الإِنْسَانُ إِلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، رقم (١٧٢٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، رقم (١٣٠١)، من حديث ابن عمر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، رقم (١٢٩٨)، من حديث أم الحصين رَفِخَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، رقم (١٩٦٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا، رقم (٩٠٠)، من حديث ابن عمر رَضَاَلِلَهُءَنْهُا.

الجَمَرَاتِ، ويَأْخُذُ معهُ واحِدًا وعِشْرِينَ حَصاةً فيَرْمِي الجَمْرَةَ الأُولَى بسَبْعِ حَصياتٍ، يُكَبِّرُ معَ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قَلِيلًا حتَّى لَا يُصِيبَهُ الحَصَى ويُؤْذِيَهُ الزِّحامُ، ويَقِفَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، يَدْعُو اللهَ دُعاءً طَوِيلًا، رافِعًا يَدَيْهِ هكذَا، ثُمَّ يَسْتَمِرُّ ماشِيبًا إِلَى الْجَمْرَةِ الوُسْطَى، فيَرْمِيهَا بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ معَ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قَلِيلًا حتَّى لَا يُؤْذِيَهُ الزِّحامُ ويُصِيبَهُ الحَصَى، يَدْعُو اللهَ دُعاءً طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ حَسَياتٍ مَنْ مَعْ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ التَّي رَماهَا بالأَمْسِ ولا يَقِفُ عِنْدَهَا، بن يَنْصَرِفُ.

ويَفْعَلُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي كَذَلِكَ، وفي اليَوْمِ الثَّالِثِ إِنْ تَأَخَّرَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ. ويَرِدُ عَلَى هَذَا أَسْئِلَةٍ، عَلَى اليَوْمِ الحادِي عَشَرَ والثَّانِي عَشَرَ والثَّالِثَ عَشَرَ: الشُّؤَالُ الأَوَّلُ: لوْ رَمَى قَبْلَ الزَّوالِ هلْ يُجْزِئُهُ الرَّمْيُ أو لا؟

الجوابُ: لَا يُحْزِئُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (١) ولَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ولم يُرَخِّصُ لأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ الزَّوالِ، بيْنَمَا فِي جَمْرَةِ العَقَبَةِ يَوْمَ العِيدِ رَخَّصَ للنِّساءِ والضَّعفاءِ أَنْ يَرْمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (١).

إِذَنْ: لَوْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ فَرَمْيُهُ مَرْدُودٌ عليْهِ، والدَّلِيلُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» ولَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَامُ أَحَدًا أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ.

<sup>(</sup>١) علقه البخاري: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (۱۲۷٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (۱۲۹۵)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُمَنْهَا.

ثانيًا: أَيُّهُمَا أَيْسَرُ عَلَى العِبادِ أَنْ يَكُونَ الرَّمْيُ فِي أَوَّلِ النَّهارِ فِي وقْتِ البَرَاد والنَّشاطِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ عندَ زَوَالِ الشَّمْسِ وقْتَ الحَرِّ؟

الجَوابُ: الأَوَّلُ، ولوْ كَانَ جَائِزًا لاختارَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لأُمَّتِهِ؛ لأَنَّهُ أَيْسَرُ؛ ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا»(١).

ثالثًا: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا كُنَّا نَتَحَيَّنُ -أَيْ: نَنْتَظِرُ - فإذا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا (٢).

إِذَنْ: لَوْ فَهِمَ الصَّحَابَةُ أَنَّ الرَّمْيَ جَائِزٌ قَبْلَ الزَّوَالِ لرَمُوا، مَا قَعَدُوا يَنْتَظِرُونَ زَوالَ الشَّمْس.

رابِعًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُبَادِرُ مِنْ حِينِ زَوالِ الشَّمْسِ فَيَرْمِي قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فكانَ يُؤَخِّرُ صَلاةَ الظُّهْرِ مِنْ أَجْلِ الرَّمْيِ، ولوْ كَانَ الرَّمْيُ قَبْلَ الزَّوَالِ جَائِزًا للطُّهْرَ، فكانَ يُؤَخِّرُ صَلاةً الظُّهْرِ مِنْ أَجْلِ الرَّمْيِ، ولوْ كَانَ الرَّمْيُ قَبْلَ الزَّوَالِ جَائِزًا للمُّهْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا؛ لأَنَّ هَذَا هُوَ الأَفْضَلُ.

كُلُّ هَذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، ولوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِلَّا قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٣) لكانَ كافِيًا.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: رَخَّصَ بعضُ العُلَهَاءِ أَنْ يَرْمِيَ الإنْسَانُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَجَّلَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٥٦٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام، رقم (٢٣٢٧)، من حديث عائشة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب رمي الجمار، رقم (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر رَضِّ اَلِلْهُ عَنْهُ.

قُلْنَا: نَعَمْ، رَخَّصَ بعضُ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، لكنْ يقولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا ٱخْلَفَتُمُ فِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا ٱخْلَفَتُمُ فِي اللهُ عَزَّوَهُ إِلَى اللهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ وَيِهِ مِن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ وَيَعْمِن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ وَيَعْمِن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ وَيُعْمِن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهُ عَرَادَ اللهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ وَيُولِ إِن كُنكُمُ وَمِن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ وَيُعْمِر اللهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ وَيَعْمُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ وَمِن شَيْءٍ وَاليَّوْمِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ اللهِ وَاللَّسُولِ إِن كُنكُمُ اللهِ وَاللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ اللهِ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللللْمُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ

ولَيْسَ مُطْلَقُ التَّيْسِيرِ مُبِيحًا لِمَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا، نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ أَيْسُرُ أَنْ يَرْمِيَ الإِنْسَانُ يومَ الثانِي عَشَرَ فِي الصَّباحِ ويَمْشِي، لكنْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا ولم تَرِدْ بِهِ السَّنَةُ فلَيْسَ لنا الحَقُّ فِي أَنْ نُبِيحَهُ للنَّاسِ.

بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: فِي اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ إِذَا أَرادَ الإِنْسَانُ أَنْ يَتَعَجَّلَ فالنَّاسُ يَزْدَحِمُونَ ازْدِحَامًا شَدِيدًا فِي اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَتَعَجَّلُ، فإذا كانَ الإِنْسَانُ معهُ ازْدِحَامًا شَدِيدًا فِي اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَتَعَجَّلُ، فإذا كانَ الإِنْسَانُ معهُ نساءٌ أَينْ هَبُ بهنَّ يَرْمِينَ ويكونُ ذَلِكَ خَطَرًا عَلَى حَياتِهِنَّ وعلى انْكِشافِهِنَّ، وعلى تعبِ قَدْ يَصِلُ إِلَى الإغْماءِ أَوْ يَتَوكَّلُ عنْهُنَّ؟

الجَوابُ: الثَّانِي، هُنَا يَتَوكَّلُ ولا بَأْسَ، ولوْ كانَتِ الأُنْثَى شابَّةً؛ وذَلِكَ للمَشَقَّةِ العَظِيمَةِ، وعَلَى هَذَا لوْ كانَ الإِنْسَانُ عندَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يَأْخُذُ وَكَالَةً مِنْهُنَّ إِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَجَّلَ، ويَرْمِي فِي اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ بعدَ الزَّوَالِ، فيقِفُ عَلَى الجَمْرَةِ الأُولَى يُرِيدُ أَنْ يَتَعَجَّلَ، ويَرْمِي فِي اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ بعدَ الزَّوَالِ، فيقِفُ عَلَى الجَمْرَةِ الأُولَى ويَرْمِي سَبْعًا عَنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ سَبْعًا عَنِ المَرْأَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَبْعًا عَنِ المَرْأَةِ الثَّانِيةِ، ثُمَّ سَبْعًا عَنِ المَرْأَةِ التَّانِيةِ، ثُمَّ الوسُطَى كذَلِكَ حتَّى يُتِمَّ سَبْعًا عَنِ المَرْأَةِ الرَابِعَةِ، ثُمَّ الوسُطَى كذَلِكَ حتَّى يُتِمَّ الثلاثَ؛ لأنَّ الوكالَةَ هُنَا ضَرُورَةٌ لَا شَكَ، فالمَرْأَةُ لَا تَتَحَمَّلُ مِهْمَا كَانَتْ قَوِيَّةً، ثُمَّ الثلاثَ؛ لأنَّ الوكالَةَ هُنَا ضَرُورَةٌ لَا شَكَ، فالمَرْأَةُ لَا تَتَحَمَّلُ مَهْمَا كانَتْ قَوِيَّةً، ثُمَّ الثلاثَ؛ لأنَّ الوكالَةَ هُنَا ضَرُورَةٌ لَا شَكَ، فالمَرْأَةُ لَا تَتَحَمَّلُ مَهْمَا كَانَتْ قَوِيَّةً، ثُمَّ الثلاثَ؛ لأنَّ الوكالَةَ هُنَا ضَرُورَةٌ لَا شَكَ، فالمَرْأَةُ لَا تَتَحَمَّلُ مَهْمَا كَانَتْ قَوِيَّةً، ثُمَّ إِذَا كَانَتْ شَابَّةً قَدْ يَكُونُ خُضُورُهَا إِلَى المَرْمَى فِيْنَةٌ.

أَظُنَّهُ انْتَهَى الكَلامُ عَلَى أَيَّامِ الحَجِّ، وتَبَيَّنَ لنا أَنَّهَا الثامِنُ يُسَمَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، التَّاسِعُ يُسَمَّى يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَيْضًا. التَّاسِعُ يُسَمَّى يَوْمَ العاشِرُ يَوْمُ النَّحْرِ، ويَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَيْضًا.

الرابعُ: الحادِي عَشَرَ، ويُسَمَّى أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ويُسَمَّى يَوْمَ الرُّؤُوسِ، أَيْ ذُوُوسِ، ويُسَمَّى يَوْمَ الرُّؤُوسِ، أَيْ ذُوُوسِ الهَدايَا تُؤْكَلُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي، وفِيهِ أَيْضًا اسْمٌ ثَالِثٌ وهُوَ يَوْمُ القَرِّ، أَيْ الفَرادِ.

الثَّانِي عَشَرَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلِ، والثَّالِثَ عَشَرَ يَوْمُ النَّفْرِ الثَّانِي.

إِذَنْ: كُلُّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ لهُ اسْمٌ، وسُمِّيَ اليَوْمُ الثامِنُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؛ لأَنَّ الحُجَّاجَ يَرْوُونَ المَاءَ فيهِ، وسُمِّي يَوْمَ عَرَفَةَ بذَلِكَ لأَنَّهُ وقْتُ الحُجَّاجَ يَرْوُونَ المَاءَ فيهِ، وسُمِّي يَوْمَ النَّحْرِ، وسُمِّي أَيْضًا يَوْمَ الحَجِّ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وسُمِّي يَوْمُ النَّحْرِ بذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ، وسُمِّي أَيْضًا يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ؛ لأَنَّ فِيهِ خَسْمَةَ أَنْساكٍ، فِيهِ رَمْيٌ ونَحْرٌ وحَلْقٌ وطَوَافٌ وسَعْيٌ، فلا يُوجَدُ الأَكْبَرِ؛ لأَنَّ فِيهِ خَسْمَةَ أَنْساكٍ، فِيهِ رَمْيٌ ونَحْرٌ وحَلْقٌ وطَوَافٌ وسَعْيٌ، فلا يُوجَدُ يَوْمُ النَّوْنَ فِيهِ أَكْبَرِ، وقدْ يَوْمُ الخَجِّ أَكْثَرَ أَعْمالًا مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ؛ ولهذَا سُمِّيَ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ، وقدْ ذُكِرَ فِي القُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَذَنُ قِنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، والتَوْبَةِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، والتَوْبَةِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، والتَوْبَةِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الأَكْبَرِ، والتَوْبَةِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، والتَوْبَةِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَرِ، واللَّوْبَةِ اللَّوْبَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّوْبَةِ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ عَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ عَلَى الْعَلْمَ الْمُ الْعَلْمَ الْمَالِمَةُ وَلَالِهُ اللْهُ الْمَالِهُ اللْهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ لَلْوَالِهُ اللْهُ الْعُلْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّالِ لَيْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وسُمِّيَ اليَوْمُ الحادِي عَشَرَ يَوْمَ القَرِّ؛ لأنَّ النَّاسَ قَارُّونَ فِي مِنَّى، فلا سَفَرَ فِيهِ ولا ذَهَابَ، واليَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ يَكُونُ النَّفْرُ الأَوَّلُ، والثَّالِثَ عَشَرَ يَوْمُ النَّفْرِ الثَّانِي.

انْتَهَى الكَلامُ عَلَى أَعْمَالِ الحَجِّ والأَسْئِلَةِ الَّتِي حَضَرَتْنِي فيها يُورَدُ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ، وبَقِيَ عِنْدَنَا شَيْءٌ واحِدٌ وهُوَ طوافُ الوَدَاعِ:

فإذَا أرادَ الإنْسَانُ السَّفَرَ إِلَى بَلَدِهِ فإنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَطُوفَ الوَدَاعَ، فيكونُ للكَعْبَةِ تَحِيَّةُ ابْتِدَاءٍ وتَحِيَّةُ انْتِهَاءٍ، وتَحِيَّتُهَا الابْتِدَائِيَّةُ هِيَ طوافُ القُدُومِ، والنِّهاثِيَّةُ هِيَ طوافُ الوَدَاعِ، ولْيَكُنِ الوَدَاعُ والنِّهاثِيَّةُ هِيَ طوافُ الوَدَاعِ، فيُحَيِّي عندَ اللقاءِ ويُحَيِّي عندَ الوَدَاعِ، ولْيَكُنِ الوَدَاعُ والنِّهاثِيَّةُ هِيَ طوافُ الوَدَاعِ، فيُحَيِّي عندَ اللقاءِ ويُحَيِّي عندَ الوَدَاعِ، ولْيَكُنِ الوَدَاعُ آخِرَ شَيْءٍ، أَيْ: لَا يَبْقَى فِي مَكَّةَ بعدَ الوَدَاعِ، يَطُوفُ ويُغادِرُ.

لكنْ لوْ فُرِضَ أَنَّهُ طافَ للوَدَاعِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، هلْ نقولُ: اتْرُكِ الصَّلاةَ واخْرُجْ أم صَلِّ؟

الجَوابُ: صَلِّ، والدَّلِيلُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أرادَ السَّفَرَ إِلَى المَدِينَةِ ارْتَحَلَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مِنَ المُحَصَّبِ، وطافَ بالبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ وغادَرَ.

قالتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضَالِلُهُ عَهَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَطُوفَ الوَدَاعَ؛ لأَنِّ مَرِيضَةٌ، قَالَ «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» ولَمْ يَسْمَحْ لَهَا، قالتْ: فطُفْتُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» ولَمْ يَسْمَحْ لَهَا، قالتْ: فطُفْتُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وأنا راكِبَةٌ، فسَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يقرأُ فِي فَجْرِ ذَلِكَ اليَوْمِ بالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ (۱).

الجَوابُ: لَا خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ولا هُمُ الخَالِقُونَ، فيَبْقَى الأَمْرُ أَنَّ لهم خَالِقًا هُوَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ، لَا خَلَقَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ ولا أَبَاؤُهُمْ ولا أَطِبَّاؤُهُمْ، ولا غَيْرُ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب المريض يطوف راكبًا، رقم (١٦٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦)، من حديث أم سلمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

بلْ خَلَقَهُمْ رَبُّ السَّماواتِ والأرْضِ؛ ولهَذَا قَالَ بَعْدَهَا: ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطُّورِ:٣٦].

اللهِمُّ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لِمَّا سَمِعَ هَذِهِ الآية: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطُّورِ:٣٥] قالَ: كِدْتُ أَطِيرُ مِنْ شِدَّةِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِي، ومِنْ ثَمَّ وَقَرَ الْخَلِقُونَ ﴾ [الطُّورِ:٣٥] قالَ: كِدْتُ أَطِيرُ مِنْ شِدَّةِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِي، ومِنْ ثَمَّ وَقَرَ الْوَسُولُ الْوَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي (١)، وآمَنَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وبهَذَا عَرَفْنَا: كَيْفَ كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّيْلِ وَفِي أَوَّلِ النَّهَارِ؛ لأَنَّهَا سُورَةً عَلَيْهِ اللَّيْلِ وَفِي أَوَّلِ النَّهَارِ؛ لأَنَّهَا سُورَةً عَظِيمةٌ، تَأَمَّلُهَا أَيُّهَا الطالِبُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَلَى: ﴿ فَذَكِّرَ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِرَيِكَ بِكَاهِنِ وَلَا عَنْهُ وَلِهِ تَعَلَى: ﴿ فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِرَيِكِ بِكَاهِنِ وَلَا عَنْهُ وَلِهِ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنَهُمْ كَيْدُهُمْ لَايْدُهُمْ مَثَنَا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [الطُّورِ: ٤٥- ٤٦] تَجِدِ المُناقَشَةَ العَظِيمةَ المَقْرُونَةَ بالتَّحَدِّي العَظِيمِ.

ولوْلَا ضِيقُ الوَقْتِ لتَلَوْنَاهَا مِنْ هَذَا إِلَى آخِرِهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ للإِنْسَانِ عَظَمَةَ القُرْآنِ، وقُوَّةَ مُحَاجَّتِهِ إِلَى هَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ.

فَاسْتَمِعْ: ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾ [الطُّورِ:٣٨]؟

الجَوابُ: لا؛ ولهَذَا تَحَدَّاهُمْ قالَ: ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ ثُمِينٍ ﴾ [الطُّورِ:٣٨]

﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ ﴾ [الطُّورِ:٣٧]؟

الجَوابُ: لا، إذَنْ فَقَدُوا الجُودَ بالمالِ.

﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴾ [الطُّورِ:٣٧]؟ الجَوابُ: لا، إذَنْ فَقَدُوا القُوَّةَ بالعُنْفِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب سورة والطور، رقم (٤٨٥٤).

﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَذَا ﴾ [الطُّورِ: ٤٢] لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - وأصحابِهِ؟ الجَوابُ: ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُو الْمَكِيدُونَ ﴾ [الطُّورِ: ٤٢] جَاءَتِ الجُمْلَةُ اسْمِيَّةً مُؤكَّدةً بمؤكَّدَيْنِ عَظِيمَيْنِ فَ (الَّذِينَ) مَعْرِفَةٌ و ﴿ الْمَكِيدُونَ ﴾ مَعرِفَةٌ، وإذَا كانَتِ الجُمْلَةُ طَرفاهَا مَعْرِفَةٌ فَهِيَ دالَّةٌ عَلَى الحَصْرِ.



[الأنفال: ٣٤].



#### عَدَدُ حجَّاتِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ:

النَّبِيُّ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ وبقي فِي المَدِينَة عَشْر سنواتٍ لم يحجَّ إلَّا مَرَّةً واحدةً؛ لأنَّ مَكَّةَ كانت لمدةِ ثهاني سنواتٍ تحتَ سيطرةِ المُشْرِكِينَ، وكانوا يَمْنَعُونَ مَنْ جَاءَ إليها من قِبَلِ المُسْلِمِين.

وفي غزوةِ الحُدَيْبيةِ جاءَ النَّبِيُّ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- فِي نحو أَلْفٍ وَاللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- فِي نحو أَلْفٍ وَأَربعمِئَة من أصحابِه مُحْرِمِينَ بالعُمْرَة، لا يريدونَ قتالًا، ولا عدوانًا، ولكنهُم محرمونَ بالعُمْرَة، يُلبُّونَ: لبَّيكَ اللَّهُمَّ عُمرةً.

ولما وَصَلُوا حدودَ الحرمِ منعتهُم قريشٌ، وَقَالَت: لا يُمْكِن أَن تَدْخُلَ يا مُحَمَّدُ، لأَنَك إِذَا دخلتَ مَكَّة قالتِ العربُ: إِن قُريشًا أُخِذَت ضَغْطَة، أَيْ: جبرًا وقهرًا، وصارتْ مفاوضاتٌ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وبين قريشٍ، ولكنهُم أخذتهم حَمَيَّةُ الجاهليةِ، فأبَوْا، ومَنعوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ من دخولِ مَكَّة.

جرى الصُّلْحُ بينهم، ومن شُرُوطِه أن يرجع النَّبِيُّ ﷺ إِلَى المَدِينَة بدون أن يُكْمِلَ عُمرته، ثُمَّ يعود فِي السنة الثَّانِيَة فيؤدي العُمْرَة، مَعَ أَنَّ المُسْلِمِينَ هُم أُولى النَّاس بهَذَا البيت، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانُوۤا أَوْلِيَاۤهُۥ ۖ إِنَّ أَوْلِيَاۤوُهُۥ إِلَّا ٱلمُنَقُونَ﴾ فأولى النَّاسِ بَهَذَا البيتِ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجَبُ مِن قريش وعَنتهم وعنادِهم واسْتِكبارِهم، أنَّه لو جاء أعْرَابي جِلْف يَوُمُّ البيتَ فِي العُمْرَة، لم يمنعُوه، ولها جاء مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ ﷺ ومعهُ أصحابُه منعُوه، مَعَ العِلْم أن فِي قُدُومِه إِلَى مَكَّة مصلحةً لقريش؛ لأنَّ معه الهَدْيَ يذبحُه فِي مَكَّة ويوزعُه عَلَى الفُقَرَاءِ، لكن العنادُ والاسْتِكبارُ منعهم.

#### شَهْرُ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الانْتِصَارَاتِ:

فتحَ اللهُ مَكَّة عَلَى يدِ رسوله ﷺ فِي السَّنةِ الثَّامِنَة فِي رَمَضَان وَهُوَ شَهْرٌ حَصَلَتْ فِيهِ انتصاراتٌ عظيمة، كغزوة بدرٍ وفَتْح مَكَّة.

# تَارِيخُ فَرْضِيَّةِ الحَجِّ وَلِمَاذَا لَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ فِي السَّنَةِ العَاشِرَةِ:

في السَّنة التَّاسعةِ فرضَ اللهُ الحجَّ ونزلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] ولكن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لم يَحُجَّ فِي السَّنةِ التَّاسعة، مَعَ أَنَّه مفروضٌ، وفي ذَلِكَ حكمتان:

الجِكْمَةُ الأُولَى: أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ مُعَلِّمًا ومبشرًا ونذيرًا، والعَرَب لَمَّا رأت قُريشًا قد هُزِمَت وفُتِحَت مَكَّة، أقبلوا عَلَى الإِسْلام، وصارُوا يَفِدُونَ من كُلِّ الجزيرة، فبقيَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّهُ فِي المَدِينَة؛ ليتلقى الوفود، فَيُعَلِّمَهُم دَيْنَه. هَذِهِ الجِحْمَةُ الأولى.

الجِكْمَةُ الثَّانِيَةُ: فِي السَّنَة التَّاسِعَة اخْتَلَطَ المُسْلِمُون والمُشْرِكُون فِي الحَجِّ، فَحَجَّ المشركون وحَجَّ المُسْلِمُون، والمشركونَ فِي تلبيتِهم يَقُولُونَ جهلًا: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَلْشُركُون فَي تلبيتِهم يَقُولُونَ جهلًا: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، إلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمَلكه وَمَا مَلَكَ.

فالسَّنةُ التَّاسِعةُ صَارَ فِيهَا خليطٌ منَ المُشْرِكِينَ والمُسْلِمِينَ، فحمى اللهُ نبيه ﷺ أَن يَشْلِكِ اللهُ نبيه ﷺ أَن يَشْارِكَ المُشْرِكِينَ فِي حجهِم، ولكنهُ أَمر أن يُنادى فِي تلكَ السَّنة «أَنْ لَا يَخْجَ بَعْدَ هَذَا العَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوف بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ "(۱).

في السَّنةِ العاشرةِ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ وصَفَا له ولأصحابِه المُؤْمِنِينَ الحَجُّ، وليسَ معهم مشركٌ.

#### صِفَةُ حَجَّ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا جَاءَتْ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله:

قال جَابِرُ بنُ عبد الله رَضَائِكُ عَنْهُا: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجَ، وانتشرَ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ ﴿(٢) ﴿ أَذَّنَ فِي النّاسِ أَيْ: أَعْلَمَهُم، أَنَّه حَاجُّ، وانتشرَ الخبرُ أَن الرَّسُول ﷺ مَنَدُ حَثِيرٌ ﴿ هَٰذَا الْعَامَ. يَقُول جَابِرٌ: ﴿ فَقَدِمَ اللَّدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ ﴾ أراهم مَدَّ البَصِرِ من أَمَام الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَرَاهِم مَدَّ البَصِرِ من خَلْفه، وأَرَاهِم مَدَّ البَصِرِ من خَلفه، وأَرَاهِم مَدَّ البَصِرِ عن يَمينه، وَأَرَاهِم مَدَّ البَصِرِ عن يَسَاره.

إذن، أُممٌ، قُدِّرُوا بِأَكْثَرَ مِن أَرْبِعِينَ أَلْفَ نَفْرٍ، يَعْنِي: حَوَالِي ثُلُثِ الْمُسْلِمِينَ، لماذا قدمُوا؟ قال: «كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَيْ: ليقتدُوا به، ويأخذُوا سنتَه، فأخذوا الشُّنَّةَ صافيةً.

فخرجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِن المَدِينَة فِي الحَامِس والعِشْرِينَ من ذي القعدَة، سنةَ عَشْرٍ من الهجرةِ وأَنَاخَ بذي الحليفةِ، الَّتِي يُسمِّيها النَّاسُ الآنَ: أبيار علي، وأحرمَ من هناكَ، ولما أرادَ الإحرامَ اغْتَسَلَ وطَيَّب رأسهُ ولحيتَه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بأطيبَ ما يجدُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة، رقم (٣٦٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر، رقم (١٣٤٧). (٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مقام النبي علي بمكة عام الفتح، رقم (٢٩٨).

تقول أم المُؤْمِنِينَ عائشةُ رَضَالِسَاعَهَا: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالبَيْتِ» (١)، وَقَالَت: «كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي يُحْرِمَ، وَلِجلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ» (١)، وقالَت: «كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢)، وبيصُه يَعْنِي: لَمَعَانُه وَبَريقه، تطيبَ ولبسَ مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو مُحْرِمٌ (٢)، وبيصُه يَعْنِي: لَمَعَانُه وَبَريقه، تطيبَ ولبسَ ثيابَ الإحرام إزارًا ورداءً.

انْظُرِ الحِكْمَة العظيمة حكمة الرب عَنَّوَجَلَّ أَنْ فَرَضَ عَلَى الرِّجَالَ الَّذِينَ هم أَفْلُ الجهاد وبهم العزةُ والقوةُ، فرض عَلَيْهِم أَنْ يتحدُوا فِي اللباس الظاهرِ، والاتحادُ أَفْلُ الجهاد وبهم العزةُ والقوةُ، فرض عَلَيْهِم أَنْ يتحدُوا فِي اللباس الظاهرِ، والاتحادُ أَنْ يلبس الجميعُ إزارًا ورداءً، الملكُ والمملوكُ، والسيدُ والمسود، حَتَّى يَتَّحِدُوا فِي اللباسِ الباطنِ، وَهُوَ لباسُ التَّقوى، كَمَا اتحدوا فِي اللباسِ الطاهرِ، وحتى لا يتميزَ أحدٌ عن أحدٍ فِي هَذِهِ العِبَادَة العظيمةِ.

أحرمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بإزارٍ ورداء، وأَحْرَمَ بحج، كَمَا قالتْ أَم المُؤْمِنِينَ عائشةُ وَخَوْلَيْكُ عَنْهَا: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ» (أنا النَّبِيَ عَلَيْهِ أَتَاه آتٍ، وَقَالَ له: «قُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ»، فقال: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ فمن قال: «عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ» يكون قارنًا.

قال جابرٌ رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاء»،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن، رقم (۱۸۹). ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (۱۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، بأب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم...، رقم (٧٣٤٣).

يَعْنِي: عَلَتْ عَلَى مَكَانَ يُسمى البيداء بذي الحليفةِ، "فَأُهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ»، أَهَلَّ أَيْ: رفعَ صوتَه؛ لأَنَّ الإِهْلَالَ هُوَ رفعُ الصوتِ، فَهَا هُوَ التَّوحيدُ الَّذِي أَرادَ جابِرٌ؟ يَقُول: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ، هَذَا التَّوحيدُ. "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» (ا). لَبَيْكَ، أَيْ: أجبته، فالنَّاسُ فيها بينَهم في الكلام يَقُولُونَ: لَبَيْكَ، يَعْنِي: أجبتك، "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ اللَّهُمَّ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ»، يَعْنِي: أجبتُك يا رب مخلصا لَك، "لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ اللَّهُ عَنَهَجَلَ يُحمَدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ اللَّهُ عَنَهِجَلُ يُحمَدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ اللَّهُ عَنَهَجَلَ يُحمَدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ اللَّهُ عَنَهَجَلَ يُحمَدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ الله عَنْهَجَلَ يُحمَدُ عَلَى كَالِ لَكَ»، يَعْنِي: أنتَ أَهْلُ الحمد، فلا أحدَ أحقُّ أن يُحمد إلَّا الله عَنَّوجَلَّ يُحمدُ عَلَى كَالِ صَفَاته، وعلى تمام نعمته، وإحسانه عَنَهَجَلَ .

﴿إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ ﴾، فالنعمةُ منَ اللهِ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللهِ، السَحةُ منَ الله، الدينُ من اللهِ، فَمِن الله، الدينُ من الله، وهُوَ أعظمُ النعم والمِنن، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الْمَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ فَوَ وَمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

﴿إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ»، يَعْنِي: لكَ، مَنْ يملكُ السمعَ والأبصارَ؟ مَنْ يملكُ السَّماواتِ والأَرْضَ؟ مَنْ يملكُ تدبيرَ الأمورِ؟ اللهُ عَزَّفَجَلَ هَذَا شَيْءٌ مَتفَقٌ عليهِ، المُلكُ لله.

ولِهَذَا يجِبُ عَلَى المسلمِ أَن يرضى بها قَدَّرَ اللهُ له، إِن مَرِضْتَ فَإِنَّ الَّذِي أَمرضكَ اللهُ، لا تسخطْ عَلَى الله، قلْ: أَنتَ ربي وأنا عبدُك، افعلْ ما شئتَ يا رب.

ومنَ البُشرى للمسلمِ أن كُلُّ مَرَضٍ أو عاهةٍ أو همٌّ أو غمٌّ يصيبُ المسلم،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

فَإِنَّ الله يَكْتُبُ له به أجرًا، «حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا» (۱) «الشوكةُ» الَّتِي تَبِط الرِّجْل مِثْل المسهار يَبِط الرِّجْل، «حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا»، يكتبُ اللهُ له بها أجرًا إِذَا احتسبَ اللهُ به ويُكَفِّرُ اللهُ عنه بها من سيئاته، فالمُلْكُ لله، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَاللَّعْمَةَ لَكَ، وَاللَّعْمَةَ لَكَ، وَاللَّعْمَةَ لَكَ، وَاللَّعْمَةَ لَكَ،

مهما كَانَ الرجل مالكًا للمهالكِ، وكلمتُه مسموعةٌ، فَإِنَّ فَوْقَهُ مَلِكَ الملوكِ، ولِهَذَا نَقُولُ: لا طاعةَ لمخلوق فِي معصيةِ الخالقِ.

### صِفَةُ التَّلْبِيَةِ:

وصِفَةُ التَّلْبِيَةِ أَن الرجلَ يُصَوِّتُ بها، حَتَّى كَانَ الصَّحَابَة يصرخونَ بها صراخًا؛ لأَنَك إِذَا رفعتَ صوتَك فَكُلُّ شَيْء حولَك يسمعُك، يشهدُ لك يَوْم القِيَامَةِ، الشَّجَرُ، المَدَرُ، كُلُّ شَيْء يسمَعك يشهدُ لك يَوْم القِيَامَةِ، فارفع الصوتَ بالتَّلبية.

فَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّكِرَّ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّكَرِّ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَيْ

وصلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى مَكَّة فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ من ذي الحِجَّةِ، لأنَّ الوقوفَ بعرفة فِي حَجة الرَّسُول عَلَيْهِ كان يومَ الجُمْعَة، فكان قدومُه إِلَى مَكَّة يومَ الأحد.

ودخلَ مَكَّة ضحًى ﷺ وأولُ شَيْء بدأ به الطواف، فاسْتَلَمَ الركنَ (٢)، أي: الحجرَ الأسودَ، اسْتَلَمَه بيدهِ، أيْ: مسحَه بيدِه، وقد جاءَ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى أَنَّه قَبَّله (٣)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، رقم (٥٣١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، رقم (١٦١١).

وجاءَ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى أَنَّه اسْتَلمه بِمِحْجَنٍ<sup>(١)</sup> معهُ، وقَبَّل المِحْجَن، وجاءَ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى أَنَّهُ أَشَارَ إليهِ، وكل ذَلِكَ بحسبِ الحالِ.

اسْتَلَمَ الركنَ، فَرَمَلَ ثلاثةَ أَسُواطٍ أَيْ أَسرعَ فِي المشي ثلاثةَ أَسُواطٍ، ومشى أربعةَ أَسُواطٍ عَلَى عادته، واضطبع (١) فِي هَذَا الطوافِ، والاضطباعُ: هُوَ أَن يجعلَ وسطَ الرداءِ تحتَ إِبْطه الأيمنِ، وطرفيه عَلَى كتفهِ الأيسرِ، والاضطباعُ خاصُّ بالطوافِ فقط، لا يُسَنُّ قبله ولا بعدَه، طافَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ كلما حاذى الحَجَرَ قال: «اللهُ أَكْبَرُ» حَتَّى أتم سبعةَ أشواطٍ.

ثُمَّ تقدمَ إِلَى مقامِ إِبْرَاهِيمَ (٢)، وهَذَا المقامُ كَانَ يقومُ عَلَيْهِ حِينَ بناءِ الكعبةِ، لَمَّا ارتفعَ البناءُ جعلَ حجرًا يقومُ عليه.

تَقدمَ إِلَى مَقامِ إِبْرَاهِيمَ، وقَرَأَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِهِمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] ليُذَكِّرَ نَفسَه أَنَّه إِنَّها تَقدمَ لمقام إِبْرَاهِيمَ ليُصَلِّي ؛ المتثالًا لأمرِ الله: ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ صَلَّى ركعتينِ، قرأ فِي الأُولَى: ﴿قُلْ المَّالِلَا لأمرِ الله: ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ صَلَّى ركعتينِ، قرأ فِي الأُولَى: ﴿قُلْ المَّانِيَةَ : ﴿قُلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاءِ. وَخَفْفَ فيهما، وَلَم يَجلسْ بَعدَهما للدُعَاءِ.

قَامَ فَورًا وَرَجَعَ إِلَى الركن، يَعْنِي: إِلَى الحَجَر الأَسَوَد، واسْتَلمه بيده ﷺ وَانصرَ فَ متجها إِلَى المَسْعَى؛ الصَّفَا والمَرْوَة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱٤، رقم ۱۸٤۱)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، رقم (۱۸۸۱)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من استلم الركن بمحجنه، رقم (۲۹٤۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٧١، رقم ٢١٥٣)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه، رقم (١٢١٨).

خَرَجَ من بَابِ الصفَا، فَلَمَّا دنا من الصَّفَا قَرَأَ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴿ [البقرة:١٥٨] أَبْدَأُ بِهَا بَدَأُ اللهُ بِهِ ﴾، فيُسَّنُّ لنا إِذَا أَقبَلنَا عَلَى الصَّفَا أَن نَقرَأً: ﴿ إِنَّ اللهَ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾ حَتَّى نُشْعِرَ أَنفسَنَا أَنَّنَا إِنَّهَا جَئنَا إِلَى هَذَا المَكَان ؛ لأنَّ اللهَ جَعَلَ الصَّفَا والمُرْوَة من شَعَائِره.

فَبَدَأُ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْه، وَاتَجَهَ إِلَى القبلةِ، ورفع يديه رَفْعَ دُعَاءِ ما هُوَ إشارة تكبيرٍ، لا، رَفْعَ دُعَاءٍ، وقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ -ثَلَاثًا- لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا اللّٰكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ (١)، ثُمَّ دعا، عامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ (١)، ثُمَّ دعا، ولم يُبيّن فِي الحَدِيث ما الَّذِي دعا به، فادعُ اللهَ بما شئت، فيمكنُ أن تدعوَ الله بِشَيْءٍ فاع منكَ أن يَردَّهُ اللهُ عليكَ، أو تدعوَ اللهَ بأولادٍ، أو تدعوَ الله تَعَالَى ببيتٍ تسكنهُ، أو تدعو الله بزوجةٍ صالحةٍ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، المهم ادعُ الله بما شئت.

ثُمَّ أعادَ الذِّكر مَرَّةً ثانية، ثُمَّ دعا، ثُمَّ أعاد الذكرَ مَرَّةً ثالثة، فالذِّكرُ ذكره ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والدُّعَاء ذكرهُ مرتين.

ثُمَّ نزلَ متجها إِلَى المَرْوَة يمشي، فَلَمَّا نزلَ فِي الوادي، أَيْ: مجرى السيلِ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الوقت نازلًا؛ لأنَّ السيلَ يحملُ الطينَ، نَزَلَ فِي بَطن الوَادي، وَسَعَى، يَعْنِي: وَكَضَ رَكَضًا شديدًا، حَتَّى قَالَ الَّذِي رآه: إن إزارهُ ليدورُ به من شدةِ السعي، فَلَمَّا صعدَ من الوادي مشى إِلَى المُرْوَةِ، وصعدَ عليها، واتجة إِلَى القبلةِ، ودعا كَمَا فعلَ فِي الصفا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، رقم (١٣٤٢).

ثُمَّ نَزَلَ رَاجِعًا، فَعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، منَ الصَّفَا إِلَى المُرْوَةِ شوط، ومن المَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا شوطٌ آخر، وعليه فيكونُ ابتدأَ بالصَّفَا واختتم بِالمُرْوَةِ، فِي آخر السعي عَلَى المَرْوَةِ، قَالَ للنَّاسِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» (١) فأمرهم السعي عَلَى المَرْوَةِ، قَالَ للنَّاسِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» وأن فأمرهم أن يُعلُوها عُمْرَة، وأن يحلوا، قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، الحِلُّ كُلُّهُ؟ قال: «الحِلُّ كُلُّهُ»، قَالُوا: نذهبُ إِلَى مِنَى، وَذَكَرُ أحدِنا يقطرُ مَنِيًّا، قال: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ» لأنَّ الصَّحَابَة رَضَالِتُهُ عَنْمُ شَقَّ عَلَيْهِم أن يحلوا، ولكنهُ حتم عَلَيْهِم، قال: «افْعَلُوا بِهِ» لأنَّ الصَّحَابَة رَضَالِتُهُ عَنْمُ شَقَّ عَلَيْهِم أن يحلوا، ولكنهُ حتم عَلَيْهِم، قال: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ» ثُمَّ قال: «إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنْ مَعِي الهَدْيَ خَلَلْتُ».

فالَّذِين حَلوا انتهتْ عُمرتهم فيَجُوزُ لهم الطِّيبُ واللباسُ والنِّسَاءُ، وكل شَيْءٍ يحل لغيرِ المُحْرِمِينَ.

وبقيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي الأَبْطَحِ، ولم يَطُفُ بالبيتِ إلَّا طوافَ القدومِ، وطوافَ الإفاضةِ، وطوافَ الوداعِ، فبَعْضُ النَّاسِ الآنَ يَشقُّونَ عَلَى أَنفسهم، ويَشقُّونَ عَلَى غيرهم بتكرارِ الطوافِ والنَّبِيُّ عَلَيْهِ ما أيسرَ أَن يأتيَ إِلَى البيتِ ويطوف بهِ، ولكنهُ لم يفعلْ.

فلما كَانَ اليَوْمُ الثامنُ ارتحل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ من مكانه فِي الأَبْطَح ونزلَ فِي منَّى ضحى، وصلى بها الظُّهْرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، خمسة أَوْقَات، لَكِنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة، باب: كم أقام النبي ﷺ في حجته؟، رقم (١٠٨٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام...، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التمني، باب قول النبي ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»، رقم (٧٢٢٩).

يَقْصُر ولا يجمعُ، ولما طلعتِ الشَّمْسُ ارتحلَ عَلَيْهِ متجهًا إِلَى عرفة، وكانتْ قريشُ لعنادها واسْتِكبارها وخُيلائِها لا تقفُ بعرفة، تقفُ فِي أي مكانٍ؟ فِي المزدلفةِ، وتقولُ: نَحْنُ أَهْلُ الحرمِ فلا نقفُ خارجَ الحرمِ، فيخالفونَ مشعرَ أبيهم إِبْرَاهِيمَ، حميّة الجاهليةِ.

فَالرَّسُولُ عَلَيْ أَجَازَه، ولم يقفْ فِي المزدلفة، اتجهَ إِلَى عرفة، ونزلَ فِي مكانٍ يقالُ له: نَمِرَة، حَتَّى زالتِ الشَّمْسُ، ومعنى زالتِ الشَّمْسُ يَعْنِي: مالتْ إِلَى جهةِ المغربِ بَعْدَ أَن تتوسطَ فِي السَّمَاء، ثُمَّ تنحدر، هَذَا الزوال، وبه تحلُّ صَلَاة الظُّهْر.

لها زالتِ الشَّمْسُ أمرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بناقتهِ، فرُجِلتْ له، ثُمَّ سارَ حَتَّى أتى بطنَ الوادي -وادي عُرنة - فنزلَ، وخطبَ خطبة عظيمة بليغة، قرر فيها قواعدَ التَّوحيدِ، ومنهجَ المسلم، وبيَّن حقوقَ النِّسَاء، وذكرَ أَشْيَاء عظيمة، ولها انتهى منها وَلَى عَلَيْهِ السَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

وفي هَذَا دلالةٌ واضحةٌ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى فِي السَّمَاء، فَوْقَ كُلِّ شيء؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّمَاء، فَوْقَ كُلِّ شيء؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الطَّهَ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَيْهِ الطِّسْلامِ، فِي جَمْعِ عَرِفَةَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ». وَاللهُ تَعَالَى لَيْسَ فِي كُلِّ مكان كَمَا قاله مَنْ لا يَقْدُرُ الله حق قَدْرِه، وَمَنْ أَعمَى الله واللهُ تَعَالَى لَيْسَ فِي كُلِّ مكان كَمَا قاله مَنْ لا يَقْدُرُ الله حق قَدْرِه، وَمَنْ أَعمَى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم (١٠٥)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم (١٦٧٩).

بَصِيرَتَه، وَمَنْ زَاغَ قَلبه عنِ الهُدى، فَحَاشَا أَن يكونَ الله تَعَالَى فِي كُلِّ مكان، حَاشَا أَن يكونَ الله تَعَالَى فِي كُلِّ مكان، حَاشَا أَن يكونَ فِي المَراحيض والحَمامَاتِ، أو فِي أَمَاكن الحَبَث، بَلْ هُوَ عَزَّوَجَلَّ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، الشَوَى عَلَى المعرش، واسْتَولى عَلَى المُلك، فالمُلكُ مُلكُه، والعرشُ عرشُه، وقد اسْتَوى عَلَى المعرش عرشُه، وقد اسْتَوى عَلَيْهِ كَمَا يليق بجلالِه وعظمتِه.

وَبَعْدَ أَنْ خَطَبَ هَذِهِ الْخَطْبَةَ الْعَظْيِمَةَ، أَذَّنَ المؤذن، فصلى الظُّهْرَ ركعتين بإقامةٍ، ثُمَّ أقام فَصَلَى الْعَصَرَ رَكعتَين، والجمعُ هنا جمعُ تقديم، ثُمَّ ركبَ عَينهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ من هَذَا المكان الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى أَتى الموقفَ الَّذِي اختارَ أَن يقفَ فِيهِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - وَهُوَ شرقي عرفة عِنْدَ الصَّخَراتِ، وقفَ عَلَى ناقتهِ راكبًا رَافِعًا يديه إِلَى رَبِّهِ عَنَّهَ عَلَيْهِ - وَهُو اللهِ، واثقًا بوعدهِ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ آسَتَجِبَ لَكُو ﴾ إلى رَبِّهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ المُؤَلِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلِدَةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا الهَل

فَالْمُحرِمُ إِذَا مَاتَ يُبْعَثُ فِي نَسَكُه، يَقُول: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، ويُكَفَّن فِي ثيابه، والمجاهدُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِذَا قُتل شهيدًا يُدفن فِي ثيابهِ، ويَخْرَجُ يَوْم القِيَامَةِ من قبره

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

وجُرحه يَثعب دَمًا (١) ، أَيْ يَصُبُّ دمًا ، اللونُ لونُ الدمِ ، والريحُ ريحُ المسكِ، وبهَذَا نعرفُ أن الحجَّ والجهادَ أخوانِ ، ولِهَذَا لَبَّا قالتْ عائشةُ: يا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ »(١).

لها غابتِ الشَّمْسُ واسْتَحكم غُروبها، سارَ ﷺ إِلَى مزدلفة، ووقفَ بعرفةً وَقَالَ للصحابةِ: ﴿ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ﴾ (٣) كأنه يَقُول: ابقوا فِي أماكنكم، كُلُّ عرفة موقفٌ، لا حاجة أن تُكلفوا أنفسكم، وتأتوا إِلَى هَذَا المكانِ، وسارَ إِلَى مزدلفة.

يَقُولُ جابِرٌ رَضَالِيَهُ عَنهُ: "سار وَقَدْ شَنقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ" (أ)، والزمام هُو الحبل الَّذِي تُقاد به الناقة، شنقه يَعْنِي: جذبه، يَقُول جابر: "حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ الرَّجلِ، يَعْنِي: كتف الناقة من شدة رَحْلِهِ"، يَعْنِي: المكان الَّذِي يكون فِيهِ مورِكُ الرَّجلِ، يَعْنِي: كتف الناقة من شدة خنقه، وَهُ وَ يَقُولُ بيدهِ الكَرِيمة: "أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ خنقه، وَهُ وَ يَقُولُ جابر: "وكُلمَّا أَتَى حَبْلًا من الحبال، أَرْخَى لهَا قَلِيلًا"؛ حَتَّى تصعد، يُرخِي إليها حَتَّى يَسهلَ عليها الصعودُ، وهذَا من حسنِ رعايةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فِي البهائم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عَزَّوَجَلَّ، رقم (٢٦٤٩)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، رقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب أمر النبي عَلَيْ بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط، رقم (١٦٧١).

دَفَعَ من عرفة إِلَى مزدلفة، لم يُركِب معه كبار الصَّحَابَة؛ لا أبا بكر، ولا عُمرَ ولا عُمرَ ولا عُثهانَ، ولا عليا، إنَّما أردف أسامة بنَ زيد وَهُوَ مولى منَ الموالي، أبوهُ رقيق وَهُوَ زيدُ بن حارثة وهبَتْه خديجة رضَيَّاللَهُ عَنْهَ للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وجاءَ بولدٍ أسماهُ أسامة، فأسامةُ بنُ زيد مولى منَ الموالي، أردفهُ سيدُ بني آدمَ معه حِينَ انصرفَ من عرفة؛ تواضعًا لله عَنَّهَ عَلَى.

وفي أثناءِ الطريقِ نزلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وبالَ وتوضاً وضوءًا خفيفًا، فقالَ له أسامةُ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» (١) أَيْ فِي مزدلفة ؛ لأنَّ النَّبِيَّ أَسامةُ: الصَّلاة يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» وتعطلَ النَّاس، ورُبَّهَا فَيْ مِنْ حُسْنِ رِعَايَتِهِ علِم أَنَّه لو وقف هنا لوَقف الحجيح، وتعطلَ النَّاس، ورُبَّهَا تحصلُ مصادماتُ، فَأَخَّر الصَّلاة حَتَّى يصل إِلَى مكانهم الَّذِي يَسْتَقرون فيه.

ولها وصلَ إِلَى مزدلفة نزلَ، وأمرَ المؤذنَ فَأذَّن، وأقامَ فَصلَى المغربَ قبل أن يُحطَّ الرِّحالُ عنِ الإبل، ثُمَّ أذَّن، فصلى العشاءَ ركعتينِ هُوَ ومنْ معه، قَالَ جابرٌ رَضَيَلِنَهُ عَنهُ «ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ»، ولم يتهجد تلكَ اللَّيْلة، ولم يُحْيِي اللَّيْلة بقرآنِ، ولا بذكرٍ، وإنَّها اضطجعَ، وهذا مِنْ حُسْنِ رِعَايَتِهِ عَينهِ الصَّلاَ وُالسَّلامُ لأنَّ الإِنسَانَ وقفَ بعرفة ودفع، وهو على إبلٍ، وغبارٍ، وتعبٍ، والنَّفْسُ تحتاج إِلَى راحةٍ، فاسْتَراحَ عَيْقِ كُلَّ ودفع، وهو على إبلٍ، وغبارٍ، وتعبٍ، والنَّفْسُ تحتاج إِلَى راحةٍ، فاسْتَراحَ عَيْقِ كُلَّ اللَّيْلِ: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» (۱)، فَلُو أَن الإِنْسَان يمشي بشدةٍ، يسعى ويركضُ، اللَّيْلِ: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» (۱)، فَلُو أَن الإِنْسَان يمشي بشدةٍ، يسعى ويركضُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء، رقم (۱۳۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، رقم (۱۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتّاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، رقم (١٨٦٧).

ووقَفَ يَتَلَين، فيحصلُ له أجرٌ؛ لأنَّهُ أدى إِلَى نفسهِ حقها، وأداءُ الحقوقِ إِلَى أهلها فِيهِ خيرٌ، وفيه أجرٌ.

نامَ ﷺ ولما طلع الفجر، صلّى الصبح حِينَ تبين لهُ الصبحُ بأذانِ وإقامةٍ، قَالَ جابرٌ: «حِينَ تبينَ»، ولا يمكنُ أن يُصلّي الإِنْسَانُ الفَجْر قبل أن يَتبيّن الفجر، فصلى الصبحَ بأذانِ وإقامة، ثُمَّ ركبَ منَ المكان الَّذِي بات فيه، حَتَّى أتى المشعر الحَرام، وَهُوَ مكانُ المسجد اليَوْمَ الَّذِي فِيهِ مزدلفةُ، ووقف، وقالَ: «وَوقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (۱۱)، «جَمْع» يَعْنِي: مزدلفة، وجعلَ يدعو الله عَرَّفَجلَ حَتَّى أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشَّمْسُ، وكَانَ فِي ذَلِكَ الوقتِ فِي منى ثلاثةُ طرقٍ: شمالي، وجنوبي، ووسطٌ، فسلكَ الطريقَ الوسطى؛ لأنَّ الطريقَ الوسطى أَقْرَبُ إِلَى الجمرةِ، وهُو يريدُ أن يرميَ الجمرة قبل كُلِّ شيءٍ.

سَلَكَ الطريقَ الوسطى حَتَّى وصلَ إِلَى جَمرةِ العقبةِ، "وأمرَ ابنَ عباسٍ أن يلقطَ لهُ الحَصَى" -حصى الجهارِ - لَيْسَ من مزدلفة، فلم يثبتْ عنِ النَّبِيِّ عَيْكِهُ أَنَّه أَخذ حصى الجهارِ من مزدلفة، أعطاهُ سبعَ حصياتٍ، وجعلَ يهزهنَّ بيدهِ، ويَقُول: "بأَمْثَالِ هَوُّلاءِ فَارْمُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ" (١)، ثُمَّ رمى جمرةَ العقبةِ بسبعِ حصياتٍ، يكبرُ مَعَ كُلِّ حصاة يَقُول: "اللهُ أَكْبَرُ".

ثُمَّ انصرف إِلَى المنحر، وَهُوَ المكان الَّذِي نَحَر فِيهِ هَديه -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - وَكَانَ أهدى مِئَةَ بعير، ومِئَةُ بعير تقابلُ منَ الغنم سبعَمِئَة رأس، «نَحَرَ بِيكِهِ عَلَيْهِ - وَكَانَ أهدى مِئَةَ بعير، ومِئَةُ بعير تقابلُ منَ الغنم سبعَمِئَة رأس، «نَحَرَ بِيكِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، رقم (٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

الكَرِيمَةِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَّالِتُهُ عَنْهُ البَاقِيَ لِيُكْمِلَه»؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أشركه فِي هديهِ، فنحرَ الباقي، فصارَ المجموعُ مِئَةَ بعيرٍ.

ثُمَّ أَمرَ النَّبِيُّ عَلِيَةٍ أَن يُؤخذَ من كُلِّ بعيرٍ قطعةٌ، وجُعلت فِي قِدْر، فطُبِخت، فأكلَ من لحمِها، وشربَ مِن مَرقها؛ تحقيقًا لِقَوْلِ رَبِّهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا فَأَكُرُ مِن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُورُ مِن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُورُ مِن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُورُ مِن شَعَتِهِرِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُورُ مِنْ شَعَتِهِرِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱلسَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُورُ مِن شَعَتِهِرِ ٱلللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُوا ٱلسَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُورُ مِن شَعَتِهِرِ ٱلللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَاللَّهُ وَلَا مِنْهَا ﴾ [الحج:٣٦].

ثُمَّ حلقَ رأسهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وأعطى الحالقَ نصفَ الشعرِ، ووزعَ بقية الشعرِ بَيْنَ النَّاسِ، منهم منْ يأخذُ ثلاثةً، ومنهمْ من يأخذُ ثنتينِ، ومنهمْ منْ يأخذُ واحدةً، يتبركونَ بشعرهِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - ثُمَّ ركبَ بَعْدَ أَن حَلَّ وتَطيَّب، واحدةً، يتبركونَ بشعرهِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - ثُمَّ ركبَ بَعْدَ أَن حَلَّ وتَطيَّب، ركبَ حَتَّى أتى مَكَّة، يومَ العيدِ قبل الظُّهْر، وطافَ بالبيتِ سبعة أشواطٍ بثيابهِ العادية؛ لأنَّهُ حَلَّ منَ الإحرام، وليسَ فِيهِ رَمل ولا اضطباعٌ؛ لأنَّ الثوب العاديً ما فِيهِ اضطباعٌ؛ لأنَّ الثوب العاديً ما فِيهِ اضطباعٌ.

طافَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ سبعة أشواطٍ، وأتى إِلَى زمزمَ، ووجدَ بني عبدِ المطلب يسقونَ النَّاسَ، وَقَالَ: «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». انظر شعورَه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بأنهُ لو نزعَ معهم صارَ سُنَّة، وصارَ النَّاسُ يطلبونَ السُّنَّة، «فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنزَعْتُ مَعَكُمْ»، فناولُوه دَلُوًا فشربَ منهُ.

ثُمَّ صَلَّى بِمَكَّةً ظهرَ يومِ العيدِ، وخرجَ إِلَى مِنى، وباتَ فِيهَا ثلاثَ ليالٍ؛ ليلةَ الحادي عشرَ، وليلةَ الثَّالِثَ عشرَ، وليلةَ الثَّالِثَ عشر؛ لأنَّهُ ﷺ تَأَخَّر.

في الأيامِ الثلاثةِ كَانَ يرمي الجمراتِ ماشيًا، يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، يُكبِّر مَعَ كُلِّ حصاةٍ، ثُمَّ يسهلُ ويتقدم، ويقفُ مستقبلًا القبلةَ رافعًا يديهِ يدعو الله تَعَالَى دُعَاءً طويلًا، ثُمَّ يرمي الوسطى بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ، يُكبِّر مَعَ كُلِّ حصاةٍ، ثُمَّ يسهلُ، فيقفُ مستقبلًا القبلةَ يدعو الله دُعَاءً طويلا، ثُمَّ يرمي جمرةَ لعقبة، وينصرفُ ولا يقفُ بعدها؛ لأنَّ جمرةَ العقبة لَيْسَ بعدها دُعَاء، فيرميها الإِنْسَانُ وينصرفُ، لا يومَ العيدِ ولا ما بعده.

ويرمي الجمراتِ الثلاثَ بَعْدَ الزوالِ، وقبلَ صَلَاة الظُّهْرِ، وفي هَذَا دليلٌ واضح عَلَى أَنَّ رميَ الجمراتِ قبلَ الزوالِ في الأيام الثلاثةِ خطأٌ، وأنه لا يَجُوز؛ لأنَّ الرَّسُولَ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- كأنهُ ينتظرُ بشوقٍ إِلَى زوالِ الشَّمْسِ حَتَّى يرمي، ولِهَذَا يبدأُ فورًا من زوالِ الشَّمْسِ قبل أن يُصَلِّي الظُّهْر.

رمى يومَ الثَّالِثَ عَشَرَ الجمراتِ بَعْدَ الزوالِ، ونزلَ إِلَى مَكَّة، وصلى الظُّهْر والعصرَ والمغربَ والعشاءَ فِي مكانٍ يقال لهُ: المُحصِّبُ، والآنَ لا يمكنُ النزولُ به؛ لأنَّهُ صار بِناءً، فنزلَ فِي هَذَا المكانِ، تقولُ عائشةُ: إنَّه نزلَ، لَيْسَ نزول سُنَّة، لكن لأنَّهُ كَانَ أيسرَ لخروجه.

في آخرِ اللَّيْلِ أمر بالرحيلِ، فارتحلَ المُسْلِمُونَ متجهينَ إِلَى البيتِ الحَرام، وطافَ طوافَ الوداعِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- ثُمَّ صَلَّى الفجرَ، وقرأ فِي تلك الصَّلَاةِ: ﴿وَالطُورِ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ الطور:١-٢] ثُمَّ ركبَ ناقتهُ قافلًا إِلَى المَدِينَة -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ صَلَاةً وسَلَامًا دَائميْن ما دامَ اللَّيْلُ والنَّهَار - ورجعَ إِلَى المَدِينَةِ.



إن الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومنْ سيئاتِ أعمالنا، منْ يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ لهُ، ومنْ يضللْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابهِ، ومنْ تبعهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِ، أما بعدُ:

فإنني أسوقُ حجة النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ على سبيلِ الاختصارِ:
إن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ لم يحبَّ بعدَ الهجرةِ إلا حجةً واحدةً هي حجةُ الوداع، وقبلَ الهجرةِ قيلَ: إنهُ وردَ في حديثٍ، لكنهُ فيهِ نظرٌ؛ أنهُ حبَّ مرتينِ، لكن لا شكَّ أن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ كان يخرجُ إلى الناسِ في المشاعرِ يَدعُوهم إلى الله.

وحج ﷺ بعدَ الهجرةِ مرةً واحدةً، وكانتْ في السنةِ العاشرةِ؛ لأنهُ قبلَ السنةِ الثامنةِ كانتْ مكةُ تحتَ سيطرةِ المشركينَ، والمشركونَ لا يمكنونَ الرسولَ مِن دخولِ مكةَ، حتى إنهُ لها جاءَ في غزوةِ الحديبيةِ معتمرًا منعُوه وصدُّوه؛ كها قالَ تَعالى: ﴿ هُمُ الَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوهُ كَهَا قَالَ تَعالى: ﴿ هُمُ الّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوهُ } [الفتح: ٢٥].

ولماذا لم يحجَّ في السنةِ التاسعةِ وقدْ فُتحتْ مكةُ وصارتْ تحتَ سيطرتِه؟ أقول: إن النبيَّ عَلِيهِ في السنةِ التاسعةِ صارَ الناسُ يَفِدونَ إليهِ؛ لأنهُ لها فتحتْ مكةُ وانهزمتْ ثقيفٌ في السنةِ الثامنةِ قالتِ العربُ: لنْ يستطيعَ أحدٌ أن يقاومَ مكةُ وانهزمتْ ثقيفٌ في السنةِ الثامنةِ قالتِ العربُ: لنْ يستطيعَ أحدٌ أن يقاومَ

محمدًا أبدًا، فجعلُوا يَفِدونَ إليهِ، يؤمنونَ بهِ ويتعلمونَ منهُ شعائرَ دينِهم.

إذنِ السنةُ التاسعةُ كانتْ سنةَ الوفودِ، والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قدمَ هذهِ المصلحةَ العظيمةَ وبقيَ في المدينةِ مستقِرًّا حتى يَفِدَ الناسُ إليهِ فيعلمهُم أمرَ دينِهم.

ثم هناكَ شيءٌ آخرُ في السنةِ التاسعةِ: حجَّ المشركونَ البيتَ، قبلَ أن يُمنعوا منهُ، فقدْ حجُّوا البيتَ فصارَ في الحجيجِ مؤمنٌ وكافرٌ، موحدٌ ومشركٌ، فاختارَ اللهُ جَلَوَعَلَا لنبيّه عَلَيْ أن تكونَ حجتُه خالصةً ليسَ فيها مشركٌ، ولهذا أمرَ مَن ينادي في السنةِ التاسعةِ: ألا يحجَّ بعدَ هذا العامِ مشركٌ ولا يَطوفَ بالبيتِ عُريانٌ (١).

إذنْ هناكَ سببانِ لتأخرِ النبيِّ عَلَيْهُ عنِ الحجِّ في السنةِ التاسعةِ:

الأولُ: استقرَّ في المدينةِ لتلقِّي الوفودِ.

الثاني: حتى لا يشاركَه في حجِّه مشركٌ.

وقدْ أعلنَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ أَن سيحجَّ فِي السنةِ العاشرةِ، والمسلمونَ فرحُوا بهذا، فقدِمَ المدينةَ نحوُ أربعينَ ألفًا، قدِموا المدينةَ مِن أجلِ أَن يشاركُوا النبيَّ فرحُوا بهذا، فقدِمَ المدينةَ الصحابةِ الذينَ ماتَ عنهمُ الرسولُ مئةٌ وأربعةٌ وعشرونَ ألفًا، فهؤلاءِ الأربعونَ ألفًا حواليَ ثلثِ المسلمينَ، قدِموا ليحجُّوا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ فيتعلمُوا منهُ.

أعلنَ أنهُ سيحجُّ في السنةِ العاشرةِ، فخرجَ ﷺ منَ المدينةِ في خمسٍ وعشرينَ من المدينةِ في خمسٍ وعشرينَ من ذي القَعدةِ، ونزلَ ذا الحليفةِ وأحرمَ منها عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، واغتسلَ عندَ إحرامِه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، رقم (١٦٢٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، رقم (١٣٤٧).

وتطيبَ بالمسكِ، وأكثَرَ منهُ، حتى قالتْ عائشةُ رَضَاًلِلَهُعَنْهَا: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ»<sup>(۱)</sup>.

ثمَّ لَبَّى، قَالَ جَابِرُ بِنُ عَبِدِ اللهِ وَعَالِيَهُ عَنَهُ: ﴿ فَأَهَلَ - أَيِ النبِيُ عَلِيلَةٍ - بِالتَّوْجِيدِ». إشارةً إلى أن التلبية توحيدٌ، قالَ: ﴿ لَبَيْكَ اللهُمَّ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللّهُ إِنَّ الحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَمْرَةٌ وَحَجَّةٌ ﴾ (٢). وأحرمَ بحجِّ من جاءَهُ الملكُ وقالَ لهُ: ﴿ صَلّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ ﴾ (٢)، فصارَ بذلك قارنًا، وقالَ لهُ: ﴿ صَلّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ ﴾ (٢) فصارَ بذلك قارنًا، ولهذا قالَ الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللّهُ: لا أشكُ أن النبيَّ عَلَيْهِ كان قارنًا، والمتعةُ -يعني التمتعَ - أحبُ إليَّ (٤).

مضى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حتى وصلَ البيت، فطافَ سبعةَ أشواطٍ، واستلمَ الركنَ - يعني الحجرَ الأسودَ- واضطبعَ بردائِه في جميع طوافِه، ورمَلَ في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى منهُ وسنذكر بمعونةِ اللهِ وحولِه سببَ هذا الرمَلِ.

رملَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثلاثةً أَشُواطٍ، يعني أَسرعَ بالمشي، واضطبعَ في جميعِ الأشواطِ، والاضطباعُ أن يجعلَ وسطَ ردائِه تحتَ إبْطِه الأيمنِ، وطرفيهِ على كتفِه الأيسرِ، هذا هوَ الاضطباعُ.

أتمَّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سبعة أشواطٍ، وتقدمَ إلى مقامِ إبراهيمَ فقرأً: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، رقم (٢٧١)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب حجة النبي على ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة، والمدينة .. رقم (٧٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) الفروع (٥/ ٣٣٥).

مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة:١٢٥]، فصلى ركعتينِ، قرأً في الأولى: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكِنِ الْمُونَ ﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَكَدُ ﴾، وخففها، ثم رجع إلى الركنِ -الحجرِ - فاستكمه.

ثم خرجَ من البابِ إلى الصفا، فلما دنا من الصفا وقربَ منه قراً: ﴿إِنَّ الصَفا وَ وَلِبَ منه قراً! ﴿إِنَّ الصَفا فرقِي عليهِ، وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴿ [البقرة: ١٥٨] ﴿ أَبُداً بِهَا بَداً اللهُ بِهِ ﴾ [البيت، فاستقبل البيت -يعني الكعبة - ورفع يديه، وجعل يذكر الله ويدعُو، وكانَ مِن ذكرِه ودعائِه أن كبر ثلاث مراتِ: «الله أكبر، الله أكبر، إلا إله إلا الله وكانَ رافعًا يديه يدعُو وليسَ مشيرًا بها، وكانَ أيضًا من دعائِه: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كُلِّ شيءٍ قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أله دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثالثة، ثم نزلَ متجهًا إلى المروة.

فلما نزلَ بطنَ الوادِي، وهوَ مجرى السيلِ، ومجرى السيلِ في العادةِ يكونُ نازلًا؛ لأن المياهَ تجترفُ الأرضَ.

لما نزلَ بطنَ الوادِي أسرعَ إسراعًا شديدًا، حتى إن إزارَهُ ليدُور بهِ مِن شدةِ السعيِ، ولما صعِدَ من بطنِ الوادي مشَى –المشيةَ العاديةً – إلى المروةِ، فصعدَ إلى المروةِ، واستقبلَ القبلةَ وقالَ عليهِ ما قالَ على الصفا، ثم نزلَ راجعًا إلى الصفا، وفعلَ في شوطِه الأولِ، حتى أتم حسلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ سبعةَ أشواطٍ، ابتدأً بالصفا وانتهَى بالمروةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب حجة النبي عظي، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب التكبير على الصفا، رقم (٢٩٧٢).

وإذا بدأتَ بالصفَا ثم انتهيتَ بالصفَا فاعلمْ أنكَ مخطئٌ؛ إما أن تكونَ ناقصًا شوطًا، أو زائدًا شوطًا؛ لأن السبعةَ لا بدَّ أن تنتهيَ بالمروةِ.

انتهى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من السعي والمسلمونَ معهُ، ثم أمرَ ﷺ جميعَ مَن لمْ يَسُقِ اللهدي أن يجعلها عمرة ويقصرَ، وأما مَن ساقَ الهدي فبقيَ على إحرامِه.

الصحابةُ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ استنكرُ وا هذا الأمر، يقولُ جابرٌ: كنَّا لا نعرفُ العمرة، يعني في أشهرِ الحجِّ، كنا لا ننوي إلا الحجَّ، فلما قالَ: اجعلُوها عمرةً قالُوا: يا رسولَ اللهِ، قَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ. ومعنى سميناهُ يعنِي لبينا بهِ، قالَ: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الهَدْي، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ» (١)، لكنِ الهديُ ما يجعلُ الإنسانَ يحلُّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿ وَلَا تَعْلِقُوا رُءُ وسَكُمْ حَتَى بَبَاعُ الْهَدَى عَلَهُ وَ البقرة: ١٩٦].

حلَّ الصحابةُ الذينَ لم يَسوقوا الهدي، وخرجَ النبيُّ عَلَيْهُ بأصحابِه إلى مكانٍ يقالُ لهُ: الأَبْطحُ، في ظاهرِ مكة، ونزلَ هناكَ، وكانَ قدومُه مكةَ في صبيحةِ اليومِ الرابعِ من ذي الحجةِ، ويصادفُ اليومُ الرابعُ من ذي الحجةِ منْ أيامِ الأسبوعِ يومَ الأحدِ، لأن وقفةَ عرفةَ في ذلكَ العامِ كانتْ يومَ الجمعةِ، وبقيَ هناكَ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفي يومِ الخميسِ توجة إلى منى، وأقامَ فيها، فصلَّى بها الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاء، والفجرَ، قصرًا بلاجمع.

ولم طلعتِ الشمسُ صارَ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ إلى عرفة، ونزلَ في مكانٍ يقالُ لهُ: نمِرة، حتى زالتِ الشمسُ، يعني حلَّ وقتُ الظهرِ، ثم ركبَ ناقتَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، رقم (١٥٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، رقم (١٢١٦).

حتى أتى بطنَ الوادي، أي وادي عُرَنة، فنزلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وخطبَ الناسَ بنفسِ الوادي، خطبَ خطبةً عظيمةً بليغةً.

ثم أذَّن، يعني أمرَ مَن يؤذنُ، فصلى الظهرَ ثم أقامَ فصلى العصرَ، ثم ركب إلى المكانِ الذي اختارَ أن يقفَ فيهِ، حتى وصلَ إلى الصخراتِ التي خلفَ الجبلِ الذي هو جبلُ عرفة، ووقفَ هناكَ على بعيرِه عَلَيْهِ الصَّكَرَةُ وَالسَّلَامُ يدعو اللهَ تعالى حتى غابتِ الشمسُ، وبعدَ أن غابتِ الشمسُ دفعَ من عرفة إلى مزدلفة، ومنَ المعلومِ أنهُ لن يصلَ إليها إلا بعدَ حلولِ وقتِ العشاءِ، فنزلَ في المزدلفةِ وصلى بها المغربَ والعشاءَ جمعًا وقصرًا، واضطجعَ إلى أن طلعَ الفجرُ، ولما تبينَ لهُ الفجرُ قامَ فأمرَ من يؤذنُ، فأذنَ وأقامَ، وصلى الفجرَ.

ثم ركبَ ناقته حتى أتى المشعرَ الحرامَ، فوقفَ عندَه واستقبلَ القبلةَ، ودعا اللهَ إلى أن أسفرَ جِدًّا، يعني انتشرَ الإسفارُ، ودفعَ قبلَ أن تطلعَ الشمسُ متجهًا إلى منى، وكانتْ منى في ذلكَ الوقتِ لها ثلاثةُ طرقٍ: طريقٌ شرقيٌّ وطريقٌ غربي وطريقٌ متوسطٌ، فسلكَ الطريقَ الوسطَى التي تخرجُ على جمرةِ العقبةِ، حتى أتى الجمرةَ، وهو وراكبٌ على بعيرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وأمرَ ابنَ عباسٍ أن يلقطَ لهُ حصى الجهارِ، فلقطَ لهُ سبعَ حصياتٍ، فرمَى جمرةَ العقبةِ بسبع حصياتٍ، يكبرُ مع كلِّ حصاةٍ، ثم انطلقَ إلى المَكانِ الذي أرادَ أن ينحرَ فيهِ هديَه، وكانَ قد أهدَى مئةَ بعيرٍ.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه.



المَسْأَلَةُ الأُولَى: هل النَّبِيِّ عَيَالِيْ بات ليلة التَّاسع فِي منًى؟ الجَوَابُ: نعم.

المَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: هل المبيتُ بمنَّى واجبٌ؟

الجَوَابُ: لا، لَيْسَ بواجب، والدَّلِيلُ عَلَى عدم وجوبه أن الصحابي عُرُوة بْن مُضَرِّس رَضَالِيَكُ عَنْهُ وافَى رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٌ وَهُو يُصَلِّي الفَجْر فِي مزدلفة صباح العيدِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّعٍ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ -يظنه جبل عرفة - فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيدٍ: "مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا قَوْ نَهَادًا مَ سُؤَدُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَوْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَفَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المَسْأَلَةُ النَّالِثةُ: هل وقفَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فِي عرفة إِلَى أَن غابتِ الشَّمْسُ؟

الجَوَابُ: نعم وقفَ بعرفةَ حَتَّى غابتِ الشَّمْس.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعةُ: هل يَجُوزُ للإِنْسَان أن يدفعَ من عرفةَ قبلَ غروبِ الشَّمْسِ؟

<sup>(</sup>١) التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حَلَّ، كقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط، وحَلْق العانة. وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقًا. النهاية تفث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١).

الجَوَابُ: لا يَجُوز؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِا ﴿ وَقَفَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ »، وَكَانَ يَقُول: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » (١).

ولم أعلم أنّه أذِنَ لأحدٍ أن ينصرفَ قبلَ غروبِ الشَّمْسِ، ثُمَّ الانصرافُ قبلَ غروبِ الشَّمْسِ فِيهِ مخالفةٌ لهَدْي الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وموافقةٌ لهَدْي المُشْرِكِينَ، فالمشركونَ إِذَا قاربتِ الشَّمْسُ الغروب، وصارتْ عَلَى رؤوسِ الجبالِ كعمائمِ الرِّجَالِ، دفعوا.

المَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: هل يجبُ عَلَى الحجاج أن يبقوا فِي مزدلفةَ حَتَّى يصلوا الفَجْرَ ويسفروا جدًّا؟

الجَوَابُ: لا يجبُ؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَذِنَ للضعفةِ والنِّسَاءِ أَن يَدفعُوا فِي آخرِ اللَّيْلِ؛ من أجلِ دفعِ مشقةِ الزحامِ، فالزحامُ شاقٌ حَتَّى عَلَى الرِّجَال الأقوياءِ، ولِهَذَا نَقُولُ: لا بأسَ أن يدفعَ الحجيجُ أو مَن شاءَ منهم قبلَ أن يطلعَ الفجرُ، لكن فِي آخرِ اللَّيْل؛ دفعًا للمشقةِ، واجتهاع النَّاس فِي مكان واحدٍ، وفي زمنٍ واحدٍ.

المَسْأَلَةُ السَّادِسةُ: إِذَا دفعَ الإِنْسَانُ قبلَ طلوعِ الفجرِ، ووصلَ إِلَى منى، ماذا يفعلُ أَوَّلَ ما يبدأُ؟

الجَوَابُ: يرمي جمرةَ العقبةِ.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: هل يرمي جمرةَ العقبةِ وَلَوْ لم يطلعِ الفجرُ؟

الجَوَابُ: نعمْ يرمي وإن لم يطلعِ الفجرُ؛ لأنَّهُ لم يُرَخَّص فِي الدفعِ من مزدلفةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٧).

إِلَّا لأجل الرمي إِذَا وصلَ، ثُمَّ إِن رَمْيَ جَرةِ العقبةِ يَقُول أَهْلُ العِلْم: إِنَّه تحيةُ مِنَى، ولِهَذَا بدأَ الرَّسُولُ ﷺ بالرمي قبلَ أَن يَحُطَّ رحله، رمى وَهُوَ عَلَى بعيرهِ، وعلى هَذَا فَمَن جازَ لهُ الدفعُ ليلةَ مزدلفة؛ لمشقةِ الزحامِ، فإنَّهُ يرمي مَتَى وصلَ وإن وصلَ قبلَ الفجرِ.

علمنا جَمِيعًا أَن الرَّسُولَ ﷺ يومَ العيدِ بدأَ بالرمي، ثُمَّ النحر، ثُمَّ الحَلْق، ثُمَّ الطوافِ، ولم يسعَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لأَنَّهُ كَانَ قارنًا، وقد سَعَى بَعْدَ طوافِ القدوم.

وإذا كَانَ الإِنْسَان متمتعًا غيرَ قَارِن، يبدأُ بالرمي، ثُمَّ الذبح، ثُمَّ الحلقِ، ثُمَّ الطوافِ، ثُمَّ السعي، هَذَا هُوَ الأفضلُ، وَلَوْ قدَّم بَعْضها عَلَى بَعْض؛ عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا، يَجُوزُ ولا شَيْء عليهِ، حَتَّى لو تعمدَ.

لو ذهبَ من مزدلفة رأسًا وطاف وسعى، ثُمَّ عادَ إِلَى منَّى ورمى، يجوزُ، وهَذَا من نعمةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ يَجُوزُ أن يذهبَ من مزدلفة رأسًا إِلَى مَكَّة، ويطوفُ ويَسْعَى، ويخرجُ ويرمي.

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لو أَنَّه جاءَ إِلَى مَكَّة ليطوفَ ويسعى، ووَجَدَ المَطَاف شديدَ الرِّحامِ، والمَسْعَى أخفَّ، وسعى قبلَ أن يطوفَ، يَجُوزُ أم لا يَجُوزِ؟

الجَوَابُ: يجوزُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ سأله رجلٌ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ؟ قالَ: «لَا حَرَج »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (٦٠١٦).

المَسْأَلَةُ التَّاسِعةُ: إِذَا وصلَ الحاجُّ إِلَى منَّى ورمى، ثُمَّ حلقَ؛ ثُمَّ ذهبَ ونحرَ، يَجُوزُ أم لا يَجُوز؟

الجَوَابُ: يجوزُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ ما سئلَ عن شَيْءٍ يومَ العيدِ قُدِّم ولا أُخر، إلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

ولكن يرى بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّه لا يَجُوز خالفةُ التَّرتيب إلَّا لعذرٍ: من نسيانٍ، أو جهلٍ، ويحتجونَ لِذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يسألهُ السائلُ ويَقُولُ: لَمْ أَشْعر، أو ظننتُ أن كذا قبلَ كذا، فيقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ: «لَا حَرَجَ»، فبَعْضُ السائلينَ كَانَ يَقُولُ لم أشعرْ أو ظننتُ، وبَعْضُ السائلينَ لم يقلْ: لم أشعرْ، لكن حَتَّى الَّذِي قَالَ: لم أشعرْ، وقالَ له الرَّسُول عَلَيْهِ: «لَا حَرَجَ» فليسَ في جوابه عَلَيْ دليلٌ عَلَى أَنَّهُ إِن كَانَ شاعرًا، فعليهِ حرجٌ، لأنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لم يقلْ: لا حرجَ ولا تَعدْ، ونرى أَنَّه لكما خالفَ أبو بكرةَ حِينَ دخلَ المسجدَ ووجدَ النَّبِيَ عَلَيْهُ راكعًا، فأسرعَ وركعَ قبلَ أن يدخلَ في الصفِّ، فَلَمَا سلَم النَّبِيُ عَلَيْهُ من صلاتهِ، قَالَ «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ».

مَسْأَلَةٌ: هل يلزمُ أن نذهبَ إِلَى جبلِ عرفة أو لا يلزمُ؟

الجوابُ: لا يلزمُ أن نذهبَ إِلَى جبلِ عرفة، وَدَلِيلُه أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قالَ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (٢).

مَسْأَلَةٌ: لو أن الإِنْسَان وقف فِي عرفة قبل أن يدخلَ حدودَ عرفة، ثُمَّ انصرفَ من مكانه دونَ أن يقف بعرفة، لَكِنَّهُ رأى النَّاسَ واقفينَ هناك، فوقف معهم؛ ظنَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، رقم (٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

منهُ أن هَذَا عرفةُ وليستْ بعرفةَ أَيُصِحُّ حجهُ؟

الجَوَابُ: لا يصحُّ حجهُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»، وَقَالَ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (١).

فلا تنزلْ قبلَ أن تدخلَ عرفة، فإنكَ إن نَزَلتَ قبلَ أن تَدْخُلَ عَرَفةَ ودَفَعْتَ من مكانكَ هَذَا، فلا حجَّ لكَ، فَقَدْ رجعتَ وأنتَ لم تُؤَدِّ الفريضةَ.

مَسْأَلَةٌ: هل لعرفةَ حدودٌ قائمةٌ معروفةٌ؟

الجَوَابُ: نعم، لهَا حدودٌ قائمةٌ معروفةٌ، وهي متوفرةٌ أيضًا عَلَى الطرقاتِ. مَسْأَلَةٌ: هل يَجُوزُ الدفعُ من مزدلفةَ قبلَ أن يطلعَ الفجرُ؟

الجَوَابُ: يَجُوزُ أَن يدفعَ من مزدلفةَ قبل الفَجْرِ إِن كَانَ يَشَقُّ عَلَيْهِ الزحامُ؛ لمرضٍ، أو كِبَرٍ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أو امرأة، فَإِنَّ «الرَّسُولَ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُن» (٢)، جمع ظَعينة، يَعْنِي: النِّسَاء يَجُوزُ لهن أَن يَدْفَعْنَ قبلَ الفجرِ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا دفعَ الحاجُّ قبلَ الفجرِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَن يرميَ من حِينِ أَن يصلَ إِلَى منى، أم ينتظرُ حَتَّى تطلعَ الشَّمْسُ؟

الجَوَابُ: يرمي قبلَ طلوعِ الشَّمْسِ، وقبلَ طلوعِ الفجرِ، فَإِذَا دفعَ من مزدلفةً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (۱۹٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل، رقم (۸۹۸)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٤٤)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة، ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر، رقم (١٦٧٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس...، رقم (١٢٩١).

فَمَتَى وَصَلَ مَنَى رَمَى وَلَوْ قَبَلَ الفَجِرِ؛ لأَنَّ رَمْيَ جَمْرةِ العَقْبَةِ هُوَ تَحْيَةُ مَنَى، ولِهَذَا رمى النَّبِيُّ عَلَيْهُ جَمْرةَ العَقْبَةِ يومَ العيدِ وَهُوَ راكبٌ بعيرهُ قَبَلَ أَن يَنزَلَ، قَالَ جَابرُ ابنُ عَبِدِ الله «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَرْمِي الجَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ» (١).

فقد يَقُولُ قائلٌ: إن ابنَ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْطَّلِبِ، وَقَالَ لهم: «أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (١) وهَذَا إيرادٌ من كلامِ الطَّلِبِ، وَقَالَ لهم: هَأُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (١) وهَذَا إيرادٌ من كلامِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فنقولُ: هَذَا الحَدِيثُ ضعيفٌ؛ لأَنَّهُ منقطعٌ، والمنقطعُ يعتبرُ من أقسام الضعيفِ.

ثُمَّ إِنَّه فِي صحيحِ البخاري وغيرِه عن أَسْهَاءَ رَضَّالِللَهُ عَنْهَا "أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: «يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟»، قُلْتُ: لا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: «يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: «فَارْتَحِلُوا»، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَة، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي «فَارْتِحِلُوا»، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَة، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَسْنَا، قَالَتْ: «يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ

وعلى هَذَا نقولُ: ارمِ مَتَى وَصَلْتَ إِلَى منى، سواءٌ قبلَ الفَجْرِ أو بَعْدَ الفجرِ، قبلَ الشَّمْسِ. قبلَ طلوعِ الشَّمْسِ.

مَسْأَلَةٌ: لو أن الحاجّ من شدةِ الزحامِ قاربَ خُرُوجِ وقتِ العشاءِ، فَهَلْ يَبقى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٧، رقم ٦٤٦٧٣)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، رقم (٦٢ ٣٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٤، رقم ٢٠٨٢)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، رقم
 (١٩٤٠)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس،
 رقم (٣٠٦٤)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع لرمي الجهار، رقم (٣٠٢٥).

## لا يُصَلِّي حَتَّى ينتصفَ اللَّيْلُ، أم يُصَلِّي وَلَوْ فِي الطريقِ؟

الجَوَابُ: يُصَلِّي وَلَوْ فِي الطريقِ، ولا يُؤخِّرْ صَلَاةَ العشاءِ عن وَقتها، ووقتُ العشاءِ إِلَى نصفِ اللَّيْل، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: "وَقْتُ العشاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" (١)، وفي القُرْآنِ الكريم: ﴿ أَقِهِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّيْل ﴾ [الإسراء: ٧٨] ما قَالَ: إلى طلوعِ الفجرِ، وقَوْلُهُ: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْل ؛ لأنَّ هَذَا من زوالِ الشَّمْسِ إِلَى غسقِ اللَّيْل ؛ لأنَّ هَذَا من زوالِ الشَّمْسِ إلى غسقِ اللَّيْل فِي أُربعِ صلواتٍ أَوْقَاتُها متتابعةٌ: الظُّهُرُ ينتهي بدخولِ وقتِ العصرِ، العصرُ العصرُ ينتهي بدخولِ وقتِ العصرِ، العصرُ اللّه ينتهي بدخولِ العشاء ، العشاءُ ينتهي بنصفِ اللّيْل، ولا يتصلُ وقتُه إِلَى الفجر؛ لأنَّهُ لا دليلَ، لا فِي القُرْآن ولا فِي السُّنَةِ، عَلَى أَنَّ وقتَ العشاءِ يمتدُ إِلَى طلوع الفجرِ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ دَفَعَ من مُزْدَلِفَة رَأْسًا إِلَى مَكَّة، وطَافَ وسَعَى، ثُمَّ عَادَ إِلَى مِنَى ورَمَى، هل يجوزُ؟

الجَوَابُ: نعم يَجُوزُ لهُ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وصلتَ إِلَى مَكَّة فوجدتَ فِي المطافِ زحامًا شديدًا، والمَسْعَى أيسر وبدأتَ بالسعي قبلَ الطوافِ، أيَجُوزُ أم لا ؟

الجَوَابُ: يجوزُ، وَدَلِيلُه أَن رَجُلًا جاء إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوف ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ»(٢)، وهَذَا من التَّيسيرِ، فأحيانًا تَأْتِي والمَطَافُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (١٣٠٦).

زِحَامٌ شديدٌ، والمَسْعَى خفيفٌ، فَاسعَ ثُمَّ طُفْ.

مَسْأَلَةٌ: طافَ فِي النَّهَار يومَ العيدِ، وخرجَ إِلَى المسعى ووجدَ المسعى زحامًا، فخرجَ إِلَى منَّى ورمى وحلق، وفي اللَّيْل نزلَ وسعى، أَيْ أَنَّ هُنُاكَ ست ساعاتٍ بَيْنَ الطوافِ والسعي، هل يجوزُ؟

الجَوَابُ: يجوزُ، فلا يُشْتَرطُ التَّتَابعُ بَيْنَ الطوافِ والسعي، إن تيسرَ التَّوالي فهَذَا أحسنُ، وإن لم يتيسرُ فالأمرُ واسعٌ.

مَسْأَلَةٌ: لو كَانَ إِنْسَانٌ جَاهِلًا، ويحسبُ أن ترتيبَ رمي الجمراتِ هوَ: العقبةُ، ثُمَّ الوُسطى، ثُمَّ الأُولى، فَهَلْ يعيدُ الوسطى والأخيرة، أم نَقُولُ: عفا اللهُ عنكَ؛ لأَنَّكَ جَاهِلٌ؟

الجَوَابُ: يرى بَعْضُ العُلَمَاءِ أَن التَّرتيبَ يَسقطُ بالجهلِ، ويرى آخرونَ أَنَّه لا بُدَّ أَنْ يعيدَ الوسطى وجمرةَ العقبةِ.

وهُنَاكَ من يَقُول: إِذَا كَانَ بإمكانهِ أن يعيدَ فليعِدْ، وإذا كَانَ قد مضى وقتُ الرمي فالأمرُ واسعٌ، وهَذَا القَوْل قولٌ وسطٌ ووجيهٌ.

فهَذَا الرجلُ: لو جاءَ يَسْتَفتينا وَنَحْنُ فِي منًى، نَقُولُ لهُ: الحَمْدُ للهِ الوقتُ باقٍ، اذهبِ الآنَ وارْمِ الوسطى، وجمرةَ العقبةِ، لكن لو جاءَنا فِي اليَوْم الرَّابِعَ عشرَ، وَقَالَ: إنَّه رمى هَكذا: العقبةُ، ثُمَّ الوسطى، ثُمَّ الأولى، فهنا يَحسنُ أن نَقُولَ: لا شَيْءَ عليكَ؛ لأَنَكَ جاهلٌ، وقد مَضى وقتُ الرمي، وأتيتَ أنتَ فعلًا بالرمي -رميتَ عليكَ؛ لأَنَكَ جاهلٌ، وقد مَضى وقتُ الرمي، فذا وهَذَا، بَيْنَ القَوْل بالعذرِ بالجهلِ الجمراتِ الثلاثَ- هَذَا يكونُ قولًا وسطًا بَيْنَ هَذَا وهَذَا، بَيْنَ القَوْل بالعذرِ بالجهلِ مطلقًا، أو عدم العذرِ مطلقًا.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا لَم يَجِدِ الحَاجُّ مَكَانًا فِي منَّى، فَهَاذَا يَصَنعُ؟ الجَوَابُ: فِي هَذَا قولانِ:

الأُوَّلُ: أَنَّه يسقطُ عنهُ المبيتُ، ويَسْكُنُ حَيْثُ شاءَ، ولكنهُ يأتي إِلَى منَّى للرمي.

القولُ الثَّاني: أنَّه يجلسُ عِنْدَ مُنْتَهِى الخيامِ حَتَّى يكونَ مَعَ الحجيجِ، فيضربُ خيمتَه عِنْدَ آخِرِ خيمةٍ، فيكونُ مظهرُ المُسْلِمِينَ واحدًا، ويُقَاسُ هَذَا عَلَى الرجل الَّذِي يأتي إِلَى الصَّلَاة، فيجدُ المسجدَ قدِ امتلاً، فيُصَلِّى وراءَ النَّاسِ وَلَوْ فِي الشارعِ.

مَسْأَلَةٌ: مَتَى ينتهي زمنُ الحجِّ؟

الجَوَابُ: بغروبِ شمسِ اليَوْمِ الثَّالِثَ عشرَ لمن تأخرَ، وبغروبِ شمسِ اليَوْمِ الثَّالِثُ عشرَ لمن تأخرَ، وبغروبِ شمسِ اليَوْمِ الثَّالِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ مِن تَاخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ أَتَّقَىٰ ﴾ [البقرة:٢٠٣].

مَسْأَلَةٌ: إِذَا انتَهى الإِنْسَانُ من أعمالِ الحجّ سواءٌ كَانَ متعجلًا أو متأخرًا، فهاذا يصنعُ عِنْدَ مغادرةِ مَكّة ؟

الجَوَابُ: يطوفُ طوافَ الوداعِ.

مَسْأَلَةٌ: طوافُ الوداعِ يسقطُ عن صنفينِ منَ النَّاسِ، من هما؟

الجَوَابُ: يسقطُ عنِ الحائضِ والنفساءِ، والدَّلِيلُ حديثُ ابن عباسٍ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨).

مَسْأَلَةٌ: هل يسقطُ طوافُ الوداعِ عنِ المريضِ؟

الجَوَابُ: لا يسقطُ، والدَّلِيلُ: ما رُوِيَ عن أم سلمةَ رَضَالِلَهُ عَنهَا قالت: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَشْتَكِي قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»(۱) ولم يَعذرُها؛ وعلى هَذَا فالمريضُ نَقُولُ فيه: يُحمَل أو يُدفعُ بالعَرَبَة ويطوفُ للوداع.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، رقم (٤٦٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦).



الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وأُصلِّي وأُسلِّمُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النبيين وإمامِ المُتقِين، وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعين، أما بَعْدُ:

فإننا نَشْكُرُ اللهَ عَزَّهَ جَلَّ أَن يَسَّرَ لنا الوُّصولَ إلى هذا البيتِ العَتيقِ الذي حُرِمَه كَثِيرٌ من الناسِ، حُرِمَ من الوصول إليه، وهذه النِّعمةُ الكبيرةُ يَجِبُ على المرءِ الذي أَسْبَغَها اللهُ عليه أن يَقوم بشُكرِها، ومن أَهَمِّ شُكْرِها أنْ يُراعِيَ الإنسانُ حُرْمةَ هذا المكانِ حُرْمَةَ المُسْجِدِ الحرام، فلا يُكْثِرُ فيه الصُّراخَ ولا اللَّغَطَ ولا القولَ الْمُحرَّمَ ولا الاختلاطَ بالنساءِ بقَدْرِ الإمكانِ، وذلك لأن هذا البَلَدَ الحرامَ له من الحُرْمةِ والتعظيمِ ما ليسَ لغَيْرِه من البلدان، فإنه أَوَّلُ بَيْتٍ وَضَعَه اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى للعِبَادَةِ، وأوجبَ على جميعِ المسلمينَ على مَن يستطيعُ منهم أن يَؤُمُّه ويُؤدِّيَ مَناسِكَ الحَجِّ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران:٩٧]، ولهذا لا تجدونَ شيئًا يَجِبُ شَدُّ الرَّحْلِ إليهِ إلا هذا البيتَ العَتيقَ (١)، وهذا يَدُلُّ على أنه ينبغِي للمُسلِم أَن يُقَدِّره قَدْرَه وأن يَعرِفَ له حَقَّه، وأنا أخاطِبُ بهذا الرجالَ والنساءَ، أن يحترمُوه ويُعَظِّموه، وألا يجعلُوا من هذا الاجتماعِ العظيمِ الذي كانَ للمسلمينَ من جميع أقطابِ الأرضِ، ألا يجعلُوه سببًا للأَشَرِ والبَطَرِ والفُسوقِ والعِصْيانِ، فإن هذا خِلافُ

<sup>(</sup>١) لحديث: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الْخَرْمِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». أخرجه البخاري: كتاب الجُمُّعَة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١٣٩٧). (١٨٩). ومسلم: كتاب الخج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (١٣٩٧).

شُكْرِ نِعْمةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

وإننا أيضًا نَحْمَدُ الله عَرَّفَجَلَ أَنْ يَسَّرَ لنا في هذا المكانِ ما نَسْمَعُه من أهلِ العِلْمِ من الكلهاتِ المُفيدةِ والمَواعِظِ المُؤثِّرةِ في الليلِ وفي النَّهارِ، ونُخْبِرُكم أن الإنسانَ مهما كانَ في عِلْمِه وإدراكِه، وأنه لا يُدْرِكُ جميعَ الأمور ولا يَعْلَمُ بجميعِ الأمورِ، هناك أشياء تَخْفَى على العُلماءِ الذين تَسْمَعون كَلماتِهم في هذا المكانِ، تَخْفَى عليهِم وتَقَعُ من أناسٍ وهم لا يَعْلَمون بها، والوَاجِبُ عليكُم إذا رأيتُم شيئًا شَائِعًا بينَ الناسِ يَعْتاجُ إلى التنبيهِ عليهِ، أن تُنبِّهوا أهلَ العِلْمِ الذين يَتكلَّمونَ هنا في المسجدِ، ليُنبَّهوا الناسَ عليهِ، حتى نكونَ جميعًا منَ المتعاونينَ على البِرِّ والتقوى؛ لأنَّ الله عَرَقَجَلَ يقولُ: ﴿وَلَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ والتقوى؛ لأنَّ الله عَرَقَجَلَ الله عَرَقَامُوا أَلَا اللهَ عَلَوْمُ الذين يَتكلَّمونَ هيا إلَيْ وَالْقُولُ اللهَ عَرَقَبَلَ وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ والتقوى؛ إلَّنَ الله عَرَقَجَلَ الله عَلَهُ اللهَ اللهَ عَرَقَبَلَ وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ والتقوى؛ إلَّنَ الله عَرَقِبَلَ وَالْعَصْرِ أَنَ اللهَ عَرَقَبَلَ وَلَا اللهَ عَلَى الْإِنْ اللهِ عَلَيْهُ إلَيْ اللهَ عَرَامَانُوا اللهَ اللهَ عَرَقَبَلَ وَلَا المَصْرِ اللهِ اللهِ اللهِ العَلْمِ اللهِ اللهِ والعَصْرِ أَنْ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ العَلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ العَلَوْمُ اللهُ اللهُ

ومِن نِعَمِ اللهِ علينا أيضًا في هذه اللّقاءاتِ التي تَكُونُ من أهلِ العِلْم أو التي تكونُ بين أهلِ العِلْم وبينَ عامَّةِ الناسِ أن هذه اللقاءاتِ يُفْتَحُ فيها بابُ المُناقشةِ والسؤالِ والجوابِ، ولا شَكَّ أن المُناقشةَ والسؤالَ والجوابَ إذا كان المَقْصودُ بها الوصولَ إلى الحقِّ ومَعْرِفَةَ الحَقِّ بدَليلِه، فإنها تُفِيدُ فائدةً كبيرةً، ولا سِيَّا طلابُ العِلْم؛ لأنَّ طَالِبَ العِلْمِ إذا تَعَوَّدَ المُناقشةَ الهادئةَ التي يُقْصَدُ بها الوصولُ إلى الحقِّ استطاعَ أن يَعْرِفَ ويُمَيِّزُ الراجحَ من الأقوالِ من المُرْجوحِ، أما إذا كانَ طالبُ العِلْم يأخذُ عِلْمَه تقليدًا بدُونِ مُناقشةٍ وبدُونِ تَحْريكِ للفكرِ فإن عِلْمَه يكونُ ناقصًا.



إِنَّ محظوراتِ الإِحرامِ هِيَ الممنوعاتُ بسَبَبِ الإِحرامِ، يَعْنِي مَا كَانَ ممنوعًا بسبب الإِحرامِ يُسَمَّى محظوراتِ الإِحرامِ نذكرُ مِنْهَا:

أُولًا: حَلْقُ الرَّأْس لقولِ اللهِ تَعالَى ﴿ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُ وَسَكُمْ حَتَى بَبَلُغَ ٱلْهَدَى مَجِلَهُ ﴾ [البقرة:١٩٦].

وألحقَ بِهِ العُلَمَاءُ حَلْقَ بقيَّةِ الشَّعر كالعانةِ ونتفِ الإِبْط مَثَلًا.

ثانيًا: اللِّبَاس، لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ لِبَاسٍ يَكُون محرمًا وَلَا كُلُّ مَا فِيهِ خياطةٌ يَكُون محرمًا وَلَا كُلُّ مَا فِيهِ خياطةٌ يَكُون محرَّمًا، المحرَّمُ مِنَ اللِّبَاسِ عَلَى الرِّجَال خمسةُ أشياءَ بَيَّنَهَا الرَّسُولُ عَلَيْ حِينَ سُئِل مَا يَلْبَسُ المحرِمُ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِم، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الجَائِسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الجَفَافَ إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ التَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ »(۱).

القميصُ كالثِّيابِ الَّتِي عَلَيْنَا هذِهِ، أعنِي الثيابَ ذاتَ الأكمامِ. ولا العمائم الَّتِي تُلَفَّ عَلَى الرُّؤُوسِ.

ولا السَّراويلات، وَهِيَ مَا يُلبس عَلَى الرِّجْل ولَهُ أَكَمَامٌ سَوَاءٌ كَانَتِ الأَكَمَامُ طويلةً أَمْ قصيرةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٧).

ولا البَرَانِس، وَهِيَ ألبسةٌ كالقُمُص، لَكِنْ لَهَا غطاءٌ للرَّأس يتَّصِل بِهَا يستعملُها أَهْلُ المغربِ.

ولا الخِفَاف، وَهِيَ مَا يُلْبَس فِي الرِّجْل.

وكلُّ هَذِهِ الخمسة حرامٌ عَلَى الرِّجَال فَقَطْ، ولِهَذَا يجوزُ للمرأةِ أن تَلْبَسَ الْقَمِيصَ، وأن تختمِرَ، ويجوزُ أن تلبَسَ الخِفَافَ يَعْنِي الشَّرابَ، أو مَا يقوم مقامَها.

ثَالِثًا: قَتْلُ الصَّيْدِ لقولِ الله تَعالَى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].

رابعًا: الجِمَاعُ ومقدِّماتُه حَتَّى خِطْبةُ المَرْأَة فِي حالِ الإِحرامِ حرامٌ لقوله تَعَالَى ﴿ وَمَن فَرْضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧] ﴿ وَمَن فَرْضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧] ولقولِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ » (١).

خامسًا: استعمالُ الطِّيبِ فِي اللِّبَاسِ أَوْ فِي البَدَنِ إِلَّا مَا تطيَّب بِهِ فِي بدنِهِ قبلَ أَن يُحْرِمَ، فَهُو يَبْقَى وَلَا حَرَجَ، لَكِنْ لَوِ ابتدأَ الطِّيب فإِنَّ ذَلِكَ حرامٌ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِوهُ» (٢)، يَعْنِي لَا تُقَرِّبُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي مات فِي عرفة قَالَ: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (٢)، يَعْنِي لَا تُقَرِّبُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقرِّبُوهُ الطِّيب، فَلَا يَجوزُ للمُحْرِم أَن يتطيَّب بالطِّيب؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ.

سادسًا: ومِنَ المحظوراتِ أَيْضًا تغطيَةُ الرَّجُلِ رأسَه، لقولِ النَّبِيِّ ﷺ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، رقم (١٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

الرَّجُلِ الَّذِي ماتَ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»(١)، يَعْنِي لَا تَعْطُّوها.

وأمَّا تغطيَةُ الوجهِ فَهِيَ بالنِّسْبَةِ للمرأةِ خلافٌ مشهورٌ، وإِنِ انتقبت يَعْنِي جَعَلَتْ نقابًا أَو بُرْقُعًا صار حرامًا؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ» (٢).

أُمَّا بِالنِّسْبَةِ للرَّجُلِ فالصَّحيحُ أَنَّ الرَّجُلَ يجوزُ أَن يُغطِّي وَجْهَهُ وَلَكِنْ لَا يُغَطِّي رأسه.

والذي يَنبغي لِلإِنْسَانِ أَن يُلِمَّ بِهَذِهِ المحظوراتِ وبغيرِها مِنْ أحكام الحجِّ؛ حَتَّى لَا يَقَعَ فِي أَمرٍ محظور ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يذهبُ يسألُ العُلَهَاءَ.

ولكنّي أقولُ: إِنَّ جَمِيعَ محظوراتِ الإِحرامِ إِذَا فعلَها الإِنْسَان ناسيًا أَو جَاهلًا أَو مكرهًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لقولِه تَعَالَى ﴿ رَبّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأَنَا ﴾ أو مكرهًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لقولِه تَعَالَى ﴿ وَلَقُولِه تَعَالَى ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيماً الله: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقالَ الله: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ [الأحزاب: ٥]، أمّّا إِنْ فَعَلَهَا عَمْدًا وَلَكِنْ أَخْطَأَتُهُ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَت قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، أمّّا إِنْ فَعَلَهَا عَمْدًا وَلَكِنْ لَحَاجَةٍ فَإِنّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الفديةُ، لقولِهِ تَعَالَى ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ بِهِ عَالَى ﴿ فَإِنّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الفديةُ، لقولِهِ تَعَالَى ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ بِهِ عَالَى فَي مَن تَأْسِهِ وَ فَفِذْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَإِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ المحرمَ وَنَ مَن تَأْسِهِ وَ فَفِذْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَإِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ المحرمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تَعالَى: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، رقم (١٢٦).

لَا يستطيعُ أَن يكشِفَ رأسَهُ فلَهُ أَنْ يُغطِّيه، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الفديَةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الفديَةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الفديَةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهِيَ صيامُ ثَلَاثَة أَيَّام، أَو إطعامُ سِتَّةِ مساكينَ، أَو ذبحُ شاةٍ يتصدَّق بِهَا عَلَى الفُقَرَاء، واللهُ الموفِّق.





إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرور أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، إله الأوَّلين والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، إله الأوَّلين والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمام المتَّقينَ، وخاتم النَّبِيِّين، صلَّى اللهُ عليه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فإذا دفعَ الحاجُّ من مُزْدَلِفَةَ فإنَّه يفعلُ خمسةَ أشياءَ:

يبدأ أوَّلا بِرَمْيِ الجَمرةِ، ثمَّ النحر، ثمَّ الحَلق، ثمَّ الطواف، ثمَّ السَّعي، هكذا يفعلها مُرَتَّبَةً، ولكن لا بأسَ ولا حرجَ ولا إثمَ ولا فِديةَ أن يُقَدِّمَ بعضها على بعضٍ؛ فلا بأسَ أن ينطلِق من مُزْ دَلِفَة إلى مَكَّةَ ليطوفَ ويسعى قبل الرمي، ولا بأسَ إذا رَمَى أن يَخرَ، ولا بأسَ أن يسعى قبلَ أن يطوفَ.

ودليلُ ذلكَ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ وقفَ عند الجَمرةِ يَستفتيهِ النَّاسُ فيُفتيهم، يقولُ بعضُهم: قدَّمتُ كذا على كذا، فيقولُ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئل عَن شيءٍ يومئذٍ قُدِّم ولا أُخِّر إلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (١).

وهَذَا -والحمدُ للهِ- من تيسيرِ اللهِ، تَصَوَّروا لو أن النَّاس أُمروا بالترتيبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، رقم (١٣٠٦).

على كلِّ حالٍ، وقيل: لا بُدَّ أن تُرتِّب هذهِ الخمسةَ على ما وردَ، لَكانَ في ذلك مَشَقَّة، ولكن الله تَعَالَى بلُطفِه ورحمته يَسَّر على العبادِ وجعل تقديمَ بعضها على بعضٍ جائزًا.

وبعد ذلك يَبقى في مِنَى ليلتين؛ ليلةَ إحدى عشْرة وليلةَ اثنتي عشرة، وفي اليومِ الحادي عشرَ يَرمي الجَمَراتِ الثلاث؛ الأُولى والوسطَى وجمرة العَقَبَة، مُرَتَّبَةً؛ يبدأ أوَّلًا بالأُولى ثمَّ بالوسطَى ثمَّ بجَمرةِ العَقبةِ، ولكنَّه إذا رمَى الأولى فإنهُ يَقِف مُستقبِلَ القِبلةِ رافعًا يديْه يدعُو اللهَ تَعَالَى دعاءً طويلًا، ثمَّ يَرمي الوسطَى كذلكَ يَقِفُ بعدها مُستقبِلَ القبلةِ رافعًا يديْه يدعُو اللهَ دعاءً طويلًا، ثمَّ يرمي جمرة العقبةِ ولا يقفُ، هكذا جاءتِ السنَّةُ عنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَمَ.

فإذا رمَى الجمراتِ في اليومِ الثَّاني عشرَ انتهى حَجُّه، إنْ شاءَ تَعَجَّلَ ونزلَ إلى مَكَّة، وإنْ شاءَ بقِي في مِنَى إلى اليومِ الثَّالثَ عَشَر ورمى الجمراتِ كما رمَاها في اليومِ الثَّاني عشر، وبانتهاءِ الأيامِ الثلاثةِ بعدَ العيدِ ينتهي الحجُّ.

وإذا أرادَ أن يسافرَ إلى بلدِه فإنَّه لا يخرجُ حتَّى يطوفَ للوَداعِ، وطوافُ الوداعِ واجبٌ على كلِّ حاجٍّ أو مُعتمِر إلَّا المرأةَ الحائضَ فإنَّه لا وداعَ عليها؛ قالَ ابنُ عبَّاس واجبٌ على كلِّ حاجٍّ أو مُعتمِر إلَّا المرأة الحائضَ فإنَّه لا وداعَ عليها؛ قالَ ابنُ عبَّاس رَضَيَالِللهُ عَنْهُا: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ» يعني الطوافَ «إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَن الحَائِض» (١).

ثم إني أنصحُكَ أيُّما الحاجُّ المسلمُ إذا رجعتَ إلى بلدِكَ ألا تعودَ إلى المعاصي بعدَ أن غفرَ اللهُ لكَ، واستمِرَّ على طاعةِ اللهِ، وأقِم الصَّلاةَ، وأدِّها معَ الجماعةِ، وأدِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كناب الحج، باب طواف الوداع، رقم (۱۷۵۵)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (۱۳۲۸).

أسألُ الله لي ولكمْ حَجَّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا، وأسألُه تَعَالَى أن يرزقنا وإياكُمُ الاستقامة إلى أن نلقاهُ، وأن نلقاهُ على خيرِ ما يكونُ؛ إنهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





إِنَّ الحَمدَ لله، نَحمَدُه ونَستَعينُه ونَستَغفِرُه، وَنَعوذُ بالله مِنْ شُرورِ أَنفُسِنا ومِن سَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَن يَهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهَدُ أَن لا إِله إلاّ الله وَحدَه لا شَريكَ له، وأشهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبدُه ورَسولُه، أمَّا بَعدُ:

الله أكبَرُ الله أكبَرُ لا إله إلَّا الله، الله أكبَرُ الله أكبَرُ ولله الحَمدُ، الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ ولله الحَمدُ.

بالأَمسِ كان المُسلمون مُشتَغِلين بالتَّلبيةِ، وإن كانتِ التَّلبيةُ عند رَمي جمرةِ العَقبةِ، واليومُ وغدًا وبعدَ غدِ العَقبةِ، فإن النَّبيَّ عَلَىٰ لم يَزَل يُلبِّي حتى رَمَى جَمرةَ العَقبةِ، واليومُ وغدًا وبعدَ غدِ والثالثُ -وهو الرابعُ مع العيدِ- يَشتَغِلُ المسلمونَ بالتَّكبيرِ في كُلِّ الأَوقاتِ: في اللَّيلِ وفي النَّهارِ؛ لِقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَادْتَكُرُوا الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَادْتِكُرُوا الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَادْتَكُرُوا الله عَدُودَتِ ﴾ اللَّيلِ وفي النَّهارِ؛ لِقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَادْتَكُرُوا الله عَدُودَتِ ﴾ اللَّيلِ وفي النَّهارِ؛ لِقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَادْتِكُرُوا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَادْتُكُرُوا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَبَارَكَ وَتَعَالَ اللهُ عَبَارَكَ وَادْتُكُرُوا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَبَارَكُ وَتَعَالَ اللهُ عَبَارَكُ وَادْتُ اللهُ عَبَارَكُ وَتَعَالَ اللهُ عَبَارَكُ وَلَعْ اللهُ عَبَارَكُ وَلَوْلَ اللهُ عَبَارَكُ وَلَا اللهُ عَبَارَكُ وَلَعَالَ اللهُ عَبَارَكُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبَارَكُ وَلَعْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَبَارَكُ وَلَعْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

ومِن ذِكرِ الله في هذه الأَيامِ رَميُ جَمرةِ العَقبةِ، فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم قَال -فيما يُروَى عنه-: «إِنَّما جُعِلَ الطَّوافُ بالبَيتِ وبالصَّفا والمَروةِ، ورَميُ الجِمارِ لإِقامةِ ذِكرِ الله»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجمار، رقم (٩٠٢)، من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

ومِن ذِكرِ الله في هذه الآيّامِ النَّحرُ -نَحرُ الهَديِ- تَطوُّعًا إلَّا مَن كَان مُتَمَتِّعًا أَو قَارِنًا، فإنَّ الهَديَ في حَقِّه واجِبٌ لِقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُهْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا أَو قَارِنًا، فإنَّ الهَدي في حَقِّه واجِبٌ لِقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُهُمْ إِلَى ٱلْحَجَ فَلَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي ٱلْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ۗ يَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً ﴾ أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةٍ أَيَامٍ فِي ٱلْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ۗ يَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً ﴾ [البقرة:١٩٦].

ومِن ذِكرِ الله تعالى في هذه الأيام: الحَلقُ، فإنَّ الحَلقَ عِبادةٌ؛ لأنَّ النَّبي عَلَيْهُ دَعَا للمُحَلِّقين فقالَ: «اللهمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ» قالوا: والمُقَصِّرين يا رَسولَ الله؟ قالَ: «اللهمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ» قالوا: والمُقَصِّرين؟ قالَ: «اللهمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ» قالوا: والمُقَصِّرين؟ قالَ: «والمُقصِّرين قالوا: في الثَّالثةِ أو الرابِعةِ، ودُعاءُ النَّبي عَلَيْهُ لهُمْ يدُلُّ على أنَّهُم قاموا بعِبادةٍ وهوَ كَذَلِك.

ومِنْ ذِكْرِ الله في هذه الأيَّامِ: الطَّوافُ بالبَيْتِ، فإنَّ الطَّائِفَ بالبَيتِ يطوفُ بِهِ إِقامةً لِذِكْرِ الله عَنَّوَجَلَّ، وتَعَلَّمُ اله، وتَعظيمًا له، وتَأسِّيًا بِرَسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم.

ومِن ذِكْرِ الله في هذه الأيَّامِ: السَّعْيُ بينَ الصَّفا والمَروةِ للمُتَمَتِّعين عُمومًا، ولِلقارِنينَ والمُفْرِدين إذا لم يَكونوا سَعَوا بعدَ طَوافِ القُدومِ، فإنْ كانوا سَعَوا بعدَ طَوافِ القُدومِ السَّعْيَ مَرَّةً واحِدةً؛ طَوافِ القُدومِ -أَعْني: المُفْرِدين والقارِنين - فإنَّهُم لا يُعيدون السَّعْيَ مَرَّةً واحِدةً؛ لِأنَّ السَّعْيَ لَيسَ كالطَّوافِ، فالطَّوافُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ في النَّسُكِ وغيرِ النَّسُكِ، وأمَّا السَّعي فإنَّه تابعٌ للنُّسُكِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، رقم (۱۷۲۷)، ومسلم: كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، رقم (۱۳۰۱)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهٔ عَنْهَا.

ومِنْ ذِكْرِ الله عَنَّوَجَلَ في هذه الأَيَّامِ؛ الصَّلواتُ الخمسُ، فإنَّها مِن أَعْظَمِ الذِّكْرِ، لكَنَّها ليسَت خاصةً في هذه الأَيَّامِ؛ لِأَنَّها تَكُونُ في كُلِّ السَّنةِ خمسُ صَلَواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فعَلينا أيُّها الإِخْوةُ أَنْ نَستَغِلَ هذه الأيامَ المباركة في الأَعهالِ الصَّالحةِ بِذْكُرِ الله عَنَّوَجَلَّ كَما قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ في أَيَّامِ التَّشريقِ: «أَيَّامُ أَكُلٍ وشُربٍ وذِكْرٍ للهُ عَنَّوَجَلَّ كَما قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ في أَيَّامِ التَّشريقِ: «أَيَّامُ أَكُلٍ وشُربٍ وذِكْرٍ لله عَنَّوَجَلَّ »(١).

وفي هذا اليومِ قَدِمَ الحُجَّاجُ منْ مُزدَلِفةَ إلى مِنَّى، فأولُ ما بَدؤوا بهِ رَميُ الجَمَراتِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ بَدأَ بِرَميِ الجمَراتِ قَبْلَ كُلِّ شيءٍ، حتَّى إنَّه رَمى وهو على ناقَتِه قَبْل أَنْ يَنْزِلَ عنها.

فإن قالَ قائِلٌ: فمِنْ أَيْنَ تُؤخَذُ الحَصَى لِرَمْيِ الجَمَراتِ؟ هل تُؤخَذُ مِنْ مِنَى، أو تُؤخَذُ مِن الطَّريقِ أَمْ ماذا؟

فَالجَوابُ: هي تُؤخَذُ مِن كُلِّ مكانٍ، ومِن أيِّ مكانٍ شِئتَ خُذِ الجَمراتِ، وَعَددُها سبعُ حَصَياتٍ، ثُمَّ بَعدَ الرَّميِ: النَّحْرُ، فيَنْحَرُ هَديَه، ثُمَّ بَعدَ ذلك يَحلِقُ أو يُقطِّرُ، ثُمَّ بعدَ هذا يَطوفُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ يَسْعى، فعِنْدَنا الآنَ خمسةُ أشياءٍ: الرَّميُ، ثُمَّ الذَّبْحُ، ثُمَّ الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ، ثُمَّ الطَّواف، ثُمَّ السَّعْيُ.

لَكِنْ لُو قَدَّمَ بَعضَها عَلَى بَعْضٍ فَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذَبَحَ فَلَا حَرَج، ولُو سَعَى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ فَلَا حَرَج؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطُوفَ فَلَا حَرَج؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطُوفَ فَلَا حَرَج؛ لأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَعُوفُ فَلَا حَرَج، ولو سَعَى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ فَلَا حَرَج؛ لأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ أُو أُخِّرَ يُومَ العيدِ يقولُ: «افعَلْ نَبِيُّ الرَّحَة، ونَبِيُّ التَّيْسيرِ، كُلَّمَا سُئِلَ عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ أُو أُخِّرَ يُومَ العيدِ يقولُ: «افعَلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضِيَالِيَنْ عَنْهُ.

وَلا حَرَج »(١) ولَمْ يقُل: افعلْ ولا تَعُدْ، ولو كانَ التَّرتيبُ واجِبًا لقالَ: افْعَلْ ولا تَعُدْ، فَلَا تَعُدْ، فَلَا تَعُدْ، فَلَا تَعُدْ، فَلَا تَعُدْ، فَلَمَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجْ » عُلِمَ أَنَّ التَّرْتيبَ ليسَ بِواجِبٍ.

ولِهذا لمَّا دَخَل أَحَدُ الصَّحابةِ واسْمُهُ أَبُو بَكْرةَ -ولَيسَ هو أَبا بَكْرٍ - والنَّبي عَلَيْ كَانَ راكِعًا فأَسْرَعَ ليُدْرِك الرَّعْة، ورَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ؛ فقالَ لهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم: «زادَكَ الله حِرصًا، ولا تَعُدْ» (١) فقالَ: «لا تَعُدْ»؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لا يَجُوزُ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُسرِعَ ويركع قَبلَ الصَّفِّ.

لَكِن فِي التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ فِي يَوْمِ العيدِ قال ﷺ: «افْعَلْ وَلا حَرَجْ» ولمْ يَقُلْ: افْعَلْ وَلا حَرَجْ» ولمْ يَقُلْ: افْعَلْ ولا تَعُدْ.

فإن قالَ قائِلٌ: لو أَنَّ الإِنْسانَ أَخَّرَ الطَّوافَ عن يومِ العيدِ أَيجوزُ؟ الجَوابُ: نَعَم، يَجوزُ.

فإن قالَ: لَكِنْ هَل يَطُوفُ بِثيابِه أُو بِإِحْرامِه؟

الجَوابُ: يَطُوفُ بثيابِه؛ لأَنَّ الإِنْسانَ إِذَا رَمَى جَمْرةَ الْعَقَبة يَومَ الْعَيْدِ وَحَلَقَ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُم مِنْه إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ؛ وعَلى هَذَا فيَطُوفُ لِلْحَجِّ وَيَسْعَى لِلْحَجِّ بِثِيابِه، إِلَّا إِذَا جَاءَ الإِنسانُ بِنُسُكٍ آَخَرَ.

حَتَّى لَو غابَتِ الشَّمسُ قَبْلَ أَنْ يطوف فَلا حَرَجَ عَليه أَنْ يَبقى بِثيابِهِ، وَلا دَليلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه، رقم (٢٠١٥)، من حديث أسامة بن شريك رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، رقم (٧٨٣)، من حديث أبي بكرة رَضِّحَاللَّنْهَنَهُ.

صَحيحَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّه إِذَا غَابَتِ الشَّمسُ قَبْلَ الطَّوافِ أَنَّهُ يَلْزَمُه أَنْ يَلْبَس ثيابَ الإِحْرام ويَعودَ مُحْرِمًا.

فإن قالَ قائِلٌ: رجلٌ أَخَّرَ الطَّوافَ إلى السَّفَرِ، فَلَمَّا أَرادَ أَنْ يُسافِرَ طافَ طَوافَ الإِفاضةِ وَسافَرَ، أَيَكُفي هذا عَن طَوافِ الوَداعِ؟

الجَوابُ: نَعَمْ، يَكُفي؛ لِأَنَّه يَصْدُقُ عَلَيه أَنَّ آخِرَ عَهْدِهِ بِالبِيتِ الطَّوافُ، فإِنَّ النَّبِيِّ النَّولُ: «لا يَنفِرُ أَحَدٌ حتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِه بِالْبَيْتِ»(١) وهذا كانَ آخِرُ عَهْدِه بِالْبَيْتِ»(عَهْدِه بَالْبَيْتِ» وقد حَصَلَ.

نَظيرُ هَذَا قُولُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المسجِدَ فَلا يَجلِس حتَّى يُصلِّيَ رَكَعَتينِ» (٢) فَلَو دَخَلْتَ وَالنَاسُ يُصَلُونَ صَلاةَ الفَريضةِ، ودَخَلَتَ مَعَهُم، أَيكفي ذلك عن الرَّكَعَتينِ؟

الجَوابُ: نَعَم، يَكْفي؛ لأَنَّه صَدَقَ عليه أَنَّه لَمْ يَجلِسْ حتَّى رَكَع رَكعَتين. فإن قالَ قائِلٌ: رجلٌ أَخَرَ طَوافَ الإِفاضةِ إلى سَفَرِه، ثُمُّ عِنْدَ السَّفَرِ نَواهُ عَن طَوافِ الوَداعِ لا عَن طَوافِ الإِفاضةِ، فَهَل يُجْزِئُ؟

الجَوابُ: لا، لا يُجْزِئُ عَن طَوافِ الإِفاضةِ؛ ولهذا يَجِبُ عَلَيكَ إِذا أَخَّرْتَ طَوافَ الإِفاضةِ إلى السَّفَرِ أَنْ تَنْتَبِهَ ولا تَغلطَ، فلا تَنْوِ طَوافَ الوَداعِ فَقَط؛ لِأَنَّ طَوافَ طَوافَ الرِفاضةِ إلى السَّفَرِ أَنْ تَنْتَبِهَ ولا تَغلطَ، فلا تَنْوِ طَوافَ الوَداعِ فَقَط؛ لِأَنَّ طَوافَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم (١١٦٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، رقم (٧١٤)، من حديث أبي قتادة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

الوَداعِ لا يُجْزِئُ عن طَوافِ الإِفاضةِ، أَمَّا طَوافُ الإِفاضةِ فَيُجْزِئُ عَنْ طَوافِ الوَداعِ. فإن قالَ قائِلٌ: رجلٌ أَخَّر رَميَ جمرةِ العَقَبةِ عنِ الصَّباحِ إلى الليْلِ، أَيجوزُ هَذا؟ الجَوابُ: نَعَم، يَجوزُ؛ لِأَنَّه لا دَليلَ على المنعِ من الرَّميِ لَيلًا عَن اليَومِ السَّابِقِ؛ فَيَجوزُ أَنْ يُؤخِّرَ الرَّميَ إلى اللَّيلِ، ولا سِيَّا إذا كانَ مَعه نِساءٌ يَشُقُّ عَليهِنَّ الرَّميُ في النَّهارِ لِكَثْرةِ الزِّحام.

فإن قالَ قائِلٌ: رجلٌ رَمَى وحَلَق وَلمْ يَذبَحْ أَيتَحَلَّلُ أو لا؟

الجَوابُ: يَتَحَلُّهُ لِأَنَّه لا عَلاقة للتَّحلُّلِ بِالذَّبْحِ؛ إِذِ أَنَّ الإِنْسانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وإِنْ لَمْ يَذْبَحْ إِلَّا فِي آخِر النَّهارِ أَو فِي اليومِ الثَّاني، ويَبْتَدِئُ وَقتُ الذَّبْحِ مِن يَوْمِ العَيدِ بَعدَ قَدرِ صلاةِ العيدِ، ويَنتَهي بِغُروبِ الشَّمْسِ يومَ الثَّالثَ عَشرَ فتكونُ أَيَّامُ الذَّبْحِ أَربعة أَيَّامٍ: يومُ العيدِ، ويومُ الحادي عَشَر، ويومُ الثَّاني عَشَر، ويومُ الثَّان عَشَر، ويومُ الثَّانِ عَشَر، ويومُ المِنْ الثَّانِ عَشَر، ويومُ العَيدِ ويومُ الْتَانِ عَشَر، ويومُ النَّانِ فَيُومُ الْتَانِ عَشَر، ويومُ الْتَانِ عَشَر، ويومُ النَّانِ فَيْرَ ويومُ الْتَانِ فَيْرَ ويومُ الْتَانِ فَيْرَ ويومُ الْتَانِ فَيْرَ ويومُ الْتَانِ ويُومُ الْتَانِ فَيْرَ ويومُ الْتَانِ ويُومُ الْتَانِ ويَومُ الْتَانِ فَيْرَانِ الْتَانِ فَيْرَانِ الْنَانِ الْتَانِ فِي الْسَانَ ويَومُ الْنَانِ الْتَانِ فَيْنَ الْمُنْ الْنَانِ الْنَانِ الْمُنْ ويُومُ الْنَانِ الْمُؤْمِنُ الْنَانِ الْمُؤْمِنُ الْنَانِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

وهُنا تَنْبِيهٌ: يَظنُّ بَعضُ النَّاسِ أَنَّ قولَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [البقرة:٢٠٣] أَنَّ اليَومَ الثَّاني هو ثاني يومِ العيدِ الذِّي هو اليَومُ الحادي عَشَرَ، وهذا غَلَطُّ؛ لأَنَّ الله تَعالَى قالَ: ﴿ ﴿ وَاذَكُرُوا اللهَ فِي آيَامِ مَعَدُودَتِ ﴾ [البقرة:٢٠٣] والأيامُ التَّشْريقِ التَّي أُوَّلُهُا: يومُ الحادي عَشَرَ، وعَلَى هذا فيكونُ التَّعَجُّلُ في يَومَينِ هو أَنْ يَتَعَجَّلَ في اليَومِ الثَّاني عَشَرَ لا في اليومِ الحادي عَشَرَ.

وخِتامًا لهذهِ الكَلِمةِ القَصيرةِ، أَحُثُّ إِخواني المسلِمين الَّذين مَنَّ الله عَلَيهِم بالوُصولِ إلى البَيْتِ الحَرامِ وأَدَّوا مَناسِكَ الحَجِّ والعُمرةِ، أَحُثُّهُم على المُحافَظةِ على ما هو أَعظمُ مِنَ الحَجِّ والعُمرةِ، أَعظمُ ثَوابًا، وأَوكَدُ إِيجابًا، أَلا وهي الصَّلواتُ ما هو أَعظمُ مِنَ الحَجِّ والعُمرةِ، أَعظمُ ثَوابًا، وأَوكَدُ إِيجابًا، أَلا وهي الصَّلواتُ

الحَمْسُ، فالصَّلُواتُ الحَمْسُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الحَجِّ، وَأَفضَلُ، وَأَعظَمُ، وأَشَدُّ إِنَّا قَالَ الله تعالى: ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَلَيْ الله تعالى: ﴿ فَ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿ فَ فَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَبَعُواْ ٱلشَّهُوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿ فَ فَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿ فَ فَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَالَ

ولِهذا نَرَى أَنَّه مِن الخَسَارةِ العَظيمةِ أَنَّ بَعضَ المُسلِمين يَحِرصونَ عَلَى الحَجِّ والعُمْرةِ، ويَبذُلون الغاليَ والنَّفيسَ مِن أَعهارِهِم وأَموالهِم، لَكِنَّهم يُضَيِّعون الصَّلاةَ، وَهَذا مِن قَلبِ الحَقائِقِ، فالمُحافَظةُ على الصَّلواتِ أَوْجَبُ مِنَ المُحافَظةِ على الحَجِّ والعُمْرةِ؛ وَلِهذا فَرَضَ الله الحَجَّ في العُمْرِ مَرَّةً واحِدةً، وفَرَضَ الصَّلواتِ خَسينَ صَلاةً في اليَومِ والليلةِ، لَكِنَّ النَّبيَ ﷺ راجَعَ رَبَّه حَتَّى صارَت خَسًا تَخفيفًا مِن الله عَنْ وَجَدَّ.

فاحرِصْ عَلَى الصَّلُواتِ فِي الجَهَاعَةِ مَعَ الْسلِمِينَ، ولا تَكُنْ مِنَ الْخَلْفِ الَّذين أَضاعُوا الصَّلُواتِ واتَّبَعُوا الشَّهُواتِ، أَلَمْ تَعلَمُوا أَنَّ الإِنسانَ لَو لَمْ يُصَلِّ وهو أَضاعُوا الصَّلُواتِ واتَّبَعُوا الشَّهُواتِ، أَلَمْ تَعلَمُوا أَنَّ الإِنسانَ لَو لَمْ يُصَلِّ وهو يَشْهَدُ أَن لا إِله إِلّا الله وأَنَّ محمَّدًا رَسُولُ الله، ويُؤْمِنُ بِالله، ومَلائِكَتِهِ، وكُتُبِه، ورُسُلِه، واليَومِ الآخِرِ، والقَدرِ خَيرِه وشَرِّهِ، لَكِنْ لا يُصَلِّي أَلَمْ تَعلَمُوا أَنَّه كافرٌ؟! كافرٌ كَكُفرِ فِرعَونَ وهامانَ وقارونَ وأُبِيِّ بنِ خَلَفٍ؛ ولهذا يُحشَرُ يَومَ القِيامِةِ مَعَ قُدْرَتِه عَلَيهِ مَعَ فَرعُونَ وهامانَ وقارونَ وأُبِيِّ بنِ خَلَفٍ، وَلو تَرَكَ الحَجَّ مَعَ قُدْرَتِه عَلَيهِ مَعَ فَدُرَتِه عَلَيهِ لَمْ يَكُن كَافِرًا فَأَيُّهُا أَعظمُ إِذًا؟! الصَّلاةُ أَعظمُ.

قَالَ عَبدُ الله بنُ شَقيقٍ -أَحَدُ التَّابِعِينَ المَعروفينَ المَشهورينَ-: «كَانَ أَصحابُ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ لا يَرُونَ شَيئًا مِنَ الأَعمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلاةَ»(١)؛ لِهذا، احذَر يا أَخي

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢).

الْمُسلِم أَنْ تُضَيِّعَ الصَّلاةَ وتَتَّبِعَ الشَّهَواتِ فإنَّكَ سَوفَ تَلقَى غَيًّا -أي: ضلالًا وغواية- لا رُشدَ مَعَها إلَّا أَنْ تَتوبَ.

كذلك يوجَدُ أُناسٌ يَحرِصون عَلَى الحَجِّ والعُمْرةِ، لَكِنَّهُم يتَعَلَّقُونَ بِالأَمواتِ، فَيأْتِي الإِنسانُ إلى القَبْرِ الذي يَعْتَقِدُ أَنَّهُ قَبْرُ وَلِيٍّ فيتَضرَّعُ إلى صاحِبِ القَبْرِ: يا سيِّدي، يا وَلِيَّ الله، أُريدُ مِنكَ كَذا، وهذا كُفْرٌ بالله عَرَّفَجَلَّ وشِرْكُ.

أو يقولُ: يا سَيِّدي، يا فلانُ، أنا مُتَزَوِّجٌ منذ ثَلاثِ سنواتٍ أو أَربَعِ سَنواتٍ، ولم يَأْتِني وَلَدٌ فأَعطِني الوَلَدَ.

قَدْ لا يَكُونُ سَيِّدًا ولا خَيرَ فيه، ولَيسَ هو عِندَ صَلاحٌ ولا إِصلاحٌ، لَكِنْ اشْتُهرَ عِندَ العامَّةُ هذه العَقيدةَ الفاسِدةَ فادَّعُوا أَنَّه وَلَيُّ فَتُوارَثَتِ العامَّةُ هذه العَقيدةَ الفاسِدةَ فادَّعُوا أَنَّه وَلَيُّ.

ثُمَّ إِنَّنَا نَسَأَلُ: هَل يُمكِن لِصَاحِبِ الْقَبِرِ أَنْ يُغيثَكَ ويُزيلَ الشِّدَّة عَنْكَ؟! ولو دَعَوتَ صَاحِبَ الْقَبِرِ: يَا سَيِّدي، يَا فُلان، الزَّوجَةُ لا تُنجَبُ أُولادًا فلا يُمكِن أَنْ يُعطيكَ، واسمَع قَـولَ الله عَزَّقَجَلَّ: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُمُ مِن ظَهِيرٍ السِانِ 17] ويقولُ جَلَّوَعَلا: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْسَمِعُواْ مَا مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ السِانِ 17] ويقولُ جَلَّوَعَلا: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْسَمِعُواْ مَا السِّبَحَابُوا لَكُو ﴾ [فاطر:13] يعني: السَّبَحَابُوا لَكُو ﴾ وقال: ﴿ إِذْ تَبَرَّا اللّهِ عَنَا أَلَذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ [البقرة: ١٦٦] وقولُه: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ مِنْكُم، وقال: ﴿ إِذْ تَبَرًا اللّهِ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا وَهُو أُصَدَقُ القائِلين.

لذَلك يا أَخِي المُسْلِم، إياكَ أَنْ تُعَلِّقَ قَلْبَكَ ورَجاءكَ وخَوفَكَ إِلَّا بِالله عَنَّوَجَلَّ، فلا تَتَوكَّلْ إِلَّا عَلَيْه، ولا تَعتَمِدْ إِلَّا عَلَيْه، ولا تَسأَلْ إلَّا إِيَّاهُ، ولا تَرجو إلَّا إِيَّاهُ، ولا تَخافُ إلا إِيَّاهُ، ولا تَعَرِّفُ أَوْلِيَا أَهُ. فَلا تَخَافُوهُمْ ولا تَخافُ إلا إِيَّاهُ، فيقولُ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَا آَهُ. فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

نَسَأَلُ الله تَعالى وإِياكُم أَنْ يَرْزُقنا الإِخْلاصَ، والمتابعة، والاستِقامة على دينِه، وإِنَّني أُحِّلُ الإِخْوة الَّذين عِنْدَنا الآنَ، والَّذين سَوفَ يَنصَرِفون إِلى بِلادِهم أُحَلِّهُمُ المَسؤولية أَنْ يُبلِّغوا عَشائِرَهُم وأَقْرِباءهم وأصحابَهم، بِأَنَّ هذا الإِشراكَ مُحْرِجٌ عن مِلَّةِ الإِسلامِ، وأَنَّ هَوْلاءِ الذينَ يَدْعون مِن دونِ الله لَنْ ينفَعوهُم، بُلْ سَيتَبرَّؤون مِنْهم يَوْمَ القِيامةِ، ويَكفُرون بِشِركِهِم، وأَنَّهُم إِذا أَصابَتهُم بُلْ سَيتَبرَّؤون إِلله وَحدَهُ؛ فالنَّاسُ لَنْ الفَّرَاءُ يَطلُبونَها مِن الله وَحدَهُ؛ فالنَّاسُ لَنْ يَنفَعوك.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابنِ عَمِّه عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا: «واعلَم أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعُوا عَلى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلّا بِشَيءٍ قد كَتَبَه الله عَليك،

ولَو اجتَمَعوا عَلَى أَنْ يَنفَعوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنفَعوكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَد كَتَبَه الله لَك »(١) يُريدُ بِذَك عِيْكِيْ أَنْ لا تَهتَمَّ بالنَّاسِ، واجعَل أَمرَك مُفَوَّضًا إلى الله وَحدَهُ.

فَأَنا أُحَمِّلُكُم أَيُّهَا الإِخوةُ الذين سَمِعتُم هذا الكلامَ، أَنْ تُبَلِّغوه عَشائِرَكُم ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٤] وأَصَدِقاءَكُم، وأَنْ تَجعلوا هذا مِن أكبرِ الغَنائِمِ التِّي غَنِمتُموها في هذا الموسِم، وأكبرِ الفَوائِدِ، فإنَّ هذه فائدةٌ عظيمةٌ، وغَنيمةٌ جَسيمةٌ أَنْ يَنزعَ الله مِن قُلوبِكُمُ الشِّركَ، وأَنْ يَجعَلَكُم هُداةً لذَويكُم مِنَ الأَقارِبِ والأصحابِ، وَفَقَ الله الجَميعَ لها يُحبُّه ويَرضاهُ، إنَّه على كلِّ شَيءٍ قَديرٌ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/۲۹۳)، والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق الورع، رقم (۲۵۱٦)، من حديث ابن عباس رَضِيًا لِيَّهُ عَنْهَا.



إِنَّ الْحَمدَ لله، نَحمَدُه ونَستَعينُه ونَستَغفِرُه، وَنعوذُ بالله مِنْ شُرورِ أَنفُسِنا ومِن سَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَن يَهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وَأشهَدُ أَن لا إِله الله وَحدَه لا شَريكَ له، وأشهَدُ أَنَّ عُمَّدًا عَبدُه ورَسولُه، أَرسَلَه الله تَعالَى على حِينِ إِلَّا الله وَحدَه لا شَريكَ له، وأشهَدُ أَنَّ عُمَّدًا عَبدُه ورَسولُه، أَرسَلَه الله تَعالَى على حِينِ فَترةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وانطِاسٍ مِنَ السُّبُلِ، فبَلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأَمانة ونصحَ الأُمَّة، وجاهَدَ في الله حَقَّ جِهادِه، وتَركَها -أي: أُمَتَه - على مَحَجَّةٍ بَيضاء، لَيلُها كنهارِها، لا يَزيغُ عنها إِلَّا هالِكُ، فصَلواتُ الله وسَلامُه عَليهِ وَعَلى آلِه وأصحابِه ومَنْ تَبِعَهُم لِإحسانِ إلى يَومِ الدِّينِ، وَأَسألُ الله أَنْ يَجعَلَني وَإِيَّاكُم مُمَّنْ يَتَبِعُهم بِإحسانِ إلى يَومِ الدِّينِ، وَأَسألُ الله أَنْ يَجعَلَني وَإِيَّاكُم مُمَّنْ يَتَبِعُهم بِإحسانِ إلى يَومِ الدِّينِ.

أيُّها الإِخوةُ هذا اليَومُ هـو اليَومُ الأَوَّلُ مِن أَيَّامِ التَّشريقِ ويُسَمَّى يَـومَ اللهَ عَنَّفَجَلَّ، بل قد أَمَرَ الله تَعالى القَـرِّ؛ لأَنَّ الحُجَّاجَ يَقَرَّونَ فيه في مِنًى، وقد ذَكرَ الله عَنَّفَجَلَّ، بل قد أَمَرَ الله تَعالى عِبادَه أَنْ يَذكُروا الله في أيام مَعدوداتٍ وَهي أيّامُ التَّشريقِ، وأوَّلُها هذا اليَومُ، واليَومُ الثَّانِي غَدًا، وَاليَومُ الثَّالِثُ بَعدَ غَدٍ، فقالَ الله جَلَوَعَلاَ: ﴿وَاذَكُرُوا اللهَ فِي النَّالِثُ بَعدَ غَدٍ، فقالَ الله جَلَوَعَلاَ: ﴿وَاذَكُرُوا اللهَ فِي النَّالِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لَمِن أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لَيْ إِنْمَ عَلَيْهِ لَيْنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لَا إِنْمَ عَلَيْهِ لَا إِنْمَ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لَا إِنْمَ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لَا إِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

فَوَسَّعَ الله للعِبادِ أَنْ يَتعَجَّلُوا وَأَنْ يَتأَخَّرُوا رَحمةً مِنه بِخَلْقِه جَلَّوَعَلَا وَإِحسانًا إلَيهِم، وَهُو الَّذِي له الأَمرُ أَوَّلًا وآخِرًا، وله الحُكمُ وإِليه تُرجَعُون.

في هَذَا اليَومِ يَرمِي الحُجَّاجُ الجَمراتِ الثَّلاثَ الأُولَى والثَّانيةَ والثَّالِثةَ، وللرَّمي وَقتٌ وكَيفيَّةٌ:

أمَّا وَقَتُه: فمِن بَعدِ الزَّوالِ -أَي: مِن بَعدِ دُخولِ وَقتِ الظُّهرِ - ويَنتَهي بطُلوعِ الفَجرِ مِنَ الليلةِ التَّاليةِ -أي: نِصفُ نَهارٍ ولَيلٌ كامِلٌ - وَهَذا والحَمدُ لله وَقتُ واسِعٌ، الفَجرِ مِنَ الليلةِ التَّاليةِ التَّاليةِ النَّاليةِ النَّهارِ فليَرمِي في اللَّيلِ، وَأَمَّا التَّهاونُ بالتَّوكِيلِ في رَميِ فَمَن كان يَخافُ مِنَ الزِّحامِ في النَّهارِ فليَرمِي في اللَّيلِ، وَأَمَّا التَّهاونُ بالتَّوكِيلِ في رَميِ الجَمَراتِ فَلا وَجهَ لَه؛ لِأَنَّ الله تَعالَى يَقولُ: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

فمِنَ العُدْرِ الشَّرِعِيِّ أَنْ يَكُونَ الإِنسانُ مَريضًا، أَو يَكُونَ أَعمَى لا يَستَطيعُ الوصولَ إلى الجَمَراتِ إلَّا بمَشَقَّةٍ، أو امرأةٌ حامِلٌ تَخشَى على نَفسِها وعلى وَلدِها، أو رَجُلٌ كَبيرٌ في السِّنِّ، أو امرأةٌ كَبيرةٌ السِّنِّ، فهذا عُذرٌ؛ فلَهُمْ أَنْ يوكِّلوا مَنْ يَرمي عَنهُم، وإذا وَكَلوا أَحَدًا وَأَرادَ الرَّميَ فإنَّه يَرمِي عن نَفسِه أوَّلًا، ثُمَّ عن مُوكِّلِه ثانِيًا في مَقامٍ واحِدٍ ولا حَرَجَ، بمَعنى: أَنَّه يَرمي الجَمرة الأولى عن نفسِه بسبع حَصَياتٍ، ثُمَّ عن موكِّلِه بسبع عَصياتٍ، ثُمَّ الثَّانية عن نَفسِه بسبع حَصياتٍ ثُمَّ عن موكِّلِه بسبع حَصياتٍ، ثُمَّ عن موكِّلِه بسبع حَصياتٍ ثُمَّ عن موكِّلِه بسبع حَصياتٍ.

ولكنْ في اليَومِ الثَّانِي عَشَر -وهو غَدًا- سَيلزَمُ المُتعَجِّلُ أَنْ يَرمِيَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ؛ لِأَنَّه إِذَا أَخَرَ الرَّمِيَ إلى ما بَعدَ غُروبِ الشَّمسِ فقد ذَكَرَ العُلَماءُ رَحَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ يَلزَمُه البَقاءُ إلى اليَومِ الثَّالثَ عَشَرَ، وبِناءً على هَذا، وبِناءً على ما يُشاهِدُه النَّاسُ يَلزَمُه البَقاءُ إلى اليَومِ الثَّالثَ عَشَرَ، وبِناءً على هَذا، وبِناءً على ما يُشاهِدُه النَّاسُ اليَومَ مِنْ كَثرةِ الحَجيجِ وشِدَّةِ الزِّحامِ، والحَوفِ على النَّفسِ مِنَ المَوتِ، فإنَّنا نَرى

أَنَّ مَنْ أَرادَ التَّعجُّلَ فليَكُنْ نائِبًا عن جَميعِ النِّساءِ حتَّى الشَّابَّاتِ القَويَّاتِ يَنوبُ عَنهم؛ وذلك لأنَّ الزِّحامَ سيكونُ شَديدًا والوَقتُ ضَيِّقٌ مِنَ الزَّوالِ إلى الغُروبِ لَمَن أرادَ أَنْ يتَعَجَّلَ، ولا يُمكِنُ أَنْ نُلقِي بأنفُسِ هَؤلاءِ النِّساءِ إلى التَّهلُكةِ، وقد قالَ الله تَعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

ومَنْ شَاهَدَ مَا يَحَصُلُ مِنَ الزِّحَامِ الشَّديدِ وتَعَبِ النِّسَاءِ تَعَبَّا شَديدًا ورُبَّهَا يُتَرَّبُون ثَيَابَهُنَّ عَرِفَ أَنَّ الله عَنَّهَ بَكُونِه يُريدُ بِنَا اليُسرَ ولا يُريدُ بِنَا العُسرَ أَنَّه لا حَرجَ فَي النِّيابَةِ عَنهُنَّ فِي الرَّميِ، وَلا تُسألُ أَقُويةٌ هي أم ضَعيفةٌ؟ لأنَّ كُلَّ امرأةٍ في مِثلِ هذا الحالِ ستكونُ ضَعيفةً.

وَعَلَى هَذَا فَأَرْجُو -بَارَكَ الله فيكُمْ - أَنْ تُبَيِّنُوا للنَّاسِ أَنَّ لِكُلِّ حَالٍ مَقَالًا، ففي مِثلِ هذه الحَالِ لا يَشُكُّ الإِنسَانُ الذي عَرفَ مَصَادِرَ الشَّرِيعَةِ ومَوارِدَهَا أَنَّ النِّيابَةَ فيها جَائِزةٌ، أَمَّا مَع السَّعةِ فلا بُدَّ أَنْ يَرْمِيَ الإِنسَانُ بنَفسِه.

ذَكَرِنا أَنَّ له وَقتًا وأنَّه مِنْ زَوالِ الشَّمسِ إلى الفَجرِ مِنَ الليلةِ التَّالِيةِ.

وله كيفيَّةُ: والكيفيَّةُ أَنْ يَرمِيَ الإِنسانُ كُلَّ واحِدةٍ مِنَ الجَمَراتِ بسَبِعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصاةٍ - أَي: يَقُولُ: الله أَكبَرُ كُلَّ ما رَمى بحَصاةٍ - ثُمَّ بَعدَ رَميِ الجَمرةِ يَكَبِّرُ مع كُلِّ حَصاةٍ لَا يُصِيبُه الحَصَى وَلا يُضايِقُه الزِّحامُ فيَقِفُ مُستَقِبلَ القِبلةَ رافِعًا يَتَقَدَّمُ قَليلًا بِحَيثُ لا يُصيبُه الحَصَى وَلا يُضايِقُه الزِّحامُ فيقِفُ مُستَقِبلَ القِبلةَ رافِعًا يَديه يَدعو الله تَعالَى دُعاءً طَويلًا، حتَّى جاءً في بَعضِ الرِّواياتِ أَنَّه بِقَدرِ سُورةِ البَقرةِ.

البَقرةِ.

ثُمَّ يَرمي الوُسْطى كَذلِك، ويَقفُ بَعدَها مُستَقبِلَ القِبلةِ رافِعًا يَديه يَدعو الله دُعاءً طَويلًا. ثُمَّ يَرِمي جَمْرةَ العَقبةِ ولا يَقِفُ بَعدَها؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَم يَقِفْ بَعدَها وقد قال الله تَعالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ الْلَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْبِرًا ﴾ [الأحزاب:٢١].

ومِن أينَ يكونُ الرَّميُ؟ -أي: مِن أينَ يأتي بالجَمرةِ ليَرمِيها؟ - نقولُ: أمَّا في الجَمرةِ الأولِى والثَّانيةِ فائتِها مِن كُلِّ وَجهٍ، وإنْ أَمكنَ أنْ تَأْتِيها مِنَ النَّاحِيةِ الَّتي تكونُ الجَمرةُ بينكَ وبينَ القِبلةِ فهذا حَسَنٌ؛ لأنّك تَرمِي حينئذٍ وأنتَ مُستَقبِلَ القِبلةِ، وإذا لم يُمكِنْ ورأيتَ الزِّحامَ مِن هذه الجِهةِ شَديدًا فائتِها مِنَ الجِهةِ الأُخرى المُقابِلةِ؛ لأنّ كُونَك تَرمِي في هُدوءٍ وَخُشوعٍ وتَعظيمٍ للله عَرَّقِجَلَّ خَيرٌ مِنْ كَونِك تُزاحِمُ فيزولُ عَنكَ الحُشوعُ وتتَأذّى وتُؤذِي غَيرَك، وَالأَمرُ واسِعٌ. هذا بالنِّسبةِ للجَمرةِ الأولى والثَّانيةِ.

أمَّا بالنِّسبةِ للثَّالِثةَ -وَهي جَمرةُ العَقبةِ - فإنَّما سُمِّيت جَمرةَ العَقبةِ؛ لأنَّما كانت في سَفحِ جَبلٍ، ففي القَديمِ كان هناك جَبلٌ، ولا يُمكِنُ للنَّاسِ أَنْ يَرموا مِن فَوقُ، فيرمونَ مِن بَطنِ الوادِي مِن الأسفَلِ، ويقفُ الإنسانُ فيَجعَلُ القِبلةَ -وهي الكَعبةُ عن يَسارِه ومِنَّى عن يَمينِه ويَرمِي، وقَد رَمَى ابنُ مَسعودٍ رَحِثَالِلَهُ عَنْهُ مِن هذه الجِهةِ وأقسَمَ بالله عَنَّوَجَلَّ إنَّ هذا مَقامُ الذي أُنزِلَت عليه سَورةُ البَقرةِ (١)، والذي أُنزِلَت عليه سورةُ البَقرةُ هو مُحَمَّدٌ رَسولُ الله عَنَّكِيدٍ، لكنْ اليومَ لَيسَ هُناك جَبلٌ فهل يَجوزُ أَنْ أَرمِيها مِن كُلِّ ناحِيةٍ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب رمي الجهار من بطن الوادي، رقم (۱۷٤۷)، ومسلم: كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة، رقم (۱۲۹٦)، من حديث ابن مسعود رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

الجَوابُ: نَعَم، إِذَا سَقَطَ الحَصَى في الحَوضِ؛ لِأَنَّ هذا هو اللَّهِمُّ؛ وَلِذلك إِذَا رَمَيتَها مِن فَوقِ الجِسرِ فَواضِحٌ أَنَّك تَرمي مِن كُلِّ جِهةٍ؛ لِأَنَّ حُلقومَ هذه الدَّائِرةِ يَنزِلُ رَأْسًا على حَوضِ الجَمرةِ التي تَحته.

عَلَى كُلِّ حَالٍ يَجُوزُ أَنْ تُرمى جَمرةَ العَقبةِ مِن كُلِّ ناحِيةٍ، وَلَكِنْ لا بُدَّ أَنْ تَقعَ الحَصاةُ في الحَوضِ.

فَإِنْ قَالَ إِنسَانٌ لُو رَمَيتَهَا وسَقَطَتْ فِي الْحَوضِ ثُمَّ تَدَحرَجَتْ حتَّى خَرَجَتْ فهل تُجزئ؟

الجَوابُ: نَعَم، تُجزِئُ؛ لِأَنَّه لَيسَ مِن شَرطِ صِحَّةِ الرَّميِ أَنْ تَستَقِرَّ الحَصاةُ في المَرمى، والمُهِمُّ أَنْ تَقَعَ في المَرمى.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هل يَجِبُ أَنْ تَضرِبَ الشَّاخِصَ، أَي: العَمودَ المَنصوبَ للدَّلالةِ على مَوضِع الرَّمي؟

فالجَوابُ: لا، لا يُشتَرَطُ، بل رُبَّما لو ضَرَبتَ الشَّاخِصَ وَأَنتَ قَد حَذَفتَها بِقُوَّةٍ فَرُبَّما لا تَقَعُ في الحَوضِ؛ وَلِذَلك اجعَل هَمَّكَ مُنصَبًّا على أَنْ تَقَعَ في الحَوضِ، لا على أَنْ تَضرِبَ الشَّاخِصَ؛ لأَنَّ هذا الشَّاخِصَ إِنَّما جُعِلَ للدَّلالةِ على مَكانِ الرَّميِ.

فَإِن قالَ قائِلٌ: ما هي الجِكمةُ مِنَ الرَّميِ؟

قُلنا: الحِكمةُ لها عِدَّة أُوجُهِ:

الوجُه الأوَّلُ: إِظهارُ كَمالِ التَّعبُّدِ للله عَنَّوَجَلَّ؛ لأنَّ كُونَ الإِنسانِ يَفعَلُ أَشياءَ لا يَدري ما وَجهُها، ولكنْ فَعَلَ امتِثالًا لأمرِ الله ففيه كَمالُ التَّعبُّدِ ولا شَكَّ؛ لأنَّ العِبادةَ إذا كانَت عِلَّتُها مَعقولةٌ سَهُلَ الانقيادُ لها؛ لأنَّ الإنسانَ يَعرِفُ أنَّ هذا هو السَّبَبُ

فيَنقادُ، لكنْ إذا كانَت العِلَّةُ غَيرَ مَعقولةٍ -يَعني: لا نُدرِكُها بعُقولِنا- ثُمَّ فَعَلنا ما أُمِرنا به؛ كان هذا دَليلًا على كَمالِ التَّعبُّدِ لله عَرَّوَجَلَ، فهذه حِكمةٌ.

والجِكمةُ الثَّانِيةُ: أنَّ فيه -أي: الرَّميِ- تَعظيًا لله عَنَّوَجَلَّ؛ ولهذا إذا رَمَيتَ فإنَّكَ تَقُولُ عِندَ الرَّميِ: الله أكبَرُ. وهذه الجُملةُ لا شَكَّ أنَّها تَتضَمَّنُ التَّعظيمَ لله عَنَّوَجَلَّ فتكونُ مُكبِّرًا مُعَظِّما لله بالمقالِ والفِعالِ.

الجِكمةُ الثَّالِثةُ: أَنَّ فِي ذلك اقتِداءً برَسولِ الله عَلَيْتُم، وهذا وَحدَه كافٍ في وَجهِ الجِكمةِ فكيفَ إذا انضَمَّ إليه ما سَبَق؟! وقد قالَ أميرُ المؤمِنينَ عُمَرُ بنُ الحَطَّابِ رَضَالِللَهُ عَنْهُ حِينَ قبَلَ الحَجَرَ الأسودَ: "إنِّي لأعلَمُ أنَّك حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنفَعُ، وَلَولا أَنِي رَأَيتُ رَسولَ الله عَلَيْ يُقبِلُكُ ما قَبَّلْتُك » (۱).

وَرَمِيُ هذه الأَحجارَ في هذا المَكانِ أيضًا، فلولا أنَّ نَبيَّنا ﷺ فَعلَه ما فَعلناهُ، إذًا هذه ثَلاثةُ أوجُهٍ مِن حِكمةِ الرَّميِ.

ووَردَ فِي بَعضِ الآثارِ أَنَّ الإِنسانَ يَرمِي الشَّيطانَ بالحَجَرِ، ولَكِن هذا لا أَصلَ له يَصِحُّ عنِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ، وَلَكِنَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ يُولَعون بالأَشياءِ الضَّعيفةِ، وتَبقَى كالعَقيدةِ في نُفوسِهِم، ومِنْ ثَمَّ صارَ كَثيرٌ مِنَ الحُجَّاجِ يَأْتِي إلى هذا المكانِ ليَرمي الجَمَراتِ يَعتَقِدُ أَنَّه يَرمي الشَّيطانَ؛ ولهذا تَجِدُه يُقبِلُ بِحَنَقٍ شَديدٍ، وَغَضَبٍ شَديدٍ، وَخُعاءٍ وسَبِّ وشَتمٍ للجَمراتِ، مع أنَّها مِن شَعائِرِ الله، وهذا لا شَكَّ أَنَّه خَطأٌ عَظيمٌ، يَجِبُ أَنْ نَمحي مِنَ الذَّاكِرةِ هذا الاعتِقادَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، رقم (١٢٧٠)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْدُ

وإذا قالَ إنسانٌ: هل يَجوزُ أنْ أؤَخّر رَميَ اليَومِ لرَميِ الغَدِ حتَّى أرمِيَها جَميعًا في وَقتٍ واحِدٍ؟

فالجَوابُ: إِنْ كَانَ هُناكُ عُذِرٌ فَلا بَأْسَ، كَهَا لُو كَانَ الإِنسانُ بَعيدَ المَنزِلِ عن الجَمراتِ، ويَشُقُّ عليه التَّرَدُدُ كُلَّ يَومٍ، فلا بأسَ أَنْ يَجَمَعَ ويؤَخِّرَ اليومَ الأُوَّلِ الليومِ الثَّانِي، لا أَنْ يُقَدِّمَ اليَومَ الثَّانِي لليَومِ الأُوَّلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لغيرِ عُذرٍ فَلا يَجوزُ، لليومِ الثَّانِي، لا أَنْ يُقدِّمَ اليَومَ الثَّانِي لليَومِ الأُوّلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لغيرِ عُذرٍ فَلا يَجوزُ، ودَليلُ ذلك: أَنَّه جاء في الحديثِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ رَخَّصَ لرُعاةِ الإبلِ أَنْ يَرموا يَومًا ويَدَعوا يَومًا ليَرموا ليومَين (۱)، ورُعاةُ الإبلِ يَكُونُونَ في الشِّعابِ والأماكِنِ البَعيدةِ ويَدَعوا يَومًا ليومِ التَّالي، عن الجَمرةِ يَرعَونَ الإبلِ، فرَخَّصَ لهم أَنْ يَرموا يَومًا ويَدَعوا يَومًا لليومِ التَّالي، وكَلِمةُ (رَخَّصَ) بالانضِهم إلى فِعلِ الرَّسولِ عَيْدِالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وكُونُه يَترَدَّذُ كُلَّ يَومِ وكَلِمةُ (رَخَّصَ) بالانضِهم إلى فيعلِ الرَّسولِ عَيْدِالصَّلاةُ وَالسَّلامُ وكُونُه يَترَدَّذُ كُلَّ يَومِ وَكُلِمةً (رَخَّصَ) بالانضِهم إلى ما بَعدَه إلَّا إذا كانَ هُناكُ عُذرٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (۱۹۷۵)، والترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، رقم (۹۵٤)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب رمي الرعاة، رقم (۲۸،۳)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجهار من عذر، رقم (۳۰،۹۹)، من حديث عاصم بن عدي رَضَيَالِلَهُ عَنْدُ.

وما تَجِدونَه في بَعضِ المَناسِكِ مِنْ جَوازِ التَّأخِيرِ بلا عُذرٍ قَولٌ ضَعيفٌ، وقد قالَ الله تَعالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:٢١].

فإنْ قالَ قائِلٌ: لو أَنَّ أَحَدًا أَخَّرَ رَميَ الجِمارِ حتَّى طافَ للوَداعِ بِمَعنَى: أَنَّه في اليَومِ الثَّانِي عَشَرَ نَزلَ إلى مَكَّةَ وطافَ طَوافَ الوَداعِ، ثُمَّ خَرجَ ورَمى، هَل يَجوزُ ذلك أَو لا؟

فَالْجُوابُ: لا يَجُوزُ؛ لأنَّ طَوافَ الوَداعِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَعَدَ فَراغِ النَّسُكِ كَهَا جَاءَ ذَلك عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ: ﴿إِذَا فَرَغتُم مِن نُسُكِكُم ﴾(١) وهو مَقتَدى قَولِ ذَلك عن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ: ﴿إِذَا فَرَغتُم مِن نُسُكِكُم ﴾(١) وهو مَقتَدى قَولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿لا يَنفِرنَّ أَحَدُّ حَتَّى يكونَ آخِرُ عَهِدِه بِالبَيْتِ ﴾(٢) هذا ما يَتعَلَّقُ بها يَفعَلُه النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهَ يَعَالَى غَدًا على ما يَتعَلَّقُ بأفعالِ الحَاجِّ غَدًا.

وقَبلَ أَنْ نَمُرَّ على الأسئِلةِ أُودُّ أَنْ أُذكِّركم بحديثٍ أخبَرنا به رَسولُ الله ﷺ عن ثَلاثةٍ من بَني إسرائيلَ، وإسرائيلُ هو يَعقوبُ بنُ إسحاقَ، فالثَّلاثةُ آواهُم المبيتُ إلى غارٍ -وهو فَتحةٌ تكونُ بالجَبَلِ - فدَخلوا في الغارِ، فتدَحرَجَتْ عليهم صَخرةٌ سَدَّت بابَ الغارِ، فأرادوا أَنْ يُزَحزِحُوها فَعَجَزوا، فَضاقَتْ عَليهِم الأَرضُ، فقالَ بَعضُهم لبَعضٍ: تَوسَّلوا إلى الله بصالِح أعمالِكم، فقالَ أحدُهم: إنَّه كان له ابنةُ عَمِّ، وقالَ الثَّالثُ: إنَّه استَأجرَ أُجَراءَ.

الأوَّلُ له أَبوان -يَعني: أَبًا وأمَّا- عامَلَهما بأَتَمِّ البِرِّ، يَقُولُ: كان لي أَبُوانِ شَيخانِ كَبيرانِ، وَكُنتُ أَروحُ عَلَيهِما، يَعني: أَنَّه يَسْرَحُ بغَنَمِه فَإِذا رَجعَ حَلَبَ اللَّبَنَ وسَقى

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦٩ (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٧)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُما.

الوالِدَينِ، ثُمَّ سَقى أَهلَه -زَوجَه وأُولادَه- يَقولُ: فنَأَى بِي الشَّجَرُ ذاتَ يَومٍ -نَأَى بِمَعنَى: أَبعدَ- فرَجَع فوَجدَ أَبوَيهِ قَد ناما فَحَلبَ لهما غَبوقَهما، وبَقِي ماسِكًا له بِيدِه حَتَّى بَرَقَ الفَجرُ، وطَلعَ الفَجرُ ولم يَنمِ الرَّجُلُ ولم يُوقِظُ أَبوَيهِ، وَكانَ أُولادُه حَتَّى بَرَقَ الفَجرُ، وطَلعَ الفَجرُ ولم يَنمِ الرَّجُلُ ولم يُوقِظُ أَبوَيهِ، وَكانَ أُولادُه حَولَه يتَضاغَون مِنَ الجُوعِ، وَلكِنَّه لا يُريدُ أَنْ يُقدِّمَ أَحَدًا على أبوَيه قالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنتُ فَعَلتُ ذلك مِنْ أُجلِكَ فافَرُج عنَّا ما نَحنُ فيه. فانفَرجَتِ الصَّخرةُ إِلَّا أَنهُم لا يَستَطيعونَ الخُروجَ.

وتَأَمَّلُ قَولَه: اللَّهُمَّ إِنْ كُنتُ فَعَلَتُ ذلك مِنْ أَجلِك. يَتبَّينُ لك قيمةُ الإِخلاصِ للله وَأَنَّ العَمَلَ إِذَا لَم يَكُنْ مَبنِيًّا على إِخلاصِ الله فإِنَّه لا يَنفَعُ، فلا بُدَّ مِن إِخلاصٍ للله عَزَّوَجَلَ، فانفَرَجَتِ الصَّخرةُ لَكِنَّهم لا يَستَطيعونَ الخُرُوجَ لِحِكمةٍ أَرادَها الله عَزَّوَجَلَ، فانفَرَجَتِ الصَّخرةُ لَكِنَّهم لا يَستَطيعونَ الخُرُوجَ لِحِكمةٍ أَرادَها الله عَزَّوَجَلَ.

أَمَّا الثَانِي فَذَكَرَ عن نَفْسِه كَمالَ العِفَّة، فكانَ له ابنةُ عَمِّ، وكانَت مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيهِ، وَقَد أَخَذَت بِمَجامِعِ قَلْبِه، وَكَانَ يُراوِدُها عَن نَفْسِها، وَلَكِنَّها تَأْبَى إِلَّا بَخَقٍ، فَأَصابَتها حَاجةٌ، وَجاءَت إِلَيه تَطلُبُ العَونَ فَأَبَى إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَه مِن نَفْسِها، فللَّا جَلسَ مِنها مَجلِسَ الرَّجُلِ مِن فللضَّرورةِ رأتْ أَنَّه لا بأسَ، فمَكَّنتهُ مِن نَفْسِها، فَلَمَّا جَلسَ مِنها مَجلِسَ الرَّجُلِ مِن اللهَ ولا تَفُضَّ الخاتَمَ إِلَّا بحقِّه، -وحَقُّه هو الزَّواجُ الشَّرعِيُّ - المَرَأَتِه قالَتْ له: اتَّقِ الله ولا تَفُضَ الخاتَمَ إِلَّا بحَقِّه، -وحَقُّه هو الزَّواجُ الشَّرعِيُّ - يَقولُ: فقُمتُ عنها وهيَ أحَبُّ النَّاسِ إليَّ.

فالإنسانُ إذا قالَ كَلِمةَ الحَقِّ مُحْلِصًا بها لله فَلا بُدَّ أَنْ تُؤَثِّرَ، فَهَذِه المرأةُ لَمَّا قالتُ له: اتَّقِ الله ولا تَفُضَّ الخاتَمَ إِلَّا بحَقِّه، أَثَرت في قَلبِه؛ فَقامَ عنها وهي مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيه.

وانظُرْ إلى كَلِمةٍ قالها أَحَدُ الأَنبِياءِ الحَمسةِ مِن أُولِي العَزمِ: موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ، جَمعَ له فِرعونُ السَّحَرةَ، لمَّا قالَ: ﴿فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، نَحْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَانَا شُوَى ﴾ [طه:٥٩] يَعني: مُستَقيبًا ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ [طه:٥٩]، ويَومُ الزِّينَةِ ﴾ [طه:٥٩]، ويَومُ الزِّينَةِ هو يَومُ العيدِ؛ لِأنَّ النَّاسَ عادةً يتزَيَّنونَ في أيَّامِ الأَعيادِ، فَهَذِه واحِدةٌ، اختارَ اليَومَ الذي يتَجَمَّعُ فيه النَّاسُ.

وَثَانِيًا قَالَ: ﴿وَأَن يُحَشِّرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾ [طه: ٩٥]، ﴿يُحَشِّرُ يَعني: يُجمَعُ، ﴿ضُحَى ﴾ يعني: في أوَّلِ النَّهارِ، ولا شَكَّ أنَّ هذا القولَ مِن موسى يَدُلُّ على أنَّه واثِقٌ تَمَامًا أنَّه غالِبٌ، فتَوَلَّى فِرعَونُ وجَمَعَ كَيدَه، وَأَتِى بِكُلِّ ساحِرٍ حاذِقٍ؛ لأنَّ المَسألةَ مَسألةُ مُعالَبةٍ، فَجَمعَ السَّحرةَ ومَلَوُوا المَكانَ ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾ [طه: ٩٥]، والمَكانُ اقترَحَ فِرعونُ أنْ يَكونَ ﴿مَكَانَا شُوَى ﴾ يعني: مُنبَسِطًا مُستَقيهًا؛ حتَّى يَكونَ واضِحًا للنَّاسِ ولو كانوا بَعيدينَ، فَفَعلَ، ووافَقَ موسى وجُمِعَ السَّحرةُ.

فلمَّ الجَتَمَعَ السَّحرةُ ألقَوا حِبالَهم وعِصِيَّهم، ومِن شِدَّة ما رَأَى موسى عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ مع ثِقَتِه بالله أو جَسَ في نَفسِه خِيفةً كطَبيعةِ البَشَرِ.

وَلَقَد وَقَعَ مِن موسى ﷺ خَوفَينِ:

الخَوفُ الأوَّلُ: قَبلَ الرِّسالةِ.

الحَوفُ الثَّاني: بَعدَ الرِّسالةِ.

فَالَخُوفُ الْأَوَّلُ: حَينَ خَرجَ مِنَ المَدينة خائِفًا يَترَقَّبُ، والحَوفُ الثَّاني: هذا. وهل يُلامُ الإِنسانُ على هذا الحَوفِ؟ الجَوابُ: لا؛ لِأنَّه مِن طَبِيعةِ البَشَرِ إِلَّا إِذَا أَدَّى إِلَى تَركِ مَا يَجِبُ عليه، فيُلامُ على الخَوفِ ؛ لأنَّ الحَوفَ لا يُمكِنُ للإِنسانِ أَنْ يَدفَعَه، فكُلُّ إِنسانٍ على الحَوفِ ؛ لأنَّ الحَوفَ لا يُمكِنُ للإِنسانِ أَنْ يَدفَعَه، فكُلُّ إِنسانٍ يَخافُ مِنَ العَدُوِّ، لكنْ إِنْ مَنعَه هذا الحَوفُ عن يَخافُ مِنَ العَدُوِّ، لكنْ إِنْ مَنعَه هذا الحَوفُ عن واجِبٍ فإِنَّه يُلامُ على تَركِ الواجِبِ ؛ لأنَّ الحَوفَ لا يُمكِنُ دَفعُهُ.

فَالْهِمُّ، أَنَّ مُوسَى أُوجَسَ فِي نَفْسِه خِيفَةً، قَالَ الله له: ﴿لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴾، والتَّعليلُ: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴾، والتَّعليلُ: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴾، فالآن ازْدادَ وُثُوقُهُ، وَهَذِه الجِبالُ والعِصِيُّ التي مَلاَتِ المَكانَ يُحَيَّلُ للرَّائِي أَنَّهَا تَسعَى فالآن ازْدادَ وُثُوقُهُ، وَهَذِه الجِبالُ والعِصِيُّ التي مَلاَتِ المَكانَ يُحَيَّلُ للرَّائِي أَنَّهَا تَسعَى وَتَركُضُ وتُريدُ أَنْ تَلتَهمَ النَّاسَ، لكنَّها في الحقيقةِ سِحرٌ فهي ساكِنةٌ لا تَتحَرَّكُ، حِبالُ وعِصِيُّ، فظنَ النَّاسُ أَنَّا ثَعَابِينُ وحَيَّاتٌ؛ فخافوا ووَجِلوا.

﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ ﴾ [الشُّعراء:٤٥] وهي عَصا مِنْ خَشَبٍ عاديٍّ فجاءَتْ تَأْكُلُ كُلَّ ما صَنَعوا مِنَ الجِبالِ والعِصِيِّ، فالتَقفَته هذه العَصا وأَكلَته.

فَإِن قَالَ قَائِلٌ: كَيفَ هي عَصا وصارَتْ حَيَّة التَهمَت هذه الدُّنيا كُلُّها؟

قلنا: إِذَا أَخبَرَكَ الله ورَسولُه بِخَبَرِ فلا تَقُلْ: كيف؟ وَلِم؟ ولكنْ قُلْ: آمَنتُ بِالله، ومِنَ الجَائِزِ أَنَّ هَذَا الَّذِي تَأْكُلُه تَأْكُلُه ثُمَّ يَطيرُ، فَنَحن نَعرِفُ أَنَّ الطَّعامَ إِذَا أَكِلَ له خَارِجُ مُعَيَّنَةٌ، ولكنَّ هذه الجِبالَ والعِصِيَّ قد تَكونُ بَدَلًا مِنْ أَنْ تَخرُجَ مِنَ أَكِلَ له خَارِجِ المُعَيَّنَةِ تَنفُذ مِنْ جِسمِها وتَطيرُ، وَها هو طَعامُ أَهلِ الجَنَّة يَأْكُلُونَ ويَشرَبونَ المَخارِجِ المُعَيَّنَةِ تَنفُذ مِنْ جِسمِها وتَطيرُ، وَها هو طَعامُ أَهلِ الجَنَّة يَأْكُلُونَ ويَشرَبونَ مِنْ أَنواعِ الشَّرابِ، ولا يَخرُجُ هذا مِنَ المَخارِجِ المُعتادةِ: لا بَولٌ ولا غائِطٌ، لكنَّه يَكُونُ عَرَقًا أَطيَبَ مِنْ ريحِ المِسكِ –اللَّهُمَّ اجعَلنا مِنْ هؤلاء–، ولا غائِطٌ، لكنَّه يَكونُ عَرَقًا أَطيَبَ مِنْ ريحِ المِسكِ –اللَّهُمَّ اجعَلنا مِنْ هؤلاء–، واللَّهِمُّ أَنَّ السَّحَرةَ ليَّا رَأُوا وشاهَدوا هَذَا الأَمرَ العَظيمَ الذي ليسَ في حِسابِهم ولا والمُهِمُّ أَنَّ السَّحَرةَ ليَّا رَأُوا وشاهَدوا هَذَا الأَمرَ العَظيمَ الذي ليسَ في حِسابِهم ولا

في قُدرَتِهم عَرَفُوا أَنَّ هذا قَدَرٌ إلِهِيٌّ ﴿ فَأَلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾ [الشُّعراء:٤٦]، وانظُر إلى التَّعبيرِ القُرآنيِّ، لم يَقُلْ: سَجَدوا، بل قالَ: أُلقوا، كَأنَّ السُّجودَ مِن غَيرِ شُعورٍ؛ لْهُولِ مَا رَأُوا، فَمَا تَمَالَكُوا وَعَجَزُوا عَن كُلِّ شَيءٍ وأُلقُوا سَاجِدين، وأَعَلَنُوا إعلانًا كَبَتُوا بِهِ فِرعُونَ ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ كَا لَكُ كُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ [الشعراء:٤٧-٤٨] فَآمَنُوا برُبُوبِيَّتِه العامَّة ﴿بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ورُبوبِيَّتِه الخاصَّة لموسى وهارونَ؛ لأنّ الله تَعالَى نَصرَهما، فبإيهانِهم برُبوبيَّةِ رَبِّ العالَمين كَأنَّهم يَقولون: وَأَنتَ يا فِرعونُ مَربوبٌ لله عَزَّوَجَلَّ؛ لأَنَّك مِنَ العالَمين، والله رَبُّكَ ولستَ برَبِّ، بل رَبُّ موسى وهارونَ الذي نَصرَهما؛ لأنَّ موسى عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ قَالَ لَهُم كَلِمةً -ليَّا شاهَدوا-فَأَثَّرَت فيهم، وهي: ﴿وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَّكُم بِعَذَابٍّ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴾ [طه:٦١] هذه الكَلِمةُ وَقعَت مَوقِعَ القُنبُلةِ، تَنازَعوا أَمرَهُم بَينَهم، وَصاروا يَقُولُونَ: هذا حَتُّى، موسى وهارونُ على حَقِّ، وآخَرُونَ: يَقُولُونَ: سَحَرَه، وَهَكذا، والنَّتيجةُ أنَّ الله عَزَّوَجَلَّ نَصَرَ موسى.

فأقولُ يا إخواني: إنَّ كَلِمةَ الحَقِّ لا بُدَّ أَنْ تؤَثِّرَ، إمَّا حاضِرًا وَإِمَّا آجِلًا، فهذه المَرأةُ الَّتي أَرادَها ابنُ عَمِّها على نَفسِها حتَّى جَلسَ مِنها مَجلِسَ الرَّجُلِ مِن امرَأتِه، مع تَمَامٍ قُدرَتِه عَلَيها، لها قالَت له: اتَّقِ الله، ولا تَفُضَّ الخاتَمَ إلَّا بحَقِّه، أثَّرَ ذلك فيه؛ وَقامَ عنها وهي مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إليه.

فَتُوسَّلَ هَذَا إِلَى الله بِكَمَالِ العِفَّة؛ ولهذَا إذَا وُفِّقَ الإِنسانُ لكَمَالِ العِفَّة صَارَ مِنَ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّه يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم: «سَبعةٌ يُظِلُّهُم الله في ظِلِّه يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ في طاعةِ الله، ورَجُلٌ قَلبُه مُعَلَّقٌ بِالمَساجِدِ، ورَجُلانِ تَحَابَّا فِي الله اجتَمَعا عَلَيه وَتَفرَّقا عَلَيه، ورَجُلانِ تَحَابًا فِي الله اجتَمَعا عَلَيه وَتَفرَّقا عَلَيه، ورَجُلٌ دَعَته امرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبِ وجَمالٍ فقالَ: إِنِّي أَخافُ الله... "(۱).

امرَأَةُ كَامِلةٌ في حَسَبِها ونَسَبِها وجَمَالِها دَعَتْه لِنَفْسِها فقالَ: إِنِّي أَخافُ الله، وإِنَّها لم تَدعُه بحُضورِ أَحَدٍ؛ لأَنَّه قالَ: إِنِّي أَخافُ الله، لم يَقلْ: لا، عِندَنا أَحدُ، إذًا هو قادِرٌ الآن لَكِنْ مَنعَه خَوفُ الله مِنْ أَنْ يُجِيبَ هذه الدَّاعِيةِ، وهل تَركَها لِأَنَها قَبيحةٌ؟ لا، وهل تَركَها لأَنَها دَنيئةٌ؟ لا، بل هي ذاتُ مَنصِبٍ وجَمَالٍ، فقالَ: إنِّي أَخافُ الله، فهذا فيه كَهالُ العِفَّة.

ويوسفُ عَلَيْهِ السَّهُ دَعَته امرأةٌ ذاتُ مَنصِبِ وجَمالٍ فقالَ: إِنِّي أَخافُ الله، فامرأةُ العَزيزِ هي سَيِّدَتُه ودَعَتْه لنفسِها ﴿وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ ﴾ [يوسف: ٢٣] فلا يُمكِنُ لأحَدٍ أنْ يَدخُلَ ويَعلَمَ ﴿وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللّهِ ۖ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَاى ﴾ [يوسف: ٢٣] يدخُلَ ويعلَمَ ﴿وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللّهِ ۚ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواى ﴾ [يوسف: ٣٣] و ﴿إِنّهُ, ﴾ أي: الله عَرَّوَجَلً ؛ لأنّه ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللّهِ عَلَيْكُ إِيوسف: ٣٣].

فَتَركَها مع كَمَالِ قُدرَتِه على الفِعلِ، مع الدَّعوةِ إليه، مع أنَّها سَيِّدَتُه، ومِثلُ هذا رُبَّها يَخشَى أَنْ تَنكُبه السَّيِّدةُ، ولكنَّه ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾: أَلِجًا إلى الله، واعتَصَمَ بالله ﴿إِنَّهُ, رَبِى آخُسَنَ مَثْوَائً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ آَلَ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ ﴿ وَهَمَّ بِالله ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ الله وَلَقَدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ اللهُ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ اللهُ وَلَقَدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا شَكَ أَنَّها هَمَّت به إلله وَهَمَّ بَهَا أَنْ المَرأة ﴿ هَمَّتَ بِهِ هِ ﴾، ولا شَكَ أنّها هَمَّت به ودَعَته، ﴿ وَهَمَّ بَهَا ﴾ أي: هَمَّ أَنْ يَفْعَلَ، لَكِنَّه لَم يَفْعَلْ، وَأَمَّا قُولُ: وهَمَّ بها أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَضَخَالِلَهُعَنْهُ.

يَضرِبَها. فهذا قَولٌ لا يُساعِدُه اللفظُ، وكَفَى به فَخرًا أَنْ تَدعُوه نَفسُه إلى ذلك، ولكنْ لم يَفعَلْ.

﴿ وَهَمْ مَ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ عَلَى الله في قَلْبِه مِنَ الْإِيهَانِ وَالْحَوفِ؛ فَامْتَنَعَ، ولَيسَ في هذا مَثلَبةٌ على يوسُفَ حتَّى يُقالَ: لا بُدَّ أَنْ تَوَوَّلَ اللهَ يُهُ بُلُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ففي هذه القِصَّةِ مِن يوسُفَ كَمالُ العِفَّة، وفي قِصَّة الرَّجُلِ الذي مِن بَني إِسرائيلَ وَالَّذي تَرَكَ ابنةَ عَمِّه مع قُدرَتِه عليها كَمالُ العِفَّة.

الثَّالثُ مِنْ هَولاءِ الثَّلاثةِ استأَجَرَ أُجَراءَ على عَمَلٍ مِنَ الأعمالِ، فأعطاهم أُجورَهم إلّا واحِدًا لم يُعطِه أَجرَه، وبَعدَ مُدَّةٍ جاءَ هذا الرَّجُلُ يَطلُبُ أَجرَه، فقالَ: لله ما تُشاهِدُ مِنَ الإِبلِ والبَقرِ والغَنَمِ، قالَ له الرَّجُلُ العامِلُ: أتستَهزِئُ بي، وظنَّ لك ما تُشاهِدُ مِنَ الإِبلِ والبَقرِ والغَنَمِ، قالَ له الرَّجُلُ العامِلُ: أتستَهزِئُ بي، فقالَ: أنَّه يَسيرةٌ مُقارَنةً بِكُلِّ ما يُشاهِدُ مِن إِبلٍ وبَقرٍ وغَنَمٍ، فقالَ: أتستَهزِئُ بي، قالَ: لا أستَهزِئُ بك.

قالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنتُ فَعَلتُ ذلك مِنْ أَجلِكَ فافرُج عنَّا ما نَحنُ فيه. فانَفرَجَتِ الصَّخرةُ حتى خَرَجوا يَمشونَ.

وفي قِصَّةِ الأَخيرِ كَمالُ الأَمانةِ، فَقَد نَمَّى أَجرَه حتَّى صارَ هذا المالَ العَظيمَ، فإذًا كَلِمةُ الحَقِّ لا بُدَّ أَنْ تؤَثِّرَ.

فَالشَّاهِدُ مِنْ هذه القِصَّة أَنَّ كَلِمةَ الحَقِّ تُؤَثِّرُ، فَالَمِرَأَةُ قَالَت: اتَّقِ الله ولا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّه. فَأَثَرَت هَذِه في قَلبِه حتى قامَ وتَركها وهي مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيه،

فعَليكَ يا أَخِي بِالإِخلاصِ إِذا دَعوتَ أَحَدًا إلى دينِ الله، أو أمَرتَ بمَعروفٍ، أو نَهيتَ عنْ مُنكرٍ، لا تَشعُرْ بنَفسِك أنَّك فعَلتَ ذلك؛ لِأنَّك أعلى منه، ولكنْ أشعِرْ نَفسَك بِأَنَّك فَعَلتَ ذلك؛ الله.

والذي يَضُرُّ كَثيرًا مِنَ النَّاسِ مِنَ الآمِرِينَ بِالمَعروفِ، والنَّاهِينَ عَنِ المُنكِرِ، والدَّاعِينَ إِلَى اللهُ: أَنَّ كَثيرًا مِنهُم لا يَشعُرُ هَذَا الشُّعورَ: أَنَّه إِنَّمَا أَمَرَ وَنَهَى امتِثالًا لِأَمرِ الله، وإِقامةً لِدينِ الله، وإصلاحًا لعِبادِ الله، فَأكثرُنا -نَسألُ الله أَنْ يُعيذَنا وإِيَّاكُم مِن أَنفُسِنا- لا يُريدُ أحيانًا إِلَّا أَنَّه مُستَعْلٍ، فالآمِرُ له سُلطةٌ، والنَّاهِي له سُلطةٌ، والدَّاعي له مَقامٌ، فعَليكَ يا أَخي بالإِخلاصِ، أَسألُ الله أَنْ يُخلِصَ لي ولكم النيَّة، ويُصلِحَ العَملَ.

انفَرَجَتِ الصَّخرةُ وخَرَجوا يَمشونَ، فيُستَفادُ مِن هذا أَنَّه يَجوزُ التَّوسُّلُ إلى الله بصالِحِ العَمَلِ، وليس الغَرَضُ مِن ذلك أَنَّ الإِنسانَ يَمُنُّ بِعَمَلِه على رَبِّه، أَبَدًا، فلو كانَ هذا لكانَ العَمَلُ حابِطًا؛ لأَنَّه يَدلُّ على الإِعجابِ، والإِعجابُ سَببُ للحُبوطِ، وقد أَنكَرَ الله تَعالى على الذين يَمُنُّون على رَسولِ الله عَلَيْ بإسلامِهم فقالَ: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُمُ أَنَ السَّلُواُ قُل لاَ تَمُنُواْ عَلَى إِسَلَمَكُمُ لَ بَلُ اللهُ يَكُمُ أَنَ هَدَنكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَنكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَنكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَنكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَنكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَنكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَنكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَنكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ الْعَمَلُونُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ الْعِلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

ولهذا لها ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الأَنصارَ، ذَكَرَهم بنِعَمِ الله عَلَيهِم، فحينَ قَسَمَ غَنائِمَ حُنينٍ في المُؤلَّفةِ قُلوبُهم -وكانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ حَكيمًا في إعطائِه وَمَنعِه - فَأَعطى المُؤلَّفةَ قُلوبُهم؛ لها يَرجو مِنَ الخَيرِ في إسلامِهم وَإعطائِهم، ولم يُعطِ الأَنصارَ شَيئًا، فَالأَنصارُ الذين آوَوهُ ونَصَروهُ وحَمَوهُ مما يَحمُون منه أَبناءَهم ونِساءَهم لم يُعطِهم فالأَنصارُ الذين آوَوهُ ونَصَروهُ وحَمَوهُ مما يَحمُون منه أَبناءَهم ونِساءَهم لم يُعطِهم

شَيئًا مِن غَنائِم حُنينٍ -وكانَت غَنائِمُ حُنينٍ كَثيرةً جدًّا - فوَجَدوا في أنفُسِهم -أي: أثَّرَ ذلك في أنفُسِهم - فجمعَهمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ في مَكانٍ، وَخَطَبَهم خُطبةً بَليغةً عَظيمةً حتى جَعلوا يَبكونَ وخَضَبَت دُموعُهم لجاهُم رَضَيْلَةُ عَهْم، فكُل ما ذَكَرَهم بنِعمةٍ مِنَ الله جَعلوا يَبكونَ وخَضَبت دُموعُهم لجاهُم رَضَيْلَة عَلَينا - فذَكَرَهم النَّبِيُّ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نِعمةِ الله عَليهم بالهِدايةِ والاثتلافِ والاجتباع بَعدَ أَنْ كانوا ضالِّينَ مُتفرِّقين مُتعادينَ، كُلَّها الله عَليهم بالهِدايةِ والاثتلافِ والاجتباع بَعدَ أَنْ كانوا ضالِّينَ مُتفرِّقين مُتعادينَ، كُلَّها ذَكرَ لهم شَيئًا مِن هذا قالوا: الله ورَسولُه أَمَنُّ، ثُمَّ قالَ: «لَو شِئتُم لَقُلتُم: جِئْتنا طَريدًا فَويناكَ، وَنصَرناكَ وَأَيَّدناكَ» ثُمَّ قالَ لهم: «أَما تَرضَونَ أَنْ يَرجعَ النَّاسُ بالشَّاقِ والبَعيرِ، وَنَرجِعونَ برَسولِ الله ﷺ إلى رِحالِكُم» قالوا: بَلى رَضينا. قالَ ﷺ: «الأنصارُ شِعارٌ والنَّاسُ دِثارٌ» (اللهُ عَلَيْهُ إلى رِحالِكُم» قالوا: بَلى رَضينا. قالَ عَلِيْهُ: «الأنصارُ شِعارٌ والنَّاسُ دِثارٌ» (اللهُ والنَّاسُ دِثارٌ» (اللهُ اللهُ واللهُ عَلَيْهُ اللهُ والنَّاسُ دِثارٌ» (اللهُ والنَّاسُ دِثارٌ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ والنَّاسُ دِثارٌ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ المُعَلَّالِ اللهُ ال

والشِّعارُ: يَعني: الثَوبَ الذي يَلي الجَسدَ، والدِّثارُ: الظَّاهِرُ الخَارِجِيُّ، يَعني: أنَّهم مِنْ أَقرَبِ النَّاسِ، بَل أَقرَبُ النَّاسِ إليه، فاقتَنَعوا وَرَضوا، والشَّاهِدُ مِن هذا أنَّ الأَنصارَ رَضَالِيَهُ عَنْهُمُ قالوا: الله ورَسولُه أَمَنُّ.

فأنتَ يا أَخي، إِذا هَداكَ الله لشَيءٍ لا تَمُنَّ على رَبِّك به، بَل الله هو الَّذي يَمُنُّ على رَبِّك به، بَل الله هو الَّذي يَمُنُّ عليك؛ فاشكُر فَضلَ الله عَليك، ونِعمَته عَليك، واعلَم أنَّك إذا وُفِقتَ للشُّكرِ فَيلك نِعمةٌ أُخرى تَحتاجُ إلى شُكرٍ آخر، وإذا شَكرتَ على هذه النِّعمة فهي نِعمةٌ أُخرى تَحتاجُ إلى شُكرٍ ولهذا قالَ الشَّاعِرُ (٢):

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، رقم (٣١٤٧)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، رقم (١٠٥٩)، من حديث أنس رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) هو محمود الوراق، والبيتان في «الفاضل» للمبرد (ص٩٥)، و«الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص٢٣٢)، و«أحسن ما سمعت» للثعالبي (ص٢٠).

عليَّ لَهُ في مِثلِها يَجِبُ الشُّكرُ وإن طالَتِ الأَيَّامُ واتَّصَلَ العُمرُ

إِذَا كَانَ شُكري نِعمةَ الله نِعمةً فَكَيفَ بِلُوغُ الشُّكرِ إِلَّا بِفَضلِهِ

اللَّهُمَّ لا نُحصِي ثَناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ على نَفسِك، اللَّهُمَّ ارزُقنا شُكرَ نِعمَتِك وحُسنَ عِبادَتِك يا ذا الجَلالِ والإكرام.





الحَمدُ لله رَبِّ العالمَينَ وأُصلِّي وأُسلِّمُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبينَ وإِمامِ الْمَتَّقينَ، وعلى آلِه وأصحابِه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّينِ، أمَّا بَعدُ:

فنَحنُ في لَيلةِ النَّالثَ عَشَرَ مِن شَهرِ ذي الحِجَّة وهو آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وأَيَّامُ التَّشْرِيقِ؛ النَّشْرِيقِ ثَلاثةٌ: الحادي عَشَرَ، والثاني عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ، وسُمِّيَت أَيامَ التَّشْرِيقِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كانوا يُشَرِّقونَ اللَّحمَ -أَعني: لَحَمَ الأَضاحيِّ - والتَّشْرِيقُ أَنْ يُوضَعَ في الشَّمسِ إِذَا أَشْرَقَتِ الشَّمسُ لِيَجِفَّ حتَّى لا يُتِنَ؛ فَلِهذَا سُمِّيت بِهَذَا الاسمِ، وَقَالَ فيها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وذِكمِ للله عَزَقِجَلَّ» (أ)؛ وَلِهذَا يَنبَغي الإِكثارُ مِنَ الذِّكرِ فيها بالتَّكبيرِ والتَّهليلِ والتَّحميدِ: الله أَكبَرُ، الله أَكبَرُ، الله أَكبَرُ ولله الحَمدُ، ليلًا ونهارًا خَلفَ الصَّلُواتِ وَغيرَ ذَلِك؛ لعُمومِ قَولِ الله تعالى: ﴿وَاذَكُرُوا اللهَ فِي أَلَامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُرْبِ السَّلُواتِ وَغيرَ ذَلِك؛ لعُمومِ قَولِ الله تعالى: ﴿وَاذَكُرُوا اللهَ فِي أَلَامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُرْبِ اللهَ عَنَوْبَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسَلَّم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُرْبِ وَذِكر لله عَنَوْبَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسَلَّم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُرْبِ وَذِكر لله عَنَوْبَكَلَ".

فيَجتَمِعُ فيها تَكِبيرٌ مُطلَقٌ وتَكبيرٌ مُقيَّدٌ، والتَّكبيرُ المُقيَّدُ -عَلى ما قالَه الفُقهاءُ-: هُو الَّذي يُقيَّدُ بَعدَ الصَّلواتِ، أَي: في أَدبارِها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

وَمِن ذِكِرِ الله تعالى فيها رَميُ الجَمراتِ، لكنَّ رَميَ الجَمراتِ مَحَدَّدٌ بزَمنِ: مِن زُوالِ الشَّمسِ إِلى طُلوعِ الفَجرِ مِن اللَّيلةِ التالِيةِ، إِلَّا اليَومَ الثَّالِثَ عَشَر: فإنَّه مِن زُوالِ الشَّمسِ إِلى غُروبِ الشَّمسِ؛ لِأَنَّ أَيَّامَ التَّشريقِ تَنتَهي بغُروبِ الشَّمسِ ليلةَ الثَّالِثَ عَشَرَ، فنسألُ الله تعالى أنْ يُعيدَ أَمثالَ هَذِه الأَعيادِ على المُسلِمينَ، وَهُم أَعَنُّ الثَّالِثَ عَشَرَ، فنسألُ الله تعالى أنْ يُعيدَ أَمثالَ هَذِه الأَعيادِ على المُسلِمينَ، وَهُم أَعَنُّ ما يكونوا قُوَّةً، وأَكمَلُ ما يكونوا إِيهانًا، وَأَقوى ما يكونوا رابِطةً وإلفةً إِنَّه على كُلِّ مَنيءٍ قَديرٌ.





أُوَّلًا: المُسْلِمُونَ قَصَدُوا فِي هَذِهِ الأَيامِ المَسْجِدَ الحَرامَ، ولوْ سَأَلْنَا أَيَّ أَحدٍ: لِللَّذَا تَرَكْتَ المَالَ والأَهْلَ والزوجاتِ، وأَتَيْتَ إِلَى هَذِهِ البلادِ؟ لِقَالَ: تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ، ورجاءَ ثوابِهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ» يَعْنِي مِنْ ذُنوبِهِ «كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (١).

إِذَنْ: نَحْنُ آتَيْنَا مِنْ بِلادِنَا، وترَكْنَا الأهْلَ، والأَمْوَالَ، والأَوْلادَ، والزوجاتِ؛ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ، وتَعَبُّدًا لهُ، ورجاءَ ثوابِهِ، لَيْسَ منْ أَجْلِ أَنْ يُقالَ: إِنَّ فُلانًا حاجٌ، واللهِ لاَ يَنْفَعُكَ النَّاسُ، سَواءٌ قالُوا: حاجٌ، أَوْ غَيْرُ حاجٍّ، إِنَّمَا تَأْتِي لِتَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ عَرَّيَجَلَّ؛ ولهَذَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُشْعِرَ نفسَهُ بِأَنَّهُ فِي عِبادةٍ مِنْ حِينِ أَنْ قالَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ ولهَذَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُشْعِرَ نفسَهُ بِأَنَّهُ فِي عِبادةٍ مِنْ حِينِ أَنْ قالَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ النِّسُكُ، حتَّى لو حَلَلْنَا الآنَ فإنَّنَا نَنْتَظِرُ إحْرَامًا أَكْبَرَ مِنَ العُمْرَةِ، وهُو إحْرامُ الحَجِّ، ولا يزالُ الإِنْسَانُ فِي صلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ، وإذا كانَ لا يزالُ وفي صلاةٍ مَا انْتَظَرَ الطَّلاةَ، وإذا كانَ لا يزالُ وفي صلاةٍ مَا انْتَظَرَ الطَّلاةَ، وإذا كانَ لا يزالُ نَعْ صلاةٍ مَا انْتَظَرَ الطَّلاةَ، وإذا كانَ لا يزالُ نَى صلاةٍ مَا انْتَظَرَ الطَّلاةَ الْمَانُ وَلَيْ كُنْ الْحَرَامِ وَإِنْ كُنْ الْحُرَامَ وَلَا يَزالُ لَا يَرَالُ فِي إِحْرَامٍ مَا انْتَظَرَ الإحْرَامَ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْنَا لَمُ مُنْ الْحُرَامَ وَلَا عَنْ اللَّالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْولُ الْمُؤْلُولُ الإحرامِ بالحَجِّ الَّذِي قَالَ عَنْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ (الْمَوْلُ عَلَا اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ الْمَالُولُ الْمَالِدُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ عَنْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُ الْمُؤْلِقَلْكُومُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَلْولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقَلْتَلَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمَالُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمَالُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم (١٥٢١)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، رقم (١٣٥٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب

ولوْ سأَلْنَا أيَّ إِنسانٍ: لِمَاذَا تَعْبُدُ اللهَ فِي الدُّنْيَا؟ لِمَاذَا تَلْتَزِمُ بأحكامِ اللهِ؟ لقالَ:
أُرِيدُ الجِنَّة ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ مَ تَرَبَهُمْ رُكِعًا سُجَدًا

يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِنَ اللهِ وَرِضِّونَا ﴾ [الفتح: ٢٩] إذا كانَ كذلكَ فإنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَيُّهَا الحُجَّاجُ أَنْ نُمثلُ الإِسْلامَ فِي هَذَا النَّسُكِ العَظِيمِ، وأنْ نَشْعُرَ أَنَنَا مِنْ حِينِ أَنْ قُلْنَا: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَنَا اللهُ تَعالَى: ﴿ وَيَسْتَجِبُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِشَوْدِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

أَنْتَ تَقُولُ لرَبِّكَ: لَبَيْكَ، أَيْ: أَجَبْتُكَ يَا رَبِّ، وَثِقْ بِأَنَّكَ إِذَا أَجَبْتَ اللهَ، فإنَّ اللهَ سَوْفَ يُجِيبُكَ؛ لأنَّ الله يقولُ: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ فِلَا يَجْبُكُ؛ لأنَّ الله يَقولُ: «مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً» (١) فالرَّبُّ أكْرَمُ مِنَا، الرَّبُ إِذَا أَقْبَلْنَا عَلَيْهِ صَارَ إِقْبَالُهُ إِلَيْنَا أَشدً، وإِنْ سَعَيْنَا إليْهِ كَانَ سَعْيُهُ إليْنَا أَشدً، وهُمَ لا يُظَلَمُونَ ﴾ أَفْبَلُنَا عَلَيْهِ عَشْرُ أَمَثَالِها وَمَن جَآءَ بِالسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ وَالنّعام: ١٦٠] إذَنِ: الْتَزِمِ الوَقارَ وأنتَ فِي النّشكِ، لَا تَتَعَدَّ عَلَى أَحدٍ.

ثُمَّ هُناكَ شَيْءٌ آخَرُ، وهُوَ: أَنْ تَشْعُرَ وأَنتَ تَفْعَلُ النَّسُكَ بأَنَّكَ تُنَفِّذُ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقولُ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقولُ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ يقولُ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٢) واللامُ هُنَا للأمْرِ، أَيْ: خُذُوا عنِّي مَناسِكَكُمْ. فاسْتَشْعِرْ بأَنَّكَ حِينَا

مَن حَدِيثُ أَبِي هُرِيرَةً رَضِيَالِيَّكُ عَنْهُ.

الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم (١٣٤٩)، من حديث أبي هريرة رَضَيَاللَّهُ عَنْهُ.
 (١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ, ﴾، رقم (٧٤٠٥)،
 ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر ريخ<u>َاللَّه</u> عَنْدُ.

اليَوْمَ: لِتَأْخُذُ عنِّي مَنَاسِكَكَ.

تَطُوفُ أَوْ تَسْعَى أَوْ تَرْمِي الجَمَراتِ، أَوْ تَقِفُ فِي مُزْدَلِفَةَ، أَوْ فِي عَرَفَةَ، اسْتَشْعِرْ بأَنَكَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِمْ، لَا أَنَّكَ تُقَلِّدُ فُلانًا وفُلانًا، ولهَذَا -واللهِ- نَأْسَفُ كثيرًا إِذَا أَفْتَيْنَا أَحَدًا قَالَ: مَا مَذْهَبُ فُلانٍ؟ فإذَا أَفْتَاكَ أَحَدٌ، لَا تَقُلْ لهُ: مَا مَذْهَبُ فُلانٍ؟ بل قُلْ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كلام اللهِ ورَسُولِهِ؟ لأَنَّنَا نَحْنُ مُتَعَبَّدُونَ بشَرْع اللهِ، واتِّباع رَسُولِ اللهِ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القَصَصِ:٦٥] لَمْ يَقُلْ: ماذَا أَجَبْتُمْ فُلانًا وفُلانًا؟ لَمْ يَقُلْ: ماذَا أَجَبْتُمْ أَهْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ، أَوْ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ، أَوْ أَبَا حَنِيفَةَ النَّعْمَانَ، أَوْ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ، لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، بِلْ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةُ -جَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا ورَضِيَ عنهُمْ، وبِما قالُوا صَارُوا أَئِمَّةً- يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ قَدَّمَ أَقُوالَهُمْ عَلَى أَقُواكِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، كلُّهُم مُجْمِعُونَ عَلَى أنَّ أقْوالَهُمْ إذَا خالَفَتْ أقْوَالَ الرَّسُولِ فإنَّهُ يُضْرَبُ بِهَا عُرْضَ الحائِطِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا بِاللَّفْظِ، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا بِالمُعْنَى. إِذَنْ: أَرْجُو مِنْ إِخُوانِنَا الْمُسْلِمِينَ وهُمْ يُؤَدُّونَ هَذَا النُّسُكَ العَظِيمَ أَنْ يَسْتَشْعِرُوا أُوَّلًا: الإخْلاصَ للهِ عَنَّوَجَلَّ، وثانيًا: الاتِّباعَ لرَسُولِ اللهِ ﷺ، وكأنَّهُ يقولُ فِي أُذُنِكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (۱۲۱۸/۱۲۹۸)، من حديث جابر رضيًا للله عنه.

أَمَّا أَنْ تُؤَدِّيَهَا وَكَأَنَّهَا طُقُوسٌ وحرَكاتٌ وأصواتٌ بدُونِ شُعُورِ تَذَلُّلٍ للهِ عَنَّوَجَلَ، فاعْلَمْ أَنَّكَ ستَرْجِعُ بقَلْبٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ، ورُبَّها بقَلْبٍ قاسٍ.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: مَا هِيَ الجِكْمَةُ مِنَ الطَّوافِ بالبَيْتِ؟

فَالجَوَابُ: أَلَيْسَ الْوَاحِدُ مَنَّا وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَذْكُرُ اللهَ؟ أَلَيْسَ يَدْعُو اللهَ؟ والدُّعَاءُ ذِكْرٌ، أَلَيْسَ يَقْرَأُ القُرْآنَ؟ بلَى، كُلُّ هَذَا كَائِنٌ.

إِذَنِ: الحِكْمَةُ مِنَ الطُّوافِ بِالبَيْتِ:

- أوّلًا: تَعْظِيمُ اللهِ.
- ثانيًا: الاقْتِدَاءُ برَسُولِ اللهِ.
  - ثالثًا: إقامَةُ ذِكْرِ اللهِ.

لَيْسَ أَنْ يُعَذِّبَ الإِنْسَانُ نفسَهُ بالطَّوَافِ، ويتأذَّى بالزِّحامِ، لَا، المَقْصُودُ: التَّعَبُّدُ للهِ، والاتِّباعُ لرَسُولِ اللهِ، وإقامَةُ ذِكْرِ اللهِ.

ومِنْ هَذِهِ النَّقْطَةِ أَسْأَلُكُمْ: رَجُلٌ يَحْمِلُ كِتَابًا يَقْرَؤُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا معناهُ، أيكونُ هَذَا مُقِيمًا لذِكْرِ اللهِ؟

الجَوابُ: لَا، إِنَّكَ لَتَسْمَعُ أَحِيانًا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ هَذِهِ الكُتيَّبَاتِ الْفَاظًا مُنْكَرَةً، سُمِعَ بَعْضُهُمْ وهُوَ يقولُ: اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِجَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، يُرِيدُ (بحلالِكَ عنْ حَرَامِكَ) أَوْ بَعْضُهُمْ يقولُ: «ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتُو» ثُمَّ يَقِفُ، يقولُ: «ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتُو» ثُمَّ يَقِفُ، يقولُ: «وفي الآخِرَةِ حَسَنَتُو» وذلكَ لأنَّهُ يقرأُ بدُونِ فَهْمٍ.

وهَذَا الكُتَيِّبُ الَّذِي فِي أَيْدِي أَكْثَرِ الحُجَّاجِ اليَوْمَ عَلَيْهِ أَسْتِلَةٌ:

السُّوَالُ الأَوَّلُ: هلْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يُخَصِّصُ كُلَّ شَوْطٍ بِدُعاءٍ؟

الجَوابُ: لَا.

السُّوَالُ الثاني: هلْ هَذَا الدُّعَاءُ المُقَرَّرُ الْقَنَّنُ لكُلِّ شَوْطٍ، هلْ له مُناسَبَةٌ؟ الْجَوابُ: لَيْسَ لهُ مُناسَبَةٌ، هُو شَيْءٌ يُقْرَأُ بدُونِ فائِدَةٍ؛ ولذَلِكَ إذَا كانَ الطَّوَافُ زِحامًا، وانْتَهَى المكتوبُ، فإنَّ الإِنْسَانَ يَسْكُتُ، وهَذَا سَمِعْنَاهُ، إذَا انْتَهَى المكتوبُ ولَمْ يُكْمِلِ الشَّوْطَ سَكَتَ، فحرامٌ -عَلَى رَأْبِهِمْ - أَنْ يَقْرَأً، وإذَا كانَ الطَّوَافُ واسِعًا وانْتَهَى الشَّوْطُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الكلامُ فإنَّهُ يَقْطَعُهُ حَتَّى بَيْنَ العاطِفِ الطَّوَافُ واسِعًا وانْتَهَى الشَّوْطُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الكلامُ فإنَّهُ يَقْطَعُهُ حَتَّى بَيْنَ العاطِفِ والمعطوفِ؛ لأَنَّهُ انْتَهَى؛ لأَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ فِي الشَّوْطِ الأَوَّلِ، والآنَ يأْتِي دَوْرُ الشَّوْطِ النَّوْلِ، والآنَ يأْتِي دَوْرُ الشَّوْطِ النَّوْلِ، والآنَ يأْتِي دَوْرُ الشَّوْطِ الثَانِي. مَنْ قَالَ هَذَا؟!

فإذا قَالَ إنسانٌ: إذَنْ ماذَا نقولُ فِي الطَّوَافِ؟

قُلْنَا: أَمَّا عندَ ابتداءِ الطَّوَافِ فَقُلْ: «بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَيَّالِهِ اللهُ الْمُويَ عَنِ الْبُنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا(۱)، وهُو كلامٌ جيِّد، هَذَا فِي الابْتِدَاءِ، ثُمَّ تَدُورُ، فإذا وَصَلْتَ إِلَى الرُّيْ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ عَنْهُ وبِينَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ: ﴿ رَبَّنَ آ ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الرُّكْنِ اليهانِيِّ، فقلُ بَيْنَهُ وبِينَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ: ﴿ رَبَّنَ آ ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللهُ عَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

يقولُ العُلَماءُ: هَذَا أَجْمَعُ دُعاءٍ وَرَدَ: ﴿رَبَّنَاۤ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾: هَذِهِ الدُّنْيَا كُلُها ﴿وَفِي ٱلْآنِيا كُلُها ﴿وَفِي ٱلْآخِيرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ حُصُولُ المَطْلُوبِ والنَّجاةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٥٨٤٣)، والبيهقي (٥/ ٧٩).

مِنَ المَرْهُوبِ، حُصُولُ المَطْلُوبِ بِقَوْلِكَ: ﴿رَبَّنَاۤ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّهُوبِ بِقَوْلِكَ: ﴿وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ تقولُ هَذَا اللَّخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ والنَّجاةُ مِنَ المَرْهُوبِ بِقَوْلِكَ: ﴿وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ تقولُ هَذَا بَيْنَ الرُّكْنِ اليَهانِيِّ والحَجَرِ الأَسْوَدِ.

ولوْ فرَضْنَا أَنَّ الطَّوَافَ زِحامٌ، وانْتَهَيْتَ منَ هَذَا القَوْلِ: ﴿رَبَّنَآ ءَالِنَا فِى الدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ فلا تَسْكُتْ، بلْ كَرِّر، الدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي اللَّاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ فلا تَسْكُتْ، بلْ كَرِّر، أَعِدُهُ مرَّةً ثانيةً ﴿رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي الدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ «كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا» (۱).

وقدْ كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ يُصَلِّي فِي اللَّيْلِ، فلمَّا قَرَأً قَوْلَ اللهِ تَعالَى: ﴿إِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة:١١٨] جَعَلَ يُرَدِّدُهَا تُعَرِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة:١١٨] جَعَلَ يُرَدِّدُهُمَا حَتَى أَصْبَحَ (١)، وتَرْدِيدُ هَذَا الدُّعَاءِ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ: ﴿رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ: ﴿رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ (١) فإذا انْتَهَى كَرِّرُ؛ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ.

ولَوْ حَاذَيْتَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ مرَّةً ثانيةً قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ، وامْضِ، ولا حاجَةَ أَنْ تَقِفَ، وهَذَا الخَطُّ البُنِّيُّ لَيْسَ مَوْضِعَ وُقُوفٍ، بل هُوَ عَلامَةٌ عَلَى ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم (١٧٩٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱٤٩/٥)، والنسائي: كتاب الافتتاح، باب ترديد الآية، رقم (۱۰۱۰)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، رقم (۱۳۵۰)، من حديث أبي ذر رَضَّالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه أحمد (٣/ ٤١١)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الدعاء في الطواف، رقم (١٨٩٢)، من حديث عبد الله بن السائب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وانْتِهَاءِ الطَّوَافِ، لَيْسَ هُوَ مَحَلَّا للوُقُوفِ، فلا تَقِفْ، لكنْ وُضِعَ عَلامَةً عَلَى انْتِهَاءِ الطَّوَافِ وابْتِدَاءِ الطَّوَافِ وابْتِدَاءِ الطَّوَافِ وابْتِدَاءِ الطَّوَافِ وابْتَدِئ مِنْ بَعْدِ مُحَاذَاةِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَوُضِعَ عَلامَةً، وفَائِدَتُهُ مُحَاذَاةِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَوُضِعَ عَلامَةً، وفَائِدَتُهُ عَطْيِمَةٌ؛ حيثُ يَبْتَدِئ الإنسَانُ طوافَهُ وهُوَ واثِقٌ، ويَنْتَهِي مِنْ طَوَافِهِ وهُوَ واثِقٌ، لكنْ لَيْسَ لأَجْلِ أَنْ يَقِفَ، أَوْ أَنْ يُصَلِّي عليْهِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ، فَهَذَا غَلَطٌ.

ولَوْ سَلَّمَ عليْكَ إنسانٌ وأنتَ تَطُوفُ فقُلْ: عليكَ السَّلامُ، وإذَا سلَّمَ عليْكَ إنسانٌ وأنتَ تُصلِّي، فلا تَقُلْ: عليْكَ السلامُ، لكنْ لوْ أَنَّهُ أَشْغَلَكَ وأنتَ تطوف، كما لوْ صَارَ يُحَدِّثُكَ: أَنَا سَافَرْتُ معَ أَهْلِي، وأتَيْتُ إلى مكَّةَ، وأحْرَمْتُ عندَ المِيقاتِ، وفَعَلْتُ وفَعَلْتُ، وأَشْغَلَكَ عَنِ الطَّوَافِ، فلا تُوافِقُهُ عَلَى هَذَا، وقلْ لهُ: يَا أَخِي دعْنِي؛ أنا فِي عِبادةٍ.

لكنْ لوْ سَأَلَكَ إِنْسَانٌ سُؤالَ مُضْطَرِّ، وقالَ: مَا تَقُولُ فِيها لوْ طُفْتُ، ودَخَلْتُ مَعَ بابِ الحِجْرِ فإنَّ هَذَا خَرُورَةٌ، فلا بَأْسَ.

وَجائِزٌ أَنْ يَطُوفَ إِنسَانٌ وهُو يَقْرَأُ القُرْآنَ بِالْمُصْحَفِ أَوْ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، أَمَّا لَوْ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ وتَجْوِيدٍ؛ فإنَّهُ لَا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يَرْفَعَ صوتَهُ بِالقُرْآنِ لِيُشَوِّشَ عَلَى الآخرِينَ، حتَّى فِي القُرْآنِ، وفِي الدُّعَاءِ منْ بابٍ أَوْلَى؛ لأنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَرَجَ عَلَى أصحابِهِ ذاتَ يَوْمٍ وهُمْ يَقْرَؤُونَ ويَجْهَرُونَ بالقِراءَةِ، فقالَ: «لَا يُؤْذِيَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي القِرَاءَةِ» أَنْ فلا تَجْهَرْ بالقُرْآنِ فتُؤْذِي غَيْرَكَ، كذلِكَ فِي الدُّعَاءِ ربَّما يكونُ صَوْتُكَ قويًّا، فتقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنَا، فيَسْمَعُكَ الثاني، كذلِكَ فِي الدُّعَاءِ ربَّما يكونُ صَوْتُكَ قويًّا، فتقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنَا، فيسْمَعُكَ الثاني،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٩٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالقراءة في الليل، رقم (١٣٣٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

فيقول: آمِينَ، وهُوَ مِسْكِينٌ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوَ لنَفْسِهِ، ثُمَّ إِذَا سَمِعَ هَذَا الصَّوْتَ الْمُزْعِجَ قَالَ: آمِينَ.

إذَنْ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي الدُّعَاءِ، لَا فِي المَطافِ ولَا فِي المَسْعَى، واتَّقِ اللهَ.
قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعرافِ: ٥٥] وأنْتَ إذَا دَعَوْتَ وجَهَرْتَ اعْتَدَيْتَ عَلَى إِخْوَانِكَ، وشَوَّشْتَ عليْهِمْ، فلا يَدْرُونَ ماذَا يقولونَ، فاتَّقِ اللهَ يَا أَخِي، أَلَيْسَ اللهُ يسمعُ ؟

الجَوابُ: بَلَى، واللهِ يَسْمَعُ، فإذَا كَانَ يَسْمَعُ فلماذَا تَرْفَعُ صَوْتَكَ عَلَى هَذَا الرَّبِ؟! ثُمَّ إِنِّي أقولُ لكُمْ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْفَعُونَ أَصْواتَهُمْ ليَسْمَعَهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، الرَّبِّ ؟! ثُمَّ إِنِّي أقولُ لكُمْ: هَؤُلَاءِ الَّذِي يُجِيبُ الدَّاعِيَ برَفْعِ الصَّوْتِ لَا يَدْرِي مَا يقولُ، أَظُنُّ -والعِلْمُ عندَ اللهِ - أَنَّ هَذَا الَّذِي يُجِيبُ الدَّاعِيَ برَفْعِ الصَّوْتِ لَا يَدْرُونَ مَا يقولُ، فَمِنَ المُمْكِنِ لوْ قالَ: اللَّهُمَّ، ودعَا عَلَى نفسِهِ أَنْ يُوافِقَهُ عَلَى ذلكَ، لَا يَدْرُونَ مَا يقُولُونَ، إِنَّا يَتَبِعُونَ بدُونِ دَليلِ.

إِذَنِ: المَشْرُوعِ للمُسْلِمِينَ فِي الطَّوَافِ وفِي المَسْعَى أَنْ يَدْعُوا رَبَّهُمْ تَضَرُّعًا وَ القُلُوبِ، وخُفْيَةً فِي اللِّسانِ، بدُونِ صَوْتٍ مُزْعِجٍ، ائْتِ إِلَى المطافِ وخُفْيَةً، تَضَرُّعًا فِي القُلُوبِ، وخُفْيَةً فِي اللِّسانِ، بدُونِ صَوْتٍ مُزْعِجٍ، ائْتِ إِلَى المطافِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ المَواسِمِ، والنَّاسُ يَدْعُونَ اللهَ، كُلُّ يَدْعُو لنفسِهِ فِي خُفْيَةٍ وتَضَرُّعٍ، تَجِدُ لَذَّةً عَظِيمَةً فِي الطَّوَافِ، وكذلِكَ فِي السَّعْيِ، لكنِ ائْتِ والنَّاسُ يُزْعِجُونَ فلا تَجِدْ هَذَا؛ عَظِيمَةً فِي الطَّوَافُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ: "إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ، لذلكَ جاءَ فِي الحَديثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ، وَفِي الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيِ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٦٤)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجهار، رقم (٩٠٢)، من حديث عائشة رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا.

هذِهِ أشياءُ ممّا يَنْبَغِي للحاجِّ أَنْ يَتَأَمَّلَ فِيهَا، ويُفَكِّر، لَيْسَ أَنْ تَأْتُوا مِنْ بِلادِكُمْ تَارِكِينَ أَهْلِيكُمْ وأَمْوَالَكُمْ، وبَاذِلِينَ الأَمْوالَ الكثيرة فِي الوُصولِ إِلَى هَذَا المكانِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تُوَا هَٰذِهِ الحركاتِ وهَذِهِ الأَقْوالِ بدُونِ أَنْ تَتَأَثَّرَ القُلُوبُ -نسألُ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ قُلُوبَكُمْ - فالمدارُ كلَّهُ عَلَى القَلْبِ، هلْ نَحْنُ نَشْعُرُ بأَنَّ القُلُوبَ قَدْ يُصْلِحَ قُلُوبَكُمْ - فالمدارُ كلَّهُ عَلَى القَلْبِ، هلْ نَحْنُ نَشْعُرُ بأَنَّ القُلُوبَ قَدْ مَلَحَتِ؟ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، أَسْأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَجْعَلَ حَجَّنَا مَبْرُورًا، وذَنْبَنَا مِخْفُورًا، وذَنْبَنَا إِخْوَةً صَادِقِينَ فِي الإخوَّةِ، مُتَآلِفِينَ فِي دِينِ مَعْنُورًا، وأَنْ يَجْعَلَنَا إِخْوَةً صَادِقِينَ فِي الإخوَّةِ، مُتَآلِفِينَ فِي دِينِ اللهِ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.





الحَمدُ لله رَبِّ العالمَينَ وأُصلِّي وأُسلِّمُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبينَ وإِمامِ المُتَّقينَ، وعلى آلِه وأصحابِه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعدُ:

فقد قالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُخْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ نَبِيَه مُحُمَّدًا وَيَالِيهٌ أَنْ يَقُولُ لَمَنْ يَقُولُونَ: دُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [آل عِمران: ٣١] أمَرَ الله نَبِيّه مُحُمَّدًا وَيَلِيهٌ أَنْ يَقُولُ لَمَنْ يَقُولُونَ: إِنّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ أَنْ يُقُولُونَ الله إِنْ كُنتُم صادِقين في دَعُواكُم فَاتَّبِعُونِي، وإذا اتَّبِعتُمُونِي حَصَلَت النَّبَيجةُ أَكبَرُ وأعظمُ، وهي أنَّ الله يُحِبُّكُم، والشَّأنُ كُلُّ الشَّأنِ في مَحَبَّةِ الله للعَبِدِ، لا في النَّبَيجةُ أَكبَرُ وأعظمُ، وهي أنَّ الله يُحِبُّكُم، والشَّأنُ كُلُّ الشَّأنِ في مَحَبَّةِ الله للعَبِدِ، لا في عَبَّةِ الله للعَبِدِ، لا في اللهُ يُحبَّةِ الله للعَبِدِ لللهُ وَلَيْ اللهُ يُحبُّدُ اللهُ الْعُبِدِ اللهِ قد يَدَّعِيها مَنْ لا يُحِبُّ الله.

لَكنِ الثَّمرةُ العَظيمةُ أَنْ يُحِبَّ الله العَبدَ، وإذا أَحَبَّ الله العَبدَ نادى جِبريلَ الثَّمرةُ العَظيمةُ أَنْ يُحِبُّ فُلانًا فأحِبَّهُ » فيُحِبَّه جِبريلُ، ثُمَّ يُنادِي في السَّماءِ: "إِنَّ الله يُحِبُّ فلانًا فأحِبُّوهُ » فيُحِبُّه أهلُ السَّماءِ امتِثالًا لِأَمرِ الله عَنَّوَجَلَّ، ثم يُوضَعُ له القَبولُ في الأرضِ فيُحِبُّه أهلُ الأرضِ (۱).

نَسَأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَجَعَلَنا وإِيَّاكُم مِن أَحبابِه ومِن الْمَتَحابِّين فيه، وأَخبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: أَنَّ مَمَّنَ يُظِلُّهُم الله في ظِلِّهِ، يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه –أُعنِي: يَومَ القِيامة –؛ لِأَنَّه ليسَ هناك ظِلَّ، لا بِناءٌ، ولا شَجَرٌ، ولا جِبالٌ، ولا كُهوفٌ، ولا غَيرُ ذلك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (۳۲۰۹)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده، رقم (۲٦٣٧)، من حديث أبي هريرة رضَّالِيَنْهُعنْدُ.

فليسَ هُناكَ إِلَّا من أَظلَّهُ الله عَزَّهَجَلَّ في ظِلِّهِ، فمِنهم: «رَجُلانِ تَحَابَّا في الله اجتَمَعا عَلَيه وتَفرَّقا عَلَيه»(١) يَعني: تَحَابًا في الله وبَقِيا على ذلك حتَّى فَرَّقَ بينهما المَوتُ.

أَقُولُ: مَنِ ادَّعَى مَحبةَ الله، فهُناكَ مِيزانٌ تُوزَنُ به دَعواه وبَيِّنةٌ تَشهَدُ له: هل كان يَتَّبعُ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أو لا؟

إِن كَانَ يَتَبِعُه فهذا دَليلٌ على صِدقِ دَعواه، وإِنْ كَان لا يَتَبِعُه فهو كَاذِبٌ في دَعواهُ، فالبَيِّنةُ على المُدَّعِي، واليَمينُ على مَنْ أَنكَرَ، فهاتِ بَيِّنةً أَنَّك تُحِبُّ الله وهي أَنْ تُتابِعَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وفي هذا دَليلٌ واضِحٌ على أَنَّ النَّبِيَ وَيَلِيْهُ على حَقِّ، وأَنَّه رَسُولُ الله حَقًّا.

وبِناءً على ذلك، فَإِنَّنا كُلَّنا مَأمورونَ بعِبادةِ الله وَحدَه لا شَريكَ له، ولا يُمكِنُ أَنْ نَعرِفَ هذه العِبادةَ إِلَّا عن طَريقِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، يُبيِّنُها لنا بقولِه، يُبيِّنُها لنا بإقرارِه، يُبيِّنُها لنا بفِعلِه عَليْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ ولِهذا كان لِزامًا علينا أَنْ نَعلَم طَريقَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ أَجلِ أَنْ نَسلُكه ونَتَبِعَه في ذلك؛ حتَّى نَنالَ مَحبَّةَ الله عَرَّفَكَلَ، أَسلُلُه ونَتَبِعَه في ذلك؛ حتَّى نَنالَ مَحبَّةَ الله عَرَّفَكَلَ، أَسلُلُ الله أَنْ يُحبَّنا وإيَّاكُم.

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ قَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿ [آل عِمران:٣١] وكُلَّمَا كَانَ الإِنسانُ أَتبَعَ لرَسولِ الله ﷺ كانَ لله أَحَبَّ، وكانَ قُربُ المَغفِرةِ منه أعظمَ ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللهَ عَنُورٌ رَّحِيكُ ﴾ [آل عِمران:٣١] فنتَبعُ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي العَقيدةِ، نَتَبِعُه في الفِعلِ، كيف كانَ يُصَلِّي ؟ كيفَ في العَقيدةِ، نَتَبِعُه في القولِ، وفي الأَذكارِ، نَتَبِعُه في الفِعلِ، كيف كانَ يُصَلِّي ؟ كيفَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَيْهُ عَنْهُ.

كانَ يَصومُ؟ كيفَ كانَ يَحُجُّجُ؟ وَلِهذا قالَ في الصَّلاةِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمونِي أُصَلِّي »(١) وقالَ في الحَبِّج: «لِتأُخُذوا عَنِّي مَناسِكَكُم»(٢).

نَحنُ الآنَ -ولله الحَمدُ- في حَجِّ هذا العامِ، ما مَضى مما فَعَلنا وفيه التَّقصيرُ فَنَسأَلُ الله أَنْ يَعفوَ عنَّا، لكنْ الكَلامُ في المُستَقبَلِ، فبَقِيَ علينا مِنَ الحَجِّ رَميٌ ومَبيتٌ وطَوافُ وداعٍ وطَوافُ إِفاضةٍ لَمنْ لم يَطُفْ، فلنَنظُرْ ماذا عَمِلَ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ في هذا؟

أمَّا الرَّميُ فإنَّه ﷺ كَانَ يَنتَظِرُ حتَّى تَزولَ الشَّمسُ -أي: حتَّى يَدخُلَ وَقتُ الظُّهرِ - ثُمَّ يَدَهَبُ ويَرمِي الجَمراتِ الثَّلاثِ، فيَبدَأُ بالأُولى يَرميها بسَبعِ حَصَياتٍ الظُّهرِ - ثُمَّ يَدَهَبُ ويَرمِي الجَمراتِ الثَّلاثِ، فيبدَأُ بالأُولى يَرميها بسَبعِ حَصَياتٍ مُتَعاقِباتٍ يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصاةٍ، ثم يَتقَدَّمُ حتَّى لا يُصيبُه الحَصى، وحتَّى لا يَتأذَّى بالزِّحامِ فيقِفُ يَدعو الله عَنَّهَ كَلُ دُعاءً طَويلًا رافِعًا يَدَيه مُستَقبِلَ القِبلة.

ثُمَّ يَرمِي الوُسطى كالأُولى ثم يَقفُ أيضًا بَعدَها يَدعو الله دُعاءً طَويلًا مُستَقبِلَ القِبلةِ، ثُمَّ يَرمِي العَقبةَ، فلا يَقِفُ بَعدَها؛ لأنَّ في العَقبةِ إِنشاءُ العِبادةِ.

فلو رَمَينا قَبلَ الزَّوالِ لا نَكُونُ مُتَّبِعِين للرَّسُولِ ﷺ؛ لأَنَّه لم يَرمِ قَبلَ الزَّوالِ، ولم يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّه رَخَّصَ لأَحَدٍ أَنْ يَرمِيَ قَبلَ الزَّوالِ، ولم يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّمَامُ أَنَّه رَخَّصَ لأَحَدٍ أَنْ يَرمِي قَبلَ الزَّوالِ، وفي يَومِ العيدِ لم يَرمِ إِلَّا بَعدَ طُلُوعِ الشَّمسِ، لكنْ رَخَّصَ للنِّساءِ والضَّعَفةِ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١)، من حديث مالك بن الحويرث رَضِّكَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله ﷺ «لتأخذوا مناسككم»، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

يَتَقَدَّمُوا مِن مُزدَلِفة وأَنْ يَرمُوا قَبَلَ وَقَتِ رَمِيهِ، لَكَنْ لَم يَرِدْ عنه أَنَّه رَخَّصَ لأَحَدِ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَرمِيَ قَبَلَ الزَّوالِ فِي أَيَّامِ التَّشريقِ، فَإِذَا كُنتَ صَادِقًا فِي اتِّبَاعِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فَلا تَرمِي قَبَلَ الزَّوالِ؛ «لتَأْخُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُم»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا مناسككم»، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.



الحَمدُ لله رَبِّ العالمَينَ وأُصلِّي وأُسلِّمُ على نَبيِّنا مُحمَّدٍ خاتَمِ النَّبينَ وإِمامِ الْمُتَقينَ، وعلى آلِه وأصحابِه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّينِ، أمَّا بَعدُ:

فإنَّ هذا اليومَ ثاني أيَّامِ التَّشريقِ، وهو يَومُ النَّفِرِ الأوَّلِ، فمَن رَمَى بعدَ الزَّوالِ فَلَه أَنْ يَنفِرَ مِن مِنِّى إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ له أَنْ يَبقى في مَكَّةَ، وله أَنْ يُسافِرَ، فالأَمرُ بيَدِه، لكنَّه إِذَا سافَرَ لا بُدَّ أَنْ يَطوفَ للوَداعِ قبلَ السَّفرِ، لقَولِ النَّبِيِّ عَيَيَةٍ: «لا يَنفِرنَ بيَدِه، لكنَّه إِذَا سافَرَ لا بُدَّ أَنْ يَطوفَ للوَداعِ قبلَ السَّفرِ، لقَولِ النَّبِيِّ عَيَيَةٍ: «لا يَنفِرنَ أَحَدُّ حتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهدِه بالبَيْتِ (اللَّ إلَّا أَنَّ المَرأةَ إذا حاضَت بَعدَ طَوافِ الإِفاضةِ وقبلَ طَوافِ الوَداعِ؛ فإنَّه لا وَداعَ عَليها، لحديثِ ابنِ عَباسٍ: أُمِرَ الناسُ الْإِفاضةِ وقبلَ طَوافِ الوَداعِ؛ فإنَّه لا وَداعَ عَليها، لحديثِ ابنِ عَباسٍ: أُمِرَ الناسُ اللهُ يَكونَ آخِرُ عَهدِهِم بالبَيتِ إِلَّا أَنَّه خُفِّفَ عنِ الحائِضِ (الله عَلَيها ليسَ عَليها طَوافُ وَداعٍ، وهذا مِن رَحمةِ الله عَرَّفَجَلَ.

وأمَّا الَّتي لم تَطُفُ طَوافَ الإِفاضةِ وحاضَت قَبلُ، فيُنظَرُ إِنْ كَان يُمكِنُها إِذَا طَهُرَت أَتَت إِلَى مَكَّةَ وطافَت، وإِنْ كَان لا طَهُرَت أَتَت إلى مَكَّةَ وطافَت، وإِنْ كَان لا يُمكِنُها ذلك كَامرَأةٍ في مِصرَ أو الشُّودانِ أو العِراقِ أو الشَّامِ فَإِنَّمَا تَلبَسُ حَفَّاظةً على فَرجِها، وتَطوفُ مِن أجلِ الضُّرورةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٧)، من حديث ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨/ ٣٨٠)، من حديث ابن عباس رَضَاً اللهُ عَنْهُا.



الحَمدُ لله رَبِّ العالمَينَ وأُصلِّي وأُسلِّمُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبينَ وإِمامِ المُتَّقينَ، وعلى آلِه وأصحابِه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّينِ، أمَّا بَعدُ:

فهذا هو اليَومُ الثّاني عَشَر ويُسمَّى يَومَ النَّفِرِ الأُوَّلِ؛ وذلك لأنَّ النَّفرَ نَفْرانِ: فَقُرُّ أُوَّلُ لَمَن تَعجَّلَ، ونَفْرٌ ثَانٍ لَمَن تَأخَّر؛ لقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَاَذَكُرُوا الله فَيَ نَفُرٌ أُوَّلُ لَمَن تَعجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ النَّمْ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ النَّمْ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّر فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ التّشريق، وهي: الحادي عَشَر، والثاني عَشَر، والثاني عَشَر مِن شَهرِ ذي الحِجَّةِ ﴿فَمَن تَعجَلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [البقرة:٢٠٣] أي: في اليَومِ الثالِثَ عَشَر ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّر ﴾ [البقرة:٢٠٣] أي: إلى اليَومِ الثالِثَ عَشَر ﴿فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على العِبادِ: أَنْ خَيَّرَ الحَاجَ بَينَ أَنْ يَبقى إلى اليَومِ الثالِثَ عَشَر، أو أَنْ يَعجَّلَ.

وأَكثُرُ النَّاسِ يَتعَجَّلُون، ولا حَرَجَ مادامَ الله تعالى قد أَباحَ لَعِبادِه أَنْ يَتَعجَّلُوا فإنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُؤتى رُخصُهُ، كَمَا يَكرَه أَنْ تُؤتى مَعصيَتُه، وفي مثلِ هذا اليومِ يَرمي النَّاسُ الجَمراتِ بعدَ الزَّوالِ، ولا يَجوزُ رَميُها قَبلَ الزَّوالِ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَمى بعدَ الزَّوالِ وقالَ: «لتَأْخُذُوا عَنِي مناسِكَكُم» (۱) ولم يُرخِّصْ لأَحَدِ أَنْ يَرميَ قَبلَ الزَّوالِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا مناسككم»، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

لا المُتعَجِّلِ ولا المُتأخِّرِ، فإذا رَمى الإِنسانُ قَبلَ الزَّوالِ في التَّعجُّلِ فقد عَملَ عَملًا ليس عليه أمرُ الله ورَسولِه فعَملُه مَردودٌ ليس عليه أمرُ الله ورَسولِه فعَملُه مَردودٌ عليه؛ لقَولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ عَمِلَ عَملًا ليسَ عَليهِ أَمرُنا فهوَ رَدُّ" أي: مَردودٌ عليه.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: أليسَ الله تعالى يَقُولُ: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البَقرة:١٨٥] ويَقُولُ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُورُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحَجِّ: ٢٨] والرَّميُ في مِثلِ هذا اليَومِ قَبلَ الزَّوالِ أيسَرُ للعِبادِ، وأقلُّ حَرجًا، وأقلُّ مَشقَّةً، فليكن مِن دينِ الإسلام؟

قُلنا: بلى، قد قالَ الله ذلك، لكن ليسَ مَعنى اليُسرِ: أَنْ يتَّبِعَ الإنسانُ ما تَيسَّرَ مع مُخَالَفتِه لها دلَّ عَلَيه الشَّرعُ، بل المَعنى: أَنَّ كُلَّ ما أَمَرَ به الشَّرعُ فهو جائِزٌ ويُسرُّ.

وَلَكَنْ قد يَقُولُ قَائِلٌ: لو أَمَرْنا الناسَ اليَومَ أَنْ يَتأَخَّرُوا إلى ما بَعدَ الزَّوالِ، وقُلنا: إنَّ النِّساءَ يَرمينَ، لحَصلَ بذلكَ على النِّساءِ ضَررٌ كَبيرٌ؛ لأنَّ المَرأةَ ضَعيفةٌ، وزَمنُ الرَّميِ في اليَومِ لمن تَعجَّلَ قَصيرٌ، فهو مِنَ الزَّوالِ إلى الغُروبِ، وَسَوفَ يَتكَدَّسُ الناسُ جَميعًا.

فنَقولُ دَفعًا لهذا الحَرِجِ: لا تَرمي النِّساءُ اليَومَ، بل يُوكِّلنَ مَن يَرمي عنهنَّ؟ لأنَّ الصَّحابةَ رَضَايِّلَهُ عَنْهُمْ كانوا يَرمونَ عن الصِّبيانِ (٢)؛ لعَجزِ الصِّبيان عنِ الرَّميِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲۲۹۷)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (۱۷۱۸)، من حديث عائشة رَضِحَالِللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الحج، رقم (٩٢٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان، رقم (٣٠٣٨)، من حديث جابر رَضِيًاللَّهُ عَنْهُ.

فنقولُ: إنَّ مِثلَ هذا اليَومِ مع هذا الزِّحامِ الشَّديدِ سيكونُ فيه مَشقَّةُ بحيثُ يكونُ الرَّميُ على المَرأةِ أَشقَّ مِن رَميِ الصِّبيانِ في عَهدِ الصَّحابةِ، وَعَلى هذا ففي مِثلِ هذا اليَومِ نَرى أنَّ النِّساءَ لا يَرمينَ، وأنَّ النِّساءَ يُوكِّلنَ مَن يَرمي عَنهُنَّ، وفي هذا يُسرُّ على العِبادِ، فَإِذا قَدَّرنا أنَّ عِندَ الإِنسانِ أربَعَ نِسوةٍ، وَكَلْنَه في الرَّمي عنهُنَّ، فسوفَ يكونُ في ذلك تَيسيرٌ مِن وَجهَين:

الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّنا يَسَّرنا على النِّساءِ الرَّميَ في جَوازِ تَوكيلِهنَّ لغَيرِهِنَّ.

الوَجهُ الثَّانِ: أَنْ قلَّلنا العَددَ، فَإِذَا كَانَ هذَا الرَّجلُ لو رَمَى أَهلُه لَكَانَ عَددُ الرامينَ خَسةً، وإذَا وكَّلْنَهُ كَانَ عَددُ الرامي واحِدًا، وفي هذا تَيسيرٌ على الناسِ؛ لأَنَّ تَقليلَ تَكدُّسِ الناسِ حَولَ الجَمراتِ تَيسيرٌ على العِبادِ، هذا ما أقولُه وَأَرجوا أَنْ تَصرُخوا به فيمَن حَولَكم عنِّي، وفي هذا تَيسيرٌ للعِبادِ وَلَيسَ فيه -إنْ شاءَ الله- تَعدُّ لحُدودِ الله عَرَقَجَلَّ.

أيُّها الإِخوةُ، يُتِمُّ الحاجُّ نُسكَه في هذا اليَومِ إِنْ كَانَ يُرِيدُ التَّعجُّلَ، فليَبشَر المُؤمِنُ النَّذي حَجَّ فلم يَرفُث ولم يَفسُق، ليَبشَر بأنَّه خَرجَ مِن ذُنوبِه كَيومِ ولَدَته أُمُّهُ، كأنَّه مَولودٌ الآن، ليسَ عليه سَيِّئةٌ، وليسَ عليه ذَنبٌ، وَهذا والله يُشتَرى بِأَغلَى الأَثهانِ، وبأثمَنِ الأَزمانِ، ولكنْ هل بَعدَ هذا التَّطهُّرِ مِن الذُّنوبِ والرُّجوعِ منها كيَومِ الولادةِ هل بَعد هذا التَّطهُّرِ مِن تَدنُّسِ؟! رُبَّما يَعودُ العاصي إلى مَعصِيَتِه قبلَ أَنْ يَحُجَّ، ورُبَّما يَعودُ الفاسِقُ إلى فُسقِه قبلَ أَنْ يَحُجَّ، ورُبَّما يَعودُ الكافِرُ إلى كُفرِه قبلَ أَنْ يَحُجَّ.

رُبَّهَا كَانَ لَا يُصَلِّي قَبَلَ الْحَجِّ، ثُمَّ تَابَ وصَلَّى فِي الْحَجِّ، ولكنَّه رَجعَ بَعدَ الْحَجِّ إلى تَركِ الصَّلاةِ، ولا شَكَّ عِندي وعِندَ كثيرٍ مِنَ العُلماءِ أنَّ مَن تَركَ الصَّلاةَ فهو كَافِرٌ كُفرًا يُخرِجُ مِنَ المِلَّة وليسَ كُفرًا دونَ كُفرٍ، فَهَذا ما نَراهُ في هَذِه المَسأَلةِ مُستَنِدين إلى ثَلاثةِ أَدِلةٍ أُصولٍ:

الأُوَّلُ: كَلامُ الله عَزَّوَجَلً.

الثَّاني: كَلامُ رَسولِه ﷺ.

والثَّالِثُ: أقوالُ الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ.

والرابعُ: عند بَعضِ العُلماءِ الإِجماعُ.

لكنَّ الواقِعَ أَنَّ المَسَالَةَ لِيسَ فيها إِجَاعٌ، وأَنَّهَا مَسَالَةٌ خِلافِيَّةٌ، والواجِبُ في مَسَائِلِ الخِلافِ أَنْ ثُردَّ إلى الله ورَسولِه؛ لأنَّ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى يَقُولُ فِي كتابِه: ﴿ وَمَا اَخْلَفُتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللّهِ ﴾ [الشورى:١٠] وبَيَّن الله تعالى كيف يكونُ التَّحاكُمُ فقالَ: ﴿ فَإِن نَنَزَعُهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْلِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَجَدَنا هَذَه المَسَالَةَ الكَبيرةَ العَظيمة إلى كِتابِ الله، وإلى سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ، وَجَدَنا أَنَّهَا –أي: الكِتابَ والسُّنَةَ – يَدُلان على خَلِل عَلَى كُفُرِ تارِكِ الصَّلاةِ كُفُرًا أَكْبَرَ مُخْرِجًا مِنَ المِلَّةِ، وأَنَّ الإِنسانَ إِذا ماتَ على ذَلِك عَشَرُ فِرعَونَ وَهَامانَ وَقارُونَ وأُبَيِّ بِنِ خَلْفٍ، وأَنَّ مَأُواهُ النَّارَ خالدًا فيها.

ولتَستَمِعوا، يَقُولُ الله تعالى في كِتابِه عن المُشرِكين: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التَّوبة:١١] يَعني: فإنْ لَم يَتُوبُوا ويُقيمُوا الصَّلاةَ ويُؤتُوا الزَّكَاةَ فليسوا بإخوانِكُم في الدينِ، وإذا انتَفت الأُخوُّةُ الإيمانِيَّة لَم يَبقْ في الإيمانِ شَيءٌ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ أَنْ تَنتَفي الأُخوُّةُ الإيمانيَّة إلَّا بالخُروجِ مِنَ الإسلامِ.

وأَكبَرُ الكَبائِرِ فيها دونَ الشِّركِ قَتلُ النَّفسِ، وَمَع ذلك لو قَتلَ مُؤمِنًا مُتعَمِّدًا لم يَخرُجْ مِنَ الإِسلامِ، ولم يَخرُجْ مِن الأُخُوَّةِ الإِيهانِيَّةِ؛ لقولِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا لَم يَخرُجْ مِنَ الإَنْكَ أَنْكُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْقَنْلَى الْقَلْدُ وَالْعَبَدُ وَالْأَنْنَى الْمَالِدِ وَالْأَنْنَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى اللهُ الْمُؤْ وَالْعَبَدُ وَالْأَنْنَى اللهُ ا

يَقُولُ الله عَزَّوَجَلَ فِي القاتِلِ للمُؤمِنِ عَمدًا: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَهَ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] خَمْسُ عُقُوباتٍ: جَزاؤُه جَهنَّمُ، خَالدًا فيها، وغَضِبَ الله عليه، ولَعنَه، وأَعَدَّ له عَذابًا عَظيمًا.

خَمْسُ عُقوباتٍ عَظيمةٌ جدًّا، ومع ذلك يكونُ أخًا للمَقتولِ، فالأخُوَّة الإِيمانِيَّة لا يُمكِنُ أَنْ تَنتَفي إِلَّا بالخُروج مِنَ الإِسلامِ.

وقِتالُ المُؤمِنِ كُفرٌ، وَمَع ذلك لا يُخرِجُ مِنَ المِلَّة؛ يَقُولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَ اللهُ عَلَى المُؤمِنِ كُفرٌ، وَمَع ذلك لا يُخرِجُ مِنَ المِلَّة؛ يَقُولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَ اللهُ عَلَى المُخْرَى فَقَائِلُوا اللّهِ عَلَى المُخْرَى فَقَائِلُوا اللّهِ يَجِبُ تَبْعِي حَتَّى تَفِيّ اللّهَ أَمْرِ اللّهُ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا اللّهَ لَعَلَكُو تُرَحَوُنَ ﴾ المُقسِطِين (آ) إِنّمَا المُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيَكُو وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ﴾ المُقسِطِين (آ) إِنّمَا المُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيَكُو وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ﴾ المُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيَكُو أَن يُقالَ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحُجُرات: ٩-١٠] ولو خَرجَ هؤلاء مِنَ الإِيهانِ ما صَحَّ أَن يُقالَ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

إِذَن قَولُه: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَإِخُواَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [التَّوبة:١١] يعني: وإنْ لم يَتوبوا ويُقيموا الصَّلاةَ ويُؤتوا الزَّكاةَ فَلَيسوا إِخوانَنا في الدِّينِ، هذا الدَّليلُ مِنَ القُرآنِ. اللَّاليلُ مِنَ القُرآنِ.

أمَّا الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَينَ الرَّجُلِ وَبَينَ الشِّركِ وَالكُفرِ تَركُ الصَّلاةِ» (١) والبَينونةُ تَقتَضِي انفِصالَ هَذا عَن هَذا، فلا يُمكِنُ أَنْ يَجتَمِعَ إيهانٌ وكُفرٌ أبدًا في مَن كان بَينهُ وبين الكُفرِ تَركُ الصَّلاةِ، وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «والعَهدُ الَّذي بَينَنا وبينَ المُشرِكينَ تَركُ وَبَينَهُمُ الصَّلاةِ، فمَن تَركها فَقَد كَفَرَ (٢) أي: العَهدُ الَّذي بَينَنا وبينَ المُشرِكينَ تَركُ الصَّلاةِ.

وَأَمَّا أَقُوالُ الصَّحَابَةِ: فَإِلَيكَ مَا قَالَهُ عَبِدُ اللهُ بِنُ شَقِيقٍ أَحَدُ التَّابِعِينَ المَشهورينَ يَقُولُ: كَانَ أَصحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لا يَرُونَ شَيئًا مِن الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفرٌ إِلَّا الصَّلاةَ، وَمِثلُ هذه الصيغةِ تُعتَبرُ نَقلًا لإِجماعِهم؛ وَلِهذا نَقَلَ إِجماعُ الصَّحَابةِ على كُفرِ تَارِكِ الصَّلاةِ عَيْرُ وَاحِدٍ مِن العُلماءِ وَالأَئِمَّةِ، منهم إسحاقُ ابنُ راهَوَيه الإِمامُ المَشهورُ.

ونحن يَكفينا في هذِه المَسألةِ وغَيرِها دَليلٌ واحِدٌ، إذا صَحَّ الاستِدلالُ به فهو كافٍ.

فأقولُ -بارَك الله فيكم-: مِن الحُجَّاجِ مَن يَحَجُّ وإذا عادَ إلى أَهلِه -وهو مِن عادَته- تَرَكَ الصَّلاةَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢)، من حديث جابر رَضِّ لِللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٢٦٣)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩)، من حديث بريدة بن الحصيب رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

ومِن الناسِ مَن يُمارِسُ الْمحرَّماتِ الَّتي دونَ الكُفرِ ويَأْتِي وَيَحجُّ ويَعودُ كما وَلَدَتهُ أُمَّه، ثُمَّ يَعودُ إلى مَعصيتِهِ، فهذا لا شَكَّ أَنَّه لم يَشكُرْ نِعمةَ الله، وشُكرُ نِعمةِ الله: القيامُ بطاعَتِه.

وعلى هذا، فَإِن أَحثُّ إِخواني المُسلِمينَ على أَنْ يَجعَلوا حَجَّهم هذا مَرحَلةً انتِقالٍ مِن حَسنِ إلى أَحسَنَ، لا أَنْ يَجعَلوه مَرحَلةً مَرَّت وتَزولُ بها يُفعلُ بَعدَها مِن المَعاصي، فأحُثُهم أولًا: على القِيامِ بحقِّ الله مِن جَميعِ الوُجوهِ؛ لأنَّه لا حَدَّ لعَملِ المؤمِنِ، فلا يَنتَهي عَملُ المؤمِن إِلَّا إذا ماتَ؛ لِقَولِ الله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ المؤمِنِ، فلا يَنتَهي عَملُ المؤمِن إِلَّا إذا ماتَ؛ لِقولِ الله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ اللهِ مِن مَلا يَنتَهي عَملُ المؤمِن إلَّا إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عَملُه إلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمران:١٠٢] ولقولِ نبيّه ﷺ: ﴿ إِذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عَملُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدقةٍ جارِيةٍ، أو عَلمٍ يُنتفَعُ به، أو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعو لَهُ ﴾ اليس لعَملِ المُؤمِنِ حَدُّ إلَّا أَنْ يَموتَ، فها دامَت رُوحُه في جَسدِه فعو على يَموتَ، فها دامَت رُوحُه في جَسدِه فعو على خَطرٍ لا تُؤمَنُ عَلَيه الفِتنةُ، كها قالَ عبدُ الله بنُ مَسعودٍ رَحَوَلِيَكَءَنهُ: ﴿ مَن كان مُستنًا فليستَنَّ بِمَن ماتَ، فَإِنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفِتنةُ ﴾ (١٠).

ورَوى -أي: عبدُ الله بنُ مَسعودٍ - عن النّبِيِّ عَلَيْهِ أَنّه قالَ: «إِنَّ أَحَدَكُم يُجِمَعُ خَلَقُهُ فِي بَطنِ أُمِّهِ أَربَعينَ يَومًا نُطفةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلقةً مِثلُ ذلك، ثُمَّ يَكُونُ مُضغةً مِثلُ ذلك» والمُضغةُ أي: لحَمةٌ بِقَدرِ ما يُمضَغُ، فالجَميعُ مِئةٌ وعِشرونَ -أي: أربَعةُ مِثلُ ذلك» والمُضغةُ أي: لحَمةٌ بِقَدرِ ما يُمضَغُ، فالجَميعُ مِئةٌ وعِشرونَ -أي: أربَعةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رضيًا لله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الزهد (ص:۱٤٠)، رقم (۱۳۲)، والطبراني في المعجم الكبير (۹/ ١٥٢) (٨٧٦٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٩٨ (٢٠٣٤٩).

أَشهُرٍ - وبَعدَ أربَعةِ أَشهُرٍ، يَقولُ الرَّسولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «ثُمَّ يُبعَثُ إِلَيهِ المَلَكُ فينفُخُ فينفُخُ فينفُخُ في المروحُ».

انظُر إلى عِناية الله، فروحُك يَأْتِي بِهَا الْمَلَكُ، حتَّى يَنفُخَهَا فِي جَسدِك، وعِندَ قَبضِها: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١] فَالْإِنسانُ مَحَفُوظٌ قبلَ أَنْ يَكُونَ إِنسانًا وبَعدَ أَنْ يَكُونَ إِنسانًا.

يَقُولُ: «فَيُبَعَثُ إِلَيهِ المَلَكُ فَيَنفُخُ فيه الروحَ» ولا نَقُولُ: كيفَ يَنفُخُ فيه الروحَ؟ لأنَّ الصَّحابة وهُم أَحرَصُ الناسِ على العِلمِ ويُخاطِبون مَن هو أعلَمُ الحَلقِ بالواقِعِ لمَن يَقُولُوا: يا رَسُولَ الله، كيف تُنفَخُ الروحُ؟ فَمَسائِلُ الغَيبِ احذَرْ أَنْ تَسأَلَ عنها؛ لِأَنّه لا يَعلمُها إِلّا الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، «فيَنفُخُ فيه الروحَ، ويُؤمّرُ بأربَعِ كلِهاتٍ: بكَتْبِ رِزقِه، وَأَجلِهِ، وعَملِه، وشَقيُّ أَو سَعيدٌ» نَسألُ الله أَنْ يَجعلنا وإياكُم مِن أَهلِ السَّعادةِ.

والشَّاهِدُ هنا "فَوَالَّذي لا إِلهَ غَيرُه إِنَّ أَحَدَكُم ليَعمَلُ بِعَملِ أَهلِ النارِ حتَّى مَا يَكونُ بينَهُ وبَينَها إِلَّا ذِراعٌ -يَعني: حتَّى يَقرُبَ أَجَلُه- فَيَسبِقُ عَلَيه الكِتابُ؛ فَيَعمَلُ بِعَملِ أَهلِ الجَنةِ فَيَدخُلُها، وإِنَّ أَحَدَكُم ليَعمَلُ بِعَملِ أَهلِ الجَنةِ حتَّى ما يَكونُ بَينَه وبَينَها إِلَّا ذِراعٌ فيسبِقُ عَليهِ الكِتابُ؛ فيَعمَلُ بِعَملِ أَهلِ النَّارِ فَيَدخُلُها»(۱) لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بالله.

وَلِهذا؛ اسأَلْ رَبَّك الثَّباتَ دائمًا وقُلْ: اللَّهُمَّ ثَبِّتني بالقَولِ الثابِتِ في الحَياةِ الدُّنيا وفي الآخِرةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٠٨)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (٢٦٤٣)، من حديث ابن مسعود رَضِّخَالِلَهُ عَنْهُ.

وَلَكِنْ أَبشِر يا أَخي، فَإِنَّه متى ما كانَت نِيَّتُك طَيبَّة، وعَمَلُك مَبنيًّا على الإِخلاصِ وَالمتابَعة؛ فَأَبشِر بالخَيرِ، فَإِنَّ الله أكرمُ من عَبدِه، وَلَن يَخذُلَ الله عَبدًا قامَ بِطاعَتِه عِندَ مَوتِهِ أَبدًا، لَكِن هذا الَّذي كان يَعملُ بعَملِ أهلِ الجنَّة في قَلبِه شيءٌ من البَلاءِ حَنسألُ الله أَنْ يُطهِّرَ قُلوبَنا - وإلَّا لو كانَ باطِنُه كظاهِرِهِ ما خَذلَه الله عَنَّهَ مَلًا للنَّوعين، لَن عَملِ بعَملِ أهلِ النارِ، ولَن عَملَ بعَملِ أهل النارِ، ولَن عَملَ بعَملِ أهل الجنَّة:

أمّّا الأوّلُ: فإنّ رَجُلًا يُقالُ له: الأُصَيرِمُ مِن بَني عبدِ الأَشهَلِ، كان كارِهًا للدَّعوةِ النَّبويةِ، مُبغِضًا لها، فَلَمَّا سَمِعَ بخُروجِ الناسِ إلى أُحدٍ، وكانَت غَزوةُ أُحدٍ في السَّنةِ الثالِثةِ مِن الهِجرةِ، سَمِعَ هذا الرَّجلُ بِالهَيعةِ وخُروجِ الناسِ، فألقى الله في قلبِه السَّنةِ الثالِثةِ مِن الهِجرةِ، سَمِعَ هذا الرَّجلُ بِالهَيعةِ وخُروجِ الناسِ، فألقى الله في قلبِه الإِيهانَ الله أكبرُ - خَرجَ مَعَ النَّاسِ وقتلَ شَهيدًا، وقد قتلَ مِن الصَّحابةِ في تلك الغَزوةِ سَبعونَ رَجلًا، فلمّا وَضعَتِ الحَربُ أُوزارَها، ذَهبَ الناسُ يَبحثون عن الغَزوةِ سَبعونَ رَجلًا، فلمّا وَضعَتِ الحَربُ أُوزارَها، ذَهبَ الناسُ يَبحثون عن قتلاهُم، فوَجَدوا هذا الرَّجُلَ في آخِرِ رَمقٍ مِن حَياتِه فقالوا: ما جاءَ بِك يا أُصَيرِمُ؛ أَحدبًا على قَومِك -يَعني: حَميَّة الجاهِليَّةِ-، أَم رَغبةً بالإِسلامِ؟ قالَ: بَل رَغبةً في الإِسلامِ، وشَهِدَ أَن لا إِله إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله، وقالَ: بَلِّغوا عني رَسولَ الله.

سُبحانَ الله، هذا آخرُ شَيءٍ مِن حَياتِه، فَأَخبَرُوا الرسولَ ﷺ عَن قِصَّتِهِ وَأَظنُّه قَالَ: «إِنَّه مِن أَهلِ الجنَّةِ» (١) فهذا الرَّجُلُ الآن عَمِلَ بعَملِ أَهلِ النارِ إِلَى آخرِ حَياتِه، ثُمَّ سَبَقَ عليه الكِتابُ؛ فعَمِلَ بعَملِ أَهلِ الجَنةِ فدَخَلَها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷/۸۶)، وأصله في البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب عمل صالح قبل القتال، رقم (۲۸۰۸)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم (۱۹۰۰)، من حديث البراء بن عازب رَضَالِلَتُهَمَنْهُمَا.

القصّةُ الثانيةُ: للعامِلِ بعَملِ أهلِ الجَنةِ، ولَكِنَّه خُتِمَ له بِسوءِ الخاتِمةِ، كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ في غَزوةٍ، وكان مَعهُ رَجلٌ شُجاعٌ مِقدامٌ، لا يَدعُ للعَدوِّ فاذَّة ولا شاذَّة النَّبِيُّ عَلَيْهَا وهو في الغَزوةِ، فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «هذا مِن أهلِ النارِ» وهو الآن مُجاهِدٌ مع النَّاسِ؛ فعَظُم ذلك على الصَّحابةِ جِدًّا، يَعني: استَغرَبوا، كيفَ وهو رَجلٌ شُجاعٌ مِقدامٌ في جَيشِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلا يَدعُ شاذَّةً ولا فاذَّةً للعَدوِّ إلَّا وقضى عليها، ومع ذلك يَقولُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَلَامُ: «إنَّه مِن أهلِ النارِ»؟

والصَّحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ يُحبوُّن أَنْ يَزدادَ إِيهائهم، ويَسعَون بكُلِّ وَسيلةٍ إلى زِيادةِ الإِيهانِ، فقالَ رَجُلُّ: والله لَأَلزَمنَّه، يَعني: لَأَكُونَنَّ معه، وأتبَعنَّه حتَّى أَعرِفَ ما الإِيهانِ، فقالَ رَجُلُّ: والله لَأَلزَمنَّه، يَعني: لَأَكُونَنَّ معه، وأتبَعنَّه حتَّى أَعرِفَ ما الغايةُ؛ لأنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ لا يَنطِقُ عن الهَوى، ومتى أَخبَرَ الرَّسولُ بشَيءِ الغايةُ؛ لأنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ لا يَنطِقُ عن الهَوى، ومتى أَخبَرَ الرَّسولُ بشَيءِ العَاية الصَّحابة ، ليس عِندهم فيه شَكُْ.

فيقولُ: فأصيبَ هذا الرَّجلُ بسَهم، وتَعرفون أنَّ الرَّجُلَ الشُّجاعَ إذا أُصيبَ، يَرى في ذلك ذُلَّ لنفسِه، فجَزِعَ من ذلك؛ فَسَلَ سَيفَه وجَعَلَه على صَدرِه، ثُمَّ اتَّكاً عليه حتَّى خَرجَ مِن ظَهرِه -وَالعِياذُ بالله - يَعني: قَتَلَ نَفسَه، فليَّا أَصبَحَ الرَّجلُ الَّذي لازَمه أَتى إلى النَّبِيِّ عَيْلِيٍّ وقالَ: أَشهَدُ أَنْ لا إِله إِلَّا الله وَأَنَّك رَسولُ الله. قالَ: «بِمَ؟» لازَمه أتى إلى النَّبِيِّ عَيْلِيٍّ وقالَ: أَشهَدُ أَنْ لا إِله إِلَّا الله وَأَنَّك رَسولُ الله. قالَ: «بِمَ؟» ما الحامِلُ لكَ على أَنْ تُجَدِّدَ إِسلامَك؟ قالَ: إنَّ الرَّجُلَ الَّذي قُلتَ عنه كذا وَكذا، فعل بَطنِه حِزامًا فيه جَهَنَّمُ خالدًا مُخَلَّدًا أبدًا، نَعوذُ بالله، وبَعضُ الناسِ يَتهوَّرُ وَيَشدُّ على بَطنِه حِزامًا فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول فلان شهيد، رقم (۲۸۹۸)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رقم (۱۱۲)، سهل بن سعد الساعدي رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

مُتفَجِّراتُ لِيَقتُلَ العَدوَّ، فيَقتُلُ نَفسَه قَبلَ أَنْ يَقتُلَ عَدوَّه، وَقَد قالَ الله عَنَّكَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٩] وأنتَ يا أخي، تُقاتِلُ العَدوَّ مِن أَجلِ أَنْ يَبقى دينُ لك، وأَنْ تَحيا عَلى هَذا الدينِ، وَلَستَ تُقاتِلُ العَدوَّ لتَقتُلُ نَفسَك أَبدًا، وَلا تَأْتِي به الشَّريعة، بَل إِنَّ الله عَنَّفَجَلَّ أَجازَ للمُسلِمينَ أَنْ يَفِروا مِن عَدوٍ يَزيدُ عَدَدُه على الثُلُثين، يَعني: مَثلًا عَشرة يُقاتِلون عِشرينَ، فإنْ زادوا فللمُسلِمين أَنْ يَفِروا منهم.

إذن يا إِخوانَنا، قَتَلُ النَّفسِ ليسَ بِالأَمرِ الهَيِّنِ، ولنَعُد إلى الحَديثِ، لمَّا أَخبَرَ الرَّجلُ النَّبِيَ ﷺ بما جَرى قالَ: "إنَّ الرَّجلَ ليَعمَلُ بِعَمَلِ أَهلِ الجَنَّة -فيها يَبدوا لِلنَّاسِ - وَهُوَ مِن أَهلِ النَّارِ "() أَسألُ الله تعالى أنْ يُطهِّرَ قَلبي وَقُلوبَكم، فَالأَمرُ كُلُّه يَرتَكِزُ على ما في القَلبِ ، فَقَد يكونُ في القلبِ سَريرة سَيِّئةٌ لا يَشعُرُ بها الإنسانُ فتُودي بِه إلى الهَلاكِ، إمَّا حَسدٌ، وإمَّا رِياءٌ، وَإمَّا غيرُ ذلك مِنَ الأَشياءِ التَّي تَقضي عَلى الإِنسانِ.

فعِندنا الآن مِثالانِ واقِعيَّانِ ممن يَعمَلُ بعَملِ أهلِ النارِ حتَّى ما يَكونُ بينَه وبينَها إِلَّا ذِراعٌ فيَسبِقُ عليه الكِتابُ فيَعمَلُ بعَملِ أهلِ الجُنَّةِ:

المِثَالُ الأَوَّلُ: لَمَن عَمِلَ بِعَملِ أَهلِ النارِ وفي آخرِ حَياتِه عَمِلَ بِعَمَلِ أَهلِ الجُنَّة مَثلُ الصَّحابي أُصَيرِم، الَّذي كان يُعادي الإِسلامَ في البِدايةِ، ثُمَّ خَرَجَ إلى غَزوةِ أُحدٍ فأسلَمَ واستُشهِدَ في تلك الغَزوةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (۳۲۰۸)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (۲٦٤٣)، من حديث ابن مسعود رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

المِثَالُ الثَّاني: لَمَن كَانَ يَعملُ بِعَملِ أَهلِ الجُنَّة فكَانَ مِن أَهلِ النَّارِ، الرَّجلُ الَّذي كَانَ شُجاعًا، وكَانَ في غَزوةٍ مَع الرَّسولِ ﷺ وَكَانَ لا يَدعُ فَاذَّةً ولا شَاذَّةً إِلَّا قَضى عليها، ثُمَّ كَانَ آخِرُ أَمرِه أَنْ قَتَلَ نَفسَه.

وَهُناكُ شُبهةٌ فِي الَّذِين يَحتَزِمون بالْمَتفَجِّراتِ؛ ليَقتُلوا عَددًا مِن أَعدائِهم، شُبهةٌ يُريدونها فيقولونَ: البَراءُ بنُ مالِكٍ في قِتالِ مُسَيلِمةَ الكَذَّابِ الَّذي ادَّعى أَنَّه نَبيٌّ ورَسولٌ مِنَ الله، حتَّى بَعثَ رُسُلَهُ إلى الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَقولُ له: أنا شَريكُك في الرِّسالِةِ، لك هذا الجانِب، ولي هذا الجانِب، وَماتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَلَكِنَّ أَبا بَكْرِ رَضِيَالِتَهُ عَنهُ جَهَّزَ إليه الجُيُوشَ لقِتالِه فَقُتِلَ والحَمدُ لله.

فَالبَراءُ بنُ مالِكِ لَمَّا وَصلَ الغُزاةُ إلى حَديقةِ مُسيلِمة، وإِذِ الحَديقةُ مُحكَمةٌ مَامًا والبابُ مُغلَقٌ، وفي ذلك الوَقتِ لا يوجَدُ طائِراتُ، وكان البَراءُ بنُ مالِكِ رَضَالِلَهُ عَنهُ شُجاعًا، فقالَ: أَلْقوني مِن وَراءِ الجِدارِ حتَّى أَفتَحَ لَكُمُ الباب، وعَدُوَّه أَمامَه، وَلَكِنّه رَضَالِلَهُ عَنهُ فادى بنفسِه، ثُمَّ ألقوه مِن وَراءِ الجِدارِ، ففتَحَ لهم الباب ودَخلوا، فالرَّجلُ لم يَقتُلُ نفسَه، وصَحيحٌ أنَّ هناك لم يَقتُلُ نفسَه، وَصَحيحٌ أنَّ هناك خَطرًا لا شَكَ، ولكِن ليسَ قاتِلًا لنفسِه؛ وَلِهذا فَتحَ البابَ وَشارَكَ المُجاهِدين.

فَلا دَلالةَ فِي القِصَّة على وَضعِ المُتفَجِّراتِ والتَّحزُّمِ بِهَا لَقَتلِ الْعَدوِّ، والاستِدلالُ عَلَى الشَّيءِ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الدَّليلُ والمَدلولُ فيهِ شَيئًا واحِدًا، فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونا مُتَطابِقين، وإلَّا لبَطَلَتِ الدَّلالةُ.

ثُمَّ يَكفينا مِن ذَلِك قُولُ الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ﴾ [النِّساء:٢٩] ولم يَستَثنِ منها أيَّ حالٍ. والحُكم الشَّرعيُّ في هذه المَسألةِ: أنَّ ذلك مِن كَبائِرِ النُّنوبِ، وليسَ مما يُقرِّبُ مِن عَلِّمِ الغُيوبِ، فقَتلُ الإِنسانِ نَفسَه يُعتَبرُ مِن كَبائِرِ النُّنوبِ، حتَّى في مِثلِ هذه الحالِ.

ثُمَّ يَجِبُ على الإنسانِ أَنْ لا يُقدِمَ على شَيءٍ حتَّى يَرى ما نَتائِجُه؟ يَعني: لو قُتِلَ مِن العَدوِّ مِئتان فَسَوفَ يَكيلُ العَدوُّ الصاعَ بالصَّاعَين، ويَقتُلُ أَكثَر، ويَتسَلَطُّ وَيَتسَلَطُّ أَكثَر، فانظُر إلى النَّتائِج، فَهَذا الرَّجلُ لو بَقيَ وعَمِلَ صالحًا، وساعَدَ المُسلِمين، وكانَ قُوةً فيهم لحَصلَ خَيرٌ كَثيرٌ.

نعودُ فنَقولُ: إِنَّ الحَاجَّ إِذَا رَجِعَ كيومِ وَلَدَتهُ أَمَّهُ فَالُواجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى هذه الطَّهَارةِ، يُحَافِظَ عَلَى الصَّلاةِ، ويُحَافِظَ عَلَى أَدَاءِ الزَّكَاةِ، والزَّكَاةُ جُزءٌ يَسيرٌ عَلَى هذه الطَّهَارةِ، يُحَافِظَ عَلَى الصَّلاةِ، ويُحَافِظَ عَلَى اللهُ عَزَقَجَلَّ ليسَ فَقيرًا إِلَى زَكَاتِنا، بَل عَنَاكَ الله عَزَقَجَلَّ ليسَ فَقيرًا إِلَى زَكَاتِنا، بَل نَحنُ الفُقراءُ إِلَى الله ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر:١٥] أغنانا، وأعطانا، وطَلبَ مِنَّا اليَسيرَ.

فَكُم زَكاةُ المالِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ؟

الجواب: رُبعُ العُشرِ، أي: واحِدٌ مِن أَربَعينَ، هذا إذا بَلغَ النِّصابَ، وما دونَ النِّصابِ -وهو الشَيْءُ اليَسيرُ - ليسَ فيه شَيءٌ، ومع ذلك فإنَّ بَعضَ المُسلِمينَ الحَريصينَ على الصَّلاةِ، الَّذين يُؤَدُّونَها مع الجَهاعةِ، ويُحِبونَ الحَيرَ، يَبخَلون بِالزَّكاةِ، فلا يُؤَدُّونَها كها يَنبَغي.

وَقَد قَالَ الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْرًا لَمْهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَمُهُمْ ﴾ [آل عِمران:١٨٠] يَعني: لا يَظنُّه خَيرًا بل هو شَرُّ لهم، بِأَنَّهم سيُطَوَّقونَ مَا بَخِلُوا بِهُ يَومَ القِيامة ﴿ وَلِلَهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عِمران:١٨٠].

واستَمِع يا أَخِي لِكَيفِيَّةِ التَّطويقِ الَّذي بيَّنَهُ السُّنةُ، فقالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيّْةِ: «مَنْ آتاهُ الله مالاً فَلَم يُؤتِ زَكَاتَهُ مُثِّلَ له يَومَ القِيامةِ شُجاعًا أَقَرعَ» وقالَ العُلَماءُ: (الشُّجاعُ): الحَيَّةُ العَظيمةُ، و(الأَقرَعُ): يَعني: لَيسَ على رَأْسِه شَعرٌ، وَقالوا: إنَّ الحَيَّة الَّتي ليسَ على رَأْسِه شَعرٌ، وَقالوا: إنَّ الحَيَّة الَّتي ليسَ على رَأْسِها شَعرٌ كثيرةُ السُمِّ؛ لأنَّ سُمَّها قد نَثرَ شَعرَها.

وقوله ﷺ: «لَه زَبِيبَتانِ» الزَّبِيبَانِ هما اللَّتانِ نُسَمِّيهِما غُدَّتينِ -يَعني: غُدَّتين مِثلَ الزَّبِيبةِ - والزَّبِيبُ هو العِنَبُ المُجفَّفُ، «يَأْخُذُ بِلِهْزِمتَيهِ وَيَقُولُ: أَنَا مالُكَ أَنَا عالُكَ أَنَا عَنْ لِكَ أَنَا عَالُكُ أَنَا عَانُكُ اللَّهُ وَيَقُولُ: أَنَا مالُك أَنَا كَنزُك» واللِّهْزِمةُ: يَعني: الشِّدقُ؛ لِأَنَّ الإِنسانَ يأكُلُ المالَ عن طَريقِ الفَمِ، فَهَذَا الفَمُ الَّذِي أَنتَ تأكُلُ مالك به، سَوفَ يَعَضُّه هذا الشُّجاعُ الأَقرَعُ ويُوبِّخُه «ويقولُ: أَنَا مالُك أَنَا كَنزُك» (۱).

نَعودُ إلى الآيةِ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاۤ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ مَهُوَ خَيْرًا لَمُهُم ﴾ [آل عِمران:١٨٠] في هذه الآيةِ تَقريعٌ وتَوبيخٌ للبُخَلاءِ مِن وَجهَين:

الأَوَّلُ: ﴿ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ ﴿ فَالْعَطَاءُ لَيْسَ مِنهُم، بِلَ مِنَ الله، وَالَّذي أَمَرَك بإخراج الزَّكاةِ هو الله، فكيفَ تَبخَلُ بها آتاكَ الله؟!

الثَّاني: ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فَهَل تَظُنُّ أَنَّك إِذَا بَخِلتَ بهالِك سَيبقى مالُك إلى الأبَدِ؟! لا، إنَّ مالَك سَوفَ يَفنى أَو سَوفَ تَفنى أَنتَ عَنهُ، فلا يُمكِنُ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (١٤٠٣)، من حديث أبي هريرة رَضِّكَالِلَيْهُ عَنْهُ.

تَبقى ويَبقى مالُك أبدَ الآبِدين أبدًا.

واستَمِعْ إلى آية أُخرى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ ٱليهِ إلى يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ ٱليه مِ اللَّهِ مَا كُنتُمُ بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم الله هَذَا مَا كَنتُم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا مَا كُنتُم بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم الله هَذَا مَا كَنتُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ عَدمُ إِخراجِ الواجِبِ تَكَنزُونَ ﴾ [التَّوبة:٣٤-٣٥] قالَ العُلَماءُ: كَنزُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ عَدمُ إِخراجِ الواجِبِ فيها، وَإِنْ كَانا على ظَهرِ جَبلٍ، وَالَّذِي يُخرِجُ الزَّكَاةَ عَن مالِه وما يَجِبُ عليه فيه ليسَ بكنزٍ وإنْ كَانَ مَدفونًا فِي الأَرضِ.

إذن، لَيسَ الكَنزُ -كما يَتَوهَّمُه بَعضُ الناسِ- هو المَدفونُ في الأَرضِ، فالكَنزُ هو المَالُ الَّذي لا تُؤدي زَكاتُه ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَمَ فَتُكُوك بِهَا جِمَاهُهُمْ وَخُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ [التَّوبة: ٣٥] أي: يُكووْن بها مِن كُلِّ جانِبٍ، فَالجِباهُ: مُقدَّمُ البَدنِ، والجُنوبُ: الأَيمَنُ والأَيسَرُ، والظُّهورُ: مُؤخَّرُ البَدنِ، فيكووْن مِن كُلِّ جانِبِ والعِياذُ بالله.

وَفَسَّرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤدي مِنهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَت لَهُ صَفَائِحُ مِن نَارٍ فَيُحمى عَلَيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكوى بِهَا جَبِينُه وَجَنبُه وَظَهرُه، كلَّما بَرَدَت أُعيدَت في يوم كَانَ مِقدارُه خَمسينَ فَيُكوى بِهَا جَبِينُه وَجَنبُه وَظَهرُه، كلَّما بَرَدَت أُعيدَت في يوم كَانَ مِقدارُه خَمسينَ أَلفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضى بَينَ العِبادِ، ثُمَّ يَرى سَبيلَه: إِمَّا إِلى الجَّنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (()) نَسَالُ الله العافِية والسَّلامة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (۱٤۰۲)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، وضَالِلَهُ عَنْهُ.

فَأَقُولُ: أَيُّهَا الأَخُ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وحَاسِب نَفْسَك مُحَاسَبَةَ الرَّجُلِ الشَّحيحِ، لا تُبقي دِرهمًا مِن مَالِك لم تُؤَدِّ زَكَاتَك فيه.

ومِنَ النَّاسِ أيضًا مَن لا يَصونُ صِيامَه عَمَّا يُنَقِصُه أو يَنقُضُه، فتَجِدُه صائِمًا، لكنَّه لم يُمسِك عن الغِشِّ، بل لكنَّه لم يُمسِك عن الغِشِّ، بل يُمسِك عن الغِشِّ، بل يُمسِك عنّا أحَلَّ الله، ويَفعَلُ ما حَرَّمَ الله، وَقَد قالَ النَّبِيُّ عَيَّا أَحَلَّ الله، ويَفعَلُ ما حَرَّمَ الله، وَقَد قالَ النَّبِيُّ عَيَّا أَحَلَّ الله، ويَفعَلُ ما حَرَّمَ الله، وَقَد قالَ النَّبِيُّ عَيَّا أَحَلَّ الله، ويَفعَلُ ما حَرَّمَ الله، وَقَد قالَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةِ: «مَن لَمْ يَدَع قُولَ الزُّورِ، والعَمَلُ به، وَالجَهلَ؛ فَلَيسَ لله حاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وَشَرابَه»(١).

و تَجِدُ بَعضَ النَّاسِ لا يَصِلُ الرَّحِمَ، وقد ثَبتَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قالَ: «لا يَدخُلُ الجَنَّة قاطِعٌ» (٢) أي: قاطِعُ رَحِم، والرَّحِمُ هُم القرابة، وكُلَّما كانوا أقرَبَ كانَ حَقُّهم أوكَدَ، لكنَّ بعضَ النَّاسِ لا يَرى قَريبَهُ، وَلا يَسألُ عنه لا بالهاتِفِ ولا بالمُكاتَبةِ، وَكَأَنَّه نابِتٌ مِنَ الأَرضِ ليسَ له أقارِبُ.

ومِنَ النَّاسِ مَن لا يَصدُقُ في المَقالِ، فتَجدُه كَذوبًا، يَكذِبُ على النَّاسِ ولا يُبالي، وَقَد قالَ النَّبِيُ عَلَيْكُم بِالصِّدقِ؛ فَإِنَّ الصِّدقَ يَهدي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهدي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهدي إلى البَرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهدي إلى الجَنَّةِ، وَلا يَزالُ الرَّجُلُ يَصدُقُ وَيَتحرى الصِدقَ حتَّى يُكتَبَ عِندَ الله صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُم والكَذب؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهدي إلى الفُجورِ، وَإِنَّ الفُجورَ يَهدي إلى النَّارِ، وَلا يَزالُ الرَّجُلُ يَكذِبُ وَيتحرى الكَذِبَ حتَّى يُكتَبَ عِندَ الله كَذَّابًا»(أَ المُحَدِبُ أَنُّ النَّارِ، وَلا يَزالُ الرَّجُلُ يَكذِبُ وَيتحرى الكَذِبَ حتَّى يُكتَبَ عِندَ الله كَذَّابًا»(أَ المُحَدِبُ أَنْ الكَذِبُ حتَّى يُكتَبَ عِندَ الله كَذَّابًا»(أَ المُحَدِبُ الله عَذَابًا»

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم (۱۹۰۳)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَهُعَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم القاطع، رقم (٩٨٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والأدب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٦)، من حديث جبير بن مطعم رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أُخرِجُه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] وما ينهى عن الكذب، رقم (٢٠٩٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة

تُكتَبَ عِندَ الله كَذَّابًا أو أَنْ تُكتَبَ عِندَ الله صِدِّيقًا؟ الثَّاني بِالتَّأْكيدِ، وَكُلُّنا يُحِبُّ ذلك - نَسأَلُ الله تَعالى أَنْ يَجِعَلَنا وإيَّاكُم مِنَ الصِّديقينَ - والصِّدقُ عاقِبتُه النَّجاةُ والعِزُّ وَالعَزُّ وَالْعَرْ

وَسَأَذَكُرُ لَكُم قِصَّةً عَجيبةً عَجيبةً: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِلَى تَبوكَ لِقِتالِ الرُّومِ، وَأَعلَن أَنَّه قاصِدٌ تَبوكَ، مَعَ أَنَّه في العادةِ إِذا أَرادَ الغَزوَ يُخفيهِ ويُورِّي بِغَيرِه؛ حتَّى لا يَعلَمَ العَدوُّ، لَكِنْ تلك الغَزوةُ حَزوةُ تَبوكٍ-، والَّتي كانَت في السَّنةِ التاسِعةِ، وكانَت في وقتٍ طابَت فيهِ التِّهارُ -في وَقتِ الحَرِّ- فَأَعلَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ الصَّحابةَ بالواقِع ليَكونوا عَلى استِعدادٍ وَعَلى بَصيرةٍ.

فَخَرجَ الصَّحابةُ وبَذَلوا المالَ الكَثيرَ، وَعَلَى رَأْسِهم عُثَمَانُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، فَقَد تَبرَّعَ لِيَلكَ الغَزوةِ بمِئةِ بَعيرٍ بِأَحلاسِها وَأَقتابِها كامِلةً، وأتى بدراهِمَ ودَنانيرَ، وقالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ فِي ذلك: «ما ضَرَّ عُثهانُ ما فَعلَ بَعدَ اليَوم»(۱).

فخَرجَ النَّبِي عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بأصحابِهِ، وتَخلَّفَ المُنافِقون كَعادَتِهم، وَمَضَى، وَبَقِيَ فِي تَبوكَ عِشرينَ يَومًا لَم يَرَ حَربًا ورَجعَ، وَكُتبَت الغُزوةُ كامِلةً، فلما رَجعَ كانَ مِن عادتِهِ صلوات الله وسلامه عليه أنْ يَجلِسَ في المسجِدِ لاستِقبالِ النَّاسِ، فجاءَ المُنافِقون يَعتَذِرون، يَقولون: تَخلَّفَنا للعُذرِ، فجاءَ المُنافِقون يَعتَذِرون، يَقولون: تَخلَّفَنا للعُذرِ، ويَجلِفون على ذلك؛ وَلِهذا قالَ الله تَعالى: ﴿ يَعَلَيْوُونَ إِلَيْهُمْ قُلُ

والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (۲٦٠٧)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِّالِيَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب، أبواب في مناقب عثمان بن عفان رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ وله كنيتان، يقال: أبو عمرو، وأبو عبد الله، رقم (٣٧٠١)، من حديث عبد الرحمن بن سمرة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا اللهُ مِن أَخْبَادِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ دِجْسُ مَا وَمَأُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ وِجُسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَهُ جَوَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهَ يَعْفُونَ لَكُمْ لِرَضَوا عَنْهُمْ وَمِكُمْ وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَاللهُ مُ جَوَلَا عَنْهُمْ وَمِنَا عَلَيْ مَن الْقَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ اللهَ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمُ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَامِيةِ مِنَ الْفَوْمِ الْفَامِيةِ مِنَ الْفَوْمِ الْفَامِيةِ مِنَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُ الْفَامِ اللهُ اللهُ

والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَأْخُذُ النَّاسَ بِظُواهِرِهُمْ وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله؛ لأَنَّهُ لا يَعلمُ الغَيْبَ، فَجاءَ هَؤلاءِ المُنافقونَ يَعتَذِرونَ ويَحلِفون فيترُكُهُمْ ويَستَغفِرُ لَهُمْ ويَمشونَ.

وَجاءَ كَعبُ بنُ مالكٍ رَسَحُالِكُ عَنْهُ إلى النّبِي عَلَيْهِ وَكَانَ شَابًا وَكَانَ قَوِيًّا وَكَانَ لَسِنًا عُجُادِلًا فَصِيحًا، فجَلسَ إلى النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ وقالَ: إِنِي أُوتِيتُ جَدَلًا، وَلَو جَلسَ عَندَ غيرِ النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ لتَخلّصَ منه بعُذرٍ، لَكِنْ لا يُمكِنُ أَنْ يَعتذِرَ عِندَ الرّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ بعُذرٍ كَاذِبٍ يَعذُرُه به النّبِيُّ عَلَيْهِ اليّومَ، ثُمَّ يَفضَحُه الله به بَعدَ الرّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ بعُذرٍ كَاذِبٍ يَعذُرُه به النّبِيُّ عَلَيْهِ اليّومَ، ثُمَّ يَفضَحُه الله به بَعدَ ذلك؛ لأنّه يَعلمُ عِلمَ اليقينِ أَنَّ الله عالمٌ بكُلِّ شَيءٍ فهو مُؤمِنٌ ولم يَعتذِرْ، وتَكلّمَ بالواقِع، وَقالَ: إِنِي مِن أَغنى النّاسِ في تِلكَ الغَزوةِ وَإِنَّ عِندي راحِلَتينِ، فصَدقَ؛ بالواقِع، وَقالَ: إِنِي مِن أَغنى النّاسِ في تِلكَ الغَزوةِ وَإِنَّ عِندي راحِلَتينِ، فصَدقَ؛ فقالَ النّبِيُّ عَلِيهُ: «أَمَّا هَذَا فَقَد صَدَقَ، فارجعْ حتَّى يَقْضِيَ الله فيك ما شاءَ».

فلَحِقَه أُناسٌ مِن قَومِه -أي: مِن قَومِ كَعبِ بنِ مالِكٍ - فَقالُوا له: لو اعتَذرتَ كَمَا اعتَذرَ الناسُ ويَكفيكَ استِغفارُ النَّبِيِّ عَيَلِيَّ لك، فَهمَّ أَنْ يَرجِعَ، ولكنَّ الله قد كَتَبَ له السَّعادة، فَقالَ: هل فَعَلَ أَحدٌ مِثلي؟ قالُوا: نَعَم، فُلانُ وفُلانُ، فذكروا له رَجُلَين صالِحَين قَد شَهِدا بَدرًا، فمضى وقالَ: لي فيهِما أُسوةٌ.

فحصل مجنة عظيمة ، فَأَمَرَ النّبِيُّ عَلَيْ بَهجرِهم وَقالَ للنّاسِ: «اهجروهم» يَعني: لا تُكلّموهُم لا بِسَلام، ولا بِكلام، ولا بِغير ذلك، فكانَ الواحِدُ مِنهُم يَأْتي ويُسلّمُ على الناسِ فَلا يَردوا عليه السلام، حتَّى إنَّ كَعبَ بنَ مالِكِ كانَ يَأْتي النّبيَّ عَلَيْهِ النّاسِ خُلُقًا- يُسَلّمُ عليه فَلا يَردُّ عَلَيهِ، ويَقولُ: عَلَيْهِ السّلام أم لا؟ أي: لا يَسمَعُ رَدَّه؛ لِأَنّه لو كان يَسمَعُ لا تَحرَّكَ شَفتيه برَدِّ السَّلام أم لا؟ أي: لا يَسمَعُ رَدَّه؛ لِأَنّه لو كان يَسمَعُ لا تَحَى المَوضوعُ.

وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُسَارِقُه النَّظَرَ، فَإِذَا قَامَ كَعَبٌ يُصَلِّي يَنظُرُ إِلَيهِ فَإِذَا رَأَى كَعَبًا قَد فَطِنَ له أَعرَضَ عنه، شَيءٌ عَظيمٌ، ومِحِنةٌ عَظيمةٌ.

وفي يَومٍ مِنَ الأَيامِ أَتَى كَعبُ بنُ مالِكٍ كِتابٌ مِن مَلكِ غَسَّانَ، يَقُولُ له: قَد بَلَغَنا أَنَّ صَاحِبَك -يَعني: الرَّسُولَ ﷺ قَلاكَ -أَي: أَبغَضَكَ وَجَفاكَ - فالحُقْ بنا نُواسِك -يَعني: نَجعَلُك مِثلَنا، لَك اللَّكُ - فَقالَ: هَذِه فِتنةٌ. ثُمَّ ذَهَبَ إلى التَنُّورِ وَأُوقِدَهُ بَهذِهِ الوَرقةِ خَوفًا مِن أَنْ تُسوِّلَ له نَفسُهُ فيها بعدُ أَنْ يَذَهَبَ إلى مَلِكِ غَسَّانَ وَيُقولُ: هَذِه الوَرقةِ خَوفًا مِن أَنْ تُسوِّلَ له نَفسُهُ فيها بعدُ أَنْ يَذَهَبَ إلى مَلِكِ غَسَّانَ ويَقولُ: هَذِه الوَرْقةِ خَوفًا مِن أَنْ تُسوِّلَ له نَفسُهُ فيها بعدُ أَنْ يَذَهَبَ إلى مَلِكِ غَسَّانَ ويَقولُ: هَذِه الوَرْقةُ ، فَأَنتَ طَلبتَ أَنْ آتِي إِلَيكَ وتُواسِيني؛ فَقَطَعَ هَذَا بِإِحراقِها في النَّارِ فلله دَرُّهُ.

وَما زالَ يَمشي مَعَ النَّاسِ قَد ضاقَت عَلَيهِ الأَرضُ بها رَحُبَت، وَضاقَت عَلَيه نَفسُه، فتَسوَّرَ جِدارًا لِحَائِطِ أَبِي قَتادةَ وَهُوَ ابنُ عَمِّه ومِن أَحَبِّ النَّاسِ إليه، فسلَّمَ فَسُلَّمَ عَلَى ابنِ عَمِّه الَّذي هو مِنْ أَحبِّ النَّاسِ إِلَيه، وَلَكِنَّ أَبا قَتادةَ لم يَرُدَّ السَّلامَ؛ امتِثالًا لِأَمرِ الرَّسولِ عَلَي بَجرِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ ولم يَرُدَّ عليه السلام، قالَ له كَعبُ: أنشُدُك الله -أي: أَسأَلُك به - هَل تَعلَمُ أَنِي أُحِبُّ الله ورَسولَه؟ وهذا سُؤالٌ عَظيمٌ،

فَلَم يُجِبْه؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ أَمَرَ بهَجرِهِم، وفي النِّهايةِ قالَ له: الله ورَسولُه أَعلَمُ. ولا تُعتَبرُ هذه مُخاطَبة؛ لأنَّ كلَّ الناسِ يَقولُها، سواءٌ خُوطِبَ أو لم يُخاطَب. يَقولُ: فبكى وذَهبَ.

وبَعدَ عَمَامِ أَربِعَينَ لَيلةً أَمَرَ النّبِي عَيَيْ أَنْ يَعتَزِلُوا نِساءَهم، فَجاءَ رَسولُ رَسولِ الله عَيْ إِنّا لَهُ عَيْ إِنّا لَهُ عَيْ إِنّا لَهُ اللهُ عَيْ إِنّا لَهُ اللهُ عَيْ إِنّا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْ الْحَياةِ، ولا يُمكِنني أَنْ أُفارِقَها؟ لَم يَقُلْ امرَأَتِي، وَضَجِيعَتي في الفِراشِ، وشَريكَتي في الحَياةِ، ولا يُمكِنني أَنْ أُفارِقَها؟ لَم يَقُلْ ذلك، بل قالَ للرّسولِ: هل أُطَلِّقُها أَم ماذا؟ الله أَكبَرُ، والله، إِنّه انقِيادٌ تامٌ، أُطلِّقُها أَم ماذا؟ قالَ: إنّ الرّسولَ عَلَيْ يَأْمُرُكُ أَنْ تَعتَزِلَ امرَأَتك، وَلا أَدري أَيْريدُ الطَّلاقَ أَو لا؟ ماذا؟ الله عَنده زَوجةٌ.

وَبَقِيَ على هَذِه الحالِ عَشرَ لَيالٍ بَعدَ الأَربَعين، وَبَينَما هو ذاتَ يَومٍ يُصَلِي صَلاةً الصَّبِ على سَطحِ بَيتٍ مِن بُيوتِه -والصَّلاةُ على السَّطحِ في المَدينة يَدُلُّ على أنَّ الوَقتَ صَيفٌ حارٌ - فإذا هو يَسمَعُ صارِخًا أُوفى عَلى سَلعٍ -يَعني: صَعَدَ على سَلعٍ، وسَلعٌ جَبلٌ مَعروفٌ في المَدينةِ - يَقولُ: أَبشِر يا كَعبَ بنَ مالِكٍ بتَوبةِ الله عَلَيكَ، والله بُشرى عَظيمةٌ، فَخَرَّ ساجِدًا لله -وَهذا هو سُجودُ الشُّكرِ - وإذا بفارِسٍ على فَرَسِه يَعدو مِن مَسجِدِ النَّبِيِّ وَعَلِيْ إلى بَيتِ كَعبٍ يُبشِّرُهُ، وبالطَّبعِ الصُّوتُ أَسرَعُ مِنَ الفَرسِ، فكانت البُشرى لصاحِبِ الصَّوتِ، فَجاءَ صاحِبُ الفَرسِ، وجاءَ صاحِبُ الصَّوتِ، وكان الرَّجلُ فَقيرًا، فلم كَعبٌ رَضَيَلِيَهُ عَنهُ مِن شِدَّةٍ فَرَحِهِ أَرادَ أَنْ يُكافِئَ الَّذي بَشَرَه وكان الرَّجلُ فَقيرًا، فلم يَأْخُذْ مِن الصَّندوقِ دَراهِمَ ويُعطِيْهِ، وإِنَّا أَعطاهُ إِزارَه ورِداءَه.

ثُمَّ قَدِمَ المَسجِدَ وَقَامَ إليه طَلحةُ بنُ عُبيدِ الله يُهنِّئُه، وَكَانَ لا يَنساها لطَلحة،

وقامَ الناسُ يُمَنَّتُونَه، ولكنَّه رَأَى مِن وَجه النَّبِيِّ عَلَيْتُ ما لَم يَكُنْ يَراهُ بالأَمْسِ، رَأَى وَجهه مُستَنيرًا كَأَنَّه قِطعةُ قَمَرٍ مَسرورًا يَتهَلَّلُ، وَقَالَ لَهُ: «يا كَعبُ، أَبشِر بِحَيرِ يَومٍ وَجهه مُستَنيرًا كَأَنَّه قِطعةُ قَمَرٍ مَسرورًا يَتهَلَّلُ، وَقَالَ لَهُ: «يا كَعبُ، أَبشِر بِحَيرِ يَومٍ مَرَّ عَلَيكَ مُنذُ ولَدَتكَ أُمُّك »(١) ووالله إِنَّه خَيرُ يَومٍ له، فنزلَ فيهِ وفي صاحِبَيهِ آياتُ مِن كِتابِ الله يَقرَؤُها النَّاسُ في صَلاتِهم، ويَتَقرَّبون إلى الله تَعالى بتِلاوتِها، فمَن الَّذي يَتقرَّبُ الإِنسانُ بتِلاوةِ حَياتِه إلَّا الله عَرَّبَونَ إلى الله تَعالى مِثلاوةِ وَياتِه إلَّا الله عَرَّبَوالًا إلَيها غَنيمةٌ عَظيمةٌ، وانتَهتِ القَضِيَّةُ.

فَلْنَسَأَلَ: لمَاذَا استَبَشَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وسُرَّ بتَوبةِ الله على كَعبٍ وصاحِبَيهِ؟ لأَنَّهُ ﴿ وَالنَّوبَةِ الله على أُمْتِهِ، كَمَا أَنَّ رَبَّهُ ﴿ وَالنَّوبَةِ الله على أُمْتِهِ، كَمَا أَنَّ رَبَّهُ عَلَى أُمْتِهِ، كَمَا أَنَّ رَبَّهُ عَنَوْجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يَتُوبَ الله على أُمَّتِه، كَمَا أَنَّ رَبَّهُ عَنَوْجَلًا يُحِبُّ أَنْ يَتُوبَ على عِبادِه، ويَقُولُ جَلَّوَعَلا: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَبِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وذَكرَ النّبِيُ ﷺ لنا مَثلًا في شِدَّةِ مَحبَّةِ الله للتَّوبةِ فقالَ: «لله أَشَدُّ فَرَحًا بتَوبةِ عَبدِه مِن أَحَدِكُم كَانَ في أَرضٍ فَلاةٍ فَأَضَلَّ ناقَتَه وَعَلَيها طَعامُهُ وشَرابُه، فَطَلبَها فَلَم يَجِدْها» يَعني: فأيسَ مِنَ الحياةِ «فاضْطَجَعَ تَحتَ شَجَرةٍ يَنتَظِرُ المَوتَ» فكُلُّ فَلَم يَجِدْها» يَعني: وأيسَ مِنَ الحياةِ «فاضْطَجَعَ تَحتَ شَجَرةٍ يَنتَظِرُ المَوتَ» فكُلُّ شَيءٍ مَعه ذَهبَ: راحِلتُه الَّتي يَركَبُها، وطَعامُه الَّذي يَأكُلُه، وَشَرابُه الَّذي يَشرَبُهُ، ولم يَبقَ له إلا المَوتُ «فبينَها هُو كَذَلِك، إذا بِخِطامِ ناقَتِهِ مُتعَلِّقًا بالشَّجَرةِ» فَجاءَته البَعيرُ، وساقَها الله عَرَّفِجَلً إلى أَنْ تَقفَ عَلى رَأسِ هذا الرَّجُلِ «فَأَخَذَ بزِمامِها وقالَ: اللَّهُمَّ أنتَ عَبدي وَأَنَا رَبُّكَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول عَزَّقِجَلَّ: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ الْخَرِجِهِ البخاري: كتاب المعازي، باب حديث تعب بن ٱلَّذِينَ خُلِقُولُ﴾ [التوبة: ۱۱۸]، رقم (۲۱۸)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (۲۷٦۹)، من حديث كعب بن مالك رَضِّوَلِيَّكُ عَنْهُ.

وَقَالَ هَذَا الكَلامَ؛ لأَنَّه أَخَطَأُ مِن شِدَّةِ الفَرِحِ، فَأَرادَ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنتَ عَبدي وَأَنَا رَبُّكَ» (اللَّهُمَّ أَنتَ عَبدي وَأَنَا رَبُّكَ» فَهَل رَبِي وَأَنا عَبدُك. ولكنْ مِن شِدَّة الفَرحِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنتَ عَبدي وَأَنَا رَبُّكَ» فَهَل تَجِدون فَرَحًا أَشَدَّ مِن فَرَحِ هذَا الرَّجُلِ؟! أَبدًا لا يُمكِن، ولا يُمكِنُ أَنْ نُحِسَّ بهذَا الفَرحِ الآنَ، وَنَحنُ فِي ظِلِّ، فلا يُمكِنُ أَنْ نَشعُرَ به، الفَرحِ الآنَ، وَنَحنُ فِي ظِلِّ، فلا يُمكِنُ أَنْ نَشعُرَ به، ونَشعُرُ به لو وَقَعَ مِثلُ ذلك لنا، لَوَجَدنا الفَرَحَ العَظيمَ؛ لِأَنَّه فَرَحٌ بحَياةٍ بَعدَ مَوتٍ، فَالله عَنَّهُ إِذَا تُبنا إِلَيه – ونَسألُ الله تَعالى أَنْ يَبعَلنَا جَميعًا مِنَ التَّوابينَ – يَفرحُ بالتَّوبةِ –مع غِناهُ عَنَّا وافتِقارِنا إِلَيهِ – أَشدُّ مِن فَرَحِ هَذَا الرَّجُلِ بناقَتِهِ.

وَهَكَذا رَسولُهُ صلوات الله وسلامه عليه يَفرَحُ بتَوبةِ أُمَتِّه؛ وَلِهذا فَرِحَ بتَوبةِ الله على كَعبِ بنِ مالِكٍ وصاحِبَيهِ.

فَالصِّدقُ يا أَخي، أَنْجى لَكَ، عامِلِ النَّاسَ بصِدقِ، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتفَرَّقا، فَإِنْ صَدَقا وَبَيَّنا؛ بُورِكَ لَهُما في بَيْعِهِما، وَإِنْ كَذَبا وَكَتَما؛ مُعِقَت بَرَكةُ بَيعِهِما» (٢) أَتُريدُ أَنْ يُبارِكُ الله لك في البَيعِ أَم أَنْ تُمْحَقَ البَركةُ منه؟ مُعِقَت بَرَكةُ بَيعِهِما اللهِ أَنْ يُبارِكُ الله لي في بَيْعي وَشِرائي، فَعَلَيكَ بالصِّدقِ. الْجُوابُ: الأوَّلُ، فَأُحِبُّ أَنْ يُبارِكَ الله لي في بَيْعي وَشِرائي، فَعَلَيكَ بالصِّدقِ. فَانْ قَالَ مَا أَنْ مُا مَا أَنْ مَا مُا أَنْ مَا مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مَ

فَإِنْ قَيلَ: مَا تَقُولُ: فِي رَجُلٍ جَاءَهُ الزَّبُونُ يَسَأَلُ ويَقُولُ: بِعْ عَلَيَّ هَذِه المَروَحة، وَلَكِنْ هَل هي طَيِّبَةٌ؟ قَالَ له: نَعَم، طَيبةٌ مِن وَرَقٍ جَيِّدٍ، لا يَبيدُ، وَلَها هَواءٌ كَثيرٌ، وَلَكِنْ هَل هي طَيِّبَةٌ؟ قَالَ له: نَعَم، طَيبةٌ مِن وَرَقٍ جَيِّدٍ، لا يَبيدُ، وَلَها هَواءٌ كَثيرٌ، وَلَكِنْ هَل هذا صادِقٌ في البَيعِ؟ لا، لَمْ يَصدُقْ؛ إذن، وجَعَلَ يَمدَحُها، وَهِيَ بالعَكسِ، فَهَل هذا صادِقٌ في البَيعِ؟ لا، لَمْ يَصدُقْ؛ إذن،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب التوبة، رقم (٦٣٠٩) مختصرا، ومسلم: كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم (٢٧٤٧)، من حديث أنس رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتها ونصحا، رقم (٢٠٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم (١٥٣٢)، من حديث حكيم بن حزام رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

لا يُبارِك الله له في بَيعِهِ؛ لأنَّه لم يَصدُقْ.

وَقَد مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بطَعامٍ عِند بائِعٍ فَأَدِخَلَ يَدَه فِي الطَّعامِ فَإِذا أَسفَلُ الطَّعامِ مُبلَّلُ، فقالَ له الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «ما هَذا؟» قالَ: يا رَسولَ الله، أَصابَتهُ السَّماءُ مُبلَّلُ، فقالَ له الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «ما هَذا؟» قالَ: يا رَسولَ الله، أَصابَتهُ السَّماءُ ويَعني: المَطرُ - كَأَنَّه يَقولُ: أَنا لم أَتَعمَّدْ بَلَّه بِالماءِ، فَهَذا مِنَ المَطرِ، فَقالَ النَّبِيُّ عَيَّاتِهُ «أَفلا جَعلتهُ -أَي: المُبلَّل - فَوقَ الطَّعامِ؛ كي يَراهُ الناسُ »، ثُمَّ قالَ: «مَن غَشَّ فَليسَ «أَفلا جَعلتهُ -أَي: المُبلَّل - فَوقَ الطَّعامِ؛ كي يَراهُ الناسُ »، ثُمَّ قالَ: «مَن غَشَّ فَليسَ مِنَا» فَعَله غِشًّا، وَما أَكثرُ الباعةِ الَّذين يَفعلونَ مِثلَ هذا اليومَ، فتَجِدُ عِندَه طَهاطِمُ، وَعِندهُ أَشياءُ أُخرى مِن الخَضرواتِ والطَّعامِ ويَجعلُ الرَّديءَ أَسفَلَ؛ حتَّى إذا رَأى الزَّبونُ الأعلى جَيِّدًا أَعطاهُ قيمةً أَكثرَ، نَسألُ الله العافِية.

فها زادَ عَلَى المَالِ بِناءً على هذا الغِشِّ يَكُونُ حَرامًا وسُحتًا، والإِنسانُ إذا أَكَلَ الحَرامَ، فَإِنَّ الله لا يَستَجيبُ دُعاءَه، ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلِيْ: «الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفرَ أَشعَتَ أَغبَرَ يَمدُّ يَديهِ إِلَى السَّهاءِ، يا رَبِّ، يا رَبِّ -فَأَسبابُ إِجابةِ الدُّعاءِ كَثيرةٌ - ومَطعَمُه حَرامٌ، وعُذِّي يا رَبِّ، يا رَبِّ -فَأَسبابُ إِجابةِ الدُّعاءِ كَثيرةٌ - ومَطعَمُه حَرامٌ، ومُلبَسُه حَرامٌ، وغُذِي بِالحَرامِ؛ فأنَّى يُستَجابُ لِذَلِك؟ »(٢) (أَنَّى) هُنا استِفهامٌ للاستِبعادِ، يَعني: بَعيدٌ أَنْ يَستَجيبَ الله له؛ لِأَنَّه كان يَأْكُلُ الحَرامَ، نَسألُ الله تَعالى أَنْ يَرزُقنا وَإِيَّاكُم عِلمًا نافِعًا، ورِزقًا واسِعًا طَيبًا، يُغنينا بِه عن غيرِه، ولا يُغنينا بِه عنه، إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠٢)، من حديث أبي هريرة رَضِوَالِسَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.



إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرور أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، إلهُ الأوَّلين والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمامُ المتَّقينَ، وخاتمُ النَّبِيِّين، صلَّى اللهُ عليه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

ففي هذهِ الأيامِ يقصدُ المسلمونَ حجَّ بيتِ اللهِ الحرامِ، ولو سألنا أيَّ واحدٍ منهم: لماذا تركتَ المالَ والأهلَ والأولادَ والزوجاتِ وأتيتَ إلى هذهِ البلادِ؟ لقالَ: تَقَرُّبًا للهِ، وتَعَبُّدًا للهِ، ورجاءَ ثوابِه؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِهَا بَيْنَهُمَا» (١). وقالَ ﷺ: «مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْشُقْ، رَجَعَ كَيُوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (١).

إذنْ نحنُ أتينًا من بلادِنا وتركنَا الأهلَ والأموالَ والأولادَ والزوجاتِ تَقَرُّبًا إلى اللهِ، وتَعَبُّدًا لهُ، ورجاءَ ثوابِه، ليسَ من أجلِ أن يُقالَ: إن فلانًا حاجُّ، فواللهِ لا يَنفَعُك النَّاسُ، سواءٌ قالوا: حاجُّ أو غيرُ حاجِّ، إنها تأتي لِتَتَقَرَّبَ إلى اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

ولهَذَا يجِبُ على الإِنْسَانِ أَن يُشعِرَ نفسَه بأنهُ في عبادةٍ من حينِ أَن قَالَ: لبَّيكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، رقم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم (١٥٢١)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة، رقم (١٣٥٠).

اللهمَّ لَبَيكَ، إلى أن ينتهيَ النُّسُكُ، فأنتَ في عبادةٍ يا أخي، حتَّى لو حَلَلْنا الآنَ، فالآنَ كلُّ الَّذي أمامي مُحِلُّونَ، لَيسوا مُحرِمِينَ، لكنَّهم مُحِلُّونَ يَنتظِرون إحرامًا أكبرَ مِنَ العُمْرَةِ؛ وهوَ إحرامُ الحجِّ، ولا يزالُ الإِنْسَانُ في صلاةٍ ما انتظرَ الصَّلاةَ (١١)؛ وإذا كانَ في صلاةٍ ما انتظرَ الصَّلاةَ، فلا يزالُ في إحرامٍ ما انتظرَ الإحرام؛ ولهَذَا يجبُ علينا نحنُ الحُجَّاج أن نكونَ مُلْتَزِمِينَ بالآدابِ، وإن كنَّا مُحِلِّينَ.

فأنتَ الآنَ مُنتظِر لإحرامٍ أكبرَ، وهوَ الإحرامُ بالحجِّ؛ الَّذي قالَ عنهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْجَنَّةُ »(٢).

ولو سألنَا أيَّ إنسانٍ: لماذا تعبدُ اللهَ في الدُّنْيَا؟ ولماذا تَلتزِمُ بأحكامِ اللهِ؟ لقالَ: أريدُ الجنة، قالَ تعالى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ لَريدُ الجنة، قالَ تعالى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَرَضِّوانًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

فإذا كَانَ كَذَلَكَ فإنَّه يَجِبُ عَلَينا -يا أَيُّها الحجاجُ- أَن نُمثِّل الإسلامَ في هَذَا النسُك العظيم، وأن نشعرَ بأننا مِن حينِ أن قلنَا: لبَّيكَ اللهمَّ لبَيك فالمعنى أننَا أجبناكَ يا رَبَّنا، أجبناكَ فاستجِبْ لنا، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسَتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ﴾ [الشورى:٢٦]، فأنتَ تقولُ لربِّك: لبَيكَ؛ أي: أجبتُكَ يا ربِّ، وثِقْ بأنكَ إذا أجبتَ اللهَ فإن اللهَ سوفَ يُجِيبك؛ لأن اللهَ يقولُ: «مَنْ تَقَرَّبَ إِليَّ شِبْرًا، تَقَرَّبُ إِلَيْ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِليَّ فِرَاعًا، تَقَرَّبُ إِلَيْ فِرَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٤٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة، رقم (١٣٤٩).

يَمْشِي، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ $^{(1)}$ .

فالربُّ أكرمُ منَّا، فإذَا أقبلنَا عليهِ صارَ إقبالهُ إلينا أشدَّ، وإن سَعينَا إليهِ كانَ سعيُه إلينا أشدَّ، قالَ تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِها وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلا يُغَرِّيَ إِلَا مِثْلَها وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام:١٦٠]. إذنِ التَزِمِ الوَقَارَ وأنت في النسُك، ولا تتعدَّ على أحدٍ.

ثم هناكَ شيءٌ آخرُ؛ وهو أن تشعرَ بأنك تنفّذُ ما فعلَه الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خطوةً بخطوةٍ، فأَشْعِرْ نفسَك بأنكَ وأنتَ تفعلُ النسكَ بأنكَ تنفذُ ما فعلهُ القائدُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ خطوةً بخطوةٍ؛ لأنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقولُ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(٢). واللامُ هنا للأمْرِ؛ أي خُذوا عني مناسكَكُم.

واستشعِرْ أنكَ حينها تطوفُ أو تَسعى أو تَرمي الجمراتِ أو تقفُ في مُزْدَلِفَة، أو غرفة، أستشعِرْ أنكَ خلفَ رسولِ اللهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، لا أنكَ تقلّد فلانًا وفلانًا.

ولهَذَا -واللهِ- نَأْسَفُ كثيرًا إِذَا أَفتينا أحدًا فقالَ: ومَا مَذَهَبُ فلانٍ؟ أُعوذُ بِاللهِ! يا أَخي، إِذَا أَفتاكَ أحدٌ فلا تقلْ: مَا مَذَهبُ فلانٍ؟ بِل قلْ: مَا الدليلُ على ذلكَ من كلامِ اللهِ ورسولِه؟ لأننا نحنُ مُتَعَبَّدُونَ بشرعِ اللهِ واتباعِ رسولِ اللهِ؛ قالَ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيمِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَّتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥]، ولم يقلْ: ماذا أجبتُم فلانًا وفلانًا، ولم يقلْ: ماذا أجبتُم أحمدَ بن حنبلٍ، أو محمَّدَ بن إدريسَ، أو أبا حنيفة النُّعانَ، أو مالِكَ بنَ أنسٍ، ما قالَ هكذَا، بل هؤلاءِ الأئمةُ -جزاهمُ اللهُ خيرًا ورضيَ النُّعَانَ، أو مالِكَ بنَ أنسٍ، ما قالَ هكذَا، بل هؤلاءِ الأئمةُ -جزاهمُ اللهُ خيرًا ورضيَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ، ﴾ [آل عمران: ٢٨]، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب ألحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم (١٢٩٧).

عنهم، وبها قالُوا صَاروا أئمَّةً - يُنكِرون على مَن قدَّم أقوالَهم على أقوالِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فكلُّهم مُجْمِعُونَ على أن أقوالَهم إذا خالفتْ أقوالَ الرَّسُولِ فإنَّه يُضْرَب بها عُرْض الحائِطِ؛ منهم مَن قال هَذَا باللفظِ، ومِنهم مَن قال هَذَا بالمعنى.

إذنْ أرجُو من إخواني المُسْلِمينَ وهم يُؤدونَ هَذَا النسكَ العظيمَ أن يَستشعرُوا أولًا الإخلاص للهِ عَرَقِجَلَّ، وثانيًا: الاتباعَ لرسولِ اللهِ ﷺ، وكأنهُ يقولُ في أُذنكَ اليومَ: لِتَأْخُذُ عني مَناسِكَكَ. فإنْ وقفتَ بعرفةَ فكأنَّكَ تَسمَعُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يقولُ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (١)، وفي مُزْدَلِفَة كأنكَ تسمعُ الرَّسُولَ يقولُ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» وحينها بأُذُنيك فيها نَقَله عنهُ الثقاتُ يقولُ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (١)، وحينها تَزِل في مِنَى وتذبحُ هَدْيَكَ كأنكَ تسمعُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ يقولُ: «نَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ»، حتَّى تجدَ لَذَّةً وطعهًا للعبادةِ، أما أن تُؤديَها وكأنها طُقُوسٌ وحَركاتٌ وأصواتٌ بدونِ شعورِ التذلُّل للهِ عَنَقِجَلَّ والعبادة، فاعلمْ أنكَ ستر جع بقلب لم يتغيَّر، وربها بقلبِ قاسِ.

ثم إننا نقولُ: ما هيَ الحكمةُ منَ الطوافِ بالبيتِ؟

إن الواحدَ مِنَّا وهوَ يطوفُ بالبيتِ يذكرُ اللهَ ويدعُوه، والدُّعَاءُ ذِكرٌ، ويقرأُ القُرآنَ، إذنِ الحكمةُ منَ الطوافِ بالبيتِ:

أُولًا: تعظيمُ اللهِ.

ثانيًا: الاقتداءُ برسولِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

ثالثًا: إقامةُ ذِكر اللهِ.

وليسَ أن يعذِّبَ الإِنْسَانُ نفسَه بالطوافِ، ويتأذَّى بالزِّحام، بلِ المقصودُ التعبُّدُ للهِ، والاتِّباعُ لرسولِ اللهِ، وإقامةُ ذِكرِ اللهِ.

ومن هذهِ النقطةِ فإن رجلًا في الطوافِ يَحمِل كِتابًا يقرؤُه وهو لا يَدري ما معناهُ، لا يكونُ مُقِيمًا لذِكْرِ اللهِ، فهذا إنسانٌ معهُ وَرَقة أو كُتيِّبٌ يحملُه ويقرؤُه لا يَدري ما معناهُ، فأينَ ذِكرُ اللهِ! إنكَ لتسمعُ من هؤلاءِ الَّذين يَحمِلون هذهِ الكُتيِّباتِ أحيانًا ألفاظًا مُنْكَرةً؛ فتسمَع بعضهم وهو يقولُ: «اللهمَّ أغْنِنِي بِجَلالِكَ اللهَ الفاظًا مُنْكرةً؛ فتسمَع بعضهم وهو يقولُ: «اللهمَّ أغْنِنِي بِجَلالِكَ اللهُ الله

فهَذَا الكتيِّبُ الَّذي بأيدي أكثرِ الحجاج اليومَ عليهِ أسئلةٌ:

السؤالُ الأولُ: هلْ وردَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يُخَصِّصُ كُلَّ شُوطٍ بدعاءٍ؟ أنا أسألُ علماءَكم وأسألُ أيضًا عوامَّكم، وربها العامِّيُّ لا يَدري، لكنَّ طالبَ العلمِ نقولُ لهُ: هلْ وردَ عنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّه يَخْصُّ كلَّ شُوطٍ بدعاءٍ؟ الجوابُ: لا.

وهلْ هَذَا الدُّعَاءُ المقرَّرُ المُقَنَّنُ لكلِّ شوطٍ، هلْ لهُ مُناسبةٌ؟

الجوابُ: أبدًا، ما لهُ مناسبةٌ، فهوَ شيءٌ يُقرَأُ بدونِ فائدةٍ؛ ولذلكَ إذا كانَ الطوافُ زِحامًا، وانتهى المكتوبُ فإنهُ يسكُت، وهَذَا سمعنَاه، فإذا انتهى المكتوبُ ولم يُكْمِلِ الشوطَ سكتَ، فحرامٌ أن يقرأَ على رأيه! وإذا كانَ الطوافُ واسعًا وانتهى

الشوطُ قبلَ أن يُتِمَّ الكلامَ فإنهُ يَقْطَعُه حتَّى بينَ العاطِفِ والمعطوفِ؛ لأَنَّه انتهَى، وهَذَا الدُّعَاءُ في الشوطِ الأولِ، ويأتي دَورُ الشوطِ الثَّاني. مَن قالَ هَذَا!

فإنْ قِيلَ: إذنْ ماذا نقولُ في الطوافِ؟

قلنا: أما عندَ ابتداءِ الطوافِ فقُلْ: «بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيهانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّباعًا لِسُنَّة نَبِيِّك مُحَمَّدٍ ﷺ. هكذا رُوِيَ عنِ ابنِ عمرَ (١) رَضَائِنَهُ عَنْهُا وهو كلامٌ جيِّد. وهَذَا في الابتداءِ، ثم تَدورُ.

وإذا وصلت إلى الركنِ اليمانِي فقلْ بينه وبينَ الحَجَرِ الأسودِ: ﴿رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة:٢٠١]، يقول العلماءُ: هَذَا أَجِمعُ دعاءِ وردَ: ﴿رَبَّنَا ءَالنِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ هذهِ الدُّنْيَا كلُها ﴿وَفِي اللَّمْوبِ والنجاةُ مِنَ المَرهوب، ﴿وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي اللَّمُ فَي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْلَاحِرةِ حَسَنَةً ﴾، حصول المطلوبِ والنجاةُ مِنَ المَرهوب، حصولُ المطلوبِ بقولِكَ: ﴿رَبَّنَا ءَالنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّمَ فِي اللَّمَ فَي اللَّمَ اللَّهِ وَالنجاةُ مِنَ المرهوبِ بقولِك: ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ تقولُ هَذَا بينَ الركنِ اليهاني والخَجَرِ الأسودِ.

ولْنَفْتَرِضْ أَن الطوافَ زِحامٌ وانتهيتَ من هَذَا القولِ: ﴿رَبَّنَا عَالِمَا فِي الدُّنيَ عَلَىٰ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الدعاء (ص: ٢٧٠، رقم ٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم (١٧٩٤).

وقد كانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُصَلِّي فِي اللَّيلِ، ويقرأُ قولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِن تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة:١١٨] وجَعَل يُرَدِّها حَتَّى أصبحَ (١)، ومعنى ذلكَ أنهُ يُرَدِّها مراتٍ كثيرةً.

فترديدُ هَذَا الدُّعَاءِ لا بأسَ بهِ؛ لأن الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يقولُ بينَ الركنينِ: ﴿ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُوالِمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْه

وإذا حاذيتَ الحَجَرَ الأسودَ مرةً ثانيةً قُلِ: اللهُ أكبرُ، وامشِ، ولا حاجة لأنْ تقفَ، وهَذَا الخطُّ البنيُّ ليسَ مَوضِعَ وقوفٍ، بل هوَ علامةٌ على ابتداءِ الطوافِ وانتهاءِ الطوافِ، فليسَ مَحَلَّا للوقوفِ، فلا تقفْ، بلِ امشِ، لكنْ وضع علامة على انتهاءِ الطوافِ وابتداءِ الطوافِ لِئلَّا يَغلطَ النَّاسُ، فربها يغلطُ بعضُ النَّاس فيبتدئ من بعدِ محاذاةِ الحجرِ الأسودِ وينتهي من قبلِ محاذاةِ الحجر الأسودِ، فلذلك وُضعتْ هذهِ العلامةُ، وفائدتُها عظيمةٌ؛ فيبتدئ الإنْسَانُ طوافَه وهوَ واثِقٌ، وينتَهي من طوافِه وهوَ واثِقٌ، لكن ليسَ لأجلِ أن يقفَ أو أن يُصَلِّي عليهِ أو ما أشبة ذلك، فهذا غلطٌ.

ولو سلَّمَ عليكَ إنسانٌ وأنتَ تطوفُ؛ فهاذا تعملُ؟

الجوابُ: أردُّ عليهِ السلامَ، وإذا سلَّم عليَّ إنسانٌ وأنا أُصلي لا أردُّ عليهِ السلامَ، لكن لو أنَّهُ أشغلكَ وأنتَ تطوفُ؛ يعني لو أَخَذَ يُحُدِّثُك: أنا تركتُ أهلي، وأتيتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب الصلاة، باب ترديد الآية، رقم (١٠١٠)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، رقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الدعاء في الطواف، رقم (١٨٩٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٢٩، رقم ٣٩٢٠).

إلى مَكَّةً، وأحرمتُ عندَ الميقاتِ، وفعلتُ وفعلتُ، وأشغلكَ عنِ الطوافِ، فلا توافقُ على هَذَا، بلْ تقولُ: يا أُخي، دَعنِي أنا في عبادةٍ. لكنْ لو سألكَ إنسانٌ سؤالَ مُضْطَرِّ فَهَذَا، بلْ تقولُ فيما لو طُفت ودخَلت مع بابَ الحجرِ؟ فهَذَا تجيبُه؛ لأن هذهِ ضرورةٌ، ولا بأسَ.

فإنْ قِيلَ: إنسانٌ يطوفُ وبيدِه مصحَفٌ يقرأُ القُرآنَ؛ فهل يجوزُ؟ فالجوابُ: يجوزُ أن يقرأَ القُرآنَ وهو يطوفُ منَ المصحَف أو عن ظهرِ قلبٍ. فإن قَالَ: أنا أريدُ أن أقرأَ القُرآنَ بصوتٍ مرتفعٍ وبتجويدٍ؛ أيجوزُ أو لا يجوزُ؟ فالجوابُ: لا يجوزُ للإنسانِ أن يرفعَ صوتَه بالقُرآن لِيُشَوِّشَ على الآخرينَ، حتَّى بالقُرآنِ، ولا في الدُّعَاءِ من بابِ أولى؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ خرجَ على أصحابِه ذاتَ يومِ وهم يقرؤُون ويَجهرونَ بالقراءةِ، فقالَ: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجِ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي القِرَاءَةِ»، أَوْ قَالَ: «فِي الصَّلَاةِ»(١)، انظرْ: ولو بالقُرآنِ، فلا تَجْهَر بهِ فتؤذيَ غيرَكَ، فكيفَ بالدُّعَاء؟! ربما يكونُ صوتُك قويًّا؛ فتقولُ: اللهمَّ اغفِرْ لنا، فيسمعُك الثَّاني ويقولُ: آمينَ، وهوَ المسكينُ يريدُ أن يدعوَ لنفسِه، ثمَّ إذا سمِع هَـذَا الصوتَ المزعِجَ قَـالَ: آمينَ، إذن لا تَرفَع صوتَك بالدُّعَاءِ لا في المطافِ ولا في المسعَى، واتقِ اللهُ؛ قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف:٥٥]، وأنتَ إذا دعوتَ وجهرتَ فقدِ اعتديتَ على إخوانِكَ، وشوَّشتَ عليهم، فلا يدرونَ ماذا يقولونَ، فاتقِ اللهَ يا أخي، أليسَ اللهُ يَسمع؟ بلي واللهِ يَسمَعُ، فإذا كان يسمعُ فلهاذا تَرفَع صوتَكَ هَذَا الرفعَ؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، رقم (١٣٣٢).

ثم إني أقول: هؤلاءِ الَّذينَ يَرفعونَ أصواتَهم لِيَسْمَعَهُم مَن خلَفهم، هؤلاءِ الَّذين يدعونَ خلفهم إني أظنُّ –والعلمُ عندَ اللهِ – أن هَذَا الَّذي يجيبُ الداعيَ برفع الصوتِ لا يدري ما يقولُ، فربها دعًا على نفسِه ووافقهُ ذلكَ! فها يدرونَ ما يقولونَ، بل يَتَّبِعُونَ بدونِ دليلٍ.

إذنِ المشروعُ للمسلمينَ في الطوافِ وفي المَسْعَى أن يدعوا رَبَّهم تَضَرُّعًا وخُفيةً؛ تَضَرُّعًا في القلوبِ، وخفيةً في اللسانِ، بدونِ صوتٍ مُزعِج.

وائتِ إلى المطافِ في غيرِ أيامِ المواسمِ والنَّاسُ يدعونَ اللهَ، وكلَّ يدعُو لنفسِه بخفيةٍ وتضرُّع، فتجدُ لَذَّةً عظيمةً في الطوافِ، وكذلكَ في السعيِ، لكنِ ائتِ والنَّاسُ يَصرُ خونَ ما تجد هَذَا.

لذلكَ جاءَ في الحديثِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ»(١).

فهذهِ أشياءُ مِمَّا ينبغي للحاجِّ أن يتأمَّلَ فيها، ويفكِّر، ليسَ أن تَجيئوا من بلادِكم، تاركينَ أهلِيكم، وأموالكم، وباذلينَ الأموالَ الكثيرةَ للوصولِ إلى هَذَا المكانِ من أجلِ أن تأتُوا وتؤدُّوا هذهِ الحركاتِ وهذهِ الأقوالَ بدونِ أن تتأثرَ القلوبُ. نسألُ اللهَ أن يُصلِحَ قلوبَنا وقلوبَكم.

فالمدارُ كلُّه على القلبِ؛ هل نحنُ نشعرُ بأن القلوبَ قد صَلُحتْ، اللهمَّ إلَّا أن يشاءَ اللهُ، أسالُ اللهَ تَعَالَى أن يجعلَ حَجَّنا مَبرورًا، وذَنبنا مَغفورًا، وسَعيَنا مَشكورًا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (۱۸۸۸)، والترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجهار، رقم (۹۰۲).

وأن يجعلنا إخوة صادقينَ في الأخوَّة، متآلِفينَ في دينِ اللهِ، إنهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ. والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصلِّي وأُسلِّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ خاتمِ النَّبِيِّينَ وإمامِ المَّقينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تبِعهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

أيها الإخوة، إنكُم تَركتُم البلاد، والأهلَ والمالَ والأصحابَ والجيران، وقطعتُم المسافاتِ الكثيرة إلى هذا المكانِ، أرجُو أن تكونُوا تريدونَ بذلكَ وجه اللهِ والدارَ الآخرة، وتريدونَ أن يَغفرَ اللهُ لكم؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قالَ: «مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُث، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (١). ومن المعلومِ أنَّه حينَ ولدتْه أُمُّه لم يكنْ عليهِ شيءٌ منَ الذنوبِ، فهو نقيُّ.

وأخبرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَ العُمْرَةَ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارةٌ لَهَا بَيْنَهُهَا، وأَنَّ الحَجَّ المَبْرُورَ ليسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ(٢).

أَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَن يجعلَ حَجَّنا مَبرورًا، وذَنبَنا مَغفورًا، وسَعيَنا مشكورًا.

فأنتُم جئتُم إلى هذا المكانِ تسألونَ اللهَ المغفرةَ والعفوَ، وما كانَ في نُفُوسِكم، واسألِ اللهَ كلَّ شيءٍ، جاءَ في الحديثِ: «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم (۱۵۲۱)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة، رقم (۱۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، رقم (١٣٤٩).

شِسْعَ<sup>(۱)</sup> نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ »(۲).

فكلُّ شيءٍ اسألِ الله، ولا تقلْ: واللهِ هذا شيءٌ يسيرٌ لا يمكِنُ أن أتقدمَ إلى اللهِ بسؤالِه، فاللهُ عَنَّفَجَلَّ هو الَّذِي بيدِه ملكوتُ السَّمَاواتِ والأرضِ، وكلُّ شيءٍ بيدِه، فاسألِ اللهَ حتَّى كوفيتكَ الَّتي على رأسِكَ، حتَّى شراك النعلِ، حتَّى كل شيءٍ، وإنْ شئتَ فقلْ كما قالَ مُوسى: ﴿ قَالَ رَبِ اَشْرَحُ لِي صَدْرِى ﴿ وَيَتِرْ لِيَ آمْرِي ﴾ [طه:٢٥-٢٦] عامًّا، ولكنْ قُلْهُ بإخلاصٍ وافتقارٍ إلى اللهِ عَنَّفَجَلَّ، واعتقادِ أنك لن تملِك لنفسِك نفعًا ولا ضرًّا إلَّا بمشيئةِ اللهِ.

ثمَّ ماذا بعدَ الحجِّ، أيرجعُ أحدُكم إلى بلدِه ويُصِرُّ على المعاصي الَّتي كانَ يَفعلُها من قبلُ؟

لا تقُل: لا أو نعم، بل قل: أسألُ الله ذلك، فأنت تسألُ الله أن يُثبّتك، وأنت الذا كانَ حجُّك مبرورًا رجعت إلى بلدِك خاليًا من الذنوب، فإياك أن تعود إليها، وصحِّح المسير، وإنْ كانَ عندكَ مَظلِمةٌ لشخصٍ فرُدَّها إليهِ، وإنْ كانَ عندك تقصيرٌ في عبادةِ اللهِ فكمِّل.

واعلمْ أن اللهَ إلى العفوِ أقربُ منهُ إلى الانتقامِ، يحبُّ عَرَّوَجَلَّ العافينَ عنِ النَّاسِ، واعلمْ أن اللهَ إلى العفوِ أقربُ منهُ إلى الانتقامِ، يحبُّ الإحسانَ. ويجبُّ المحسِنينَ، فهو نفسُه صاحبُ الإحسانِ والكرمِ، فهو يحبُّ الإحسانَ.

ولا تعلِّق نفسَكَ إلَّا بربِّك، فالَّذِي خلقَك هوَ اللهُ، والَّذِي رَزَقَكَ هوَ اللهُ، فأنتَ يا أخي في بطنِ أُمِّك لا يَنفَعُك أبوكَ ولا أُمُّك، فلا تُوصِل أُمُّك إليكَ الرزقَ

<sup>(</sup>١) الشسع: أحد سيور النعل. وهو الذي يدخل بين الإصبعين. انظر النهاية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، باب، رقم (٣٦٠٤).

ولا أبوكَ، فالَّذِي يوصلُ إليكَ الرزقَ هوَ اللهُ عَنَّقِجَلَ. يا أخي، تذكَّر هذهِ الأمورَ فالجأُ إلى ربكَ دائمًا.

ومِن أهمِّ ما يكونُ بعدَ الرجوعِ إلى الأهلِ أن تنظرَ هل قمتَ بواجبِ أهلِك أو لا، وأهلُك أبناؤُك وبناتُك الَّذِينَ خرجُوا من صُلبِك وهم بعضٌ منك، كما قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ في فاطمةَ بنتِ مُحَمَّدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي "(1).

فَهُم بَضِعةٌ منك، خُلقوا من مائِك، فاعتنِ بهم كما تَعتني بنفسِك، واسمعْ قولَ اللهِ عَنَّفِجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوَّا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا ﴾ [التحريم:٦]. إذنِ اللهُ حَمَّلنا مسؤولية أهلِينا.

وقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مؤيِّدًا ذلكَ: «وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاع، وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(٢).

وبعضُ النَّاسِ تجدُه صالحًا في نفسِه لكن أهلُه لا يُبالي بهم، فينظرُ أولادَه في الأسواقِ وقتَ الصَّلاةِ ولا يقولُ: صلُّوا، ويعلمُ أن أولادَه يَسهرونَ على ما يسهرونَ عليهِ وما يَنصَحُهم.

والعجبُ أن بعضَ النَّاسِ لا يَجتمعُ معَ أولادِه لا في مجالسَ ولا في أكلِ ولا شربٍ، ثمَّ يريدُ أن يَبَرُّوهُ وأن يقومُوا بحقِّه، وهوَ لا يجتمعُ بهم، كيفَ هذا!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، رقم (٥٢٣٠)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُم، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام، رقم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، رقم (٢٥٥٨)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل .. رقم (١٨٢٩).

يا أخي، اجعلْ أو لادَك يَتَغَدَّوْنَ معَك، ويَتَعَشَّونَ معك، ويُفطِرون معك، ويجتمعونَ معك، ويجتمعونَ معك، وتَأَلَّفُهُم أكثرَ مما تتألَّفُ الأجانب.

واعلمْ أن البشرَ طبيعتُهم واحدةٌ، إن أتيتَه بالتي هيَ أحسنُ مُريدًا إصلاحَه سَهُلَ ذلكَ، وإنْ أتيتَه بالعُنفِ -لأن الغَيرةَ تَحمِلك على هذا- فسوفَ يَنفِرُ منكَ.

واسمعُوا قصةً عجيبةً: دخلَ رجلٌ أعرابيٌّ إلى المسجدِ النبويِّ وتنحَّى في ناحيةٍ منهُ وجعلَ يَبُولُ، وهو في مسجدٍ هو أفضلُ بُقعةٍ بعدَ المسجدِ الحرام، فالنَّاسُ لم يَتَحَمَّلوا هذا لأنَّ عندَهم عاطفةً إيهانيةً فزَجَروه، لكن أرحمَ الحَلق وأحكمَ الخلقِ قالَ: «دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ» أي: اتركُوه ولا تقطعوا عليهِ بولَه. ولها انتهى منَ البولِ قالَ النَّبِيُّ عَيَيْهِ: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا» أي دلوًا «مِنْ مَاءٍ» لأجلِ أن يطهرَه، ودعَا الأعرابيَّ وقالَ: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ، وَلَا القَذَرِ، وَلَا القَذَرِ، إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ». أوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ». أوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهَجَلًا،

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم (٦٠٢٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها، رقم (٢٨٤، ٢٨٥).



الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ الْمَتَّقِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فيا حُجَّاجَ بيتِ اللهِ، أنتم قادمونَ إِلَى هَذَا المكانِ ابتغاءَ وجهِ اللهِ عَرَّقِجَلَّ هَذَا المُكانِ ابتغاءَ وجهِ اللهِ عَرَّقِجَلَّ هَلَ الْأَصلُ، فالواجبُ إخلاصُ النَّيَّة للهِ عَرَّقِجَلَّ، لا أَنْ تَقُولُوا: حَجَجْنَا. ولا أَن تَعْرَدُوا على ما يُلَقِّبُكم بهِ الناسُ مِن قولِهم: يا حاجُّ، يا حاجُّ. أنتُم تركتُمُ الأهلَ، وتركتمُ التجارة، وتركتمُ الزراعة، وتركتمُ الأهلَ، وتركتمُ التجارة، وتركتمُ الزراعة، وتركتمُ كُلَّ فَتَى وصلتُم إِلَى هَذَا المكانِ، والواجبُ أَن تُخلصوا النَّيَّة لله، فمَن لم يُخلصِ النَّيَّة لله فعملُه حابِط، قَالَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ فِي الْحَدِيثِ القُدُسِيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (١).

وقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيَّ مَا نَوَى»، ثُمَّ ضَرَبَ مثلًا بالهِجرةِ فقالَ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على ؟ رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على: «إنها الأعمال بالنيَّة». رقم (١٩٠٧).

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُخْلِصَ لي ولكمُ النَّيَّةَ، وَأَنْ يجعلَ عباداتِنا خالصةً لهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فيها.

نحنُ نقولُ في التلبيةِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكُ في الربوبيةِ ولا في الألوهيةِ ولا في الألماءِ والصفاتِ.

ومعنى الربوبيةِ أَنَّ اللهَ خالِقُ كلِّ شيءٍ، مالِك كلِّ شيءٍ، مُدَبِّرُ كلِّ شيءٍ، فها مِن شيءٍ صغيرٍ، ولا كبيرٍ في السهاءِ والأرضِ إلا اللهُ خالِقُه ومالِكُه ومُدَبِّرُه عَرَّوَجَلَّ.

ومعنى الألوهية أنه لا شَرِيكَ لَهُ في الألوهية، أي في العِبَادَة، لا أَحَدَ يُعبدُ بحَقِّ إلا اللهُ عَرَّوَجَلَّ، فعِبادَةُ القُبورِ، وعِبادةُ الأشجارِ، وعِبادةُ الشمسِ، وعِبَادَة القمرِ، وعِبَادَةُ الشمسِ، وعِبَادَة القمرِ، وعِبَادَةُ الرئيسِ، وعِبَادَةُ العالِم الفُلانيِّ، كُلُّها باطلةٌ، كلها شِركٌ بالله، و ﴿مَن يُشَرِكُ بِالله، و ﴿مَن يُشَرِكُ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٧].

ومَن يأتي إلى قبر يسجدُ له ويقولُ: يا سيِّدي يا وليَّ اللهِ ابعَثْ ليَ الرزقَ. فهذا شِركٌ أكبَرُ لا يَقبلُ اللهُ معهُ عِبَادَةً، حتى لو صلى وصامَ وحَجَّ واعتمرَ ما دامَ عَلَى هَذِهِ العقيدةِ.

ومَن يأتي إلى قبرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ وَهُوَ أَشرفُ القبورِ ويقولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يا خاتمَ أنبياءِ اللهِ يا إمامَ الْمُتَّقِينَ ارزقني ولدًا لأني تزوجتُ منذُ عِشرينَ عامًا، ولم يأتِني ولدٌ. فهذا شِركٌ أكبَرُ، لا يُفِيدُه شيئًا، ولقدْ قالَ رَجُل لِلنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّم: ما شَاءَ اللهُ وشِئْتَ. قَرَنَ مشيئةَ اللهِ بمشيئةِ الرَّسولِ

صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم بالواوِ الدالةِ على التسويةِ، قالَ: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدَّا؟» فهذا إنكارٌ، «قُلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»(١).

أخي المسلمُ إِنَّ اللهَ تعالى لَا شَرِيكَ لَهُ في أسمائِه ولا صفاتِه، وصفاتُ اللهِ عَزَّقِجَلَّ ثَابِتَةٌ له حَقًّا ولا يُماثلُه أحدٌ.

أخي المسلمُ ما هي عقيدتُك في قَوْلِ اللهِ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَكِلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٢٦-٢٧] هل تعتقدُ أنهُ وجهٌ حقيقيٌّ يليقُ بهِ أو تقولُ كها قالَ المُحَرِّفُون: ويبقَى ثوابُ ربِّك؟ الأولُ، يا أخي المسلمُ، هل تقابلُ اللهَ بهذا؟ يومَ القيامةِ إذا سألكَ فتقولُ: ويبقَى ثوابُ ربِّك، هلْ يمكنُك أن تُقابلَ اللهَ بهذا؟ لا واللهِ، ولو قلتَ ذلكَ لكنتَ كاذبًا، بل نقولُ: للهِ وجهٌ حقيقيٌّ، ولكن لَيْسَ كوجوهِ المخلوقينَ، ودليلُ ذلكَ قولُه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُؤْلِهِ وَلَكَن قَلْ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهُ لَنفسِه مِن صِفةٍ ولكن قلْ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ عَلْهُ وَلَكُن قَلْ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَن عَلْهُ وَلَكُن قَلْ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ عَلْهُ وَلَكُن قُلْ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْ عَلْ وَلَكُن قُلْ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْ عَلْهُ وَلَكُن قُلْ: ﴿لَيْسَ كُومُ لَلْهُ لَنْ عَلَى اللهُ لَنْ فَلُ وَلَكُن قُلْ: ﴿لَيْسَ كُومُ لَكُونُ لَكُونُ وَلَوْنَ فَلْ اللَّهُ لِيَّكُ اللهُ لَنْ اللهُ لَلْهُ لَنْ قُلْ اللهُ عَلَى اللهُ لَقَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ لَنْ عَلْ اللهُ ا

أَثْبَتَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لنفسِه يَدَيْنِ، فَهُمَا حقيقةٌ، ولَيْسَتَا مجازًا عنِ القُدرةِ والقُوَّةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٢٧٤، رقم ٧٨٣)، والطبراني (١٢/ ٢٤٤، رقم ١٣٠٠٥).

قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْهَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوا ۗ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ [المائدة: ٦٤].

وقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم: «يَدُ اللهِ مَلْأَى سَحَّاءُ» يعني كثيرةَ العطاءِ، «اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»، يَعني أنهُ كثيرُ العطاءِ عَنَّوَجَلَّ ليلًا ونهارًا، «أَرَأَيْتُمْ مَا أُنْفِقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ» (١)، أي لم يَنْقُص.

وقالَ اللهُ تعالى مخاطبًا إبليسَ اللعينَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٧٥]، فهاتانِ الآيتانِ تَدُلَّانِ على أنهما حقيقةٌ، وَلَيْسَ معناهُما القُدرة، فاتَّقِ اللهَ في نفسك.

إِنَّ الذي يقولُ: اليَدُ هي القُدرةُ أو القُوَّةُ أو النِّعمةُ. قد جَنى على كتابِ اللهِ عَرَّفَ النَّرِ النَّهِ عَظِيمتينِ: الجِناية الأُولى: أنه صَرَفَ القرآنَ عن معناهُ الظاهرِ، والجِنايةُ الثانيةُ أنهُ أثبتَ للآيةِ معنى لا تَدُلُّ عليهِ، فاتَّقِ اللهَ يا أخي في نفسِك، وَالقَ رَبَّكَ بعقيدةٍ سليمةٍ.

أخي المسلم، أنتَ الآنَ أتيتَ لِتَحُجَّ، إذا كنتَ تعتقدُ أَنَّ اللهَ لَيْسَ له وجهٌ فكيفَ يكونُ الحجُّ؟ وأنتَ لا تؤمنُ بِهَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، أأنتَ أعلمُ أَمِ اللهُ؟ الجوابُ: اللهُ، إذنْ يا أخي كيفَ تأتي مُلبِّيًا وتقولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ. مِنَ المِيقاتِ إلى الكعبةِ وأنتَ لا تؤمنُ بِهَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ؟! لا تؤمنُ بأنَّ اللهَ له وجهُ، ولا بأنَّ اللهَ به عَينانِ، أينَ العقيدةُ؟

يا إخواني العقيدةُ هي الأصل، أما الأعمالُ البَدنيةُ الفِقهيةُ فهذه لَا شَكَّ أَنَّهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٥٧] رقم (١١٧).

بمنزلة الماء للشجرة تسقيها، لكن الأصلُ الإيهانُ، ستجدونَ في كُتبِ كثيرة مؤلَّفة في التوحيد والعقيدة: ﴿وَيَبَغَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ﴾ [الرحن: ٢٧] أي ثوابُه، فاللهُ المستعانُ! كيفَ يقولُ اللهُ تَعالَى: ﴿وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ﴾ وتقولُ أنتَ: أي ثوابُه؟! كيفَ يَلِيق بكَ أن تعتقدَ هذا الاعتقاد؟! كيفَ يَلِيقُ بكَ أن تقولَ: إِنَّ الله لَيْسَ له يَدُ؟! آمِنْ بِهَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ نَفْيًا وإثباتًا، أَثْبِتُ ما أَثْبَتَهُ اللهُ لنفسِه، وانْفِ ما نَفَاهُ اللهُ عن نفسِه.

ولهذَا انظرُوا إلى التاريخ، كيفَ رجعَ أَسَاطِينُ عِلم الكلامِ عن هذهِ الطريقِ التي يُسمونها تأويلٌ، وهي -واللهِ العظيم- تحريفٌ وما هي تأويلٌ، فالرَّازِيُّ فَخْرُ التي يُسمونها تأويلٌ، فالرَّازِيُّ فَخُرُ اللهِ العظيم- تحريفٌ وما هي تأويلٌ، فالرَّازِيُّ فَخُرُ اللهِ الل

الُ وَغَايَةُ سَعْيِ العَالِينَ ضَالَالُ وَغَايَةُ سَعْيِ العَالِينَ ضَالَالُ وَمِنَا وَحَاصِالُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ مُونَا وَحَاصِالُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ مُرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ: قِيلَ وَقَالُوا مُرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ: قِيلَ وَقَالُوا

نِهَايَةُ إِقْدَامِ العُقُدولِ عِقَالُ وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا

هذهِ لا فائدةَ منهَا، قالَ فلانٌ، وقيلَ كذا، وقدْ نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ قِيلَ وقَالَ (٢)،

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص:١٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا﴾ [البقرة:٢٧٣]، وكم الغنى، رقم (١٤٧٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (١٧١٥).

هذا يقولُ -وهوَ مِن أَساطِين عِلمِ الكلامِ وفُحولِهم-: لم نَسْتَفِد مِن بَحْثِنا طُولَ عُمرنا سِوى أَنْ جَمَعْنَا فيهِ قِيلَ وقالُوا. وبِئستِ النتيجةُ، ثم قالَ: ومَن جَرَّبَ مِثل تجربتي عَرَفَ مِثلَ معرفتِي، فانظرْ كيفَ هداهُ اللهُ.

ويقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحِمَهُ اللهُ الذي جاهدَ وجالَدَ عُلماءَ الكلامِ والفلاسِفة والجهمية والمعتزلة وجميع أهلِ البِدَع في كُتبه العظيمةِ المشهورةِ، قالَ شيخُ الإسلامِ (۱): «فأما المتوسطُ منَ المتكلمينَ، فيخافُ عليهِ ما لا يخافُ على مَن لم يدخلُ فيهِ، وعلى مَن قد أنهاهُ نهايته، فإنَّ مَن لم يدخلُ فيهِ هوَ في عافيةٍ، ومَن أنهاهُ فقد عَرف الغايَة، فما بقي يخافُ مِن شيءٍ آخَرَ، فإذا ظَهرَ لهُ الحقُّ وهوَ عَطْشَانُ إليهِ قَبِلَه، وأما المتوسطُ فمُتَوهم من تلقاهُ مِن المقالاتِ المأخوذةِ تقليدًا لمعظمِه وتهويلًا».

لأن مَن لم يدخلُ في عِلم الكلامِ فهوَ في عافيةٍ منهُ، ولذلكَ تجدُ العَجائزَ والشيوخَ الذينَ لم يدخلُوا في هذا العِلم الذي هو كاسْمِه كلامٌ، كلامٌ في كلامٍ، عَدُ عقائِدَهُم سَلِيمةً ما فيها أَيُّ تشكيكٍ، ولا أَيُّ تأويلٍ، ولا أَيُّ تَحريف.

فَمَن بِلغَ غَايَتَهُ عَرفَ حقيقتَه فرَجَع، مثل الرازي، والبلاءُ في كلِّ شيءٍ في الوَسَطِ الذي بينَ الغايةِ والبدايةِ، هؤلاءِ تَوَرَّطُوا وظَنُّوا أَنَّ ما عليهِ علماءُ الكلامِ حَقُّ وَلَيْسَ كذلك.

وقالَ رَحْمَهُ اللَّهُ كلامًا اسمعُوه وزِنُوا بهِ الأُمورَ، قالَ: «وقدْ قالَ النَّاسُ: أكثرُ ما يُفْسِدُ الدُّنيا: نصفُ متكلِّم، ونصفُ متفقِّه، ونصفُ متطبِّب، ونصفُ نحويِّ»(٢).

<sup>(</sup>١) الفتوى الحموية الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٢) الفتوى الحموية الكبرى (ص:٥٥٤).

فهؤلاءِ أربعةٌ، نِصفُ المتكلِّمِ أفسدَ الأديانَ، لأنهُ قام يأتي مِن هذا القَشِّ مِن عَقْلِيَّاتِه التي هي وَهُمِيَّاتُ، وأَفْسَدَ الناسَ، لأنه قبلَ أن يدخلَ في الكلامِ كانَ في عافيةٍ، كان سالًا والناسُ سالمُون منهُ، ومَن بَلغَ الغايَةَ عَرَفَ بُطلانَه ورجَع.

والذي أفسدَ البُلدان نِصفُ فقيهٍ، لأنه يظنُّ نفسَه عالمًا فقيهًا، وَلَيْسَ كذلكَ، الذي لم يتفقَّه في عافِيةٍ لأنه عرَفَ قَدْرَ نفسِه، فلا يُفتي ولا يَحكم، والذي بلغَ الغاية في الفقهِ أصلَحَ اللهُ بهِ الدُّنيا، والمشكلةُ في النِّصفِ، نِصف العالِم هذا البلاءُ، الذي يُفتي، ولكنهُ لم يَبْلُغِ العِلمَ، فتَجِدُه يُفسدُ.

ونِصفُ النَّحْوِي يُفسدُ اللِّسانَ، أرادَ أَنْ يُعْرِبَهُ فأَعْجَمَهُ، نِصفُ نَحْوِيٍّ قرأَ في النحوِ وصارَ يُفسدُ، لو بَقِي على لُغتِه العامِّيَّة لَكَانَ أسلَمَ لهُ، لكن هذا زَعَمَ أنهُ الكِسَائِيُّ أو سِيبَوَيْهِ، وقامَ يتكلَّم، وإذا تكلمَ فإذا هوَ يرفعُ المنصوبَ، ويَنصبُ المرفوعَ، ويقولُ: هذهِ اللغةُ العربيةُ، فأفسدَ اللسانَ، وعندَ الناسِ مَثَلُ يقولونَ فيهِ: إنَّ الغُرابَ أَعْجَبَهُ مَشْيُ الحَهامةِ، فأرادَ أَنْ يُقلِّد الحَهامةَ، ولكنهُ عَجَز فها أدركَ التقليدَ، فأرادَ أَنْ يُقلِّد الحَهامةَ، ولكنهُ عَجَز فها أدركَ التقليدَ، فأرادَ أَنْ يُسَيها، فضيَّع مِشيتَه ومِشيةَ الحهامةِ.

والرابعُ نِصفُ طَبيبٍ أفسدَ الأَبْدَانَ، بدأَ بمَن جاءَه مِنَ المرضَى يقولُ لهُ: أنتَ فيكَ مَرَضُ كذا وكذَا، وعِلاجُهُ كذا وكذَا. وإذا الأمرُ بالعَكسِ، وكَم حُمِلَ على النَّعوشِ مِنَ الجنائزِ بسببِ طِبِّ هذا الرَّجُل، قَتَلَ الناسَ ويَدَّعِي أنهُ طبيبٌ، ويَصِفُ للناسِ، فيقولُ للمُصَابِ بالسُّكري: أَكْثِرْ مِن أكلِ التَّمر. هذا يقتُله، لكن يظنُّ أنهُ طبيبٌ، وهَلُمَّ جَرَّا.

وأتاهُ مريضٌ آخَرُ مصابٌ بالرُّعافِ فقالَ لهُ: نَقِّ أَنفَك حتى يطلُعَ الدمُ الكثيرُ

وتستريح منهُ. ومعنى ذلكَ أنهُ سينزفُ ويموتُ، وهكذا.

على كُلِّ حَالٍ، صَدَقَ مَن قالَ: إنهُ ما أفسَدَ الدنيا إلا الأنصاف.

نعودُ إلى ما نحنُ نتكلمُ عليهِ، إني إن شَاءَ اللهُ تعالى ناصِحٌ لكُم أقولُ: كل شيءٍ وجدتُمُوه فِي كِتَابِ اللهِ أو في صَحِيح سُنةِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم مِنْ صفاتِ اللهِ فأَثْبِتُوه وُجوبًا، لكنْ معَ نَفْيِ المهاثَلة، قَالَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ: ﴿لَيْسَ وَسَلَّم مِنْ صفاتِ اللهِ فَأَثْبِتُوه وُجوبًا، لكنْ معَ نَفْيِ المهاثَلة، قَالَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِللهِ كَيْمَ لِهُ اللهِ عَنَا اللهُ عَرَقَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤]، وقال عَرَقَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِللهِ اللهُ مَنْ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٢٤].

ولَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا أَرِيدُ أَنْ أَحكيَ كيفية وجهِ اللهِ لا على وجهٍ يُهاثلُ وجهَ المخلوقينَ لكن أتخيّلُ كيفيةً مُعَيَّنَةً وأُثبتُها. نقولُ لهُ: لا يجوزُ يا أخي، لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمِصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦]، ولقوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفُونِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْمَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَآن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنزِل بِهِ عَسُلَطَنَا وَآن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ والأعراف:٣٣].

اللَّهُمَّ حَقِّقُ إِيهانَنا، وصَحِّحْ عَقِيدَتَنا وأعهالَنا، وأَمِتْنَا يا رَبَّنَا مُسلمينَ، واحشُرنا معَ الْتَقِينَ.





الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالِمِينَ، وأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وإمامِ الْمُتَّقِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

أيهَا الحُجاجُ الكِرامُ، بالأمسِ انقضَتْ أعمالُ الحَجِّ، انقضَتْ في غُروبِ شَمسِ يومِ الثالثَ عَشَرَ، فنُهنئ إخواننا الحُجاجَ بها أنعَمَ اللهُ به عليهِم مِنْ هَذَا الحَجِّ المبارَكِ، وبها أنعمَ عليهِم مِن جَوِّ جميلٍ، وطُرقاتٍ مُيسَّرةٍ، وأسواقٍ نظيفةٍ، ورجالُ الأمنِ قامُوا بها يَجِبُ عليهم وأَزْيَدَ، والحُكومةُ السعوديةُ -وَقَقَها اللهُ- قامَتْ بكُلِّ ما تستطيعُ مِن راحةِ الحُجاجِ، فنشكرُ الله عَرَقِجَلَ أولًا وقبلَ كُلِّ شيءٍ، ثم نشكرُ كلَّ من أسهَمَ في تيسيرِ هذا الحجِّ المباركِ.

كذلكَ أيضًا لم نَجِدْ -وللهِ الحمدُ- في الحُجاجِ ذلكَ العُنفَ والشَّطَطَ الذي كانَ يُعرفُ فيها مضى مِنَ السنواتِ، الحُجاجُ هذا العامَ عندَهم طُمأنينةٌ، وعندَهم رحمةٌ بعضُهم لبعضٍ، ولهذا لم تَكَدْ تَجِدُ زحامًا شديدًا، ولو كَثُر الناسُ؛ لأن الناسَ قدِ التزموا حُسنَ الأدبِ.

أَسْأَلُ اللهَ الذي مَنَّ بهذا التيسيرِ أَنْ يَمُنَّ علينا بالقَبُول، اللَّهُمَّ تَقَبَّل منا، اللَّهُمَّ الشَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْخُلِفُ علينا ما أنفقنا بالخيرِ والبركةِ والسَّعةِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ.

أيها الإخوةُ المسلمونَ، إنا إذا مَنَّ اللهُ علينَا بالقيامِ بها ينبغِي أن نقومَ بهِ في

مواسمِ الخيرِ، كرَمَضَانَ وحَجِّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، فإنهُ لا يَنبغي أن نُدَنِّسَ صحائفَ الأعمالِ بالسيئاتِ بعدَ غُفرانِها، ولا بالمعاصِي بعدَ الطاعةِ، وأن نعلمَ أن لله علينا واجباتٍ مستمرةً لا تنقطعُ إلا بشيءٍ واحدٍ، ألا وَهُوَ الموتُ، قَالَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩] وقالَ تعالى عن يعقوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ أنهُ قالَ لبنيه: ﴿ يَابَهُ السَّلَامُ اللهِ المَعْمَ ولا تَرْتَدُّوا على أعقابِكم.

أيها الحُجاجُ، أقيمُوا الصَّلَاةَ، وآتُوا الزكاةَ، وصُوموا رمضانَ، وحُجُّوا بَيْتَ اللهِ الحَرَامَ، بَرُّوا آباءَكم وأُمهاتِكم، صِلُوا أرحامَكم، قُوموا بحُقوقِ إخوانِكم، إِنَّ الإسلامَ -وللهِ الحمدُ- دِينُ العِبادةِ، دِينُ الأخلاقِ، دِينُ الصِّدقِ، دِينُ الوفاءِ، ولا خَيْرَ في دِينِ سِوى الإسلام.



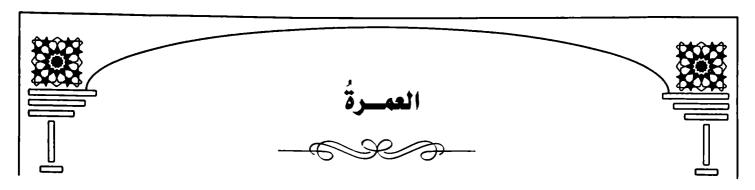

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصَلِّي وأسلِّمُ عَلَى نبيِّنَا محمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمَامِ المَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأصحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

## فَضْلُ العُمْرَةِ في رَمضانَ:

يَأْتِي النَّاسُ فِي هَذَا الشَّهْرِ المبارَكِ - شهرِ رمضانَ - إلى بَيتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لأَداءِ العُمْرَةِ إِيهانًا بقولِ النَّبِيِّ ﷺ (اِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً النَّبِيُ السَّمونَ - وللهِ الحمدُ - يُجبُّونَ أَن يُدْرِكُوا هَذَا الفَضلَ العَظِيمَ الذي أخبرَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ وهو أَنَّ عُمْرَةً فِي رَعضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، ولكنْ ليسَ مَعْنَى هذا أنها تَقُومُ مقامَ الحَجِّ وأنَّها تُسقِطُ الحَجَّ؛ لأنه لا يَلْزَمُ مِنْ معادَلَةِ الشيءِ للشَّيءِ أَن يكونَ قائمًا مقامَهُ، وهذا في عبادةِ الذَّكْرِ المَّن المَّن عَشْرَ مراتٍ: "لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ الشَيءِ فَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُعَادِلًا لِنَ أَعْنَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَهُ المَّاعِيلَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ المَّدَى وَلَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لا يَلْ اللهُ وَحْدَهُ لا يَوْمَعُ مَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُعَادِلًا لِنَ أَعْنَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَهُ اللهُ وَحْدَهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لا يَعْرَقُ لَيْمِينِهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَحْدَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب فضل العُمْرَة في رمضان، رقم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٣٩).

اللهِ عَنَّوَجَلَ أَن يَنَالَ ثَوابَ الحَجِّ، وهو ما ثَبَتَ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ بأَنَّ «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَوْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (١)، وقولُهُ ﷺ: «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» (٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم (١٤٤٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب في نضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجُه البخاري: كتاب العُمْرَة، باب وجوب العُمْرَة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل الحج والعُمْرَة، رقم (١٣٤٩).



الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصَلِّي وأسلِّمُ عَلَى نبيِّنَا محمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمَامِ المَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأصحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنّنَا فِي هَذِهِ اللّيْلَةِ ليلةِ السَّابِعِ والعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَامَ عَشَرَةٍ وأَربِعِ مِئَةٍ وأَلْفٍ نتكلَّمُ عَلَى بَعْضِ مَا يتعلَّقُ بَهَذِهِ اللَّيْلَةِ بخصُوصِهَا، وذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وحدَهَا هِي لَيْلَةُ القَدْرِ، ولِذَلِكَ تجدُهُ فِي لَيَالِي العَشْرِ فاتِرًا عَنِ يَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ينشَطُ ويتعبَّدُ، ويظنُّ أَنَّهُ أَصَابَ لَيْلَةَ القَدْرِ ولَا بُدَّ، وَهَذَا العِبَادَةِ وفِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ينشَطُ ويتعبَّدُ، ويظنُّ أَنَّهُ أَصَابَ لَيْلَةَ القَدْرِ ولَا بُدَّ، وَهَذَا العِبَادَةِ وفِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ينشَطُ ويتعبَّدُ، ويظنُّ أَنَّهُ أَصَابَ لَيْلَةَ القَدْرِ ولَا بُدَّ، وَهَذَا عَمَلٌ عَيْرُ صَحِيحٍ، وظنَ ثُمُ كَالِفٌ لها تَقْتَضِيهِ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ؛ فإنَّ النَّبِيَ عَيَيِهِ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِيْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (١)، والوِيْرُ يشمَلُ إحدَى وعِشْرِينَ وتشعًا وعِشْرِينَ وتشعًا وعِشْرِينَ وقالَ: وعِشْرِينَ وتشعًا وعِشْرِينَ وقالَ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى» (نَ .

فَلَا تُعَيِّنُوا هَذِهِ اللَّيلَةَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَإِنَّهَا كغيرِهَا مِنَ الأُوتَارِ يُرْجَى أَنْ تَكُونَ ليلَةَ القَدْرِ وهِيَ أرجَى الأَوْتارِ عندَ أَكْثَرِ أهلِ العِلْمِ، ومع ذَلِكَ لَيْسَتْ لَيْلَةُ القَدْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (٢٠١٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، رقم (١١٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (٢٠٢١).

لَيْلَةً معيَّنَةً فِي جَمِيعِ السَّنَواتِ، بَلْ إِنَّهَا تَتَنقِلُ، فَفِي هَذَا العامِ تَكُونُ فِي خُسْ وعِشْرِينَ، وفي العَامِ التَّالِثِ فِي تِسْعِ وعِشْرِينَ، وفي العَامِ التَّالِثِ فِي تِسْعِ وعِشْرِينَ، وفي العَامِ التَّالِثِ فِي تِسْعِ وعِشْرِينَ، وفي العَامِ التَّالِثِ فِي تَسْعِ وعِشْرِينَ، وفي العَامِ التَّالِثِ فِي تَلَاثٍ وعِشْرِينَ تَتَنَقَّلُ، والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ قَالَ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، وفي سَابِعَةٍ تَبْقَى، ولَمْ يُعَيِّنُ وأَنَّهُ أُرِي لَيْلَةَ القَدْرِ، وأَنَّهُ يَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وطينٍ، فكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ إحدَى وعِشْرِينَ، أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وصلَّى النَّبِيُّ عَيْلِهُ وطينٍ، فكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ إحدَى وعِشْرِينَ، أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وصلَّى النَّبِيُّ عَيْلِهُ صَلِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وطينٍ، فكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَيْلَةَ إحدَى وعِشْرِينَ، أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وصلَّى النَّبِيُّ عَيْلِهُ وطينٍ، فكَانَتْ قِلْكَ اللَّيْلَةَ لَيْلَةَ إِحدَى وعِشْرِينَ، أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وصلَّى النَّبِيُّ وَاللَّيْنَ اللَّيْنَ وَاللَّيْنَ اللَّيْلَةَ والطِيْنِ (١)، إذَنْ فَلَا تُعَيِّنُوا هَذِهِ اللَّيْلَةَ .

ثانيًا: نرى بعض النَّاسِ يَحْضُرُونَ إِلَى المَسْجِد الحَرَام وكَأَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَجِدُهُم عَلَى السُّلَّمِ يَضْحَكُونَ ويتدافَعُونَ ويَفْعَلُونَ حَرَكَاتٍ تدُلُّ عَلَى عَدَمِ الله تعدادِ للوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ عَدَمِ الله عَنَهُ مَا اللهُ قُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَنَهَ مَا اللهِ عَنَهَ اللهِ عَنَهَمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ اللهِ عَنَهَ مَكَانٍ اللهِ عَنَهَ مَكَانٍ اللهِ عَنَهُ مَا اللهِ عَنَهَ مَكَانٍ اللهَ عَنَهَ مَكَانٍ السَّكِينَةِ وَالوَقَارِ (٢)، فليسَ مِنْ شأنِ المُؤْمِنِ المُقْبِلِ عَلَى الصَّلاةِ المُقْبِلِ عَلَى مَكَانٍ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ (٢)، فليسَ مِنْ شأنِ المُؤْمِنِ المُقْبِلِ عَلَى الصَّلاةِ المُقْبِلِ عَلَى مَكَانٍ يقِفُ فيهِ بَيْنَ يَدَي اللهِ عَنَّهَ مَلَ يُناجِي ربَّهُ ويتقرَّبُ إِلَيْهِ بكلَامِهِ ودعائِهِ وتسبيحِهِ وتعظيمِهِ، لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَن يضحَكَ ويمزَحَ ويدافِعَ صاحِبَهُ ويهازِحَهُ، وكَأَنَّهُمْ وتعظيمِهِ، لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَن يضحَكَ ويمزَحَ ويدافِعَ صاحِبَهُ ويهازِحَهُ، وكَأَنَّهُمْ وتعظيمِهِ، لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَن يضحَكَ ويمزَحَ ويدافِعَ صاحِبَهُ ويهازِحَهُ، وكَأَنَّهُمْ يُقْبِلُونَ عَلَى دُورٍ من دُورِ السِّينَا، نسألُ اللهَ لنَا ولَهُمُ الهِدَايَةَ.

أَنتُمْ مُقْبِلُونَ عَلَى عبادةٍ وفِي أَفْضَلِ الأماكنِ فِي المَسْجِد الحَرَامِ كَيْفَ يَلِيقُ بِكُمْ أَنْ تفعلُوا هَذَا؟ إِنَّ اللَّائِقَ بِالمُؤْمِنِ أَنْ يأتِيَ إِلَى الصَّلَاة فِي كُلِّ مكانٍ بِخُشُوعٍ وسكينَةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (١١٦٧). ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، رقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه البخاري: كتأب الأذان، باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، رقم (٦٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٣).

ووقارٍ وتأمُّلٍ وتفكُّرٍ: ماذَا سَيَصْنَعُ ومَنْ ذَا يُخَاطِبُ ويُنَاجِي، حَتَّى يكونَ كَمَا أَمرَ النَّبِيُّ صَلَّالَةَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ثَالِنْاً: كثيرٌ مِنَ النَّاسِ يَخُصُّونَ لَيْلَةَ سَبْعِ وعِشْرِينَ بَأَدَاءِ العُمْرَةِ وَكَانَّ العُمْرَةَ لَا تُؤدَّى إِلَّا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَهَذَا مِنَ الخَطَأُ أَيْضًا، فإنَّ العُمْرَةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ، وعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً (١)، وَهذِهِ معادَلَةٌ، لا فَرْقَ بَيْنَ أن تكونَ فِي أوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطِهِ أَو آخرِهِ ومَنْ خَصَّصَ ليلةَ سَبْعٍ وعِشْرِينَ بالعُمْرَة فأخشَى أَنْ يَكُونَ مُبْتَدِعًا؛ وَذَلِكَ لاَنَّهُ سَبَقَ لَنَا أَنَّ العِبَادَةَ لَا تَتُمُّ فِيهَا الْمُتَابَعَةُ حَتَّى تَكُونَ مُوافِقَةً للشَّرْعِ مُبْتَدِعًا؛ وَذَلِكَ لاَنَّهُ سَبَقَ لَنَا شرحُها، ومِنْ جُمْلَتِهَا السَّبَبُ، ومَنْ قَالَ: إِنَّ لَيْلَةَ سَبْعٍ وعِشْرِينَ فَكُونَ مُوافِقَةً للشَّرْعِ سِبَّةٍ سَبَقَ لَنَا شرحُها، ومِنْ جُمْلَتِهَا السَّبَبُ، ومَنْ قَالَ: إِنَّ لَيْلَةَ سَبْعٍ وعِشْرِينَ فَكُونَ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ – مَنْ أَتَى بِعُمْرَةِ لَيْلَةَ سَبْعِ نَقُولُ: لَمْ يَقُلُ سَيِّدُ الخَلْقِ – صَلُواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ – مَنْ أَتَى بِعُمْرَةِ لَيْلَةَ سَبْع وعِشْرِينَ فَكَأَنَّهَا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا نَقُولُ: لَمْ يَقُلُ سَيِّدُ مَعِي، بَلْ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).

وإِنِّي أَهِيبُ بِإِخْوَانِي الْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَجْعَلُوا العِبَادَاتِ مَبنيَّةً عَلَى عَادَاتٍ يَتَّبعُ فيهَا الآخِرُ الأُوَّلَ، بَلْ أَنْ يَجْعَلَ العباداتِ مَبنيَّةً عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول عَيَا اللَّهُ عَلْ كَانَ الرَّسُولُ عَيَا اللَّهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهُ هَلْ كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْ وَأَصْحَابُ الرَّسُولِ يَخُصُّونَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِعُمْرَةٍ؟ نُفَتَّشُ، هَذِهِ كُتُبُ الرَّسُولُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ بَعُمْرَةٍ، فَلَنَا الحَقُّ أَن نَتَبِعَهُ، السُّنَةِ بَيْنَ أيدِينَا إِذَا كَانَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخُصُّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِعُمْرَة، فَلَنَا الْحَقُّ أَن نَتَبِعَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة، باب العمرة في رمضان، رقم (١٦٩٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، رقم (١٢٥٦) ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانا واحتسابا ونية، رقم (١٩٠١).

أُمَّا إِذَا لَم يَكُنْ هَذَا وإِنَّهَا نختارُهُ بأهوائِنَا فإنَّ هَذَا مِنَ اتِّبَاعِ الْهَوَى، والوَاجِبُ عَلَى الإِنْسَان أَن يَتَّبِعَ الْهُدَى.

صَحِيحٌ أَنَّ لِيلَةَ القَدْرِ تُفْرَدُ بِالقِيَامِ لَكِنْ بِالعُمْرَةِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا لَا فِي هَدْيِ الرَّسُولِ ﷺ ولا فِي هَدْيِ الحلفاء الرَّاشِدِينَ، وإِنِّي لأستغفِرُ اللهَ عَنَّفِكِ أَنَّنِي لَم أَتكلَّمْ عَنْ هَذَا فِي اللَّيْلَةِ الماضِيَةِ؛ لئلَّا يُقْدِمَ عَلَى هَذَا الفِعْلِ مَنْ أَقدَمَ عَلَيْهِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِ السِّنُونَ أَمَامَ المُسْلِمِينَ طَوِيلَةٌ.

هذِهِ تنبيهَةٌ ينبغِي عَلَيْنَا أَنْ نَفْهَمَهَا، وأَنَّه لَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَن نَخُصَّ شَيْئًا مِنَ الزَّمنِ أُو شَيْئًا مِنَ المَكَانِ بعباداتٍ لم تَأْتِ فِي الكِتابِ ولَا فِي السُّنَّةِ؛ لأَنْنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلْكَ فَإِنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنَ البِدْعَةِ.

أَنَا لَسْتُ أَقُولُ: إِنَّ العُمْرَةَ لَا تُفْعَلُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لَكَنَّنِي أَقُولُ لَا تُخَصَّصُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ بَحَيْثُ يتحرَّاهَا الإِنْسَان هَذِهِ اللَّيْلَةِ بَحَيْثُ يتحرَّاهَا الإِنْسَان فَإِذَا صَارَتْ ذَهَبَ يعتمِرُ، فَهَذَا لَا أَصَلَ لَهُ.

ثمَّ إِنَّ المشْرُوعَ لَمِن أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اللَّيْلَ أَن يَتَابِعَ إِمَامَهُ وَأَلَّا يَتَخَلَّفَ عَنْهُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْبَيِّ صَلَّالَةِ ﴾ النَّبِيَّ صَلَّالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ﴾ (١).

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا قمتَ مع الإِمَامِ الأَوَّلِ فِي هَذَا المَسْجِد وأَوْتَرَ الإِمَامُ الأَوَّلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩، ٢١٧٤٩)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٧٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (٨٠٦)، والنسائي: كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (١٣٦٤).

فاجعَلْ وِثْرَهُ شَفْعًا؛ لأَنَّكَ ستقُومُ مَعَ الإِمَامِ الثَّانِي و «لَا وِثْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (١) ، اللَّيْلَةُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا وِثْرٌ وَاحِدٌ، وحينئِذِ إِمَّا أَنْ تُشْفِعَ الأَخِيرَ أَوِ الأَوَّلَ، فإِنْ شَفَعْتَ الأَخِيرَ خَالَفْتَ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا» (٢) ، لأَنَّكَ جَعَلْتَ الوَترَ فِي أَثناءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ لَا فِي آخِرِهَا، وإِنْ شَفَعْتَ الأَوَّلَ وافقتَ قَوْلَ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ اللَّيْلِ لَا فِي آخِرِهَا، وإِنْ شَفَعْتَ الأَوَّلَ وافقتَ قَوْلَ الرَّسُولِ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا»، ولَمْ تَنْصَرِفْ إلَّا بَعْدَ انصرافِ إِمَامِكَ، فيصَدُقُ عَلَيْكَ أَنْكَ جعلتَ آخرَ صلاتِكَ باللَّيْلِ وِثْرًا، وأَنَّكَ بَقِيتَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى ينصرِفَ.

لكنْ قِيلَ لِي: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ إِذَا قَامَ الإِمَامُ الأَوَّلُ إِلَى الوِتْرِ جَلَسَ بِحُجَّةِ أَنَّهُ لَا قَنُوتَ فِي أَثْنَاءِ الوَّلَاقِ، يَقُولُ بزعمِهِ: إِنَّه إِذَا دَخَلَ مع الإِمَامِ فِي وِتْرِهِ وَقَنَتَ الإِمَامُ وَهُو قَدْ جَعَلَهَا شَفْعًا، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الإِمَامِ فِي وِتْرِهِ وَقَنَتَ الإِمَامُ وَهُو قَدْ جَعَلَهَا شَفْعًا، فَهَذَا الوَهْمِ: إِنَّهُ لَمْ يَقْنُتِ استقلالًا، الأُولَى مِنَ الثَّنَائِيَّةِ، ولكنَّنَا نَقُولُ جَوَابًا عَلَى هَذَا الوَهْمِ: إِنَّهُ لَمْ يَقْنُتِ استقلالًا، وإنَّمَا قَنَتَ مُتابِعَةً لإِمَامِهِ، ويُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغتفَرُ فِي المتبُوعِ فِي الأَصْلِ، أَرأيتَ لَوْ أَنَّ شَخْصًا جَاءَ والإِمَامُ يُصَلِّي الظُّهْرَ وأدركَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، هَلْ يَقُولُ: أَنَا لَا أَدخُلُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَة لَم أَتَشَهَدِ التَّشَهُدَ لَوْ أَنَّ شَخْصًا جَاءَ والإِمَامُ يُصَلِّي الظُّهْرَ وأدركَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَة لَم أَتَشَهَدِ التَّشَهُدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَة لَم أَتَشَهَدِ التَّشَهُد التَّشَهُدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَة لَم أَتَشَهَدِ التَّشَهُدَ اللَّوْلَ إِنَّ شَخْصًا جَاءَ والإِمَامُ هَذَا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ قُنُوتَ الإِنْسَانِ تَبَعًا لإِمَامِهِ لَيْسَ كَعَةُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَة لَم أَتَشَهُدِ التَّشَهُدِ التَّشَهُدَ الشَّانِيَة لَم أَتَسَانِ تَبَعًا لإِمَامِهِ لَيْسَ كَعَدُ وَقَلَ الرَّوْنَ الإِنْسَانِ تَبَعًا لإِمَامِهِ لَيْسَ لَعَلَى المَامِهِ لَيْسَ لَعَلَى اللَّهُ وَنَتَ استقلالًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب في نقض الوتر، رقم (١٤٣٩)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء لَا وتران في ليلة، رقم (٤٧٠) وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي ﷺ عن الوترين في ليلة، رقم (١٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترا، رقم (٩٩٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى، رقم (٢٥١).

صَحِيحٌ أَنَّ القُنُوتَ يَكُونُ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ، لَكِنْ هَذَا فِيهَا قَنَتَ استقلَالًا، كالإِمَامِ أوِ المُنْفَرِدِ، أَمَّا مَنْ قَنَتَ مُتَابَعَةً فَقَطْ -وَلَوْلَا مُتَابَعَةُ الإِمَامِ مَا قَنَتَ- فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ: إِنَّهُ قَنَتَ فِي الرَّكْعَة الأُولَى مِنَ الثَّنَائِيَّةِ.

لهذا ولغيرِهِ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي نَسْمَعُ عَنْهَا أَهِيبُ بشبابِنَا الَّذِينَ آتَاهُمُ اللهُ شَيْئًا مِنَ العِلْمِ، أَلَّا يَتَعَجَّلُوا فِي الفَتْوَى، حَتَّى يَتَأَنُّوا، وينظُرُوا فِي الأَمْرِ مِن جَمِيعِ الجَوَانِبِ؛ لأَنَّ المُفْتِي لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا عَنِ اللهِ عَنَّى جَلَّى وَعَنْ رَسُولِهِ، فَهُوَ يقول: هَذَا شَرْعُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهُوَ يقول: هَذَا شَرْعُ اللهِ ورسولِهِ، وسيسُنْأَلُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِن هَذِهِ الأُمورِ، سيسُنْأَلُ عَمَّا أَفْتَى بِهِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ؟ وهَلْ لَهُ مُعَارِضٌ؟ وهَلْ للعَامِّ مُحصِّصٌ؟ هلْ للمطلقِ مُقَيِّدٌ؟ هَلْ لهَذَا نَاسِخٌ حَتَّى يَتِيَنَ الحَقَّ؟

إِنَّ الإِنْسَان لَوْ أَرادَ أَن يُسَافِرَ إِلَى بَلَدٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ المؤدِّيةِ إِلَى هَذَا البَلَدِ ويَسْأَلُ عَنْ هَذِهِ الطُّرُق هَلْ هِيَ مُسَهَّلَةٌ أَمْ صَعْبةٌ؟ وهلْ فِيهَا قُطَّاعُ طَرِيقٍ هَذَا البَلَدِ ويَسْأَلُ عَنْ هَذِهِ الطُّرِيقِ؟ ولا يُمكِنُ أَن يُقْدِمَ عَلَى هَذَا الطَّرِيق حَتَّى يعلَمَ أَنَّهُ طَرِيقٌ سَلِيم مُوَصِّل للبلدِ الَّذِي أَرادَ.

وهكذَا الشَّرِيعَةُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَلَّا نَتَسَرَّعَ وأَلَّا نتعجَّلَ فِي الفَتْوَى، ونتأمَّلُ وننظُرُ مِنْ جَمِيعِ الجَوَانِبِ لَا نَنْظُرْ إِلَى النُّصُوصِ بعَيْنِ أعمَى أَوْ بعَيْنِ أعورَ لَا يَرَى إِلَّا مِنْ جَانِبٍ واحِدٍ أَوْ يَحْكُمُ وَهُوَ قَدْ أَغْمضَ عينَيْهِ ولم يُبْصِرِ الحَقَّ.

هَـذِهِ المَسْأَلَةُ خطيرَةٌ جِـدًّا خَطِيرَةٌ عَلَى المُفْتِي أُولًا بِغَيْرِ علم مُحَقَّقٍ مَدَقَّقٍ، وخطيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ للمُسْلِمِينَ عُمُومًا؛ لأَنَّهُ يُوقِعُ المُسْلِمِينَ فِي بَلْبَلَةٍ وَفِي شُكُوكٍ فِي أَصْلِ دينِهِمْ وفرعِهِ؛ لأنَّ النَّاسَ عَامَّةً لَا يَعْرِفُونَ الغَتَّ مِنَ السَّمِينِ، فَإِذَا أَفتَوْا بأَمْرٍ وَهُوَ دينِهِمْ وفرعِهِ؛ لأنَّ النَّاسَ عَامَّةً لَا يَعْرِفُونَ الغَتَّ مِنَ السَّمِينِ، فَإِذَا أَفتَوْا بأَمْرٍ وَهُوَ

خِلَافُ الْحَقِّ، وإنَّمَا هُوَ مبنِيُّ عَلَى فَهْمٍ قاصِرٍ وَعَلَى عِلْمٍ قَلِيلٍ صَارَ فِي ذَلِكَ مِنَ الخَطَرِ مَا فِيهِ.

لِذَلِكَ أَهِيبُ بِكُمْ وأَنصَحُ نفسِي قَبْلَ أَنْ أَنصَحَكُمْ فِي هَذَا الأَمْرِ أَلَّا نتسرَّعَ فِي الفَتْوَى؛ حَتَّى نتبيَّنَ الأَمْرَ مِنْ جَمِيعِ جوانِبِهِ، وحتَّى يَكُونَ لَنَا عُذْرٌ أَمَامَ اللهِ عَرَّقِجَلَّ وَلَهَذَا كَانَ السَّلَفُ -وهُمْ أَحْرَصُ مِنَّا عَلَى العِلْمِ وَعَلَى الخَيْرِ - كَانُوا يَتَدَافَعُونَ الفُتْيَا وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ -وهُمْ أَحْرَصُ مِنَّا عَلَى العِلْمِ وَعَلَى الخَيْرِ - كَانُوا يَتَدَافَعُونَ الفُتْيَا إِذَا جَاءَهُمْ إِنْسَانٌ قَالُوا: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ؛ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنِّي.

«سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُوسَى عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا، وَابْنَةَ ابْنِهَا، وَأَخْتَهَا، فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنِي، فَأَتُوا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذِن وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الإبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِي لَلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلابْنَةِ الإبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِي فَلِلابُنَةِ النَّصْفُ، وَلا بُنَةِ الإبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِي فَلِلابُخْتِ، فَأَتُوا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي وَهَذَا الْحَبُرُ بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الشَّاهِدُ مِنْ هَذَا أَنَّ أَبَا مُوسَى وَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَّالِلَهُ عَنَهُ لَم يَعْتَمِدْ عَلَى نفسِهِ فِي الفُتْيَا، حَتَّى أَحَالَ الأَمْرَ عَلَى مَنْ هُوَ أَعَلَمُ مِنْهُ، وكونُنَا نتسرَّعُ فِي الفُتْيَا كَأَنَّمَا نُتَاجِرُ فِي الفُتْيَا، حَتَّى أَحَالَ الأَمْرَ عَلَى مَنْ هُوَ أَعلَمُ مِنْهُ، وكونُنَا نتسرَّعُ فِي الفُتْيَا كَأَنَّمَا نُتَاجِرُ فِي الفُتْيَا، حَتَّى أَحالَ اللهَ تَعَالَى فِي الوُصُولِ والظُّهُور إِلَى العِلْمِ، هَذَا أَمرٌ خَطِيرٌ لَهُ عاقبَتُهُ الوَخِيمَةُ، وأَسألُ الله تَعَالَى أَن المُوصَى والظُّهُور إلى العِلْمِ، هَذَا أَمرٌ خَطِيرٌ لَهُ عاقبَتُهُ الوَخِيمَةُ، وأَسألُ الله تَعَالَى أَن يَعلَى المِلْمَ اللهُ عَلَى المَاطِلَ وَالتَّبَعُهُ، ورَأَى البَاطِلَ أَن يَعلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، رقم (٦٧٤٢) مختصرا، والنسائي في الكبرى: كتاب الفرائض، باب توريث ابنة الابن مع الابنة، رقم (٦٢٩٦) واللفظ له.



إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغَفِرُهُ، ونَعوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعَمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ له، وأشهدُ أَنْ لا إلهَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فليلةُ القدرِ قد تكونُ في ليلةِ واحدٍ وعشرينَ أو الثلاثينَ أو ما بينَ ذلك، وفي عهدِ النبيِّ عَلَيْهِ وقعتْ في ليلةِ واحدٍ وعشرينَ (١)، ورأَى أصحابُه ليلةَ القدرِ في السبعِ الأواخرِ، وقالَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ (٢)، والمرادُ في تلكَ السنةِ خاصَّةً، وإلا ففي بقيةِ السِّنين يمكِن أن تكونَ في جميعِ العشرِ الأواخرِ.

ولهذا يُسنُّ للإنسانِ أن يعتكفَ في العشرِ الأواخرِ تَحَرِّيًا لليلةِ القَدْر، ولا يُسنُّ أن يعتكفَ في العشرِ الأواخرِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لم يُعَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لم يفعلْه، فلم يُسَنَّ لِأُمتِه أن يعتكفُوا في غيرِ العشرِ الأواخرِ من رمضانَ.

وإذا كانَ يَحتمل أن تكونَ في أيِّ ليلةٍ من ليالي العشرِ فهناكَ ليالٍ تكونُ فيها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب السجود على الأنف، رقم (۸۱۳)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، رقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر، رقم (٢٠١٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، رقم (١١٦٥).

أرجَى، وهيَ أوتارُ العشرِ الأواخرِ، فهيَ أرجى من أشفاعِه، وهيَ ليالي واحدٍ وعشرينَ، وثلاثةٍ وعشرينَ، وخمسةٍ وعشرينَ، وسبعةٍ وعشرينَ، وتسعةٍ وعشرينَ.

فهذه أقربُ أن تكونَ ليلةُ القَدْر فيها، لكن غير مُتَعَيِّن، فيمكِنُ أن تكونَ في الأشفاع، وهي ليالي اثنينِ وعشرينَ، وأربع وعشرين، وستِّ وعشرينَ، وثهانٍ وعشرينَ، وثلاثينَ. لكنِ الأوتارُ أوكَدُ.

ثم ليلةُ سبعِ وعشرينَ آكَدُ، لكن هلْ هيَ مُتَعَيِّنة؟

الجوابُ: لا، فقدْ تكونُ في ليلةِ سبعٍ وعشرينَ، وقد تكونُ في غيرِ ليلةِ سبع وعشرينَ، وقد تكونُ في غيرِ ليلةِ سبع وعشرينَ، وهذا أمرٌ معلومٌ لنا جميعًا؛ أن ليلةَ سبعٍ وعشرينَ أقربُ ما تكونُ ليلةُ القدْرِ فيها، ولكنْ يبقَى النظرُ هلْ منَ المشروعِ أن نقومَ فيها بعُمرةٍ في تلكَ الليلةِ؟

الجوابُ: لا، فتخصيصُ ليلةِ سبع وعشرينَ بعمرةٍ بِدعةٌ مُحْدَثة، و «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (۱) والبدعةُ ليستْ مقبولةً يا إخواني، البدعةُ لا تُقبَل عندَ اللهِ أبدًا، لكن إن كانَ الإنسانُ قد تَعَمَّدَها فهو آثِمٌ، وإنْ لم يكنْ تَعَمَّدَها فليسَ بآثِم، لكنها غيرُ مقبولةٍ والدَّلِيلُ أنَّها غيرُ مقبولةٍ قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» وفي لفظٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ».

فليأتِ أحدٌ بحرفٍ واحدٍ عنِ الرَّسُولِ ﷺ أَنَّه خصَّ ليلةَ القَدْرِ بعمرةٍ، أَو أقرَّ أحدًا من أصحابِه على ذلك، لا يوجدُ؛ إذنْ كونُنا نُخَصِّصُ ليلةَ القدْر بعمرةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧). ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

بدعةٌ، إن كانَ الإنسانُ تَعَمَّد ذلكَ معَ العلمِ بأنه بِدعةٌ فهو آثِم، وإنْ لم يكنْ تَعَمَّدَ ذلك فبِدعتُه مَردودةٌ غيرُ مَقبولةٍ، بل هي تَعَبُّ مَحْضٌ.

وما الَّذِي خُصَّت به ليلةُ القَدر؟

الجوابُ: القيامُ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

ولهذا ما نشاهدُه من إخوانِنا بالكثرةِ الكاثرةِ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ منَ العمرةِ خطأٌ، وعليَّ وعليكُم أن نبلِّغَ ذلكَ لإخوانِنا، وأن نُفشيَ هذا بينَ النَّاسِ، ونقول: لا تخصُّوا ليلةَ القَدر ليلةُ سبعٍ وعشرينَ، مع أننَا لا نَعْلَم أن ليلةَ القَدرِ ليلةُ سبعٍ وعشرينَ، فلا يَتَعَيَّن أن تكونَ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ.

فصار هذا العملُ خطأً من جهتينِ:

الجهةُ الأولى: أنَّهم يكادونَ يَجزِمونَ بأن ليلةَ سبعٍ وعشرينَ ليلةُ القدْر. والجهةُ الثَّانيةُ: تَخصيصُهم إيَّاها بعُمرةٍ.

إن لإخوانِكم عليكُم حَقًّا أن تُبيِّنوا لهم ذلك، وألَّا يخصُّوها بعمرةٍ؛ لأن ليلةَ القدرِ كغيرِها منَ الليالي بالنسبةِ لِتَخصيصِها بعمرةٍ.

هذا ما أردتُ أن أُنبِّهَ عليهِ، وأرجُو الله تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ أن يُوافِقَ آذانًا سامعةً، وقلوبًا واعيةً، وأن يُرِيَنا الجلَّ ويرزقَنا اجتنابَه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من قام رمضان إيهانا واحتسابا ونية، رقم (١٩٠١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦٠).

إنَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





الحَمدُ لله ربِّ العالمينَ، وَأُصلِّي وأُسلِّمُ عَلى نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خَاتمِ النَّبيِّين، وإمَامِ الْمَتَّقينَ، وعَلى آلهِ وأَصْحَابِه ومَنْ تَبِعهُمْ بِإحسَانٍ إلى يَوْم الدِّين، أمَّا بَعدُ:

فإنّنا استَمَعنا في قِراءَة إمَامِنا في قِراءَة هَذهِ اللَّيلةِ ليلةِ خَمسٍ وعِشرِين مِن رمَضانَ عَامَ ثَمَانِية عَشرةَ وأربَع مِئة وألفٍ وهِي إحدَى أوتَارِ العَشر التِي يُرجَى أَنْ تكونَ لَيلةَ القَدرِ، ولَيلَةُ القَدرِ لا تَظُنُّوا أنّها في لَيلةٍ واحِدةٍ في جَميعِ السَّنواتِ، بَل هِي لَيلةٌ واحِدةٌ تَتَنقَّلُ مِن واحِدٍ وعِشرِين إلى ثَلاثِين، يَعنِي مُمكِن أَنْ تكونَ لَيلةً واحِدٍ وعِشرِين، أو شَبعٍ وعِشرِين، أو تَعوي لَيلةً واحِدٍ وعِشرِين، أو صَبعٍ وعِشرِين، أو تسعٍ وعِشرِين، أو تَعوي وعِشرِين، أو أَمانٍ وعِشرِين، أو تَكونَ اثنينِ وعِشرِين، أو أربَعٍ وعِشرِين، أو شَا الأَحادِيثَ الوَارِدة وعِشرِين، أو سَبّع وعِشرِين، أو ثَمانٍ وعِشرِين، أو ثَلاثِين؛ لأنَّ الأحادِيثَ الوَارِدة وعِشرِين، أو سَبّع وعِشرِين، أو ثَمَانٍ وعِشرِين، أو ثَلاثِين؛ لأنَّ الأحادِيثَ الوَارِدة فيها كُلّها تَدُلُّ عَلى هَذا، وعَليه فكُلُّ لَيلةٍ تَمضِي عَليك يَنبغِي أَنْ تَرجُو أَنّها لَيلةً فيها كُلّها تَدُلُّ عَلى هَذا، وعَليه فكُلُّ لَيلةٍ تَمضِي عَليك يَنبغِي أَنْ تَرجُو أَنّها لَيلةً القَدرِ وأَنْ تَتَرَقَّبَ الأَجرَ مِنَ الله عَنَّفِكَلً.

ولكِنْ هُنا مَسْأَلَةٌ، وهِي أَنَّ بَعضَ النَّاسِ يَعتمِر لَيلَةَ سَبعٍ وعِشرِين يَخصُّ هَذه اللَّيلَة بعُمرَةٍ وهذا بِدعَة؛ لأنَّ النَّبيَ ﷺ لم يَخُصَّها بعُمرَةٍ ولا الصَّحابَة رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ ولا عَلِمْتُ إلى سَاعَتِي هَذه أَنَّ أَحَدًا مِن أهلِ العِلمِ قالَ: يَنبَغِي أَنْ تُحيا لَيلَةُ سَبعٍ وعِشرِين.

وَإِذَا كَانَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَتْمَّتُهَا لَمْ يَرَوْا ذَلِكَ فَكِيفَ نَعِلْمُ نَحِنُ الْمُتَأْخِرِين أَنَّ

الاعتمار لَيلَة سَبع وعِشرين أفضلُ؟ إِنَّ النَّبَيَ عَيَّكِيْ خَصَّ لَيلَة القَدرِ بشَيء واحِدٍ وهُو: القِيامُ فَقَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(۱)، لم يَقُلْ: مَن تَصَدَّقَ فِيها، ولا مَن اعتَمَرَ فِيها، وَلا مَن أَدَّى فِيها عِبادَةً سوى القِيامِ، وإذا كانَ كذلِكَ فإنَّما نَتَلَقَّى فَضَائِلَ الأعمَالِ مِن كِتابِ الله وسُنَّةِ رَسُولِه عَيَكِيْ ، وليسَ لنا أَنْ تُشَرِّعَ لأنفُسِنا ولا لغَيرِنا شَيئًا في دِينِ الله لم يُشَرِّعُهُ اللهُ ورَسُولُه.

أَرجُو مِن طَلَبَةِ العِلم خَاصَّةً، ومِن جَميعِ الذين يَستمِعُون إلى كَلامِنا هَذا عَامَّةً أَنْ يُبَيِّنُوا لإخوَانِهِم المُسلِمِين أَنَّ تَخصِيصَ لَيلةِ سَبعٍ وعِشرِين بالعُمرَة لا أصلَ لَهُ، لا فِي القُرآنِ، ولا فِي السُّنَّةِ، ولا فِي عَمَلِ الصَّحابَةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ ولا فِي قُولِ أَحَدٍ مِن أَنمَّةِ المُسلِمِين، وإذا كانَ كذلِكَ فلهَاذا نُتعِبُ أَنفُسَنا في عُمرَةٍ نَأخُذُها في هَذه اللَّيلةِ لا نَدرِي أَنُؤزَرُ فِيها أَمْ نُؤجَر.

وإنَّ مِن شرطِ العِبادَة أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً للهُ، وأَنْ تَكُونَ مُوافِقَةً لشَريعَةِ الله التِي جَاءَ بِها مُحَمَّدٌ ﷺ ولنْ تَكُونَ مُوافِقةً للشَّريعَةِ إلا إذَا وافقَتِ الشَّريعَة في أُمُورِ التِّي جَاءَ بِها مُحَمَّدٌ ﷺ ولنَّ تَكُونَ مُوافِقةً للشَّريعَةِ إلا إذَا وافقَتِ الشَّريعَة في أُمُورِ سِتَّة: الأوَّل: في سَبَبِها، والثَّاني: في جِنسِها، والتَّالِث: في قَدرِها، والرَّابِعُ: في كَيفِيَّتِها، والخَامِسُ: في زَمانِها، والسَّادِسُ: في مَكانِها.

سَبَبُها: إذا أحدَثَ الإنسانُ عِبادَةً لسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ، ولم يَثبُتْ أنَّ هَذا السَّبَ مُوجِبٌ لهَذه العِبادَة صَارَ رَبطُ العِبادَة بَهذا السَّببِ مِنَ البِدَعِ ولم تَكُنْ مَقبُولَةً، مِثالُ ذلِك إحداثُ احتِفالٍ دِينيِّ بمَولِدِ الرَّسُولِ ﷺ.

فمِنَ المَعلُومِ أَنَّ الرَّسولَ عَلَيْةٍ وُلدَ إِمَّا فِي اللَّيلِ، وإِمَّا فِي النَّهارِ، وإِمَّا في رَجَب،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانا واحتسابا ونية، رقم (١٩٠١).

وإمَّا في رَبيع، وإمَّا في رمَضانَ كُلُّ الأشهُرِ مُحتمَل، وكُلُّ الأيَّامِ مُحتمَل، وليسَ عِندَنا خَبرٌ صَحيحٌ صَريحٌ أنَّه وُلِدَ في اليَومِ الفُلانِيِّ، وأقرَبُ ما يَكُونُ إلى الصَّوابِ أنَّه وُلِدَ في اليَومِ الفُلانِيِّ، وأقرَبُ ما يَكُونُ إلى الصَّوابِ أنَّه وُلِدَ في اليَومِ الثَّاني عَشر مِنه.

وعلى كُلِّ حَالٍ، لو عَلِمنا عِلْمَ اليَقينِ أَنَّه وُلِدَ في اليَومِ الثَّاني عَشر، أو التَّاسِع، أو العَاشِر، أو غيرِ ذلك، فليسَ لنا الحَقُّ في أَنْ نُحدِثَ احتِفالًا نَتَقَرَّبُ به إلى الله بِسبَبِ ذلك؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَقِيَ في الرِّسَالَةِ ثَلاثًا وعِشرِين سَنَةً لم يُقِمْه سَنَةً واحِدةً ولم يُرشِد أمَّتَه إلى إقَامَتِه بحَرفٍ واحِدٍ.

وبَعدَ مَوتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الخُلْفَاءُ الرَّاشِدُون، لَم يُقِمْ أَحَدُّ مِنهم هَذَا الاحتِفال، ولا أرشَدُوا إليه، والصَّحابَةُ مِن بَعدِهم كذلِك، والتَّابِعُون كذلِك، وأئِمَّةُ المُسلِمِين كذلِك، وإنَّما حَدَثَتْ هَذه البِدعةُ بَعدَ انقِراضِ القُرونِ الثَّلاثَةِ المُفضَّلَة وأئِمَةُ المُسلِمِين كذلِك، وإنَّما حَدَثَتْ هَذه البِدعةُ بَعدَ انقِراضِ القُرونِ الثَّلاثَةِ المُفضَّلَة وقُربَة اليَّا فِي المِئة الرَّابِعَة مِنَ الهِجرَةِ - فكيفَ غَابَ عَن هَذه القُرُون أَنَّ ذلِك عِبادَة وقُربَة يَتقرَّبُ بها إلى الله عَرَّفَ عَلَى الله عَرَقَ له مَع أَنَّه قُربَةٌ؟

وحينئذٍ يَتبيَّن أنَّ هَذا الاحتِفالَ التَّعبُّدِيَّ الذي يَدَّعِي مُبتَدِعُوه أنَّهم به يُعظِّمُون الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ مُخَالِفٌ للشَّريعَة؛ لأنَّه أُثبِتَ بِسبَبٍ لم يَثبُتْ شَرعًا أنَّه ثَبَتَ.

وفي الجِنسِ: لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُوافِقًا للشَّرِيعَة في الجِنسِ، مِثالُه: لو أَنَّ رَجُلًا ضَحَّى بفَرَسٍ - والفَرَسُ أَغلَى مِنَ الشَّاةِ وأَكبَرُ - لو ضَحَّى بفَرَسٍ لم تُقبَل الأضحِيَّةُ وَكَبَرُ - لو ضَحَّى بفَرَسٍ لم تُقبَل الأضحِيَّة ولا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لا بُلَّا أَنْ تَكُونَ مِن بَهِيمَة الأنعَام: الإبلِ والبَقرِ والغَنَمِ.

والقَدْر: لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُوافِقَةً للشَّريعَةِ فِي قَدْرِها، إذا كَانَتْ فِي الشَّريعَةِ أُربَعًا فَهِي أُربَع، أُو ثَلاثًا فَهِي ثَلاثٌ، أُو أَكثُرُ أُو أَقلُّ، فَعَلَى حَسبِ الشَّريعَةِ، فلو صَلَّى الظُّهرَ خَمسَ رَكعَاتٍ لَم تُقبَلُ؛ لأَنَّه صَارَ مُخَالِفًا للشَّريعَة فِي القَدرِ، فِي الشَّريعَةِ الظُّهرُ أُربَعُ رَكعاتٍ، ولذلِك لو قامَ الإنسانُ ناسِيًا واستَتَمَّ قائِبًا وقد قامَ إلى الحَامِسَةِ فِي الظُّهرِ قُلنَا لهُ: ارجِعْ، يَجِبُ أَنْ تَرجِعَ، حتَّى لو أَتَمَّ الفَاتِحَةَ، حتَّى لو رَكَعَ وقالَ: سَمِعَ الله لَن حَمِدَه، وقامَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ هَذه خَامِسَةٌ يَجِبُ أَنْ يَرجِعَ.

وقد أخطاً بَعضُ الأئِمَّة حَيثُ ظنَّ أَنَّه إذا قامَ إلى الزَّائِدة -خَامِسَة في الرُّباعِيَّة أو ثَالِثَةٌ في الثُّنائِيَّة، أو رَابِعَةٌ في الثُّلاثِيَّة- واستَتَمَّ قائِمًا، فإنَّه لا يَرجِعُ، تَوهَّمَ ذلِك قِياسًا عَلى القِيامِ مِنَ التَّشهُّدِ الأوَّل ناسِيًا إذا استتمَّ قائِمًا لم يَرجِعْ، أمَّا الزَّائِد فإنَّه يَرجِعُ مَتَى ذَكرَ أَنَّه زَائِدٌ ويُكمِلُ ويَسجُدُ للسَّهوِ بَعدَ السَّلام.

وَفِي هَيئتِهَا: مِثْل: رَجُلٍ يُصلِّي فَبَدَأ بِالشُّجود قبلَ الرُّكوعِ، نَقولُ: صَلاتُه لا تَصِحُّ؛ لأَنَّه قدَّم السُّجودَ عَلَى الرُّكوعِ، فَلا تَصِحُّ عِبادَتُه؛ لأنَّها مُخَالِفةٌ للشَّريعَة في كَيفِيَّتِها.

مَسَأَلَةٌ: رَجُلٌ يَتُوضًا فَغَسَلَ رِجلَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَه، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَه، فَلا يَصِحُ شَيءٌ مِن وُضُوئِه إِنْ قَصَدَ التَّعبُّدَ بهَذه الهَيئةِ، أمَّا إذا كانَ ناسِيًا، فإنَّه يَصِحُ.

وفي زَمانِها: كمَن أَخرَجَ زَكاةَ الفِطرِ بَعدَ العِيدِ، أَو أَخَّرَها إلى يَومِ عِشرِين، فَلا تَصِتُّ، لُخالَفَة الشَّرعِ في الزَّمانِ.

وفي المَكانِ: إذا حَجَّ رَجلٌ في رمَضانَ فَقَد خَالَفَ الشَّريعَةَ في الزَّمنِ، أو وَقَفَ بِمِنَّى يَوم عَرَفة، فهُنا لا تَصِحُّ؛ لأَنَّه خَالفَ في المَكانِ، وكذلِك لوِ اعتكفَ في بَيتِه بَدلًا عَنِ المَسجِد لم تُقبَلْ لَخالَفَتِه في المَكانِ.





إنَّ الحمدَ للهِ، نَحمدهُ ونَسْتعينهُ ونَستغفرُهُ، ونعوذُ بِاللهِ مِن شرورِ أَنْفسنا ومِنْ سيئاتِ أَع النَا، مَن يَه و اللهُ فَلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضلل فَلا هَادي لهُ، وأشهدُ أَنْ لا إلهَ اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدهُ وَرَسولهُ، أرسلهُ اللهُ تَعَالى بِالهدَى وَدينِ الحقِّ، فَبلغَ الرسَالةَ، وأدَّى الأَمانةَ، ونصحَ الأمةَ، وجَاهدَ فِي اللهِ حقَّ جِهادهِ، فصلواتُ اللهِ وسَلامهُ عَليه وَعَلَى آلهِ وَأَصْحَابه، ومَن تَبِعَهم بِإِحسانٍ إلى يومِ الدينِ، أمَّا بعدُ:

فأودُّ قَبل أيِّ شيءٍ أَنْ أُؤديَ النَّصيحةَ، ومَا يجبُ عليَّ إِبلاغهُ منَ العلمِ، وذلكَ فِي القومِ الذينَ يَتَّخذونَ منْ ليلةِ السابعِ والعشرينَ وَقتًا لأداءِ العمرةِ، وَيَتقصدونَ أَنْ يُؤدوا العُمرةَ فِي هذهِ الليلةِ، فَأقولُ لهمْ:

إِنَّ هَذَا مَا أَنزَلَ اللهُ بِهِ مِنْ سلطانٍ، فَليسَ هذَا فِي كتابِ اللهِ، ولا فِي سنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ولا فِي سنةِ الخَلْفَاءِ الرَّاشَدِينَ المهديينَ مِنْ بَعدهِ، ولا أحدَ يَتَقَصدُها فِيها نَعلمُ مِنَ الصَّحابةِ الكرامِ رَضَالِكُ عَنْهُمْ، ولا أحدَ مِنَ الأئمَّةِ استَحبَها، وإنَّها هي أمرٌ حدث، وصارَ الناسُ يَتَدَاولونه صَاغرًا عَن كابرٍ، فظنُّوا أَنَّ العمرةِ فِي ليلةِ سبع وعشرينَ مزيةً عَلى غَيرهَا، وهذَا ليسَ بِصحيحٍ، هذَا مَا يجبُ على أَهلِ العلمِ أَنْ يُبَينُوا عَلَي إِبلاغهُ لِإِخُوانِي المُسْلِمين، فإنَّ اللهَ تَعالى أُوجبَ عَلى أَهلِ العلمِ أَنْ يُبَينُوا عَلَى اللهُ أَوجبَ عَلَى أَهلِ العلمِ أَنْ يُبَينُوا

مَا عَلَمُوهُ مَنْ شَرِيعَةِ اللهِ، وليسَ مِن شَرِيعَةِ اللهِ أَنْ تَخْصَصَ ليلةَ سَبِعٍ وعشرينَ بِعمرةٍ، ومَنْ كَانَ عندهُ علمٌ بذلكَ مِن كتابِ اللهِ أَو سنةِ رسولهِ ﷺ أَو سنةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ فَلْيُهدهِ إلَيْنا، فإنَّا لَه قَابِلُونَ، وبِهِ مُسْتَمسكُونَ.

أمَّا أَنْ يَشْرَعَ الْإِنسَانُ لِنفسهِ عِبادةً مَا شَرَعَها اللهُ وَرَسُولهُ، وإِنَّمَا هِيَ حسبَ العاطفَةِ؛ فإنَّ هَذَا ليسَ منْ صنيعِ المسلم، إنَّمَا المسلمُ مَن إذَا تُليت عَليه آياتُ اللهِ زادتهُ إِيهَانًا، و ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور:٥١].

والَّذي تُخصَّص بِه ليلةُ القدرِ هوَ القيامُ، ولَو كانَ هناكَ شيءٌ يُخصص بِليلةِ القدرِ سوَى القيامِ لَبَينَه أنصحُ الخلقِ لِلخلقِ، وأعلمُ الخلقِ بِشريعةِ اللهِ، وهُو مُحمدٌ رَسولُ اللهِ، وإذَا كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يحثَ أُمتَهُ عَلَى أَنْ يُووَ العمرةَ ليلةَ سبع وعشرينَ، فَإِنّنا نقولُ: إمّا أنْ يكونَ جَاهلًا بذلك، وحاشاهُ مِن هذَا، وإمّا أنْ يكونَ كاتمًا مَا أنزلَ اللهُ، وحاشاهُ مِن ذلكَ أيضًا، أينَ السنةُ الّتي تقولُ: اعتَمِروا فِي ليلةِ سبع وعشرينَ؟ أين فِي هدي الرسولِ عَيْهَ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَنّهُ اعتمرَ ليلةَ سبع وعشرينَ؟ وإنّها قالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا الوِثْرِ مِنْ رَمَضَانَ» (٢)، وقالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (٢)، وهِ فِي الوبْرِ مِنْ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (٢)، وقالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (٢)، وقالَ: الشَعْرِ المَا العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (١)، وقالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (٢)، وقالَ: المَا فَعُرُونَ المَا اللهُ وَالْمُ اللهُ الْمَا الْمَا الْمَوْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانا واحتسابا ونية، رقم (١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان، رقم (١١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (٢٠١٧).

ولَا شَكَ أَنَّ لِيلةَ القدرِ فِي الوترِ منَ العشرِ الأَواخرِ، وقَد تكونُ فِي الشفعِ، قَد تَكون فِي سبعٍ وعشرينَ، وفِي ثهانٍ وعِشرينَ، وفِي اثنتينِ وعِشرينَ، وفِي ثلاثٍ وعشرينَ، وفِي أيِّ لِيلةٍ منْ لَيَالِي العشرِ؛ لكنَّها فِي ليلةِ سَابعٍ وعشرينَ أَرْجَاها، وفِي الوترِ أَرجى منَ الأَشفاعِ، ومَع ذَلك فكلُّ ليلةٍ منَ اللَّيالِي العشرِ قَابلةٌ أَنْ تكونَ الوترِ أَرجى منَ الأَشفاعِ، ومَع ذَلك فكلُّ ليلةٍ منَ اللَّيالِي العشرِ قَابلةٌ أَنْ تكونَ هِي ليلةَ القَدْرِ، وبِذلكَ تَجتمعُ الأَحاديثُ الواردَةُ عَنِ النبيِّ عَلَيْكُ، أَفلمْ يكنِ النبيُّ عَلَيْكُ أَرْدِي ليلةَ القدرِ وَرَأَى أَنَّه يَسجدُ صَبِيحتها فِي ماءٍ وطينٍ (١)، وكانَ ذَلكَ ليلةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ؟! هذَا ثابتٌ فِي صحيحِ البخاريِّ ومُسلمِ وَغَيْرِهما.

والحاصلُ أنّني أبلغُ إِخْواني مَا عَلِمته مِن شَريعةِ اللهِ بأنَّ ليلةَ سبع وعشرينَ لا تُخصصُ بعمرةٍ، ومنْ خصَّها بِعمرة فإنّه يُعتبر مُشرعًا بِها لم يشرعِ اللهُ ورسولهُ، فَلَيعدَّ بِذَلك جَوابًا صَوابًا إذَا لقيَ ربهُ يومَ القيامةِ، إنَّ الشرعَ ليسَ بِالأهواءِ، إنَّ الشرعَ ليسَ بِالأهواءِ، إنَّ الشرعَ لَيْسَ بِالعاطفةِ، إنَّ الشرعَ مَا جَاء فِي كتابِ اللهِ وسنةِ رَسولهِ عَلَيْ أَسألُ اللهَ تَعالى أنْ يَجْعَلَنا ممن رأى الحقَّ حقًّا واتبعَهُ، اللَّهم أرنا الحقَّ حقًّا فَنتبعهُ، وأرنا الباطلَ بَاطلًا فَنَجْتنبه، ولا تَجعلْ ذَلِكَ مَفسدةً عَلينا فنضلَّ، أَرْجو أنْ أكونَ أَبرأتُ لِنا عَلَيْ وَسَعْنَا وَأَقمتُ الحجةَ عَلى مَن سمعَ، وأرجُو مِن إِخوانِي المسلمينَ أنْ يَكونوا فَمَتَ الحجةَ عَلى مَن سمعَ، وأرجُو مِن إِخوانِي المسلمينَ أنْ يَكونوا كَمَا وَصَفَهمُ اللهُ: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا كَمَا وَأَطَعَنَا وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولِهُ وَيَحْشَ ٱللّهَ وَيَتَقَدِ فَيَعْشَ ٱللّهَ وَيَتَقَدِي هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللّهَ وَيَتَقَدِي فَا أَلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱلللهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللّهَ وَيَتَقَدِ فَا النور: ٥١ - ٥٤].



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر، رقم (١٦ ٢٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، رقم (١١٦٧).



الحمدُ للهِ، نحمَدُهُ ونستَعِينُهُ ونستَغْفِرُهُ ونتُوبُ إليهِ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أَنْفُسِنَا ومِنْ سَيِّئاتِ أَعْمَالِنَا، من يهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أَنْ محمَّدًا عَبدُهُ ورسُولُهُ، وأشهدُ أَنْ محمَّدًا عَبدُهُ ورسُولُهُ، وأشهدُ أَنْ محمَّدًا عَبدُهُ ورسُولُهُ، فصلواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليهِ، وعَلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين، أما بعدُ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ: فإن مخالَفَاتِ النساءِ في الحَرَمِ موضُوعٌ مؤلِمٌ جِدًّا، وتكادُ تقولُ: إن الحَياءَ قَدْ دُفِنَ، و «الحَياءُ مِنَ الإِيمَانِ» (١)، كما قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ.

فإن موضوع النساء في الحرّم تجاوز موضوع التَّبَرُّج إلى موضوع أخطر، فإنَّ المرأة لتُزَاحِمُ الرجالَ حَتَّى وهُمْ في المرأة لتُزَاحِمُ الرجالَ حَتَّى وهُمْ في صفوفِ الصَّلاةِ، وهذه فتْنَةٌ عظيمةٌ، فكيف يُطِيقُ الناسُ أن تَأتِي المرأة تُلْصِقُ جِسْمَها مفوفِ الصَّلاةِ، وهذه فتْنَةٌ عظيمةٌ، فكيف يُطِيقُ الناسُ أن تَأتِي المرأة تُلْصِقُ جِسْمَها بجِسْمِ الرَّجُلِ وتمرُّ بِه تَحَكُّهُ؟! هذا شيءٌ لا يمكِنُ أن يكونَ مِنِ امْرَأةٍ عنْدَها غَيْرةٌ وحياءٌ وإيانٌ، في أعْظَمِ بيتٍ عَلَى وَجْه الأرضِ، في أعظَمِ مسْجِدٍ على وجْهِ الأرْضِ، وفي شهرٍ مبَارَكٍ وهي قادِمَةٌ لتُؤدِّي العمرة التي هِي بالنَّسْبَةِ إليهَا تَطَوَّعُ، لكن لتُخالِطَ الرِّجَالَ وتُزَاحِمُهُم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب: الحياء من الإيهان، رقم (٢٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناها، رقم (٣٦).

ومخالطةُ النّساءِ للرِّجالِ ومُزَاحَمَّتُهَا لهُمْ أمرٌ محرَّمْ، فهي كمَنْ يهدِمُ مِصْرًا ويُعَمِّرُ قَصْرًا، إن هذَا العَمَلَ يوضِّحُ للإنسانِ حِكْمَةَ النَّبِيِّ ﷺ حينَ قالَ: «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(۱)، فهي خيرٌ لهُنَّ وللنَّاسِ أيضًا؛ فإن المرأة لو أَدَّتِ العُمْرَة وبَقِيَتْ في بَيتِهَا تعبدُ اللهَ ويَسْلَمُ الناسُ مِنْ فِتْنَتِهَا لكانَ ذلِكَ خَيرًا لها.

فأقولُ: لكُمُ الحقُّ أَن تَرُدُّوا عَلَيَّ بها تَظُنُّونَ بأني مخالِفٌ فيهِ شَيئًا مِنْ كلامِ اللهِ أو كلامِ رسولِهِ، وأنا أيضًا أُحَمِّلُكُم أمانةً بأنكُم إذا وَجَدْتُمْ في كَلامِي شَيئًا يُخالِفُ كلامَ اللهِ وكلامَ رسُولِهِ أَن تَطْرَحُوا كلامِي على الأرْضِ، وأن تجعَلُوا كلامَ اللهِ وكلامَ رسولِهِ على رُؤوسِكُم، وأدْعُوكم إلى أن تُبيِّنُوا لي ذلِكَ لأني بَشَرٌ يَخْفَى عَلَيَّ الكثيرُ وأخطئ في الفَهْم، والمرءُ كثيرٌ بإخوانِه، والمؤمِنُ مرآةُ أخيهِ.

ولكني أقولُ تأيِيدًا لقَولِي: إن بيتَهَا خيرٌ لها حَتَّى بمكَّة، فإن الذي قالَ: «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»، قالَه فِي المدينَةِ التي فِيهَا مسْجِدُهُ ﷺ، «وَالصَّلَاةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا لَهُنَّ»، قالَه فِي المدينَةِ التي فِيهَا مشجِدُهُ ﷺ، «وَالصَّلَاةُ المرأةِ فِي بيتِهَا فِي المدينَةِ خيرٌ لهَا فِيهَا عَدَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» (٢)، وعلى هذَا فصلاةُ المرأةِ في بيتِهَا في المدينَةِ خيرٌ لهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان، رقم (۹۰۰)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد (٣/ ٣٤٣، رقم ١٤٧٣٥)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ، رقم (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٩٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، رقم (١٣٩٤).

مِنْ صلاتِهَا في مسجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، معَ أن صلاتها في مسجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ خيرٌ مِنْ أَلْفِ صلاةٍ فيهَا عَدَاه إلَّا المسجِدَ الحَرَامَ.

وبهذا يَتَبَيَّنُ أَن خَيرِيَّةَ بيتِ المرأةِ عَلَى المسجِدِ يشْمَلُ حتى المساجِدَ التِي تُضاعَفُ فيهَا الصلاةُ.

على أن بَعْضَ أهلِ العِلْمِ يقولُ: إن جَميعَ منطِقَةِ الحرَمِ الصلاةُ فيهَا خيرٌ مِنْ مئةِ أَلْفِ صلاةٍ، ولكِنَّ الراجِحَ من أقوالِ أهلِ العِلْمِ والذي هُو ظاهِرُ كلامِ الحنابِلَةِ رَحَهُ مُلاَنَهُ كها نقلَه عنهُم صاحبُ الفروعِ أن التضعيف خاصٌّ بالمسجدِ نفسِه (١)، وهوَ الَّذِي يَدُلُّ عليهِ ظاهِرُ الآياتِ الكريمةِ والأحاديث النَّبويَّة، فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿إِنَّمَا النَّمُ رَكُونَ نَجَسُ فلا يقَربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَكذا ﴾ يقولُ: ﴿إِنَّمَا النَّمُ اللَّهُ على الواقِع وهوَ قولُهُ: ﴿فلا يَقْرَبُوا ﴾. تَبَيَّنَ لنا أن الآيةَ السَجِدِ لا عن دُخولِ المسجِدِ.

ونحْنُ نَتَفِقُ جَمِيعًا على أنهُ يَجُوزُ للمُشْرِكِ أن يَقِفَ على حُدودِ الحَرَمِ، ولا يَجِبُ عليهِ أن يبتَعِدَ عَنِ الحُدودِ، فتَبَيَّنَ أن المسجِدَ الحَرَامَ لا يَعْنِي الحَرَمَ كلَّهُ، وهذا في القُرآنِ. القُرآنِ.

وأما في السُّنَّةِ فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» (٢)، فهل تقولونَ إنَّه يجوزُ للإنسانِ أن يَشُدَّ الرَّحْلَ إلى مسجِدِ الشَّعْبَ مَثَلًا، أو إلى مساجِدِ مكَّةَ الأُخْرَى؟ طبْعًا لا يجوزُ

<sup>(</sup>١) الفروع و تصحيح الفروع (٢/ ٥٥٥-٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب لَا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، رقم (١٣٧٩).

إلا إِلَى ثلاثَةِ مساجِدَ، والمساجِدُ التي تُشَدُّ الرِّحالُ إليها هِيَ المختَصَّةُ بالتَّرغِيبِ ومِنْ أَجْلِ التَّضْعِيفِ فيهَا شُرِعَ شَدُّ الرِّحالِ إليهَا، هذانِ دَليلانِ.

وإذا كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقولُ للنِّساءِ: إذَا أَتَينَ إِلَى المساجدِ يقولُ: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (١) ، فإنَّ فَحْوى الحديثِ وإشارَتَهُ أن البُعْدَ مِنَ الرِّجالِ خيرٌ مِنَ القُرْبِ منْهُم ، وإن كانَ القُرْبُ منْهُم بالنسبَةِ للصَّفوفِ أفضَلَ لتَقَدُّمِهِمْ، ولكن هَذِه الأفضَلِيَّةَ عُورِضَتْ بها هُو أَفْضَلُ منها وهوَ البُعْدُ عَنِ الرِّجالِ.

وإذا كانَ هذا ما يَدُلُّ عليهِ كلامُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فإنه يَعْنِي أَن المرأة يَجِبُ أَن تَبْتَعِدَ عَنِ عَنِ الرِّجالِ، حتى في أماكِن العِبادَةِ، أو أن المشرُوع في حَقِّ المرأةِ أن تَبْتَعِدَ عَنِ الرِّجالِ حتَّى في أماكِن العِبادَةِ، أما أماكِنُ التَّعْلِيمِ فالأَمْرُ فيهَا أَشَدُّ، والابتعادُ عَنِ الاِّختلاطِ فيهَا أَوْكَدُ؛ ولهذا لها جاءتِ النِّساءُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وقُلْنَ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ الرِّجَالَ قَدْ غَلَبُونَا عَلَيْكَ، وإنَّنَا نُريدُ أَنْ تُعَلِّمَنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، لم يقُلُ لهُنَّ: احْضُرْنَ الرِّجَالَ قَدْ غَلَبُونَا عَلَيْكَ، وإنَّنَا نُريدُ أَنْ تُعَلِّمَنَا مِمَّا عَلَمَكَ اللهُ، لم يقُلُ لهُنَّ: احْضُرْنَ عِنْدِي وأَنَا أُعلِمُ الرِّجَالَ، ولكنه وَعَدَهُنَّ يَومًا في بَيْتِ إِحَدَاهُنَّ يأتِ إليهِنَ ويُعلِمُهُنَ عَلَمُهُنَا عَلَى اللهُ ال

وهذا دَلِيلٌ على أنّه لا يجوزُ للمَرْأةِ أن تَجْلِسَ في مجالِسَ مختَلِطَةً بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ، وإلا لكانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُوفِّرُ الزمَنَ لنَفْسِهِ فيقولُ للنساءِ: احْضُرْنَ مجالِسَ الرِّجالِ؛ لأن مَقَامِ التعْلِيمِ أعظمُ من مَقَامِ المشارَكَةِ في الصَّلاةِ، فالمشارَكَةُ في الصلاةِ وتَنْصَرِفُ؛ لكِنَّ التَّعْلِيمَ يكونُ فيه فالمشارَكَةُ في الصلاةِ تأتِي المرأةُ وتُؤدِّي الصلاة وتَنْصَرِفُ؛ لكِنَّ التَّعْلِيمَ يكونُ فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟، رقم (١٠١)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، رقم (٢٦٣٣).

أَخْذُ ورَدُّ وكلامٌ وتوجِيهُ سؤالٍ وإجَابَةٌ، وإقامَةٌ للمَرأةِ حتَّى تُجِيبَ ومَا أَشْبَهَ ذلِكَ مما خَطَرُهُ عظِيمٌ.

وَلَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنِ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ انتَظَرَ، قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ: تَرَى ذَلِكَ مِن أَجْلِ أَن يَخْرُجَ النِّسَاءُ أَن كُلُّ ذَلِكَ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الرِّجالُ والنِّساءُ في الطَّرِيقِ في خُروجِهِمْ مِنَ المسجِدِ.

وقد كانَ ﷺ وَهُو خَارِجٌ مِنَ المَسْجِدِ اخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ ﷺ لِلنِّسَاءِ: «اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَاقَاتِ الطَّرِيقِ»، فَكَانَتِ المَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا الطَّرِيقِ»، فَكَانَتِ المَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ(\*).

وإنني أُوجِّهُ النصيحة إلى إخواني المؤمِنِينَ الذينَ ما قدِمُوا إلى المسْجِدِ الحَرَامِ اللهَ يَرْجُونَ رحمة اللهِ ويخافُونَ عَذَابَهُ، أُوجِّهُهُم إلى أن يَرْجُوا رَحْمة اللهِ ويخافُوا عذابِهِ بحِفْظِ نسائهِمْ وحِمايَةِ أعْرَاضهِمْ وإقامَةِ غَيْرَتِهِمْ؛ فلا تَخْتَلِطُ نِساؤهُم بالرِّجالِ، فإذا عَرَفُوا أن المسجد خالٍ إلا مِنَ الرِّجالِ فيقُولُوا للنِّساءِ: «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (٦)، بلُ ليقُولُوا ذلكَ مُطلقًا، «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»؛ لأن الأمْرَ عظِيمٌ.

وأسألُ اللهَ تعالى أن يُعِينَنِي وإِيَّاكُمْ على تنْفِيذِ ما تَدُلُّ عليهِ الشَّريعَةُ الإسلاميَّةُ في مِثْلِ هذِهِ الأمورِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، رقم (٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: أبواب النوم، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، رقم (٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم (٥٦٧).

والمهمُّ: أنَّه يجِبُ الحَذَرُ مِنَ الإخْتلاطِ بالنِّساءِ أَوِ المَزَاحَمَةِ لَهُنَّ، وهُنَّ المأموراتُ أَوَّلًا بألا يُزَاحِمْنَ الرِّجالَ، وأن يبتَعِدْنَ عن مُزاحَمَةِ الرِّجالِ.

كذلك لا يجوزُ للمرأةِ أن تَأْتِيَ إلى المسجِدِ سواءٌ المسجِد الحَرَام أو غَيرهُ وهِي متبرِّجةٌ أو متَطَيِّبةٌ أو كاشِفَةٌ وجْهَها؛ لأن الوجْهَ يجِبُ سَتْرُهُ عن غيرِ المحارِمِ والزوْجِ، ولا يجوزُ إبدَاؤهُ كها دَلَ على ذلِكَ كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رسولِهِ ﷺ.

ثم إنَّ عَلَى النِّسَاءِ أن يُلاحِظْنَ أنه لا يجوزُ أن تَأْتِيَ امرأَةٌ بجَرَّةٍ مِنَ الطِّيبِ وتمسَحَ بها أَيْدِي النِّسَاءِ اللاتي بمكَّة ، أو تأتِيَ ببَخُورٍ تُبَخُّرُ به النِّساءَ اللاتي بمكَّة ؛ لأن مَعْنى ذلِكَ أن ترْجِعَ المرأةُ مِنَ المسجدِ متَطيِّبةً ، وقد ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أنهُ قالَ: «أَيُّهَا أَوْ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَة» (١) ، فنَهاهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ أن تشْهَدَ الصلاةَ إذا كانَتْ قَدْ أصابَتْ بَخُورًا، فها بالله بالأطيابِ التي هِي أطيبُ مِنَ البَخُور؟! فيكونُ النَّهي عنها مِنْ بابِ أَوْلى، فالخُطورَةُ فيهَا أشدُّ وأعظمُ.

ومن المحَرَّمِ الذي لا يختَلِفُ فيهِ العُلماءُ -فيما أعلم- أن تُبرْزَ المرأةُ يَدَيْها وفِرَاعَيْهَا كَها نشاهِدُ وتُشَاهِدُونَهُ أنتُمْ، تجِدُ المرأةَ على يدِهَا مِنَ الحُيلِّ الشيءَ الكثير، عما لم يتَأثَّرْ أو لم يتَغيَّرْ لونُهُ ولمعانُه بالماءِ والعَرَقِ، بل هو على جدَّتِهِ، تُبدِيهِ المرأةُ كأنها تقولُ للرجالِ: انظُروا إلى الحُيلِّ عَلَيَّ، معَ أن رَبَّها عَنَّفَكَ الذِي هو خَالِقُها يقولُ في كِتابِهِ العظيم يقولُ: ﴿ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ يقولُ في كِتابِهِ العظيم يقولُ: ﴿ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ النور: ٣١]، ما قالَ لهنَّ: ليُرَى، بَلْ ﴿ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِي مِنَ الزينَةِ، فما بالُكَ بالمرأةِ التي اللهُ نَهَى المرأة أن تَضْرِبَ بِرِجْلِها لئلا يُعْلَمَ ما تُخْفِي مِنَ الزينَةِ، فما بالُكَ بالمرأةِ التي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد...، رقم (٤٤٤).

تخلُّعُ وتُبْدِي ذِرَاعَيْها المَمْلُوءتَيْنِ بالذَّهبِ وبالساعَةِ والخواتِم وما أشبَهَ ذلِكَ.

واعلمُوا أن خَطَرَ النساءِ عظِيمٌ، والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَا تَرَكَ فِي أُمَّتِه فَتْنَةً أَضَرَّ على الرِّجالِ مِنَ النِّساءِ (۱)، فعليكُم يا عبادَ اللهِ بجهايةِ نِسَائكُم، وإذَا خَرَجَتْ إلى السَّوقِ فإنَّها تَخْرُجُ غيرَ متبَرِّجَةٍ ولا متَطَيِّبَة؛ حتى يَسْلَمَ الناسُ من فِتْنَتِهَا، وتسلمَ هيَ مِنْ فِتْنَتِهِمْ. واللهُ المستعانُ.

لكن إذا طلَبَتِ المرأةُ أن تخرُجَ إلى المسجِدِ فلا تَمْنَعُها، بشرطِ أن يكونَ غَرَضُها المسجِد؛ لأن الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ يقولُ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» (٢)، أمَّا لو عَلِمْتَ أَنَّها تَجِيءُ كي تَتَفَرَّجَ على السُّوقِ، وعلى مَنْ في المسجِدِ فلَكَ أن تَمْنَعَهَا.

وكذلكَ لَو أُشِيعَتِ الفِتْنَةُ بأن يَدْخُلَ فِي الأسواقِ مَنْ يتَعَرَّضُونَ للنِّساءِ فلَكَ أن تمنَعَهَا خَوفًا مِنْ هذِهِ الفِتْنَةِ.

وكذلكَ لو أَبَتْ أَن تَخْرُجَ إِلا مُتَبَرِجَّةً أَو مَتَطَيِّبَةً فلكَ أَن تَمْنَعَهَا أَيضًا؛ لأَن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»، ومنَعَ المرأةَ هُو نَفْسُه عَلَيْهِ قَالَ: «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»، ومنَعَ المرأة هُو نَفْسُه عَلَيْهِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ»(٢).

ومما يُشَاهَدُ مِنَ المُنْكراتِ: أَنَّ الرَّجُلَ يِنامُ إلى جنْبِ المرأةِ في الحَرَمِ، وقد يقُولُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم (٤٨٠٨)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، رقم (٢٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، رقم (٨٥٨)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لَا تخرج مطيبة، رقم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد...، رقم (٤٤٤).

قائلٌ: هذِه المرأةُ امرأتُهُ، ولكنْ نقولُ: إن كانَتِ امْرأتُهُ فليسَ مِنَ الحَيَاءِ أن ينَامَ إلى جَنْبِهَا فليكُنْ فِي الفِرَاشِ بالبَيتِ، وإن كانَتْ غيرَ امرأتِهِ فالأمْرُ خطيرٌ جِدَّا؛ لأن النائمَ قد يتَقَلَّبُ، فإذا تَقَلَّبَ وأحسَّ بالجِسْمِ فرُبَّهَا تحصُلُ الفِتْنَةُ، وهذا أيضًا منْكرٌ عظِيمٌ، يجِبُ على الإنسانِ أن يمْنَعَ نساءَهُ عن النَّوم في المسجِدِ الحرَام إلى جنْبِ الرِّجالِ.

والأفضلُ ولا شَكَّ عدَمُ نومِ المرأةِ في المُسْجِدِ، فهِي إذا نامَتْ في بَيتِهَا فَهُو أَحسنُ لهَا.

وقد يُقالُ: الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» (١) ، فَهَلْ لنَا أَن نَنْهَى النساءَ أُو رِجَالَهُم عَن هذا؟

قُلنا: يجِبُ علينَا أن نعتَرِفَ بالواقِعِ، وأنك لو نَصَحْتَ امْرأةَ رَجُلِ لأقامَ الدُّنيا عليكَ وأقْعَدَهَا، وربَّما قالَ: هذا الرَّجُلُ لا يُريدُ إلا الفِتْنَةَ بامْرَأتِي؛ ولهذَا يجِبُ أن يَسْتَعْمِلَ الإنسانُ الحِكمَةَ في مثلِ هذِهِ الأمورِ، بل يستَعْمِلُ أقْصى ما يكونُ في الحِكمَةِ، ويكونُ متَأنِّيًا غيرَ منَفِّرٍ ويكونُ أيضًا رَقِيقًا.

واعلم أنَّ الإنسانَ قد تقولُ لَهُ نَفْسُهُ: أَعْمِلْ غَيرَتَكَ قَبْلَ أَن تُعْمِلَ عَقْلَكَ، ولكن نقولُ: لا تَسْتَسْلِمْ لهذا الأمرِ مِنَ الغَيْرَةِ، ويجِبُ أَن تستَعْمِلَ العَقْلَ وتُقَدِّمَهُ على الغَيْرَةِ، ويجِبُ أَن تستَعْمِلَ العَقْلَ وتُقَدِّمَهُ على الغَيْرَةِ، ويجبُ أَن تستَعْمِلَ العَقْلَ وتُقدِّمَهُ على الغَيْرَةِ، ويعْمِن بقولِ النَّبِيِّ عَلَى العَيْرَةِ، "إنَّ اللهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان، وأن الإيهان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم (٢٥٩٣).

فأنتَ قَدْ تَظُنُّ أَنِ الشِّدَّةَ أَوْلَى وأَبْلَغُ لَدَفْعِ المُنْكَرِ، ولكِنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ يقولُ: "إِنَّ اللهُ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ»، فالإنسانُ إِذَا استَعْمَلَ الرِّفْقُ واللِّينَ والتَّوجِية الحَسَنَ فإن الفِطْرَةَ السليمَة تَقْبَلُ الحَقَّ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَاللِّينَ والتَّوجِية الحَسَنَ فإن الفِطْرَةَ السليمَة تَقْبَلُ الحَقَّ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَاللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ وَجَهَكَ لِلرِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ





إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومنْ سيئاتِ أعمالنا، منْ يهدِه اللهُ فلا مضلَّ لهُ، ومن يضللْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صَلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابِه، ومنْ تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ، أما بعدُ:

القادمونَ إلى العمرةِ في رمضانَ يَنقسمونَ إلى أربعةِ أقسامٍ:

القسمُ الأولُ: يأتي بأهلِه فيَعْتَمِرُون وينالونَ الثوابَ، ويَرجعونَ إِلَى بلادِهم، وهَذَا حَسَنٌ وطيِّبٌ، مَعَ مراعاةِ الأبِ لأهلِه.

القسمُ الثاني: مَن يأتي معَ أهلِه، ثم يرحلُ أهلُه ويبقَى في المسجدِ، فهذا يأتي وأهلُه إلى مكة ويؤدونَ العمرة ثم يردُّ أهلُه إلى بلدِهم ويبقَى هنا، فنقولُ: هذَا الرجلُ أساءَ وأخطأً؛ لأنهُ تركَ أهلَه الذينَ يجبُ عليهِ رعايتُهم وحمايتُهم.

القسمُ الثالثُ: أن ياتيَ وحدَه ويؤدي العمرةَ ويرجعُ إلى أهلِه، وهذا خيرٌ بلا شكّ، وهوَ في المرتبةِ الثانيةِ؛ لأن المرتبةَ الأُولى أن يأتيَ هوَ وأهلُه يؤدونَ العمرة ويرجعونَ، والمرتبةُ الثانيةُ أن يأتيَ هوَ وحدَه ويرجع، فيعتَمر في يومٍ أو يومينِ ويرجع، وهذا خيرٌ؛ لأن الرجوعَ إلى الأهلِ والبقاءَ فيهم أفضلُ منَ البقاءِ في مكةً؛ فقدْ قالَ النبيُّ عَينهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ مُ لمالكِ بنِ الحويرثِ ومنْ معهُ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا النبيُّ عَينهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ مُ لمالكِ بنِ الحويرثِ ومنْ معهُ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا

فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ »(١). فأمرَهُم أن يَرجِعُوا إلى أهلِهمْ ويُقيمُوا فيهمْ.

القسمُ الرابعُ: أن يأتي هو وأهلُه ويقيمونَ في مكةَ شهرَ رمضانَ كلَّه، أو جزءًا منهُ، لكنْ هوَ يأتي إلى المسجدِ الحرامِ يتعبدُ بصلاةٍ وقراءةٍ وذكرٍ وغيرِ ذلكَ، ويَدَعُ منهُ، لكنْ هو يأتي إلى المسجدِ الحرامِ يتعبدُ بصلاةٍ وقراءةٍ وذكرٍ وغيرِ ذلكَ، ويَدَعُ أهلَه: فتيانَه وفتياتِه يتسكعونَ في الأسواقِ، فتحصلُ بهمُ الفتنةُ، وتحصلُ منهمُ الفتنةُ، وهذا آثمٌ، وبقاؤُه على هذهِ الحالِ إثمٌ، وهوَ عاصٍ للهِ عَرَقِجَلً؛ لأن اللهَ تَعالى جعلَه راعيًا على أهلِه، وهذا الذِي عَمِلَه إضاعةٌ للأمانةِ، وإضاعةٌ للرعايةِ.

ويجبُ -يَا إِخواني- بعدَ ذكرِ هذهِ الأقسامِ ألا نقيسَ العبادةَ بالعاطفةِ، بل نقيشُ العبادةَ بالعاطفةِ، بل نقيشُها بالشرعِ والعقلِ؛ لأن العواطفَ قد تكونُ عواصفَ مدمرةً، كهذه الأحوالِ التي ذكرنَا.

لذلكَ نقولُ: بقاؤُك في أهلِك تُوجهُهُم وتُربيهِم وتَرعَاهُم قيامٌ بفرضِ عينٍ عليكَ، وبقاؤُك في مكة تتعبدُ إنها هوَ سنةٌ فقطْ وفضيلةٌ، فهل يُعقلُ أن يُقدمَ الإنسانُ الفضيلةَ على الواجبِ، فهذا خلافُ العقلِ وخلافُ الشرعِ.

واذكرُوا قولَ اللهِ تعالى في الحديثِ القدسيِّ: "وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ" ()، ورعايةُ الأهلِ فرضٌ، واذكُروا أن النبيَّ ﷺ كانَ معَ أصحابِه في سفرٍ، وكانَ منهمُ الصائمُ، ومنهمُ المفطرُ؛ أما الصائمونَ فإنهم لما نزلُوا المنزلَ سقطُوا تعبًا منَ الصيام، وأما المفطرونَ فجعلوا يَسقونَ الركابَ ويضربونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، رقم (٧٢٤٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢).

الأبنية؛ الخيام، فقالَ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ»(١).

فجعلَ فطرَ هؤلاءِ وخدمتَهم لأصحابهمْ أكملَ أجرًا منَ الذينَ صامُوا، والصومُ عبادةٌ وفريضةٌ، لكن هؤلاءِ لها قامُوا بخدمتِهم وكانَ يجوزُ لهم أن يُفطروا لأنهم مسافرونَ؛ صارُوا همُ الذينَ ذهبُوا بالأجرِ.

إذنْ فالذي يذهبُ إلى أهلِه ويقيمُ فيهمْ ويربيهِم ويُوجهُهم ويرعاهُم أفضلُ -واللهِ- منَ الذي يقيمُ في مكةً. لذلكَ ندعُو إخوانَنا المسلمينَ المحبينَ للخيرِ ألا يَزِنُوا الحيرَ بأهوائِهم أو بعواطفِهم، بل أن يَزِنُوه بميزانِ الشرعِ وميزانِ العقلِ، وكلَّ عقلٍ صريح فإنهُ موافقٌ للشرعِ الصحيحِ.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، وَصَلَى اللهُ وسلمَ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم (٢٨٩٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، رقم (١١١٩).



الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصَلِّي وأسلِّمُ عَلَى نبيِّنَا محمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمَامِ المَتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأصحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

في شهرِ رمضانَ يَكثرُ المُعتمرونَ، وكأن الناسَ في موسمِ الحجِّ، وهؤلاءِ المُعتمرونَ لا شكَّ أنهم مَأجورونَ ومُثابونَ على نِيَّتِهم، يرجونَ أن ينالُوا أَجرَ الحجِّ، كما قالَ النبيُّ صَلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلمَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً»(١).

ولكنْ هناكَ مشاهدُ بعيدةٌ عنِ المرادِ منَ النُّسكِ، وعنِ المرادِ منَ العُمْرَةِ، وعنِ المرادِ منَ العبادةِ، منهَا:

أولًا: أناسٌ مَعهُم عائلاتُهم، فتجدُ أحدَهم يجرُّ ولدَه الصغيرَ، كما يجرُّ الخِرافَ للذبحِ، غيرَ مُبالٍ بها يَنالُهم من مشقةٍ، ومن تعبٍ، وأناسٌ معهمُ النساءُ والفتياتُ والعجائزُ مع المشقةِ العظيمةِ، وأناسٌ يطوفونَ بالبيتِ في الطابقِ الثاني مما يَلي جانبَ المسعَى يطوفونَ على عرباتٍ، وعلى غير عرباتٍ أحيانًا، ويجعلونَ البيتَ عن يسارِهم، وأحيانًا يجعلونَ البيتَ أمامَهُم؛ لأنهم مَشغولونَ وأحيانًا يجعلونَ البيتَ أمامَهُم؛ لأنهم مَشغولونَ بالزحامِ العظيمِ الشديدِ، ولا يدرونَ ماذا يفعلونَ ولا ماذا يقولونَ، أيذكرونَ اللهُ أم يدافعونَ عن أنفسِهم، أيطوفونَ طوافًا مُجزئًا، أم يسيرونَ على وجوهِهم لا يَدرونَ، مثلُ هذا الطوافِ، ولا يجعلونَ البيتَ عن يسارِهم مِثلُ هؤلاءِ الذينَ يَطوفونَ مثلَ هذا الطوافِ، ولا يجعلونَ البيتَ عن يسارِهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب فضل العُمْرَة في رمضان، رقم (١٢٥٦).

فطوافُهم غيرُ صحيحٍ، وعُمرتُهم غيرُ صحيحةٍ، وسَعيُهم غيرُ صحيحٍ؛ لأنهُ مبنيٌّ على طوافٍ غيرُ صحيحٍ، لأن العلماءَ يقولونَ إن مِن شرطِ الطوافِ أن يكونَ البيتُ عن يسارِه في جميع الأشواطِ.

ثم ما الذِي أوجبَ علينا أن نأتيَ مِن بلادِنا، والإنسانُ في بلدِه مطمئنٌ، يصومُ بهدوءٍ، ويقومُ الليلَ بهدوءٍ، ويرجُو رحمةَ ربه بهدوءٍ، حتى يأتيَ إلى هذهِ المشقاتِ العظيمةِ التي لو أوجبَها اللهُ على الناسِ لحاولُوا أن يجدُوا لهم مخرجًا من هذا الواجبِ، لما في ذلكَ منَ المشقةِ العظيمةِ.

وهذهِ المشقةُ العظيمةُ التي تَنالهم بهذهِ العُمْرَةِ، قد يَنالهم منَ الوزرِ أكثرُ مما ينالُهم منَ الأجرِ، فنجدُ صبيانَهم وفتياتِهم الصغيراتِ المراهقاتِ فنَرقُّ لهم، وتَعتَصرُ قلوبُنا لهم مما نجدُ ونشاهدُ من هذهِ المشاهدِ العظيمةِ فكيفَ يرضونَ لأنفسِهم بهذا التعبِ العظيم الذي قد يُؤزرونَ عليهِ أكثرَ مما يُؤجرونَ.

ثانيًا: هؤلاءِ المعتمرونَ أحيانًا يَستدبرونَ البيت؛ لأنهم يَطلبونَ المكانَ الواسعَ، وأحيانًا يَستقبلونَه إذا واجهَهُمُ الناسُ، وصارُوا يَمشونَ في طوافِهم مُتجهينَ إلى الكعبةِ، كلَّ هذا يُفسدُ الطواف، ويجعلُه غيرَ صحيح، وإذا لم يصحَّ الطواف لم يصحَّ السعيُ، وإذا لم يصحَّ السعيُ لم تصحَّ العُمْرَة؛ لأن العُمْرَة إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌ وحلقٌ أو تقصيرٌ.

فعُمْرَةٌ لا تأتي إلا بمثلِ هذا فالبقاءُ في البلادِ أفضلُ، لما يحصلُ فيهِ منَ الطمأنينةِ والصيامِ براحةٍ، والحبُهُ والإنابةِ والصيامِ براحةٍ، والقيامِ براحةٍ، ويجدُ الإنسانُ في قلبِه منَ الإقبالِ إلى اللهِ والإنابةِ إليهِ ما لا يجدهُ في مثلِ هذهِ الأعمالِ.

وجميعُ الأعمالِ الصالحةِ التي رُتبتْ عليها الفضائلُ والثوابُ إنها تكونُ حينها تكونُ حينها تكونُ كاملةً لا مجردَ صورةٍ، مثالُ ذلك:

الصلاةُ التي هي أعظمُ أعمالِ البدنِ قالَ اللهُ فيها: ﴿إِنَ الصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ﴿ [العنكبوت: ٤٥]، وكم نُصلي في اليومِ مِن فرائضَ ونوافلَ ونجدُ القلوبَ كما هي، فلا نجدُ أن صلاتنا تنهى عنِ الفحشاءِ والمنكرِ، ووعدُ اللهِ صادقٌ، ﴿وَمَنُ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢]، ونحنُ نشهدُ أن الصَّلاةُ تنهى عنِ الفحشاءِ والمنكرِ، لكن ليستِ الصَّلاةُ التي هي صورةٌ، بلِ الصَّلاةُ التي هي صلاةٌ ظاهرًا وباطنًا، فالعُمْرةُ في رمضانَ التي كالحجةِ ليستْ مجردَ الصورةِ، بل هي العُمْرةُ التي تُؤدّى على وجهٍ يرضاهُ اللهُ ورسولُه، على وجهِ الطمأنينةِ والخشوعِ للله عَزَقَجَلَ، وإقامةِ ذكرِه، لا مجردَ صورةٍ وأنهُ اعتمرَ في رمضانَ.

فلا تحملنّكُم العاطفةُ والهوى، على أن تقومُوا بأعمالٍ قد لا تكونونَ مكلّفينَ بها، وقدْ لا تكونُ على الوجهِ المطلوبِ منكمْ، وإذا قُدرَ أن أحدًا آتاهُ اللهُ تعالى فضلَ مالٍ، وسَهُلَ عليهِ الوصُولُ إلى البيتِ فليكنْ في غيرِ هذهِ الأيامِ المزدحمةِ في أولِ رمضانَ، لأن عُمْرةً في رمضانَ أي في أولِه أو وسطِه أو آخرِه تعدلُ الحجة، وليكنْ في أولِ رمضانَ يأتي ويعتمرُ يومًا أو يومينِ أو ثلاثةً ثم ينصر فُ ويدعُ المجالَ لغيرِه في حصلُ على الأجرِ ويذهبُ إلى بلدِه يُؤدي الصِّيامَ بطمأنينةٍ، والقيامَ بطمأنينةٍ، والقيامَ بطمأنينةٍ، وتحصلُ اللذاتُ التي تحصلُ للناسِ قبلَ هذهِ الأزمنةِ.

الناسُ في بلادِهم قبلَ هذهِ الأزمنةِ يجدُ الإنسانُ لرمضانَ لذةً، ويجدُ لرُوحِه نعيهًا وسرورًا؛ لأنهُ يؤدي بطمأنينةٍ وخشوعٍ، أما إذا كانتِ المسألةُ على هذا الوجهِ

كالقتالِ والجهادِ بدونِ أن نُكلَّفَ بها، فلو فُرضَ علينا هذا الشيءُ لكانَ الإنسانُ يطلبُ مخرجًا من هذا الواجبِ.

ثالثًا: ومنَ المخالفاتِ أيضًا أن بعضَ الناسِ يأتي إلى المسجدِ الحرامِ، ويقومُ معَ الناسِ في الصَّلاةِ، ويحرصُ على القراءةِ وعلى الذكرِ، ولكن يدعُ أفلاذَ كبدِه من بنينَ وبناتٍ يَتسكعونَ في الأسواقِ، وربها يحصلُ عليهمْ منَ المَضرةِ أضعافُ ما حصلَ منَ الأجرِ، فيهملُ الواجبَ الذي حَمَّلهُ اللهُ إياهُ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوا أَنفُسكُمُ مَنَ الأجرِ، فيهملُ الواجبَ الذي حَمَّلهُ اللهُ إياهُ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوا أَنفُسكُمُ وَأَهْلِكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦]، فأنتَ مكلَّفٌ بأهلك، كما أنتَ مكلَّفٌ بنفسِك، كيفَ تدعُ هؤلاءِ السفهاءَ يَتسكعونَ في الأسواقِ يذهبونَ يمينًا وشمالًا وربهَا اغترُّوا، وربها غُررَ بهم، وأنتَ تقولُ: إني جالسٌ أذكرُ اللهَ في المسجدِ الحرامِ، فتتركُ واجبًا، وتفعلُ مستحبًّا فيكونُ إثبًا.

ونحنُ إذا صَلينَا في المسجدِ الحرامِ معَ هذا الزحامِ، هل يحصلُ لقلوبِنا منَ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ كَمَا يُحصلُ إذا كنا نُصلي في مساجدِنا في بلادِنا من هدوء وخشوعِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

وما المقصودُ بالعبادةِ؟ هوَ إصلاحُ القلوبِ، فأهمُّ شيءٍ إصلاحُ القلبِ دونَ الظاهرِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّهُ, عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ كَا يَوْمَ تُبَلَّى ٱلسَّرَآبِرُ ﴾ [الطارق:٨-٩].

ويَقُولُ تَعَالى: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعَثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ اللهِ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [العادبات: ٩- ١٠]، فالكلامُ على إنابةِ القلبِ، وعلى رجوعِه إلى اللهِ، أما الأعمالُ فهي أعمالُ ثغذي القلبَ وتصلحُ القلبَ فهي بمنزلةِ الماءِ في سَقي الشجرةِ، فإذا ضيعناً

الأصلَ واكتفينًا بالظواهرِ، فإن هذا كالذِي يَعتني بالقشورِ ويدَعُ اللُّبَّ.

ألم يقلِ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عنِ الخوارج: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمُ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيهَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَهَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيهَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَهَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ مَنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيهَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَهَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١)، فلمْ تَنفعهُمْ هذهِ العبادةُ الظاهرةُ.

فإذا عملتَ عملًا صالحًا، منْ صلاةٍ أو ذكرٍ أو قراءةٍ أو صومٍ أو صدقةٍ، فانظرْ ما أثرُه على قلبِك منَ الإنابةِ، والإقبالِ على اللهِ، والتوبةِ إليهِ، حينئذٍ أبشرْ بالخيرِ، وأن العملَ قد آتى ثمرَه وأكلَه.

وإن كانَ قلبُك كما هو حَجَرٌ يابسٌ لا يَلينُ، فاعلمْ أن هذهِ الأعمالَ لم تنفعْكَ، فيجبُ ملاحظةُ القلوبِ، وصلاحُها، وإنابتُها إلى اللهِ دونَ مراعاةِ الشكلِ والظاهرِ، فالشكلُ والظاهرِ، فالشكلُ والظاهرُ ماءٌ تُسقَى بهِ الشجرةُ، فتُروى بهِ الأصولُ.

رابعًا: وإذا كانَ الأمرُ هكذا فمثلُه أيضًا، تخصيصُ ليلةِ سبعٍ وعشرينَ من رمضانَ بعمرةٍ، كما يفعلُه كثيرٌ منَ العامةِ، وهذا لا أصلَ لهُ، في السُّنَّةِ، بل إن تخصيصَها بعُمرةٍ يكونُ منَ البدع.

ورسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلمَ قالَ: « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(٢)، ولم يقلْ مَن أدَّى فيها عمرةً، لكنهُ مَن أدَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٤١٥)، ومسلم: كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج، رقم (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانا واحتسابا ونية، رقم (١٩٠١).

في رمضانَ عُمْرَةً فإن عُمْرَةً في رمضانَ تعدلُ حجةً (١).

فيجبُ على المسلمينَ عمومًا، ألا يجعلُوا عبادتَهم للهِ عَرَّفَجَلَ عبادةَ هوًى وعاطفةٍ، فيستحسنونَ ما لم يقمِ الدليلُ على استحسانِه، ويستقبحونَ ما لم يقمِ الدليلُ على استقباحِه، ويُبدِّعونَ ويُسَننونَ بدونِ دليلٍ منَ الشرعِ، لأن الأمرَ خطيرٌ، الدليلُ على استقباحِه، ويُبدِّعونَ ويُسَننونَ بدونِ دليلٍ منَ الشرعِ، لأي يُقبلُ منهُ ولا يزيدُه ومَن عملَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُ اللهِ ورسولِه فإنهُ مردودٌ عليهِ، لا يُقبلُ منهُ ولا يزيدُه من اللهِ إلا بعدًا إذا كانَ قد تعمدَ المخالفة، كما قالَ عَلِيهٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(٢).

وإن كانَ جاهلًا وهوَ مريدٌ للإحسانِ فإن اللهَ قد يعفُو عنهُ ويأجرُه على حسبِ نيتِه، لكن متى تبينَ لهُ الحقُّ فعليهِ الرجوعُ إلى الحقِّ، ولا يفعلُ شيئًا يتعبدُ بهِ للهِ إلا بدليلٍ من شرعِ اللهِ، حتى لا يُشرِّعَ الإنسانُ في دينِ اللهِ ما ليسَ منهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب فضل العُمْرَة في رمضان، رقم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).



الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصَلِّي وأسلِّمُ عَلَى نبيِّنَا محمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمَامِ المَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأصحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فقد اعْتَادَ كثيرٌ منَ النَّاسِ إِذَا انتهَوا منَ الحَجِّ أَن يَزُورُوا اللَّدِينَة النبوية، وهَذِهِ النِّيارَةُ لَيْسَ لَهَا أَصْلُ، فلمْ يَرِدْ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حجَّ فليَزُرِ اللَّدِينَة.

وأمَّا حديثُ «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي» (١) فَهُوَ حديثٌ موضوعٌ مكذوبٌ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ولا يَجُوز لأحدٍ أن يتكلم به إلَّا إِذَا قالَ: هَذَا حديثٌ موضوعٌ مكذوبٌ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلُو أَن هَذَا الحَدِيثَ صحيحٌ لكانتْ زِيَارَةُ قَبْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ الحجِّ مِن أفرضِ الفرائضِ؛ لأنَّ مَن جَافَى الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ الحجِّ مِن أفرضِ الفرائضِ؛ لأنَّ مَن جَافَى الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُو كَافَرٌ، ولكِن هَذَا الحَدِيثَ موضوعٌ.

فإنْ قِيلَ: إِنَّ الفُقَهَاءَ يكادونَ يُجمعونَ عَلَى أَنَّهم يَذْكُرُونَ زِيَارَةَ المسجدِ النبويِّ فِي آخرِ المناسكِ، وهَذِهِ إشارةٌ إِلَى ارتباطِ الزِّيَارَةِ بالحجِّ؟

قُلْنَا: هَذَا لَيْسَ دَلِيلًا، فالفُقَهَاءُ رَحِمَهُمالَتَهُ منتشرونَ فِي مشارقِ الأَرْضِ ومغاربِها، والمواصلاتُ فِي زمنِهِم عسيرةٌ جدَّا، فكانُوا يدمجونَ زِيَارَةَ المَدِينَة المُنَوَّرَةِ مَعَ الحجِّ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في الضعفاء: (۳/ ۷۳، ترجمة ۱۱۲۸)، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۲۱۷).

ليكونَ السفرُ واحدًا، ولا يُنْشِئُ النَّاسُ سفرًا آخرَ للمدينةِ، هَذَا هُوَ السَّبَبُ، وإلا فَلَو حَجَّ الإِنْسَانُ ورجعَ إِلَى بلدِه بدونِ زِيَارَةِ المَدِينَة، فحجُّهُ تـَامُّ، ولا نَقْصَ فيهِ، وَلَوْ زارَ المَدِينَة بدونِ أن يحجَّ فزيارتُه تامةٌ، لا علاقةَ لِهَذَا بهَذَا.

## المَوَاضِعُ الَّتِي تُزارُ فِي المَدِينَة:

والمَوَاضِعُ الَّتِي تُزارُ فِي المَدِينَة هيَ:

المَوْضِعُ الأَوَّلُ الْوَالُهُ وَالْهُمُهُ الْإِيَّا اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الطَّرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَاللَّهُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الخَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الخَوَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى (1)، الَّذِي نرجُو اللهَ تَعَالَى أَن يُخلصَه مِن أَيدِي اليَهُودِ، وأَن يُدَمِّرَ وَاللهُ مَن اللهُودَ تدميرًا لا قيامَ بعدَه، إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ.

اقْصُدْ بِالزِّيَارَةِ زِيَارَةَ المسجدِ النبويِّ، ثُمَّ إِذَا وصلتَ إِلَى هُنَاكَ صَلِّ فِي المسجدِ ما شاءَ اللهُ لكَ، وامكثْ فِي المدينةِ ما شاءَ الله اللهُ، فَمَنْ قَالَ لا بُدَّ أربعينَ يَوْمًا، أو لا بُدَّ أربعينَ صَلَاةً، فَهَذِهِ كَلُّها منَ العوامِّ، فَلُو أَنكَ وصلتَ المدينة الساعة التَّاسعة ضحى، وخرجتَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مباشرةً، لتمَّتِ الزِّيَارَةُ.

بعد ذَلِكَ تُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وقبرُه معروفٌ تقفُ تُجاهَه، والقِبلةُ خلفَك، وتقولُ السَّلَامَ الشَّرْعِيَّ الَّذِي عَلَّمَه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَمْتَه، وهوَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (۱۱۸۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (۱۳۹۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم (٨٣١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠١).

ولا صيغة أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الصِّيغَةِ؛ لأنَّها هِيَ الَّتِي علمنَا إِياهَا الرَّسُولُ ﷺ ولا توجدُ صيغةٌ أَكْمَل منهَا، فأفضلُ صيغةٍ تُصَلِّي بها عَلَى الرَّسُولِ ﷺ ما جاءَ عنِ الرَّسُولِ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».

ثُمَّ تَخطُو خطوةً عنِ اليمينِ ليكونَ تُجاهَكَ أبو بَكرِ الصديقُ رَضَيَّكُ عَنْهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وتقولُ: السلامُ عليكَ يَا خليفةَ رَسُولِ اللهِ، ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، رضِيَ اللهُ عنك، وجزاكَ عَن أُمةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا.

ثُمَّ تَخطُو عنْ يمينِكَ خطوةً، لتقابلَ عمرَ بنَ الخطابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وتقولُ: السلامُ عليكَ يا أميرَ المُؤْمِنِينَ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، رضيَ اللهُ عنك، وجزاكَ عنْ أمةِ مُحَمَّدٍ خَرْرًا.

هَذَانِ الرجلانِ الصحابيانِ الجليلانِ، هما أفضلُ الصَّحَابَةِ، وكانُوا يَقُولُونَ والرَّسُولُ عَيَنهِ السَّحَابَةِ، وكانُوا يَقُولُونَ والرَّسُولُ عَينهِ اللهِ بَكْرِ وعمرُ فِي عهدِ الرَّسُولُ عَينهِ الصَّدَةُ وَالسَّلامُ ولِم يُنْكِرِ اللهُ عَلَيْهِم، ولا الرَّسُولُ عَينهِ الصَّدَةُ وَالسَّلامُ ولِهَذَا الرَّسُولُ عَينهِ الصَّدَةُ وَالسَّلامُ ولِهَذَا الرَّسُولُ عَينهِ الصَّدَةُ وَالسَّلامُ ولِهَذَا اختارَهُما اللهُ عَنَوَجَلَّ لملازمةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي حياتِه، واختارَ لهما أن يكونَا جارَيْه فِي مماتِه، هَذِهِ واللهِ الغِبطةُ، كُلُّ الدُّنْيَا ليستْ بِشَيْءٍ فِي مِثْلِ هَذِهِ المناقبِ والفَضَائِل، كَانَ الرَّسُولُ عَينهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ دَائِمًا يَقُولُ: «جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»، وَكَانَ يُطرِيهِما دَائِمًا.

ولما تُوفيَ جعلَ اللهُ تَعَالَى بأمرِه القَدَرِيِّ قَبْرَ أَبِي بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ إِلَى جنبِ الرَّسُولِ عَلِيْةٍ وقبرَ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ إِلَى جنبِ أَبِي بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ تُسَلِّم عَلَى هَؤُلاءِ الثلاثةِ.

المَوْضِعُ الثَّاني: زِيَارَةُ مَسْجِدِ قُباء؛ لأنَّ مَسْجِد قُباء أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، قَالَ

اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ [التوبة:١٠٧] ﴿ضِرَارًا ﴾ مفعوَّل لأجلِه، يَعْنِي: لأجلِ الضرارِ، ﴿وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولُهُ, مِن قَبَّلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ﴾ [التوبة:١٠٧] والَّذِين يحلفون هم الَّذِين اتخذوا هَذَا المسجد، وهم المنافقون، ﴿وَاللّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [التوبة:١٠٧].

ثُمَّ قَالَ اللهُ لنبيِّه: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة:١٠٨] وكانُوا قد طلبُوا منَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَن يَأْتِيَ إِلَيهِ، ويُصَلِّيَ فيهِ، فقالَ: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَن يَأْتِي إليهِ، ويُصَلِّي فيهِ، فقالَ: ﴿ لَا نَقُومُ فِيهِ أَبَدُا لَمَسْجِدُ قَبَاء. أُسِسَ عَلَى التَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة:١٠٨] أيْ مَسْجِد قباء.

وثبتَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّه «سئلَ عنْ أَوَّلِ مَسْجِد أسسَ عَلَى التَّقوى، فقالَ: «هَذَا» ويشيرُ إِلَى مسجدِه مسجدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ »(۱) فكانَ عندنا مسجدانِ كلاهما أُسِّسَ عَلَى التَّقوى:

الأوَّلُ: مَسْجِدُ قباءَ؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ أسسَه حِينَ وَصَل إِلَى قباء قبلَ أن يَكَالِيَّةُ أسسَه حِينَ وَصَل إِلَى قباء قبلَ أن يدخلَ إِلَى المَدِينَة.

الثَّاني: المسجدُ النبويُّ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أسسَه من حِينِ أن قدِمَ إِلَى المَدِينَةِ.

أولُ ما وصلَ الرَّسُولُ ﷺ المَدِينَةَ بحثَ عن مكانِ المسجدِ؛ لأنَّ المُسْلِمِينَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَكْبُرُ هُمِّهُمْ فِي البناءِ هُوَ المساجدَ، ولِهَذَا يجبُ عَلَى البلدياتِ فِي البلادِ الإسلاميَّةِ عِنْدَ تخطيطِ المُدُن أَن يُعَيِّنُوا أَمكنةَ المساجدِ قبلَ كُلِّ شيءٍ؛ لأنَّ هَذَا هُوَ الإسلاميَّةِ عِنْدَ تخطيطِ المُدُن أَن يُعَيِّنُوا أَمكنةَ المساجدِ قبلَ كُلِّ شيءٍ؛ لأنَّ هَذَا هُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ﷺ بالمدينة، رقم (١٣٩٨).

الَّذِي فعلَه الرَّسُولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

بعدَ الصَّلَاةِ فِي المسجدِ النبويِّ، وزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وقبرِ صاحبيهِ، يخرجُ إِلَى مَسْجِد قباءَ ويُصَلِّي فيهِ، يخرجُ متطهرًا، ويُصَلِّي فِيهِ ما شاءَ اللهُ ركعتينِ أو أكثرَ، هَذَا اثنانِ.

المُوْضِعُ الثَّالِثُ: ثُمَّ يزورُ البقيعَ، والبقيعُ مقبرةُ أَهْلِ المَدِينَة، فِيهَا الصَّحَابَةُ الأَجلاءُ، وفيها قَبْرُ أميرِ المُؤْمِنِينَ عثمانَ بنِ عفانَ رَخِيَلِيَهُ عَنْهُ وَهُوَ معروفُ الآنَ، فيحصُّه بالزِّيَارَةِ، ويَقُولُ: السَّلامُ عليكَ يا أميرَ المُؤْمِنِينَ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، رضي اللهُ عنكَ، وجزاكَ عن أمةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا، ويُسَلِّمُ عَلَى بقيةِ أَهْلِ البقيع، يُسَلِّم بها عَلَّمَه اللهُ عنكَ، وجزاكَ عن أمة مُحَمَّدٍ خَيْرًا، ويُسَلِّمُ عَلَى بقيةِ أَهْلِ البقيع، يُسَلِّم بها عَلَمَه الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْلَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ» (١)، «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ، اللَّهُمَّ لَا عَرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ، اللَّهُمَّ لَا عَنْ وَلَكُمُ العَافِيَةَ » (١)، «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ، اللَّهُمَّ لَا عَلِي لَا عَرِمْ لَنَا وَلَهُمْ "١٤) وَلَهُمْ المَّهُمْ ينصر ف.

المَوْضِعُ الرَّابِعُ: شُهَدَاءُ أُحدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ومكائهم معروفٌ، وأفضلُهم أَسَدُ الله، وأَسَدُ رسولِه وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وأَسَدُ رسولِه وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وأَسَدُ رسولِه وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَلَيْهُم، يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُم أَيُّهَا الشُّهَدَاءُ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، وَيَحُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُم أَيُّهَا الشُّهَدَاءُ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، ويدعُو بالدُّعَاء العامِّ الَّذِي ذكرنَاهُ لكم آنفًا، فهذِهِ أربعةُ مواضعَ تُسنُّ زيارتُها.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أنَّه لا يُزارُ فِي المَدِينَة إلَّا هَذِهِ الأربعةُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم (٩٧٤، ٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء فيها يقال إذا دخل المقابر، رقم (١٥٤٦).

قُلْنَا: الدَّلِيلُ عدمُ الدَّلِيلِ؛ لأنَّ العباداتِ تتوقفُ عَلَى الأدلَّةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (١) فأيُّ حديثٍ يَذْكُر أن شيئًا يُزَارُ غيرَ هَذِهِ الأربعةِ، فإنَّهُ لا صحة لهُ.

هَذِهِ المَسَائِلُ تدخلُها العواطفُ، فبَعْضُ النَّاسِ يقفُ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يُسَلِّمُ عَلَيهِ، لكن يدعُو الرَّسُولَ عَلَيهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ: يا رَسُولَ اللهِ، جئتُك مذنبًا، مستغفرًا، عليهِ، لكن يدعُو الرَّسُولَ عَلَيهِ الصَّلَامُ يَقُولُ: يا رَسُولَ اللهِ، جئتُك مذنبًا، مستغفرًا، فاشفعْ لي عِنْدَ اللهِ، وهَذَا لا يصحُّ لأَنَّهُ لا يمكنُ لأحدٍ أن يشفعَ إلَّا بإذنِ اللهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَن ذَا اللهِ، وهَذَا لا يصحُّ إلَّا بِإِذْنِهِ ٤ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الآنَ وَهُو فِي قبرِه لا يمكنُ أن يَشْفَعَ لأحدٍ، لأنَّ عملَه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ» أو قالَ: عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ» أو قالَ: ابنُ آدمَ «انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ »(٢).

لكن نَحْنُ نَعْلَمُ علمَ اليقينِ أَنّنا ما فعلنَا عِبَادَةً، ولا قُلْنا قولًا، ولا تركنَا شَيئًا يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ، إلّا وللرَّسُولِ عَلَيْهِ منهُ أجرٌ، فالأمةُ الإسلاميَّةُ من عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ، إلّا وللرَّسُولِ عَلَيْهِ منهُ أجرٌ، فالأمةُ الإسلاميَّةُ من عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ إِلَى قيامِ الساعةِ لا يعلمُ عددَها إلّا اللهُ، فأيُ إِنْسَانٍ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إلّا اللهُ، وَاللهُ للرَّسُولِ عَلَيْهِ مِثْلُ أجرِها، وإذا قلتَ: سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إلّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذِهِ أربعةُ يُكْتَبُ للرَّسُولِ عَلَيْهِ مِثْلُ أَجْرِك.

فَإِذَا قَالَ اثنانِ، سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، يُكْتَبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

للرَّسُولِ ﷺ ثمانيةٌ، وهلُمَّ جرّا؛ لأنَّهُ هُوَ الَّذِي دَلَّنَا عَلَى الخَيْر، والدَّالُّ عَلَى الخَيْر كفاعلِه.

ولِذَلِكَ عَمْلُ الأمةِ متواصلٌ، وأجرُ الرَّسُولِ ﷺ عَلَى هَذَا العَمَل متواصلٌ، بل إن أعمالَ أمتِه تُعرَضُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ، لكن الحَدِيثَ بل إن أعمالَ أمتِه تُعرَضُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ خصصَ الصَّلَاةَ، قالَ: «أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ »(١).

وعلى هَذَا، فلا تَدْعُ الرَّسُولَ ﷺ إِذَا وقفتَ عِنْدَ قبرِه، وادْعُ اللهَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ ٓ اَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ [غافر:٦٠].

وانظرْ إِلَى فقهِ الصَّحَابَة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ وهَذِهِ كَلَمَاتُ تَتَصُلُ بِالْعَقَيدةِ لَيسَتْ هينةً، الصَّحَابَةُ إِذَا قَحَطَ المطرُ، وأَجْدَبَتِ الأَرْضُ، يأتونَ للرَّسُولِ ﷺ يَقُولُونَ: ادعُ اللهَ يُغيثُنا (٢)، وهَذَا فِي حياتِه.

ولها مات، وأُصِيبَ النَّاسُ بالقَحْطِ فِي زَمنِ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ عَمرَ بنِ الخطابِ وَضَالِلَهُ عَنهُ فِي مَسْجِد النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا ذَهبوا يَقُولُونَ: يا رَسُولَ اللهِ، ادعُ اللهَ يغيثُنا؛ لأنَّهم أَفقهُ مِن أَن يَقُولُوا للرَّسُولِ عَلَيْهِ فِي قبرِه ادعُ اللهَ يُغيثُنا لكن أميرَ المُؤْمِنِينَ عَمرَ وَضَالِللهُ عَنهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِينًا عَلَيْهِ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ وَضَالً إِلَيْكَ بِعَمِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢٦/ ٨٤، رقم (١٦١٦٢)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم (١٠٤٧)، والنسائي: كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة، رقم (١٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٥، رقم ١٣٦٠)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في الجهمية، رقم (٤٧٢٦)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، رقم (١٢٦٩).

نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا» (١) ، أَيْ أَنَّهُم كَانُوا يَتُوسلُونَ إِلَى اللهِ بطلبِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدعُو الله بالشَّقيا، وإنا نتوسلُ إليكَ بعمِّ نبيِّنا العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ، ثُمَّ يأمرُه أن يقومَ ويدعوَ، فيدعو العباس، ويُسْقَوْنَ.

هَوُ لاءِ الفُقَهَاءُ فِي دينِ الله، العارفونَ لحقّ الله عَرَّفَجَلَ العارفونَ للواقعِ المطابقِ للعقلِ، فلا تأتي للرَّسُولِ عَلَيْ وتقولُ: يا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ الله لِي، والرَّسُولُ عَلَيْتُهُ للعقلِ، فلا تأتي للرَّسُولِ عَلَيْ وتقولُ: يا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ الله لي، والرَّسُولُ عَلَيْتُهُ للهَ للهَ اللهَ لكَ وَهُو فِي قبرِه، وَلَوْ كَانَ هَذَا ممكنُ أن يدعو الله لكَ وَهُو فِي قبرِه، وَلَوْ كَانَ هَذَا ممكنُ الكانَ أعلمَ النَّاسِ بهِ الصَّحَابَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُمْ.

فيَجِبُ أَنْ نعلقَ قلوبَنا باللهِ عَرَّقَ جَلَّ قَالَ عَلَيْ ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ (١) . ثق جَذَا؛ لأنَّ هَذَا كلامُ المعصومِ مُحَمَّد لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ (١) . ثق جَذَا؛ لأنَّ هَذَا كلامُ المعصومِ مُحَمَّد وَلَيْ الَّذِي لا ينطقُ عن الهوَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، رقم (١٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد (١/ ٢٩٣، رقم ٢٦٦٩)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، بابٌ، رقم (٢٥١٦).

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا جَئْتُ لشخصٍ صالحٍ أرجُو إجابةَ دعوتِه، وقلتُ: يا أخي، ادْعُ اللهَ لِي، أَيْجُوزُ أم لا يَجُوز؟

قُلْنَا: هَذَا يجوزُ، لَكِنَّهُ خلافُ الأَوْلَى، فالأَولَى أَلا تسألَ أحدًا يدعُو لكَ، فلا تسألْ رجُلًا وتخضَع بَيْنَ يديهِ، وتقولُ: ادْعُ اللهَ لِي، أو أسألُك الدُّعَاءَ لا تقلْ هَذَا، لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ربِّك واسطةٌ، ادعُ اللهَ أنتَ، واجعلْ قلبَك يُنِيبُ إِلَى اللهِ، يلتجئ إِلَى اللهِ، يرجو اللهَ، يخافُ اللهَ، أنت إِذَا قلتَ لشخصٍ: يا فلانُ، ادْعُ اللهَ، أسألُك الدُّعَاءَ، رُبَّمَا يَغْتَرُّ المسكينُ، فالنفوسُ ضعيفةٌ، ويَقُولُ الرجلُ فِي نفسِه: أنا الّذِي يأتي النَّاسُ إليَّ أدعو لهم، ثُمَّ ينتفخُ يكونُ أكبرَ منَ الجبلِ.

قد يَقُولُ قائـلُ: أليسَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ قد قَالَ لعمرَ: «يَا أَخِي، لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ» (١)، أو «يَا أَخِي لَا تَنْسَنَا مِنْ صَالِح دُعَائِكَ» (١).

قُلْنَا: هكذا يُرْوَى، ولكنْ لا يصحُّ، ما قَالَ الرَّسُولُ عَلِيْهِ لعمرَ «لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ» أَبَدًا، أليسَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يأتيهِ الرجلُ يَقُولُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا»، فاسْتَغاثَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لهم وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» (٢) ودعا ربَّه، فلَم يَقُولُوا: فأخثنا يا رَسُولَ اللهِ، بل قَالُوا: «فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ٣٢٦، رقم ١٩٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، ١٤٩٨)، والترمذي: أبواب الدعوات، باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة، باب منه، رقم (٣٥٦٢)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحاج، رقم (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/٥٩، رقم ٥٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (٣). (١٠١٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

مَسْأَلَةٌ: مَا حُكْمُ مَن يَمُدُّ يَدَيه عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هيئ لي زوجةً صالحةً، فإني محتاجٌ إِلَى الزوجةِ؟

الجَوَابُ: هَذَا شركٌ أَكْبَرُ مَحْرَجٌ عَنِ الملةِ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ يَعْزُو هَؤُلاءِ اللَّذِين يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، ويقاتلُهم، ويَسْتَبيحُ دماءَهم وأموالَهم ونساءَهم.

مَسْأَلَةٌ: لو قلت عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الشفعْ لي، أَيَجُوزُ؟

الجَوَابُ: لا يَجُوز، لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ لا يَسْتَطيعُ أن يشفعَ لكَ الآنَ، ولن يشفعَ لكَ الآنَ، ولن يشفعَ لكَ يوم القِيَامَةِ إلَّا بإذن اللهِ، إذنْ، فقل: يا رب شفِّعْ فيَّ نبيَّك، هَذَا الصَّحِيحُ.

فيَجِبُ أَنْ نحققَ توحيدَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ فِي ربوبيتِه، وفي ألوهيتِه، وفي أسمائِه وصفاتِه؛ لأنَّهُ عَلَى هَذَا بُنِيَ بيتُ اللهِ، بني عَلَى التَّوحيدِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَتَ فِي شَيْعًا ﴾ [الحج:٢٦] أَيْ: مَا هيأنَاهُ لهُ ليبنيهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٣، رقم ٢٦٦٩)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، باب، رقم (٢٥١٦).

إِلَّا مِن أَجِلِ نَفْيِ الشَّرِكِ بِاللهِ عَنَّوَجَلَّ والشَّرِكُ بِاللهِ عَنَّوَجَلَّ لا يغفرُه اللهُ وَلَوْ كَانَ أَصَغرَ، فالشَّرِكُ لا يُغفرُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].





إن الحمد لله، نَحْمَدهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفِرُه ونتوبُ إليهِ، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهذِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْللْ فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ تعالى بالهُدَى ودِينِ الحقِّ، فبلغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأمة، وجاهدَ في اللهِ حَقَّ جهادِه حتى أتاهُ اليقينُ، وخَلفَه في أُمّتِه الراشدونَ أبو بكرٍ، ثم عُمرُ، ثم عُثمانُ، ثم عليُّ - رضيَ اللهُ عَنهُم أجمعينَ - فقامُوا بأداءِ الخلافةِ خيرَ القيام، ونصحُوا للهِ ولكِتابِه ولرسولِه وللمسلمينَ عامَّة، فكانُوا بذلك خُلفاءَ رَاشِدِينَ هُداةً، فصلواتُ اللهِ وسَلامُه على مُحمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فإن المسلمين في هذا العَصْرِ معَ وجودِ هذا الأمنِ في هذهِ البلادِ، ومعَ وُجودِ تسيرِ المواصلاتِ أيضًا، سَهَّلَ اللهُ عليهمْ -وللهِ الحمدُ - الوُصولَ إلى هذا البيتِ، فكُنا نَرَى هذهِ الأعدادَ الكثيرةَ بعدَ أن كانَ لا يَؤُمُّ البيتَ في رمضانَ إلا نَفَرٌ قليلٌ، وكلُّ هذا بتيسيرِ اللهِ عَرَقَجَلَّ وفَضْلِهِ ورحتِه، ولكن يجبُ أن يكونَ تجِيئنا إلى هذَا البيتِ خالصًا للهِ وحدَه، وليسَ من أجلِ أن يَقْتدِيَ بعضنا ببعضٍ، وأن يكونَ البيتِ خالصًا للهِ وحدَه، وليسَ من أجلِ أن يَقْتدِيَ بعضنا ببعضٍ، وأن يكونَ المجيءُ إلى هذا البيتِ كمجيءِ الإنسانِ في نزهةٍ وفي رحلةٍ ترفيهيةٍ، بل ينبغي لنا أن نأتي إلى هذا البيتِ مخلصينَ للهِ، متبعينَ لرسولِ اللهِ ﷺ لا نُحْدِثُ منَ الأعهالِ إلا ما جاءتْ به شَرِيعةُ اللهِ عَرَقَجَلَّ التي كانَ عليها رسولُ اللهِ ﷺ وخُلفاؤُه الراشدونَ، ما جاءتْ به شَرِيعةُ اللهِ عَرَقَجَلَّ التي كانَ عليها رسولُ اللهِ عَلَى والمتابعةُ لرسولِ اللهِ ﷺ وذكلالُ لأن العِبادةَ لا تَتِمُّ إلا بشرطينِ، هما: الإخلاصُ للهِ، والمتابعةُ لرسولِ اللهِ ﷺ

لقولِه تعالى: ﴿ وَمَا أُمِهُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة:٥]، ولقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهَ عَمَالُ النِّسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ اللهِ عَلَيْهِ، كانَ هذا أَمرًا لا بُدَّ منهُ فلتكُن عِبادتُنا في هذا الشَّرْعِ مُوافِقةً لسُنةِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ، ولتكُنْ عِبادتُنا في هذا الشهرِ خَالِصةً للهِ عَرَقَجَلَ.

فَفِي الأولِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» دليلٌ على الإخلاصِ، وفي الثاني: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّا» دليلٌ على المُتابَعةِ.

على ضَوْءِ هذا لننظر في عَمَلٍ يُعْمَل منَ الذينَ أَتَوْا إلى العمرةِ، وهوَ أنهُم يُكررونَ العمرةَ عِدَّةَ مراتٍ في سفرٍ واحدٍ، يعتمرُ الإنسانُ لنفسِه، ثم لأبيهِ، ثم لأمّه، وقد يَزِيدُ على ذلك فيَعتمِرُ لأخيهِ وأختِه، وقد يَزِيدُ على ذلك فيَعتمِرُ لأخيهِ وأختِه، وتكونُ أيامُ العشرِ أو أيامُ الشهرِ كُلُّها أيامًا للعمرةِ.

فأقول بِناءً على هذينِ الشَّرْطينِ اللَّذَيْنِ ذكرنَاهما: إن هَذا العملَ مخالفٌ للسُّنةِ، وإذا كانَ مخالفًا للسُّنةِ فالجديرُ بالمؤمنِ أن يَلْتَزِمَ العَمَلَ الذي جاءتْ بهِ السُّنةُ.

فإذا قالَ قائلٌ: إن قولَك: إنهُ مُحالِفٌ للسُّنةِ، دَعوى، والدعوَى تحتاجُ إلى دليلٍ وإلى بَيِّنةٍ تُؤيِّدُها، لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «البَيِّنَةُ على المُدَّعِي»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ إنها الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه،
 رقم (١٣١٤).

فأقول: الدليل على مخالفتِها للسُّنةِ أن السُّنةَ إما إيجادٌ وإما تَرْكُ، فإذا وُجِدَ سَبَبُ الفعلِ فِي عَهْدِ الرسولِ ﷺ ولم يفعلْه -كانَ لهذا السببِ بِدْعةً، لأنه لها وُجِدَ المُقْتَضِي وهو السَّبَ وانتفَى ولم يَفْعَل، ذَلَ على أن السُّنةَ هي التركُ، وإذا كانتِ السُّنةُ التركَ، كان ضِدُّها وهو الفعلُ بِدْعَةً، لأن النبيَّ ﷺ قَسَّمَ الأفعالَ إلى سُنةٍ وبِدْعةٍ قالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْحَلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ»(۱).

إننا نَعْلَم أو الكثيرُ منا يَعْلَمُ أن رسولَ اللهِ ﷺ فَتَحَ مَكَّة في السَّنةِ الثامنةِ في شَهْرِ رمضانَ، وذكرَ المُؤرِّ حونَ أن دُحولَه في هذا الفتحِ كانَ في يومِ الجُمُعةِ الموافقِ للعِشْرينَ منَ الشهرِ، وقرَّرَ ما قرَّرَ منَ التوحيدِ، وضَرَبَ الأمنُ أطنابَه في مَكَّة، واسْتَقَرَّ النبيُّ ﷺ فيها تَسَعَة عَشَرَ يومًا، عَشَرةَ أيامٍ من رمضانَ، وتِسْعةً من شَوَّالٍ، وكانَ بإمكانِه وبُكلِّ يُسْرٍ وسُهولةٍ أن يخرجَ إلى التَّنْعيمِ أو غيرِه منَ الحِلِّ لِيَأْتِيَ بعُمرةٍ، ولكنهُ لم يَفعَل، معَ أنهُ جاءَ في آخرِ الشهرِ الذِي هوَ أفضلُ الشهرِ، ولم يأتِ بعُمْرةٍ، ولم يأتِ بعُمْرةٍ، وهذا دليلٌ على أن خروجَ الإنسانِ من مَكَّةَ لِيأتِيَ بعُمرةٍ كما يفعلُه كثيرٌ منَ الناسِ اليومَ ليسَ منَ السُّنةِ.

ودعونًا من أهلِ مكة، فلعَله أن يكونَ فيهم كلامٌ آخَرُ، لكني أقولُ لهؤلاءِ القادِمينَ الذينَ يَقْدَمونَ مِن بلادِهم بعُمرةٍ ثم يأخذونَ عِدَّة عُمَرٍ في هذا السَّفَرِ، نقولُ: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ مع تهيؤ العمرة لهُ ومع أنهُ أحرصُ الناسِ على الخيرِ، ومعَ أن فعلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦)، أبو داود: كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، الترمذي: كتاب المعلم عن رسول الله، باب ما جاء في الأخذ بالسنة، رقم (٢٦٧٦)، ابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، رقم (٤٢).

الرسولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ للعبادةِ ليسَ كَفِعْلِنا لأن فعلَه للعبادةِ يَتضمَّنُ شيئينِ: الأولُ: التَّقَرُّبُ إلى الله بفِعْلِها.

والثاني: التشريعُ، فهوَ مطَالب للعبادةِ من جهتينِ: من جِهةِ التَّعَبُّد للهِ بها، ومِن جهةِ التَّعَبُّد للهِ بها، وقد يكونُ العَالِمُ مِنَّا وَمِن جهةِ التشريعِ للأمةِ، أما نحنُ فمطالَبونَ أن نَتَعَبَّد للهِ بها، وقد يكونُ العَالِمُ مِنَّا مُطالَبًا بأمرينِ: للتعبدِ للهِ بها، وبيانِها للناسِ وأنها منَ الشريعةِ.

أقولُ: إذا كانَ هذا المُقْتَضِي مَوْجودًا في عَهْدِ الرسولِ عَلَى ولم يفعلْ، دَلَّ على أن السُّنةَ تَرْكُ العُمرةِ من مَكَّة لمن قَدِمَ إليها، وإذَا كانتْ هذهِ هي السُّنة فأولى بالمؤمنِ أن يَفْعَلَ السُّنة، لا أن يفعلَ ما يَمِيلُ إليهِ ويهواهُ؛ لأن مَن فعلَ السنة خالفًا لهواهُ فقد عَبدَ الله بالهُدى لا بالهوى، ومَن قَدَّمَ ما يُرِيدُه على السُّنة، فقد عَبدَ الله بالهوى كما لو بالهوى لا بالهوى، كما لو بالهوى لا بالهوى، كما لو بالهوى لا بالهوى، كما لو إنسانًا قالَ: أنا أريدُ أن أُطِيلَ القِراءة في سُنَةِ الفجرِ، وأُطِيلَ الركوعَ، وأُطِيلَ السجود وأُطِيلَ الدعاءَ. وقالَ آخرُ: بل أريدُ أن أُخفِف سُنةَ الفجرِ حتى يقولَ القائلُ: هل قرأً بأمِّ القرآنِ (١٠)؟ فأعظمُهما ثوابًا الثاني، مع أن الأولَ زادَ في القراءة، وزادَ في الركوع، وزادَ في السجودِ، وزادَ في التسبيح، وزادَ في الدعاء، لكن نقولُ: موافقةُ الشرع أفضلُ من الزيادةِ وإن كانتْ مُباحةً، ولهذَا لها أرسلَ النبيُ ﷺ رَجُلينِ في الشرع أفضلُ من الزيادةِ وإن كانتْ مُباحةً، ولهذَا لها أرسلَ النبيُ عَلَى مُعَا الشرعِ أفضلُ من الزيادةِ وإن كانتْ مُباحةً، ولهذَا لها أرسلَ النبي عَلَى أَمَا أَحَدُهما فتوضاً سَرِيَّةٍ فلم يجدَا الماءَ فَتَيمًا صَعِيدًا طَيِّبًا وصَلَيًا، ثم وَجَدَا الماءَ، أما أَحَدُهما فتوضاً سَرِيَّةٍ فلم يجدَا الماءَ فَتَيمًا صَعِيدًا طَيِّبًا وصَلَيًا، ثم وَجَدَا الماءَ، أما أَحَدُهما فتوضاً

<sup>(</sup>۱) لحديث: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟». أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، رقم (۱۱۷۱)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، رقم (٧٢٤).

وأعادَ الصلاةَ، وأما الآخرُ فلم يُعِدِ الصلاةَ، ثم ذُكِر ذلكَ لرسولِ اللهِ ﷺ فقالَ للذِي أعادَ الصلاةَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّ تَيْنِ». وقالَ للثاني: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»(١).

فالأحقُّ الذِي أصابَ السُّنةَ؛ لأن الثَّانِيَ إنها صارَ لهُ الأجرُ مَرَّتينِ، لكونهِ عَمِلَ عَملًا اجتهاديًّا وهوَ لا يعلمُ بالسُّنةِ فيُؤْجَرُ على هذا العملِ الاجتهاديِّ، لكن إذَا عَلَمْتَ السُّنةَ وكَرَّرْتَ بعدَ عِلْمكَ للسنةِ، فلنْ يكونَ لكَ الأجرُ مَرَّتينِ.

فلو أن أحدًا عَلِم بأن الإنسانَ إذا تَيَمَّمَ وصلَّى ثم وجَدَ الماءَ فإن السُّنةَ ألا يعيدَ، ثم أعادَ، فلن يحصلَ لهُ الأجرُ مرتينِ؛ لأنهُ مخالفٌ للسُّنةِ لكن المُجْتَهِدُ الذي يَظُنُّ أن هذا هوَ الواجبُ عليهِ، فاللهُ جَلَّوَعَلاَ كَرِيمٌ جَوَادٌ، يُعْطِيهِ على حَسَبِ نِيَّتِه.

وهذهِ قاعدةٌ مُهِمَّةٌ، وهيَ إذا وُجِدَ سَبَبُ الفِعْلِ في عهدِ الرسولِ عَلَيْهُ ولم يَفْعَلْهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَةُ عَرْكُه، لأن فِعْلَه حينَئذٍ يكونُ بِدْعَةً، وفيهِ أمرٌ خطيرٌ، لأننا نقولُ: هلْ تَرْكُ النبيِّ عَلَيْهُ لجهلِه بأمرِ السُّنةِ؟ إن قلت: نعمْ. فالأمرُ خطيرٌ، لأن الرسولَ أعلمُ الناسِ بشريعةِ اللهِ، ونقولُ: هل تَرْكُه معَ علمِه أنها سُنَةٌ لكتمِها على الناسِ؟ الجوابُ: لا.

إذنِ التركُ هوَ المشروعُ، وإذا كانَ غيرَ مشروعٍ فليسَ لنا الحُقُّ أن نتعبدَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بهِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت، رقم (٣٣٨)، والنسائي: كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، رقم (٤٣٣).



إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحمدُهُ وَنَستعِينهُ وَنَستغفرُهُ، وَنَعوذُ بِاللهِ مِن شُرورِ أَنْفسِنا ومنْ سَيِّئاتِ أَعهالنَا، مَن يَهدهِ اللهُ فَلَا مُضلَّ لهُ ومنْ يُضللْ فَلا هَاديَ لهُ، وأشهدُ أَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحدهُ لا شَريكَ لهُ وأشهدُ أَنَّ مُحمدًا عَبدهُ وَرَسولُهُ، مُحمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عبدِ الله مَن القُرشيُّ هوَ عبدُ اللهِ وَرَسولهُ، أَرسلهُ اللهُ تَعالَى بِالهدَى وَدينِ الحقِّ، فَلطلبِ الهَاشميُّ القُرشيُّ هوَ عبدُ اللهِ وَرَسولهُ، أَرسلهُ اللهُ تَعالَى بِالهدَى وَدينِ الحقِّ، فَبلغَ الرِّسالةَ، وَأَدَّى الأَمانَةَ، وَنَصحَ الأُمَّةَ، وَجَاهدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادهِ، فَصَلواتُ اللهِ وَسَلامهُ علَيْه، وعَلى آلهِ وَأَصحابهِ وَمَن تَبِعهمْ بِإِحسانٍ إِلى يَومِ الدينِ، أَمَّا بَعدُ:

فَيَا حُجاجَ بَيتِ اللهِ، يَا عِبادَ اللهِ، يَا أَيُّها الْمُسْلمونَ!

أَتَيْتُم منْ بِلادٍ بَعيدةٍ تَجُوبونَ الفَيافيَ جَوَّا وبرَّا وبَحرًا، تُريدونَ أَنْ يَغفرَ اللهُ لكمْ، وقَد ثَبَت عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيْه وعلى آلهِ وسَلَّم أَنَّهُ قَالَ: «الحَجُّ المُبرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» (١)، وقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثُ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْشُقْ رَجَعَ» يَعنِي منَ الحجِّ «كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ» (٢)، أي: يَرجعُ نقيًّا منَ الذنوبِ؛ لأنَّ الإنسانَ حينَ تلِدُه أَمُّه لَيس عليْه ذنبُ، فَهَكذا منْ حجَّ فلمْ يَرفثُ ولَمْ يَفسقْ رَجعَ كَيَوْم ولدتهُ أَمُّه.

ونحنُ -وللهِ الحمدُ- فِي هذَا العامِ حَجَجنا حَجًّا مريحًا، أمَّا منْ جِهةِ الجوِّ فالجوُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٢/ ٣٠٩، رقم ٧٣٥٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٥٣٩، رقم ٧١٣٦).

جيِّدٌ وليسَ هُناك حرُّ مُزعجٌ وَلا بَرد مُؤْلِمٌ، ومنْ جِهةِ المسيرِ بَيْنَ المشاعِرِ بَين مكةً ومنَّى، وبينَ منَّى، كُل هذَا -وللهِ ومنَّى، وبينَ منَّى، كُل هذَا -وللهِ الحمدُ- مُيسَّر بِتَيْسيرِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، فأسبابُ الرَّاحةِ الجسديَّةِ مُتوفرةٌ.

ولكنَّ المهمَّ هوَ الراحةُ القلبيَّةُ، هلِ الإنسانُ حِين حَجَّ تبدلَ قلبهُ وَرَجع إِلَى أَهلِه بِقَلب مُخبتٍ مُنيبٍ إلى اللهِ؟ أَمْ أَنَّه سَيَرجعُ ويَعودُ عَلى مَا كَان علَيْه، هَذا هُو السُّؤالُ، فَنقول: مَاذا نَصنعُ بَعْدَ الحجِّ؟ هَل مَعْنَى أَنَّنَا حَجَجْنا قَدِ انتهَى كُلُّ شَيءٍ، أَمْ أَنَّ هُناكَ وَظَائف تَكونُ علَيْنا بعدَ الحجِّ؟

## أُوَّلاً: الصلاةُ:

فنقولُ: يَجِبُ أَنْ نُحافظَ علَى فِعلِ الطَّاعاتِ واجتنابِ المعَاصِي، وَالطاعاتُ منْهَا وَظَائفُ يَوْميَّةٌ، وَظَائفُ أسبوعيَّةٌ، وَظَائفُ حوليَّةٌ، وَظَائفُ عُمريَّةٌ.

فَأُهمُّ الوَظائفِ اليوميَّةِ هي الصَّلواتُ الخمسُ، هذهِ الصَّلواتُ الخمسُ فُرضتْ على الرَّسولِ على اللهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم - بِدونِ وَاسطةٍ بَيْنَ اللهِ وبَيْنَ الرَّسولِ منَ اللهِ إلى رَسولهِ، بَيْنَما غَيْرها منَ العبادَاتِ بِوَاسطةِ الوَحيِ، أمَّا هذهِ فإنَّها فُرضَتْ منَ اللهِ تعَالى إلى الرَّسولِ.

فُرضتْ أَوَّلا خَسينَ صلاةً فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلة، وَخَسونَ صَلاةً فِي اليَوْم وَاللَّيْلة تَسْتَغرقُ مِنَ الإِنسَانِ وَقْتًا كَثِيرًا؛ وَلِهَذَا خففَ اللهُ عَنْ عِبادهِ حتَّى صارتْ فِي النَّهايةِ خَسَ صَلَواتٍ فِي الفعلِ، وأَمَّا فِي الميزانِ فَخَمْسون صَلَاةً، خَسَ صَلَواتٍ فِي الفعلِ، وأَمَّا فِي الميزانِ فَخَمْسون صَلَاةً، فَنحنُ الآنَ نُصلي صَلَاةً وَاحدةً وَتَكون عَشْرًا، لَيْس مِنْ بَابِ أَنَّ الحسنة بِعشرةِ أَمْثالها، ولكنْ مِنْ بَابِ أَنَّ الصلاة الواحدة عنْ عَشرِ صَلَوات.

وكانَ فَرضُهَا لَيْلةَ المعراجِ حِين عُرِجَ بِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم إِلَى السَّماءِ فَفرضَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاة، وأفضلُ لَيْلة لِلرَّسول ﷺ هِيَ لَيلةُ المعراجِ، فَفَرَضها اللهُ علَيْه فِي تِلكَ اللَّيلةِ.

وإذَا كَانَ كَذَلَكَ فَالواجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُحَافظَ عَلَى هذهِ الصَّلواتِ الخمسِ، نُصلِّها فِي الجهاعَةِ، ونُصَلِّها بِطمَأنينةٍ، أَي: بِتأنِّ وَتَمهلٍ، فمنْ صَلَّها بِغَيْر طمَأنينةٍ فَإِنَّه لَا صَلاةَ لَه؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى رَجُلًا مِنَ المسلمينَ يُصلِّي ولكنَّه لَا يَطْمئنُ، فَإِنَّه لَا صَلاةً لَه؛ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم، فقالَ لهُ النبيُ ﷺ: «ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع الرجلُ وصلَّى لكنهُ نقرَ الصلاة بِدونِ طمَأنينةٍ، ثُمَّ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم، فقالَ: «ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ جَاءَ فَسَلَّم عَلَى النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم، فقالَ: «ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ جَاءَ فَسَلِّم عَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم، فقالَ: «ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلُّ مَرَّاتٍ، فقالَ الرجلُ والذِي بَعَنَك بِالحقِّ لَا أُحسنُ غيرَ هَذَا لَمْ تُصلِّ القَبْلَةَ فَكَبِّر، ثُمَّ الْمُعَلِّم الْوَثُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّر، ثُمَّ الْوَمُ فَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِعِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّر، ثُمَّ الْمَلَةِ فَاسْبِعِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّر، ثُمَّ اقْرَأُ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَاةِ فَا اللهِ الْعَبْلَةِ فَا اللهُ الْمَالِةِ فَا أَلَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٥).

بِهَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَتِكَ كُلِّهَا»(١)، إذنْ لَا بُدَّ منَ الطَّمَأنينةِ.

ومَا نُشَاهِدُه منْ بَعضِ إِخُوانِنا الحجَّاجِ الَّذِين يُصَلُون وَلَا يَطْمَئنُونَ، فإنه نَاتَجٌ عنْ جَهلٍ؛ وَلِهذا كَانَ منَ الواجِبِ عَلَى طَالَبِ العلمِ أَنْ يُعلِّمَ إِخْوَانه؛ لِأَنَّ التَجٌ عنْ جَهلٍ؛ وَلِهذا كَانَ منَ الواجِبِ عَلَى طَالَبِ العلمِ أَنْ يُعلِّمَ إِخْوَانه؛ لِأَنَّ «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» (٢)، فَإذا رَأَيْت فِي المسجدِ الحرامِ هُنَا، أُو فِي المسجدِ الخرامِ هُنَا، أُو فِي المسجدِ النَّبويِّ، أَو فِي أَيِّ مَكَانٍ شَخصًا يُصلِّي وَلَا يَطْمئنُّ، فَإِنه إذَا فَرغَ مِن صَلَاته فَخُذه بِهُدُوءٍ وَقُل لَهُ: هذَا لَا يَصح، لَا بُدَّ أَنْ تَطمئنَّ فِي صَلَاتك.

واعْلَموا أَنَّ الإِنسانَ الذِي يُصلِّى إِنَّا يُخَاطِبُ اللهُ كَمَا ثَبت فِي الصَّحيحِ مِن حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعَوَلِللَهُ عَالَ، قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم: «قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن، فَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهُ تَعَالَى نَعَبْدِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهُ تَعَالَى : حَمِدَنِ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهُ تَعَالَى : حَمِدَنِ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهُ يَعَالَى : هُو اللهِ يَعَلَى اللهُ يَعَالَى : أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِيبِ ﴾ ، قَالَ اللهُ : هَذَا لِللهُ تَعَالَى : أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِيبِ ﴾ ، قَالَ اللهُ : هَذَا اللهُ عَبْدِي مِا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ الْهَدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ الْهَدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ الْهَدِينَ اللهِ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ الْهَدِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » (")، فَهذه مُحاورة بَينكَ وَبِينَ اللهِ، اللهُ أَلَى اللهُ أَلَا اللهُ أَنْ اللهُ أَلَا اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، رقم (٧٩٣)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، رقم (١٨٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

إِنَّ عِبادةً تَكُونُ الصِّلةُ فِيها بَيْنَ العبدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَلَى هذَا الوَجْهِ لَا شَكَّ أَنَّهَا تُكسبُ الإِنسانَ إِنابةً إِلَى اللهِ وَرُجوعًا إِلَيْه؛ وَلهذَا قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى الْكَكُ مِنَ ٱلْفَحْشَاءِ وَأَقِمِ الصَّكَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكرِ ﴾ إليّك مِن ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]؛ لِأَنَّ قَلبك يَكُونُ معَ اللهِ، وإذَا كَان قَلْبك معَ اللهِ، فإنَّ هذهِ المعيَّة تَنْهاكَ عنِ الفَحشاءِ والمنكرِ.

وَلِهِذهِ الصَّلُواتِ الخَمْسِ المفروضَةِ تَوَابِعُ تُكَمِّلها؛ لأنَّ الإنسَانَ لَا يَخْلُو منْ خَلْلٍ، وَلَا يَخْلُو منْ نَقْصٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ شَيءٍ يُكملُ هذَا النَّقص، مِنْ هَذهِ التَّوابِعِ:

أَدُّ لَذَ التَّاتَ مُنْ مَدَ مَنْ

أُوَّلًا: الرَّوَاتبُ؛ وَهِيَ:

١ - رَاتبةُ الفَجرِ.

٢- رَاتبةُ الظُّهرِ.

٣- رَاتبةُ المغربِ.

٤ - رَاتبةُ العشاءِ.

رَاتِبةُ الفَجِرِ: يُحَافظُ علَيْها الإِنسانُ سَفرًا وحَضرًا، يَعْني يُصلِّيها وهَو مُسافرٌ، ويُصَلِّيها وهُو مُسافرٌ، ويُصَلِّيها وهُو فِي البلدِ، وَرَاتِبةُ الفجرِ رَكْعتانِ خَفِيفتانِ، يَقْرَأُ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا وَيُصَلِّيها وهُو فِي البلدِ، وَرَاتِبةُ الفجرِ رَكْعتانِ خَفِيفتانِ، يَقْرَأُ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا الفَحْورِ وَعُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ نَيَا وَمَا فِيها» (١)، وليسَ المرادُ الدُّنيا التِي أنت فِيها، بَل كلُّ الدُّنيا مُنْذُ خَلقها اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما، رقم (۷۲۵).

إِلَى يَوْمِ القيامَةِ، إِذَنْ نُحافظُ علَيْها فِي الحضرِ وَفِي السَّفرِ.

رَاتبةُ الظُّهرِ: وَهِيَ أَربعُ رَكَعاتٍ قَبْلهَا بِسَلَامَيْنِ، وَرَكعتانِ بَعْدها.

العصرُ: لَيْس لَه سُنةٌ رَاتبةٌ، لَكن قَد رُوي عنِ الرَّسولِ ﷺ أَنه قَالَ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا» (١).

رَاتبةُ المغربِ: لَهَا رَاتبةٌ بَعْدها رَكْعَتانِ.

رَاتبةُ العشَاءِ: لَهَا رَاتبةٌ بَعْدها رَكْعتان.

فَيكون جَمْعوعُ الرَّوَاتِ فِي اليَوْم ثِنتي عَشْرة رَكْعة، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَة رَكْعَةً» يَعْني مِن غَيْر الفَريضة، «بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّة» (٢)، وقدْ فَصَّلَهَا فِي حَدِيثٍ آخرَ، فَقَالَ: «أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَرْبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَرْبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَرْبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَرْبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَلْ الذي يَكُون فِي الفرائِضِ؛ لِأَنه لَا بُدَّ مِنْ نَعْمَةِ اللهِ عَزَّيَجَلَ.

ومنْ تَطَوعاتِ الصَّلاةِ الوترُ، وَالوترُ تُخْتم بِه صلاةُ اللَّيلِ سَواءٌ تَهَجَّدَ الإنسانُ أَم لَم يَتَهجدُ، دَليلُ ذَلكَ قولُ النبيِّ عَلَيْ اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا اللهِ اللهِ عَلَوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا اللهُ اللهِ عَلَوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا اللهُ اللهِ عَلَوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰/ ۱۸۸، رقم ۹۸۰)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، رقم (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي. (١/ ٢٦٤، رقم ١٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة، رقم (٢١٤)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، رقم (١٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترًا، رقم (٩٥٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثني مثني والوتر ركعة، رقم (٧٥١).

#### ومَتَى يُوترُ؟

بينَ ذَلكَ الرسولُ صَلَواتُ اللهِ وَسَلامهُ عَلَيْه، فَقَالَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَه، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ »(۱).

فَمن طَمِع أَنْ يَقُومَ مِن آخِرِ اللَّيلِ فَالأَفْضُلُ لَه أَنْ يُوتَرَ آخِرَ اللَّيْل، ومَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ فَلْيُوتِر أَوَّلَ الليلِ بَعْدَ أَنْ يُصلِيَ العِشاءَ والرَّاتِبَة؛ وَلِهَذا قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَوْصَانِي خَلِيلِي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بِثَلاَثٍ: «صِيَامٍ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَالِيهُ عَنْهُ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَّامَ » (٢)؛ فَأَوْصاه أَنْ يُوتَرَ قَبل أَنْ أَنَّامَ » (٢)؛ فَأَوْصاه أَنْ يُوتَرَ قَبل أَنْ يَنامَ؛ لأَنْ أَبا هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ يَسْهِر، يَحَفظُ أَحَاديثَ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَلَا اللَّيْلِ يَسْهِر، يَحِفظُ أَحَاديثَ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَلَا اللَّيْلِ سَوف يَتَأَخَّر قِيامهُ فِي آخِرِ الليلِ؛ عَلَيْهِ السَّلُ اللَّيْلِ سَوف يَتَأَخَّر قِيامهُ فِي آخِرِ الليلِ؛ وَلِهَذَا أَوْصَاه النَّبِي يَسْهِر فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ سَوف يَتَأَخَّر قِيامهُ فِي آخِرِ الليلِ؛ وَلِهَذَا أَوْصَاه النَّبِي يَسْهِر فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ سَوف يَتَأَخَّر قِيامهُ فِي آخِرِ الليلِ؛ وَلِهَذَا أَوْصَاه النَّبِي يُولِيَّ أَنْ يُوتَرَقَبل أَنْ يَنامَ.

## كمْ عددُ الوترِ؟

عددُ الوترِ وَاحدةٌ، وهذَا أقلُّ شَيءٍ، وَبِناءً عَلى ذَلك لَوْ أَنَّ الإنسانَ صَلَّى العشاءَ، ثُمَّ صلَّى رَاتبةَ العشاءِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ أَتى بِرَكعةٍ وَاحدةٍ كفَى؛ لِأَنَّ أقلَ الوترِ وَاحدةٌ، وأكثرَه إحدى عَشْرَةَ رَكْعةً، وأَدْنَى الكهالِ ثَلاثُ رَكَعاتٍ، تُصَلِّيها رَكْعَتين وتُسَلمُ ثُم تَأْتي بِوَاحدةٍ، أَوْ تُصَلّى الثَّلاثَ جَمِيعها بِسَلامٍ واحدٍ، لكنْ لَا تَجْعلها كَصَلاةِ وتُسَلمُ ثُم تَأْتي بِوَاحدةٍ، أَوْ تُصَلّى الثَّلاثَ جَمِيعها بِسَلامٍ واحدٍ، لكنْ لَا تَجْعلها كَصَلاةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، رقم (٧٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، (۱۹۸۱).

المغرب، بَلْ تُصَلِي ثَلاثًا بِتَشهدِ واحدِ وَتسليمٍ واحدِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ قالَ: «لَا تشَبّهُوا بِصَلَاةِ المَغْرِبِ»(١).

ومنْ تَطَوعاتِ الصلاةِ صَلاةُ الضَّحى، وأَقَلُها رَكْعتانِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثِرِها، فَصلِّ مَا شِئتَ مِن حِين أَن تَرْتفعَ الشمسُ قِيدَ رُمح إلى قُبيلَ الزَّوالِ، والزَّوالُ يَعْني دُخول وَقتِ الظُّهر، ويكونُ ارتفاعُ الشَّمسِ قِيد رُمحٍ إذَا مَضَى مِنْ خُرُوجها رُبْعُ ساعةٍ إلى عِشْرينَ دَقيقةً، تَكونُ ارتفَعَتْ قَيْدَ رُمحٍ، حِينَئِذٍ يَدخل وَقْتُ صَلاةِ الضَّحَى.

فَتصلي رَكْعَتين، أَو أَربعَ رَكَعَات، أَو سِتَّ رَكَعَات، أَو شَمَانيَ رَكَعَات، أَو ثَمَانيَ رَكَعَات، أَو مَا شِئت؛ لِأَنه لَيْس لِأَكْثرها حَدُّ، وَالأفضلُ أَنْ تُصلِّيها فِي آخرِ الوقتِ، فَمثلًا لَو كَانَ الزَّوالُ فِي الثانية عَشر فَتُصلِّيها فِي الساعةِ الحادِية عَشْرة، فَآخرُ وَقْتها أَفضلُ مِنْ أَوَّلها؛ لِقَولِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم: «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ» (٢)، يَعني: حِين تَقومُ منْ شدةِ الرَّمضاءِ، وهذَا يَكون فِي آخرِ الضُّحَى.

وإنَّني أُوصِيكم أيُّها الحجَّاجُ إِذَا رَجَعتُم إِلى أَهْليكُم أَنْ تَأْمَرُوهم وَتُؤَدِّبوهم وَتُؤَدِّبوهم وتُؤَدِّبوهم وتُثَوَّدُهم، فإنَّكم مَسْؤُولُونَ عَنْهم؛ لِقولهِ تَعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا قُوَا أَنفُسَكُو وَتَعلِّمُوهُم، فإنَّكم مَسْؤُولُونَ عَنْهم؛ لِقولهِ تَعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُو وَتَعلَى اللهُ عَلَيْه وَعلَى آلهِ وسلَّم: وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾؛ ولِقَول النبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَعلَى آلهِ وسلَّم: «الرَّجُلُ رَاع فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان. (٦/ ١٨٥، رقم ٢٤٢٩)، والدارقطني (٢/ ٣٤٤، رقم ١٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رقم (٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٤٤)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم (١٨٢٩).

وإِهمالُ الإِنسَانِ أَهْلَه مَعْناه إِضَاعةُ الأمانَةِ، قَالَ اللهُ تعالَى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَمَتى نَأمرُ الأبناءَ بِالصَّلاةِ؟

الجوابُ: نَأْمرهمُ بالصلاةِ لِسَبع، وَنَضْربهم علَيْها لِعَشرِ؛ لِقَولِ النبيِّ ﷺ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ»(١).

لكنْ لَا بُدَّ أَنْ نُعلمَهُمُ الصلاةَ أَوَّلًا، نُعَلمهم بِالقولِ وَبِالفعلِ؛ لِأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم كانَ يُعلِّمُ بِالقولِ وَبِالفعلِ،

أَمَّا التعليمُ بِالقولِ فَمِثلُ الحديثِ الَّذِي فِيه: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ»(٢) إلى آخرهِ.

وأمَّا التَّعليمُ بِالفعلِ كَان الناسُ يَفدونَ إلَيْه فِي المدينةِ يَتَعَلمونَ الدينَ، فَيقول للواحِدِ مِنْهم: «صَلِّ مَعَنَا»، فَيُصَلِي فَيقولُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٣)، فهذَا تَعْليمٌ بِالفعل.

وفِي يَوْم منَ الأيامِ صلَّى عَلَى المنبرِ؛ لِيَرى الناسُ صلاتَهُ وَيَتَعلموها، قَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرُكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ، خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ، خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٥، رقم ٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام، رقم (٦٢٥١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (٥/ ٥٠٣،٥، رقم ٢١٢٨)، والدارقطني (٢/ ١٠، رقم ١٠٦٩).

عَادَ إِلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ (() ، وفِي لَفظِ آخرَ: فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْثَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي (٢).

#### فَائدةٌ:

منبرُ النبيِّ عَلَيْهِ دَرَجٌ صُنعَ لَه منَ الحَشبِ؛ لِيَخطب علَيْه يَوْمَ الجمعةِ، وفِي هذَا المنبرِ قِصةٌ عَجيبةٌ، كَانَ النبيُّ عَلَيْهٍ يَخْطب إلى جِذعِ نَخلةٍ فِي المسجدِ، فَلَمَا صُنعَ لهُ المنبرُ منَ الأثلِ وصَار يَخطبُ أوَّل جُمْعة عليْه، بدأَ الجذعُ يَحنُّ كَحَنينِ البعيرِ؛ لِأَنَّه فقدَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم، حتَّى نزلَ عَلَيْهٍ منَ المِنْبَرِ، وَجَعل يُسْكتُ الجذعَ كَما تُسكت المرأةُ صَبيّها فَسَكت (")، وهذه منْ آياتِ اللهِ الَّتِي أَيَّدَ اللهُ بِها رسولَهُ.

فَهَكَذَا إِذَا أَنتَ أَمرتَ ابنكَ بِالصَّلاةِ لَا تَقلْ: صَلِّ فَقطْ، بَل علِّمه كَيْف يُؤدي الصَّلاةِ عَلَى الصَّلاةِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومنَ السهلِ تَعليمُ الصِّغارِ مَا يَقْرَؤُونه، فالصبيُّ مِن أقربِ النَّاسِ تَعلمًا، والحفظُ فِي الصِّغرِ لَا يُنْسَى أَبدًا؛ وَلِهذا يَسْهل جدًّا أَنْ تُعلمَ أَبْناءكَ الصلاةَ بِكُل سُهُولةٍ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، رقم (٣٧٧)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم (٩١٧)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٢/ ٤٧، رقم ١٤١٤٢).

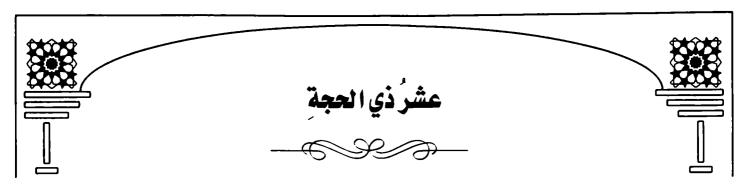

إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا ومنْ سيئاتِ أعمالِنا، منْ يهدِه اللهُ فلا مضلَّ لهُ، ومَن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابِه، ومَن تبعهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ:

فإن عشرَ ذي الحجةِ تمرُّ على كثيرٍ منَ المسلمينَ مرورَ بقيةِ الأيامِ والليالي، وأكثرُ المسلمينَ في أقطارِ الدنيا لا يهتمُّ بالعشرِ الأوائلِ مِن ذي الحجةِ، فتمرُّ عليهمْ كأنها أيامٌ عاديةٌ، وهذا منَ الجهلِ. ولا أدرِي أُحمِّلُ العلماءَ المسؤوليةَ أو أحملُ العوامَّ المسؤولية، فلو بيَّنَ العلماءُ للناسِ قدرَ هذهِ العشرِ لكانَ الناسُ يسارعونَ إلى الخيرِ.

فقد قالَ اللهُ تعالى في فضلِها: ﴿وَٱلْفَجْرِ اللهِ وَلِيَالِ عَشْرِ اللهُ وَالشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ اللهُ وَالْفَرِ اللهُ وَالْفَرِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ

وقالَ النبيُّ ﷺ معلنًا لأمتِه إلى يومِ القيامةِ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ» قَالُوا: وَلا الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلا الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجعْ بِشَيْءٍ» (١). يعني خرجَ مجاهدًا في سبيلِ اللهِ فقُتلَ وعُقرَ جوادُه وأُخذَ مالُه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم (٩٦٩).

فهذا الذِي هوَ أفضلُ منَ العملِ في عشرِ ذي الحجةِ.

إخواني، تصدقَ رجلٌ بدرهَمٍ في عشرِ رمضانَ، وآخرَ في عشرِ ذي الحجةِ، فأيُّهما أفضلُ؟

الجواب: الثاني؛ لأن الرسولَ ﷺ قالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ».
رجلٌ صَلى ركعتينِ في عشرِ رمضانَ، وآخرُ صلَّى ركعتينِ في عشرِ ذي الحجةِ،
فأيُّها أفضلُ؟

الجوابُ: الثاني.

وهذا غريبٌ على العوامِّ، سيقولونَ: كيفَ تجعلُ العملَ الصالحَ في عشرِ ذي الحجةِ أفضلَ مِنَ العملِ الصالحِ في عشرِ رمضانَ، لكنهُ ليسَ غريبًا على أهلِ العلمِ، ولهذا أقولُ: إنهُ يجبُ على أهلِ العلمِ أن يبينُوا للعامةِ أن العملَ الصالحَ في عشرِ ذي الحجةِ أحبُّ إلى اللهِ منَ العملِ في أيِّ وقتٍ كانَ، وهذا مجهولُ للعوامِّ لأنهم لا يذكّرونَ بهِ إلا قليلًا.

رجلٌ قالَ: «سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ» في عشرِ ذي الحجةِ، وآخرُ قالها في عشرِ رمضانَ، فأيُّهما أفضلُ؟

الجوابُ: الأولُ. وعلى هذا فَقِسْ.

ومِن ذلكَ أيضًا برُّ الوالدينِ، وبرُّ الوالدينِ واجبُّ: رجلٌ بَرَّ والدَيهِ إما بالخدمةِ، أو بالهديةِ، أو بغيرِ ذلكَ في عشرِ رمضانَ، وآخرُ بَرَّهُما في عشرِ ذي الحجةِ، فأيُّها أفضلُ؟

الجوابُ: الثاني.

والصيامُ: رجلٌ صامَ في رجبٍ، وآخرُ صامَ عشرَ ذي الحجةِ، فأيهُا أفضلُ؟ الجوابُ: الثاني.

وما مثلتُ برمضانَ وقلتُ: صامَ في رمضانَ وفي ذي الحجةِ؛ لأن رمضانَ فرضٌ وليسَ في ذلكَ إشكالُ، والفرضُ أفضلُ منَ النافلةِ.

إذنْ صيامُ عشرِ ذي الحجةِ منَ العملِ الصالحِ المحبوبِ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ ولكن يبقَى هلِ الحجاجُ يُسنُّ لهم أن يَصُوموا في عشرِ ذي الحجةِ أو لا؟

الجواب: لا يُسنُّ للحجاج؛ لأن أفضلَ هدي على الإطلاقِ هديُ محمدٍ عَلَيْكَةٍ، وهوَ لم يَصمْ عشرَ ذي الحجةِ في حجةِ الوداعِ، معَ أنهُ بقيَ قبلَ طلوعِه إلى منَّى أربعة أيام.

ولم يصم يومَ عرفة، وإذا صامَ الإنسانُ يومَ عرفةَ فإنهُ يكفرُ السنةَ التي قبلَه والسنةَ التي قبلَه والسنةَ التي بعدَه، هكذَا جاءَ الحديثُ (۱)، فهل يُسنُّ للحجاجِ أن يَصوموا يومَ عرفة؟

الجواب: لا يسنُّ، ولهذا لما تحدثَ الناسُ في صيامِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يومَ عرفة أرسلتْ إليهِ أمُّ الفضلِ بقَدحٍ مِن لبنٍ فشرِبَهُ في يومِ عرفة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، رقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، بأب صوم يوم عرفة، رقم (١٩٨٨)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة، رقم (١١٢٣).

إذنْ لا يُسنُّ للحجاجِ أن يَصوموا. ويُروى عنِ النبيِّ ﷺ أنهُ نهى عنْ صومِ يُولِيُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ التزامَ السنةِ خيرٌ مِن كثرةِ العملِ، وانتبه لهذهِ القاعدةِ.

قد يقولُ قائلٌ: هاتِ لي دليلًا على هذَا.

فنقولُ: الدليلُ: اجتمعَ نفرٌ مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيْهِ -والصحابةُ همْ أشدُّ الناسِ حبًّا للخيرِ وللعلمِ وللفضلِ، قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»(٢) - اجتمعُوا يريدونَ أن يَعملُوا عملًا صالحًا، فأتوا إلى زوجاتِ الرسولِ عَيَنهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فلكَا أُخبِرُوا كَأَمَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فلكَا أُخبِرُوا كَأَمَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَذَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصلِي اللَّيْلِ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُمَ وَلا أَفْطِرُ -وهذا عملُ كثيرٌ - وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُمَ وَلا أَفْطِرُ -وهذا عملُ كثيرٌ - وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُمْ وَلا أَفْطِرُ -وهذا عملُ كثيرٌ - وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُمْ وَلا أَفْطِرُ -وهذا عملُ كثيرٌ - وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُ عَلِي اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبُدًا -وهذه عفةٌ في غيرِ مُلِها - فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ لَوْدُنَ وَكُذَا، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهُ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُولِي وَأُولَا لَوْ اللهِ إِنِّي لَا خَمْنَ رَغِبَ عَنْ شُنْتِي فَلَيْسَ مِنِي »(٢).

اللهمَّ اجعلنَا ممنْ رغبَ في سنتِه، فهمْ يريدونَ الخيرَ وزيادةَ العملِ، لكن الرسولُ قالَ: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في صوم يوم عرفة بعرفة، رقم (۲٤٤٠)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة، رقم (۱۷۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ، رقم (٣٦٥١)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٦٣٠٥)، ومسلم: كتاب النكاح،
 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم،
 رقم (١٤٠١).

مثالٌ آخرُ: رجلانِ صليًا راتبةَ الفجرِ -وراتبةُ الفجرِ ركعتانِ- أحدُهما قرأَ فيها بسورةٍ طويلةٍ، وأطالَ الركوعَ والسجودَ، والثاني قرأَ في الركعةِ الأولى: قلْ يا أيها الكافرونَ، وخففَ الركوعَ والسجودَ، فأيُّهما أصوبُ؟

الجوابُ: الثاني، مع أنَّ الثاني خَفف، وعملُه أقلُّ، لكن لما كانَ أوفقَ للسنةِ صارَ هوَ الأفضلَ.

مثالٌ آخرُ: بالنسبةِ للحجاجِ والعمارِ، بعدَ الطوافِ يصلي الإنسانُ ركعتينِ خلفَ المقامِ، فرجلانِ صليًا خلفَ المقامِ؛ أحدُهما قرأً في الأولى: قلْ يا أيها الكافرونَ، وفي الثانيةِ: قلْ هوَ اللهُ أحدُّ، وخَففَ، ومِن حينِ سلمَ قامَ، والثاني أطالَ القراءةَ والركوعَ والسجودَ، ولما انتهَى منَ الصلاةِ جعلَ يدعُو، فالأصوبُ الأولُ.

ولذلكَ أقول: الذي يُصلي خلفَ المقامِ في حالِ زحامِ المطافِ، واحتياجِ الناسِ للمرورِ في المطافِ، ظالمٌ لنفسِه، معتدِ على إخوانِه، فالمطافُ للطائفينَ، فدعِ المكانَ لهمْ، ولهذا لو أنكَ مررتَ بينَ يديِ المصلي في المطافِ فلا إثمَ عليكَ؛ لأنهُ ليسَ لهُ حقٌّ في هذا، ويعتبرُ الذينَ يتحجرونَ على الناسِ الآنَ ليصلُّوا ركعتينِ يعتبرونَ آثمينَ، ويعتبرُ المصلي الذِي رضيَ أن يَحجروا عليهِ آثمًا؛ لأنهُ ضيقَ على الطائفينَ، فالطائفونَ أحقُّ، والصلاةُ تصحُّ في أيِّ مكانٍ منَ المسجدِ، لكنِ المطافُ للطائفينَ.

مسألة: نذرَ ملِكٌ منَ الملوكِ فقالَ: للهِ عليَّ نذرٌ أن أقومَ بعبادةٍ لا يشاركُني فيها أحدٌ. فإذا قلنًا: الصلاةُ فغيرُ صوابٍ، فربها هناكَ أحدٌ غيرُه يُصلي. ولو قلنًا: الصدقة، فلا كذلك، فربها هناكَ أحدٌ غيرُه يتصدقُ.

فاستفتَوا أحدَ العلماءِ فقالَ: أخلُوا لهُ المطافَ. وهذا الرجلُ يطوفُ بالكعبةِ وحدَه، فلا يمكنُ لأحدٍ منَ الناسِ أن يشاركه في هذهِ الحالِ.

واقرأ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمُتَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ السَّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥] سبحان الله! بدأ بالطواف، والصلاة أفضلُ من الطواف؛ لأن الطواف مختص بالبيت، وبدأ بالعاكفين، والصلاة أفضلُ من الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف ما يصح إلا بالمساجد، والصلاة تصح في كلِّ مكانٍ، قالَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (١)، كلُّها.

فانظرْ إلى ترتيبِ القرآنِ، بدأ بالأخصِّ فالأخص: ﴿لِلطَّآبِفِينَ ﴾ لأنهُ لا يصحُّ طوافٌ إلا في المسجدِ الحرامِ، ﴿وَالْعَكِفِينَ ﴾ لأنهُ لا يصحُّ اعتكافٌ إلا في المساجدِ، ﴿وَالْعَكِفِينَ ﴾ لأنهُ لا يصحُّ اعتكافٌ إلا في المساجدِ، ﴿وَالرَّكَ عِ السَّجُودِ ﴾ لأنه تصحُّ الصلاةُ في كلِّ مكانٍ.

وعلى هذا فكلَّما كانَ العملُ أوفقَ للسنةِ فهوَ أفضلُ، ويوجدُ بعضُ الناسِ منَ الطائفينَ المعتمرينَ أوِ الحجاجِ مِن حينِ أن يُحرمَ فإنه يضطبعُ (١)، ويعتقدُ أن هذا هوَ الأفضلُ، وليسَ كذلكَ؛ إن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لم يضطبعْ إلا في الطوافِ فقط، وعلى هذا فلا تضطبعْ إلا إذا بدأتَ بالطوافِ، وإذا انتهيتَ من الطوافِ فأعدِ الرداءَ على ما كانَ عليهِ، فالآنَ في الحرم يمرُّ بكَ الناسُ وهمْ مضطبعونَ قبلَ أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، رقم (٤٣٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رقم (٥٢١).

<sup>(</sup>٢) الاضطباع: هو أن يجعل الرجل ثوبه تحت إبطه ويترك منكبه مكشوفًا. انظر الفائق ٢/ ٣٢٧.

يَبدؤُوا بالطوافِ، وبعدَ أن ينتهُوا منهُ، فلا شكَّ أنهم يريدونَ الخيرَ ولكنهمْ جهِلُوه، فنقولُ إبراءً لذمتِنا وإرادةً للخيرِ لإخوانِنا: الاضطباعُ إنها يكونُ في الطوافِ فقطْ.

وتجدُ آخرَ منَ الناسِ يسعى منَ الصفا إلى المروةِ سعيًا ركضًا؛ ظنًّا منهُ أن هذا هوَ الحقُّ، ولكن هذا ليسَ بصوابٍ، وهذا أيضًا مما يجتهدُ فيهِ الناسُ، لكنهم على خطأٍ، فليسَ هناكَ ركضٌ إلا بينَ العلامتينِ الخضراوينِ.

# إعادةُ العمرةِ في سفرٍ واحدٍ:

وهناكَ بعضُ الناسِ لمحبتِهِم للخيرِ إذا قدِمُوا مكةَ واعتمرُوا أعادُوا العمرةَ مرةً أخرى، فيقولُ: واللهِ هذا وقتُ غنيمةٍ، فنعتمرُ اليومَ وبعدَ يومينِ نعتمرُ، ونرجعُ لأهلِنا بخمسِ عُمَرٍ، وآخرُ اعتمرَ عمرةً واحدةً ورجعَ إلى أهلِهِ بعمرةٍ واحدةٍ، فأيها أفضلُ؟

الجوابُ: الثاني.

وقد يقولُ قائلٌ: كيفَ تقولُ هذا الكلامَ! هذا اعتمرَ خمسَ عُمرٍ، والثاني اعتمرَ عمرةً واحدةً، وهذا زادَ عليهِ أربعَ عمرةً واحدةً، وهذا زادَ عليهِ أربعَ مراتٍ؟

فنقول: القاعدةُ -يا إخواني- العريضةُ الأصيلةُ المتينةُ: موافقةُ السنةِ خيرٌ منْ كررَ كثرةِ العملِ، وواللهِ ما نحنُ بأحرصَ على الخيرِ منْ رسولِ اللهِ ﷺ، والنبيُّ ﷺ ما كررَ العمرةَ أبدًا، ولهذا نرى أنهُ لا عمرتينِ في سفرٍ واحدٍ، بَل عُمرة وَاحدة، فإذا كنتَ تريدُ أن توافقَ السنةَ تمامًا فتكفيكَ العمرةُ الأولى، ولا تقلْ: أنا أريدُ أن أزدادَ خيرًا،

نقول: الحمدُ للهِ الخيرُ كثيرٌ، عليكَ بالصلاةِ، والصلاةُ خيرُ موضوعِ (١).

وخدمَ رجلٌ رسولَ اللهِ ﷺ في حاجةٍ وكانَ النبيُّ -صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ - أكرمَ الخلقِ، فَقَالَ له: «سَلْ». فقال: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ -فهذهِ الهمةُ العاليةُ، فها قالَ: أعطنِي عشَرةَ دراهمَ ولا بعيرًا ولا شاةً، بل: أسألُكَ مرافقتكَ في الجنةِ - قَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ» -قالَ هذا الكلامَ لينظرَ عزيمتَهُ - قالَ: هُوَ ذَاكَ -أي مُرافقته في الجنةِ - قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»(٢). يعني كثرة الصلاةِ.

فالصلاةُ لا شكَّ أنها خيرُ موضوعٍ، والحمدُ للهِ أنتَ تريدُ الخيرَ، فلا تأتِ بعمرةٍ جديدةٍ، فَصَلِّ، وتصدقُ، ومُرْ بالمعروف، وانْهَ عنِ المنكرِ، وسبحْ.

وفي أيامِ عشرِ ذي الحجةِ قلِ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ إلى اللهُ ونرفع أصواتنا أكبرُ، وللهِ الحمدُ، فينبغي لنا أن نقولَ هذا الذكرَ في الأيامِ العشرِ، ونرفع أصواتنا بذلكَ؛ في المساجدِ وفي الأسواقِ وفي البيوتِ.

وقد يقولُ قائلٌ: أعتمرُ لأبي وأمِّي.

فنقول: هلِ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اعتمرَ عَن زوجتِه خديجةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، وهي مِن أحبِّ النساءِ إليهِ؟ وهلِ اعتمرَ عن عمِّه حمزةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وهو أسدُ اللهِ وأسدُ رسولِه؟ ما فعلَ، وهلْ قالَ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُه إلا مِن ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفعُ بهِ، أو ولدٍ صالحٍ يعملُ لهُ؟ ما قالَ هكذَا، وإنها قالَ: "إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، رقم (٤٨٩).

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(١). فما أذكرُ أن الرسولَ قالَ يومًا منَ الأيام: صلَّوا لآبائِكم، أو قالَ: تصدقُوا عن آبائِكم، بلْ قالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ»(٢).

كذلكَ أيضًا في حجِّ الفريضةِ أَمرَ مَن نَذرتْ أَمُّها أَن تحجَّ ولم تحجَّ حتى ماتتْ، أَن تحجَّ عنهَا (٢).

لهذا نقولُ: إذا كنتَ تريدُ أن تنفعَ والديكَ بعمرةٍ فلا مانعَ، وما نمنعُك مِن هذا، لكنِ اجعلْهَا في سفرٍ آخرَ؛ حتى يكونَ لكَ الأجرُ مِن حينِ أن تضعَ رجلَك في الرِّكابِ مِن بلدِك إلى أن ترجعَ.

والمهمُّ أن يكونَ لدينا قاعدةٌ مهمةٌ جدًّا، وهيَ موافقةُ السنةِ خيرٌ مِن كثرةِ العمل.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (١٩٥٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجُه البخاري: كتاب جزاء الصيد، بأب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، رقم (١٨٥٢).



الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِنَ، وأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإمامِ المُتَّقِينَ أُرسلَه اللهُ تعالى بالهُدى ودِين الحقِّ، فالهُدى هو العِلم النافعُ، ودِينُ الحقِّ هوَ العملُ الصالحُ، فبلَّغَ الرسالةَ، وأَدَّى الأمانةَ، ونَصَحَ الأُمَّة، وجاهَدَ في الله حَقَّ جِهاده، وتَركَ أُمَّتَهُ على طريقٍ بيضاءَ نَقِيَّةٍ، لا يَزيغُ عنها إلا هالِكُ.

فصلواتُ الله وسلامُه عليهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ اللهِ وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجعلَني وإياكُم مِن أتباعِه، وَأَنْ يَتوفانَا على مِلَّتِه، ويحشُرنا في ألدِّينِ، ويُدخِلَنا في شفاعتِه، ويَسْقِيَنا مِن حَوْضِه، ويجمَعَنا به في جناتِ النعيمِ مَعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحينَ، أما بعدُ:

ففي هذهِ اللَّيْلَةِ ليلةِ الأربعاءِ الثاني مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ يَسَّرَ اللهُ لنا أن نلتقيَ بإخوانِنا حُجَّاجِ بيتِ اللهِ في المَسْجِدِ الحَرَامِ المبارَك الذي جعلَه اللهُ تعالى مَثَابَةً للناس وأَمْنًا، وأسألُ اللهَ تعالى أَنْ يَجْعَلَ هذا اللقاءَ لقاءً مُبارَكًا.

كما أنَّ هذا اليومَ هوَ أولُ أيامِ العَشر، أي عَشر ذي الحِجة التي قالَ عنها النبيُّ صَلى اللهُ علَيه وعَلى آلِه وسلَّم: «مَا مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ» (١)، فمثلًا أنْ تُصليَ ركعتين اليومَ أفضلُ مِن أن تصليَ ركعتينِ في العَشر الأواخرِ مِن رمضانَ، فهذا أحَبُّ إِلَى اللهِ، وأن تصليَ فريضةً في هذا اليومِ العَشر الأواخرِ مِن رمضانَ، فهذا أحَبُّ إِلَى اللهِ، وأن تصليَ فريضةً في هذا اليومِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم (٩٦٩).

أفضلُ مِن أن تصليَ فريضةً في رمضانَ، فها مِن أيامِ العملُ الصالحُ فيهن أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِن هـذهِ الأيامِ العَشرِ، قالُـوا: يـا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ قالَ: «وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

انظُرْ كيفَ خرجَ بنفسِه ومالِه ولم يرجعْ مِن ذلكَ بشيءٍ؟ فالمعنَى أنهُ خرجَ عِن ذلكَ بشيءٍ؟ فالمعنَى أنهُ خرجَ مجاهدًا في سبيلِ اللهِ على فَرَسِه، فقُتلَ شهيدًا وعُقِرَ فَرَسُه، وسُلِبَ مالُه، هذا أَحَبُّ إِلَى اللهِ.

والصدقة مِنَ الأعمال الصالحة، فلو تصدقت اليومَ بِدِرْهَم وتصدَّفْت بدرهم في رمضان فالأحبُّ إلى الله اليوم، ولو صامَ الإنسانُ تطوُّعًا هذه الأيامَ وصامَ في شهرِ محرَّم تطوعًا فالأحبُّ إلى الله اليوم، وكذلك التسبيحُ والتهليلُ والتكبيرُ في هذهِ الأيامِ أفضلُ مِن رمضانَ، وأكثرُ المسلمينَ لا يعلمونَ هذا، ولذلكَ تمرُّ بهم هذهِ العَشْرُ وكأنها أيامٌ عادِيَّة.

وإني أنصحُ إخواني المسلمينَ أَنْ يُكثروا مِنَ العملِ الصالحِ في هذهِ الأيامِ العَشر مِنَ الصَّلَاةِ والصَّدَقةِ والصيامِ والإحسانِ إلى الحَلق ويرِّ الوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الأَرْحَامِ وجميعِ الأعمالِ الصالحةِ، اغتَنِمُوا هذه الفُرصةَ، فلا أَحَدَ يَضْمَنُ أَن تَعُودَ عليه بَعْدَ هذه السَّنةِ، ولَتَمْضِيَنَّ هذهِ الأيامُ سريعًا وكأنها ساعةٌ، قَالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: هَلَا بَعْدَ هذه السَّنةِ، ولَتَمْضِيَنَّ هذهِ الأيامُ سريعًا وكأنها ساعةٌ، قَالَ اللهُ عَرَقِجَلَّ: هَا لَمْ مَن فَرَقَنَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ يَلْبَثُوا إلا سَاعَةً مِن نَهَارِ اللهِ اللهَ عَلَى العملِ من فَرَّطَ فيها، أَسْأَلُ اللهَ بِحَوْلِهِ وقُوَّتِه ومَنِّهِ أَنْ يُعِينَنِي وإياكُم على العملِ الصالح فيها.

وتنتهِي هذهِ الأيامُ العَشرُ بيومِ النَّحرِ، أَمَّا الحُجاجُ فيَرمُون جَمْرَةَ العَقَبة،

ويَنْحَرُون الهدي، ويَطُوفُون بالبيتِ بَعْدَ الحَلْقِ، ويَسْعَوْنَ بين الصَّفَا والمَرْوَةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَوْا إلا وَهُم قارِنُون أو مُفْرِدُونَ معَ القُدُومِ فيكفي، فالحُجَّاجُ يَذْبَحُون الهدي.





إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه، ونَعوذُ بِاللهِ مِن شُرورِ أَنْفُسِنا، ومِن سَيِّئاتِ أَعْمَالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، وخَلِيلُه وأَمِينُه عَلَى وَحْيِهِ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعالَى بِينَ يَدِي السَّاعةِ بَشِيرًا ونَذِيرًا ودَاعِيًا إِلَى اللهِ بإذَنِهِ وسِرَاجًا مُنيرًا، فَبَلَّغَ الرِّسالة، وأَدَى الأمانة، ونصَحَ الأُمة، وجاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهادِه حتَّى أَتاه اليَقِينُ، بل إنه وهو فِي سِياقِ الموتِ كَانَ عَلَيْ يُوصِي أُمَّتَه ويُحَذِّرُها، فأَوْصَاها بالصَّلاةِ وما مَلَكَتْ أَيُهانُكُمْ "(۱).

وحَذَّرَها مُمَّا يُنافي التَّوْحِيدَ ويكونُ ذَرِيعةً للشِّرْكِ، فقال وهو فِي سِياقِ الموتِ -صلواتُ اللهِ وسلامُه عَليه-: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»<sup>(۲)</sup>.

فَانْظُر -يا أَخي- إِلَى هَذَا النُّصْحِ العَظِيمِ من هَذَا النَّبِيِّ الكريمِ، يَنْصَحُ أُمَّتَه، فَيَأْمُرُها بها يَنْفَعُها، ويُحَذِّرُها عها يَضُرُّها وهو فِي سِيَاقِ الموتِ، فصلواتُ اللهِ وسَلامُه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في حق المملوك، رقم (۱۵٦)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ، رقم (۱۲۲)، وأحمد (۲/ ۲۶، رقم ۵۸٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، رقم (٤٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، رقم (٥٢٩).

عليه، ونَسْأَلُه تَعَالَى أَن يَجْزِيَه عَنَّا خَيْرَ ما جَزَى نَبِيًّا عن أُمَّتِه، وأَنْ يَحْشُرَنا وإياكم فِي زُمْرَتِه، وأَنْ يُدْخِلَنا فِي شَفاعَتِه، وأَن يَسْقِيَنا من حوضِه، وأَن يَجْمَعَنا به فِي جَنَّاتِ النَّعيمِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عليهم من النَّبِيِّنَ والصِّديقين والشُّهداءِ والصَّالِجين، أمَّا بعدُ:

أَيُّهَا الإَخُوةُ، فإننا فِي استقبالِ شَهْرِ مُحُرَّمٍ أَحَدِ الأَشْهُرِ الحُرُّمِ الَّتِي نَصَّ اللهُ عليها فِي كِتابِهِ العَزيزِ، فقالَ تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِهِ العَزيزِ، فقالَ تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِهِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌ فَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ كَانَهُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌ فَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ [التوبة: ٣٦].

هَذِهِ الأربعةُ الحُرِم بَيَّنها النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِه وسلمَ بأنها ثلاثةٌ مُتواليةٌ، وواحدٌ مُنْفرِدٌ، أما الثَّلاثةُ المتواليةُ فإنَّها: ذُو القَعْدة، وذو الحِجَّةِ، والمُحَرَّمُ، وأما المنفردُ فهو رَجَبٌ، ولهذا يَلقَّبُه بعضُ النَّاسِ برَجَبِ الفَرْدِ؛ لأَنَّه انْفَرَدَ عنِ الأَشْهُرِ النَّلاثةِ، وإنها كانتُ هَذِهِ الأشهرُ الثَّلاثةُ حُرُمًا؛ لأنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فيها بيتَ اللهِ الثَّلاثةِ، وإنها كانتُ هَذِهِ الأَسْهرُ الثَّلاثةُ حُرُمًا؛ لأنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فيها بيتَ اللهِ عَنَهَ فَدُو الحِجَّةِ لأَدَاءِ شَعَائِرِ الحَجِّ، ولهذا عَنَهَ عَرَّمَا يَخْرُمُ القِتالُ فيها، وتُخَصُّ بعنايةٍ فِي تَجَنَّبٍ ظُلْمِ النفسِ، ولهذا قالَ: ﴿ فَلَا عَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ النَّهُ الْمَا النَّهُ اللهُ ال

أما رَجَبٌ فكانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَه، ويأتونَ فيهِ بالعُمْرَةِ، ولكنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِه وسلَّم جَعَلَ بَدَلَ العُمْرَةِ فِي رَجَبٍ فِي رَمَضَانَ، فقالَ صَلَى اللهُ عليه وعَلَى آلِه وسلَّم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي» (١). ولم يَعْتَمِرِ عليه وعَلَى آلِه وسلَّم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة، باب العمرة في رمضان، رقم (١٦٩٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، رقم (١٢٥٦) ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معى».

النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِه وسلَّم فِي رَجَبٍ قَطُّ، إنَّما كانَ اعْتِمارُه فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فِي ذِي القَعْدةِ، واعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ فَقَطْ بعدَ هِجْرَتِهِ، وتعلمونَ أَنَّهُ بقيَ فِي المَدِينَةِ عَشْرَ سَنَواتٍ، ومعَ ذلكَ لم يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، عُمْرَتانِ قبلَ فَتْح مَكَّة، وعُمْرتانِ بعدَ فتحِ مَكَّةَ، العُمْرتانِ اللتانِ قَبْلَ فتحِ مَكَّةَ هما، الأولى: عُمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ، وهيَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ وكانَ معَه فِي تلكَ العُمْرَةِ أَلفٌ وأَرْبَعُ مِئَةِ رَجُلٍ، وأَحْرَمُوا من ذي الحُليفةِ، وقَادُوا مَعَهم النَّعَمَ والإِبِلَ يُهْدُونَهَا إِلَى البيتِ الحَرَام، ولما وَصَلَ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ عندَ حُدودِ الْحَرَمِ، مَنعَهُ المُشْرِكُونَ، قَالُوا: لا يُمْكِنُ أَن تَدْخُلَ؛ لأَنهم يقولونَ: نَحْنُ أَوْلِياءُ الْحَرَمِ، ولا يُمْكِنُ أَن تَدْخُلَ حَرَمَنا، فيَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَننا أُخِذْنَا ضُغْطَةً (١)، يعني: غَصْبًا عَلَيْنَا. وجَرَى بينَهم وبينَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ الصُّلْحُ الَّذِي يَعْرِفُه كَثِيرٌ منكُم، ومن شُروطِ الصُّلْحِ: أن يَرْجِعَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ بعدَ أَن قَالَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ عُمْرَةً، وبعدَ أن ساقَ مَعَه الهَدْيَ لِيَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِذَبْحِهِ فِي الْحَرَم، كَانَ هَذَا الشَّرطُ مِن أَصْعَبِ ما يكونُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، حتَّى إنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلسَتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّنَا نَدْخُلُ الْحَرَمَ ونَطُوفُ به؟ قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَر ثُكُ أَنَّا نَأْتِيهِ هَذَا العَامَ؟» قالَ: لا. قالَ: «إِنَّكَ آتِيهِ ومُطَّوِّفٌ بِهِ»(٢)، اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عليهِ، فعُمِّرَ عُمَرُ حتَّى آتاهُ وطَافَ به.

أَمَّا العُمْرَةُ الثَّانيةُ: فهيَ الَّتِي تُسَمَّى عُمْرَةَ القَضِيَّةِ، وهذهِ أيضًا قبلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وكانتْ فِي السنةِ السَّادسةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وهذهِ وكانتْ فِي السنةِ السَّادسةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وهذهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١).

فِي السنةِ السابعةِ فِي ذِي القَعْدةِ، اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ودَخَلَ مَكَّةَ، ولم تَسْمَحْ له قُرَيْشُ إِلَّا أَن يَبْقَى ثَلَاثَةَ أَيَّامِ (١).

وإني أسألُكم -أيها الإخوة -: مَن أَحَقُّ بالبيتِ، ومَن أُولياءُ البيتِ؟ الأحقُّ بالبيتِ الرَّسُولُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وأصحابُه، قالَ اللهُ تَعالَى عن قُرَيْشٍ: ﴿ وَمَا كَانُواْ وَالْبَيْلَ اللهُ تَعالَى عن قُرَيْشٍ: ﴿ وَمَا كَانُواْ وَلِيَا وَهُوَ أَوْلِيَا وَهُوَ اللَّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلًا قُرَيْشٍ شَرْطٌ وأَمْضَاهُ. هذه العُمْرَةُ تُسَمَّى عُمْرَةَ القَضِيّةِ اللّهُ عُمْرَةَ القَضِيّةِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِينَ قُرَيْشٍ شَرْطٌ وأَمْضَاهُ. هذه العُمْرَةُ تُسَمَّى عُمْرَةَ القَضِيّةِ اللّهُ عُمْرَةَ القَضِيّةِ اللّهُ عُمْرَةَ القَضَاءِ.

وقَدْ فَهِمَ بعضُ النَّاسِ أَنَّ تَسْمِيَتَهَا بعُمْرَةِ القَضاءِ هُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِه وسلمَ قَضَى عُمْرتَه الأُولَى الَّتِي صُدَّ عن إِثْامِها، وبَنَوْا عَلَى ذلكَ أَنَّ مَن صُدَّ عن إِثْامِها، وبَنَوْا عَلَى ذلكَ أَنَّ مَن صُدَّ عن الحَرَمِ، وَجَبَ عليه أَنْ يَقْضِيَ ما صُدَّ عنه، ولكن هَذَا غَلَطٌ، هَذَا وإنْ قالَه بعضُ العُلَمَاءِ فإنَّه غَلَطٌ، وإنها سُمِّيَتْ عُمْرَةَ القَضَاءِ أو القَضِيَّةِ من بابِ المُقاضاةِ، يعني المُعاهَدة، كما جاء في الصُّلْح: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ» (٢)، فهي من المُقاضاةِ، وليستْ منَ المُقاضَاءِ،

ولهذا لم يأتِ فِي هَذِهِ العُمْرَةِ جَمِيعُ الَّذِينَ أُحصِروا عن عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَة، ممَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان ولان بن فلان ولان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، رقم (٢٦٩٩)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، رقم (١٧٨٣).

يَدُلُّ عَلَى أَنها لَيْسَتْ عُمْرَةَ القَضَاءِ بالمعنَى الَّذِي يَفْهَمُه كَثِيرٌ منَ الفُقَهاءِ، ولكنهَا عُمْرَةُ القَضِيَّةِ من المُقاضَاةِ، لا منَ القَضَاءِ.

هاتان عُمْرَتَانِ كَانَتا قبلَ الفَتْحِ، الأُولى: فِي السَّادسةِ، والثَّانية: في السابعةِ. والفَتْحُ فِي الثامنةِ -والحمدُ للهِ- وفي سَنَةِ الفَتْحِ جاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِعُمْرَةٍ، فإنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الثَّالَةُ وَخَرَجَ إِلَى الطائفِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ، وكَتَبَ اللهُ له النَّصْرَ والحمدُ للهِ، رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، ونَزَلَ فِي الجِعْرَانَةِ لِيقْسِمَ الغَنَائِمَ، وفي ليلةٍ منَ اللَّيْالي دخلَ مَكَّةً، ولمَ يَعْلَمْ به كَثِيرٌ من أصحابِه، فأحْرَمَ مِن الجِعْرانةِ، وأَدَّى العُمْرَةَ لَيْلًا بعدَ الفَتْحِ.

العُمْرَةُ الرَّابِعةُ: فِي حَجَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فإنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ قَارِنَا، أي جَامِعًا بينَ العُمْرَةِ والحَجِّ، كما قالَ الإمامُ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ رَحْمَهُ اللهُ إِمَامُ أهلِ السُّنَةِ، قالَ: لا أَشُكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ قَارِنَا، ولكنَّ المتعةَ أَحَبُ إليَّ (۱). اه لأَنَّهُ عَلَيْهِ أَمَرَ بها، وقالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، ولا أَحْلَلْتُ مَعَكُمْ (۱).

إذنِ اعْتَمَرَ الرَّسُولُ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، اثْنَتَانِ قَبْلَ الفَتْحِ، واثنتانِ بعدَ الفَتْحِ، وكان عُمُرُه ثَلاثًا وستينَ سَنَةً.

لَم يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجَبٍ، إِنَّمَا اخْتَارَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدةِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ لأَنَّهُم كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مَن أَفْجَرِ الْحُجِّ مَن أَفْجَرِ اللَّهُمْ وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لَمِنِ الفُجُورِ، ويقولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لَمِن

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي (٥/ ٣٣٥)، والروض المربع (ص:٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التمني، باب قول النبي ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»، رقم (٧٢٢٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

اعْتَمَوْ (١). يُحِلُّونَ ويُحَرِّمُونَ عَلَى ما يُرِيدُونَ، يَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا إِمَا نَظْرَةً تَعَبُّدِيّةً وَعِبادتُهُم بَاطِلَةٌ؛ لأنَّهم مُشْرِكُونَ، وإما نَظْرَةً اقْتِصَادِيَّةً؛ لأنَّ النَّاسَ إذا اعْتَمَرُوا فِي وَعُوا أَشْهُرِ الحَجِّ كَانَ سَفَرُهم إِلَى مَكَّةَ وَاحِدًا، لكن إذا قِيلَ: اعْتَمِرُوا فِي رَجَبٍ، ودَعُوا أَشْهُرَ الحَجِّ كَانَ سَفَرُهم إِلَى مَكَّةَ وَاحِدًا، لكن إذا قِيلَ: اعْتَمِرُوا فِي رَجَبٍ، ودَعُوا أَشْهُرُ الحَجِّ، صَارَ هناكَ مَوْسِهانِ لأَهْلِ مَكَّةَ، وهما: رجبٌ، وأَشْهُرُ الحَجِّ، ولكنَّ مُحَمَّدًا رسولَ اللهِ عَلَيْهِ الَّذِي يُرِيدُ أن يَهْدِمَ ما كانتِ الجَاهِلِيَّةُ عليهِ عَدَلَ عنِ العُمْرَةِ فِي رَجَبٍ، واعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، حتَّى يُقَرِّرَ فِي النَّفُوسِ أن العُمْرَةَ فِي الحَجِّ الْعَمْرَةِ فِي الْخَمْرَةِ فِي رَجَبٍ، واعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، حتَّى يُقَرِّرَ فِي النَّفُوسِ أن العُمْرَةَ فِي الحَجِّ الْعَمْرَةِ فِي رَجَبٍ، واعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، حتَّى يُقَرِّرَ فِي النَّفُوسِ أن العُمْرَة فِي الحَجِ

ولهذَا قالَ ابنُ القَيِّم رَحَمَهُ اللَّهُ: أيها أفضلُ العُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ، أمِ العُمْرَةُ فِي أشهرِ الحَجِّ، فهذَا مَوضعُ نظرِ (۱). انظُرْ كيفَ إلَى العُلْمَاءِ، يترددونَ، ويتوقفونَ. قالَ: لأنَّ العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ هِي الَّتِي وَاظَبَ عليها الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ والعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ وَالعُمْرَة فِي أَشْهُرِ الحَجِّ هِي الَّتِي وَاظَبَ عليها الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ والعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ وَالعُمْرَةِ مَعَهُ، فقالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي (۱) كأنَّه يُخاطبُ هَذِهِ المُرْأَةَ، هناكَ احتمالُ، لكنَّ الصحيحَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي (۱) كأنَّه يُخاطبُ هَذِهِ المُرْأَةَ، هناكَ احتمالُ، لكنَّ الصحيحَ العُمومُ، وهو أَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، فيَبْقَى الأمرُ: هل نُقَدِّمُ هَدْيَ الرَّسُولِ عَيْدِالصَّلاَةُ وَالسَلاَمُ الَّذِي فَعَلَهُ بنفسِه، أم الَّذِي حَتَّةً، فيَبْقَى الأمرُ: هل نُقَدِّمُ هَدْيَ الرَّسُولِ عَيْدِالصَّلاَةُ وَالسَلاَمُ الَّذِي فَعَلَهُ بنفسِه، أم الَّذِي حَتَّةً، فيَبْقَى الأمرُ: هل نُقَدِّمُ هَدْيَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّهِ السَّدَةُ وَالسَلاَمُ الَّذِي فَعَلَهُ بنفسِه، أم الَّذِي حَتَّ أُمَّتَهُ عليهِ؟

الصحيحُ عندِي ولا أَتُوَقَّفُ فيهِ أَنْ نُقَدِّمَ الهَدْيَ الَّذِي حَثَّ عليهِ، وهوَ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، رقم (١٥٦٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، رقم (١٢٤٠). (٢) انظر زاد المعاد (٢/ ٩٠، ٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة، باب العمرة في رمضان، رقم (١٦٩٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، رقم (١٢٥٦) ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي».

عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ من ذِي القَعْدَةِ، أو شَوَّالٍ، أو ذِي الحِجَّةِ.

حَسَنًا، غَرَضِي بهذا أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ -طَلَبًا منهم للخَيْرِ، لكنْ جَهْلًا منهُم يُعَظِّمُونَ شَهْرً وَجَبٍ شَهْرٌ يُعَظِّمُونَ شَيْرَه من الشُّهورِ، مَعَ أَنَّ شَهْرَ رَجَبٍ شَهْرٌ وَاحِدٌ من الأَشْهُرِ الحُرُمِ الأَرْبَعةِ، ولا يَمْتازُ عنها بشَيْءٍ، حتَّى إِنَّ الأحاديثَ الوَارِدَةَ وَاحِدٌ من الأَشْهُرِ الحُرُمِ الأَرْبَعةِ، ولا يَمْتازُ عنها بشَيْءٍ، حتَّى إِنَّ الأحاديثَ الوَارِدَةَ فِي فَضْلِ فِي فَضْلِ الْعَلَمَاءُ كابنِ حَجَرٍ فِي (تَبْيينِ العَجَبِ مَّا وَرَدَ فِي فَضْلِ رَجَبٍ)، وغيرهِ من العُلَمَاء، وكشيخِ الإسلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (اقْتِضاءُ الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ مَنَ العُلَمَاء، وكشيخِ الإسلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (اقْتِضاءُ الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ مَنَ العُلَمَاء، وكشيخِ الإسلامِ وَهَمُهُ اللَّهُ فِي (اقْتِضاءُ الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ مُعْلَى مَا الجَحِيمِ)، فالأحاديثُ الواردةُ فِي فَضْلِ رَجَبٍ غالبُها إِمَّا مَوْضُوعٌ وإما ضَعِيفٌ.

قالَ شَيْخُ الإسلامِ فِي (اقتضاءِ الصراطِ المستقيم): وأَجْوَدُ ما رُوِي فِي رَجَبٍ قَولُ النَّبِيِّ عَيْفٌ إذا دَخَلَ رَجَبُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وبَلِّعْنَا رَمَضَانَ» (۱) يقولُ: هَذَا أَحْسَنُ ما فيهِ منَ الأحاديثِ الواردةِ فِي فَصْلِه، هَذَا عَلَى أَنَّ فِي هَذَا الحَدِيث: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّعْنَا رَمَضَانَ» (۱) فيهِ مَقَالُ فِي مَقَالُ المَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّعْنَا رَمَضَانَ» (۱) فيهِ مَقَالُ أيضًا، فمِن العُلْمَاءِ مَن قَدَحَ فيهِ، أمَّا سِوَى ذلك فَلا.

ولهذَا لا يُخَصُّ رَجَبٌ بصِيَامٍ، يعني: لو قالَ إِنْسَانٌ: أَنَا أَخُصُّ رَجَبًا بصِيَامٍ، أَصُومُه من بينِ الأَشْهُرِ؟ قلنا: هَذَا لا يَصِحُّ. ولعلَّ قائلًا يقولُ: كيفَ تقولونَ لناً: لا تَصُومُه من بينِ الأَشْهُرِ؟ قلنا: هَذَا لا يَصِحُّ ولعلَّ قائلًا يقولُ: كيفَ تقولونَ لناً: لا تَصُومُوا فِي رَجَبٍ، أليسَ الصَّوْمُ اخْتَصَّهُ اللهُ لِنَفْسِهِ حتَّى قال: «الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» (٣)؟

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (٦٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّدُوا كَلَامَ ٱللهِ ﴾ [الفتح: ١٥]، رقم (٧٤٩٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١).

والجواب: بَلَى، وأَنَا لا أَنهاكُم عنهُ، صُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا فِي كُلِّ السَّنَةِ، وأقولُ: هَذَا أَفْضَلُ الصِّيَامِ، لكن تَخُصُّ رَجَبًا بصَوْمٍ، وإمامُنا ورسولُنا مُحَمَّدٌ ﷺ لم يَخُصَّهُ! أَنْتَ تُشَرِّعُ العبادة لعِبَادِ الله؟

لا تَخْصهُ بصِيَامٍ، وبقِيَامِ ليلة الرَّغائِبِ، والرغائبُ ليلةُ أَوَّلِ جُمُعَةٍ من رَجَبٍ، يُصَلُّونَ فيها صَلَاةً تَبْلُغُ ألفَ رَكْعَةٍ، أو شِبْهَ ذلك، مَعَ ظَنِّي أَنَّ الَّذِي يُصَلِّي ألفَ رَكْعَةٍ فِي ليلةٍ سَوْفَ يُصَلِّيها بلا طُمَأْنِينةٍ، وإذا صَلاها بلا طُمأنينةٍ، لا يَكونُ مُصَلِّيًا، ولهذا لَمَا صَلَّى رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَاءَ وسَلَّمَ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ قَالَ لَهُ: «ارْجعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَم تُصَلِّ»، وهوَ قَامَ ورَكَعَ وسَجَدَ وقَعَدَ وسَلَّمَ، فقالَ لهُ: «ارْجِعْ فَصَلَّ، فَإِنَّكَ لَم تُصَلِّ»(١)، نفَى الصَّلاةَ عنهُ لأنَّه لم يَطْمَئِنَّ فيها، هَذِهِ الصَّلاةُ بهذهِ الصِّفةِ بِدْعَةٌ، ولا يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَبَّدَ للهِ بها، إِلَّا أَنْ يَسْلُكَ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»(٢). هل منا أَحَدٌ يُحِبُّ أَنْ يَسْلُكَ طَرِيقَ ضلالةٍ؟ لا واللهِ، كلنا نَقولُ فِي الصَّلاةِ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي. حَسَنًا، هل كلُّ إِنْسَانٍ يُرِيدُ أَن يجعلَ نفسَه بمنزلةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يُشَرِّعُ ما شاءَ ويَتْرُكُ ما شَاءَ؟ أَبَدًا، نَحْنُ عَبِيدٌ للهِ، مُتَّبِعونَ لرسولِ اللهِ عَلَيْةٍ فَمَا كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَخُصُّ رَجَبًا لا بصِيامٍ، ولا بصلاةٍ، ولا بعُمْرَةٍ.

كَثِيرٌ منَ النَّاسِ أو بعضٌ منهم يَخُصُّونَ رَجَبًا بزِيارةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (٧٩٣)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، رقم (١٥٧٨).

ويَشُدُّونَ الرَّحْلَ إِلَى هَذِهِ الزيارةِ، مَعَ أَنَّ شَدَّ الرَّحْلِ لزيارةِ القُبُورِ ليس مَشْروعًا، بل هِيَ إِمَّا مَكْروهةٌ، وإما مُحَرَّمَةٌ، أَمَّا أَنْ تكونَ قُرْبَى وفي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ، فهذا ظُلُماتُ بَعْضُها فوقَ بَعْضٍ، أصلُ شَدِّ الرِّحْلِ للزيارةِ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ بِدْعَةٌ، ثمَّ يَعْضِمُ ذلكَ برَجَبٍ بِدْعَةٌ أُخْرَى، والإِنْسَانُ المُؤْمِنُ يُرِيدُ من العبادةِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ عَنْهَ عَرْفَهَ وَعُهِ مَلَا اللهِ اللهِ عَنْهَ بَعْدَا وَلَا يَعْمَ اللهُ عليهم، هكذا يُرِيدُ من العبادةِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ عَنْهَ بَوْمَ لَا يَرِيدُ مَن اللهِ إِلَّا بُعْدًا، فكل بِدْعَةٍ مها حَسُنَتْ في قُلوبِ أَصْحابِها، مها وَعَلَمْ أَنها لا تَزِيدُكَ من اللهِ إِلَّا بُعْدًا، فكل بِدْعَةٍ مها حَسُنَتْ في قُلوبِ أَصْحابِها، مها رَقَت قُلوبُ أَمْ اللهُ إِلَّا بُعْدًا، فكل بِدْعَةٍ مها حَسُنَتْ في قُلوبِ أَصْحابِها، مها رَقَت قُلوبُهُم لها، فإنها لا تَزِيدُهم من اللهِ إِلَّا بُعْدًا.

وانتبهْ يا أَخي لذلكَ، «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ» (١)، فإذا حَسَّنَ لَكُ هَذِهِ العبادة، فزِنْها بمِيزانِ قِسْطٍ، وهُوَ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، فها دَلَّ عليه كِتابُ اللهِ، فَعَلَى العَيْنِ والرَّأْسِ، وما دَلَّت عليه سُنَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ فعلى العينِ والرَّأْسِ.

فإذا قالَ قَائِلٌ: ائتُوا لنا بنَهْيِ عن إفرادِ صَوْمِ رَجَبٍ، هل عندكُم نهيٌ؟

نعمْ عندَنا نَهْيٌ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» (٢) وهذا حَثُّ، «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمورِ» وهذا تَحْذِيرٌ، فَلْنَعْرِضْ ما نَعْمَلُه عَلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنْ وَافَقَها فهو حَقٌّ، وقد أُمِرْنَا باتِباعِهِ، وإِنْ لم يُوافِقْها فهو حُقٌّ، وقد أُمِرْنَا باتِباعِهِ، وإِنْ لم يُوافِقْها فهو مُحُدَثٌ، والمُحْدَثُ حَذَّرَ منه النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا دَلِيلٌ عَامٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم (٢٠٣٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، رقم (٢١٧٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۸/ ۳۷۳، رقم ۱۷۱٤٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (۲۰۷).

ولهذا يَجِبُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَعْرِفَ قاعدتين هَامَّتَيْنِ، قَرَّرَهُمَا العُلَمَاءُ، وهي أَنَّ الأصلَ فِي العباداتِ الحَظْرُ والتحريمُ والمَنْعُ حتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى ذلكَ، يعني: لو أرادَ إِنْسَانٌ أَن يَتَعَبَّدَ للهِ بشيءٍ من عندِ نَفْسِه، قلنَا: هَذَا حَرَامٌ، فإذا قالَ: إنه يَرِقُ قلبُه لهذا، وتَذْرِفُ عينُه، وتَسْتَقِيمُ حَالُه، نقولُ: هَذَا من تَزْيِينِ الشيطانِ، وإلا فدا، وتَذْرِفُ عينُه، وتَسْتَقِيمُ حَالُه، نقولُ: هَذَا من تَزْيِينِ الشيطانِ، وإلا فدا، وتَذْرِفُ عينُه، وتَسْتَقِيمُ حَالُه، نقولُ: هَذَا من تَزْيِينِ الشيطانِ، وإلا فدا فَلَا بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

ولهذا لو قالَ قَائِلُ لشَخْصٍ يَتَعَبَّدُ: يا فُلَانُ، لا تَتَعَبَّدُ بهذا، فمَن الَّذِي يُطالَبُ بالدَّلِيلِ، الناهِي أمِ الفاعلُ؟ الفاعلُ، فالفاعلُ إذا قالَ: أنا أَتَعَبَّدُ للهِ، قلناً: باسْمِ اللهِ، هاتِ الدَّلِيلِ، وإذا لم يَأْتِ بدَلِيلِ فهو مَمْنُوعٌ.

القاعدةُ الثَّانيةُ -التي لا يَنْبَغِي أَنْ تَغِيبَ عن طَالِبِ عِلْمٍ - أَنَّ الأَصلَ فيها سِوَى العباداتِ الحِلُّ والإباحةُ، فكلُّ ما لَيْسَ بعِبادةٍ فالأَصلُ فيه الحِلُّ والإباحةُ. لو رَأَيْنَا شَخْصًا يَتبايَعُ مَعَ آخَرَ بَيْعًا ما كُنَّا نَعْرِفُه، ثمَّ نَهَيْنَاهُ عنه، وقلنَا: يا فُلَانُ، لا تَتبايعُ هَذَا البيعَ، فمَن الَّذِي يُطالَب بالدَّلِيلِ، الناهِي أم البائعُ؟

الذي يُطالَبُ بالدَّلِيلِ هوَ النَّاهِي، يُقالُ: ما الدَّلِيلُ عَلَى أن هَذِهِ الصفقة ممنوعةٌ؟ فإذا قالَ النَّاهِي: ما سَمِعْنا هذا، ولا عَرَفْنا هذا، فنقولُ: الأَصْلُ الحِلُّ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإَحَلُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإَحَلُ اللهُ ال

في التأجير: إِنْسَان آجَرَ بَيْتَه عَشْرَ سَنَواتٍ، فقالَ له أَحَدُ النَّاسِ: هَذَا حَرَامٌ، تُواجِرُ عَشْرَ سَنَواتٍ! لا تَدْرِي أَتَموتُ أَم تَبْقَى، ولا يَدْرِي الْمُسْتَأْجِرُ يَموتُ أَم يَبْقَى، هَذَا حَرَامٌ، فالمُدَّةُ طَوِيلةٌ، وقال الآخَرُ: هَذَا حَلالٌ، ما فِي نَهْيٌ، فمَن المُطالَبُ بالدَّلِيلِ؟ الذي يُطالَبُ بالدليلِ هو الناهِي، إذنِ الأَصْلُ فيما سِوَى العِباداتِ الحِلُّ والإباحةُ، الحمدُ للهِ، الحمدُ للهِ.

إِنْسَانٌ صَادَ صَيْدًا، طَائِرٌ يَطِيرُ وصَادَهُ، فَسَمَّى اللهَ عليه، وأصابَه بالسَّهْم، فَهَاتَ، فأرادَ أن يَأْكُلُه، فقالَ له آخَرُ: هَذَا حَرامٌ لا تَأْكُلُه، هَذَا حَرَامٌ. وقالَ: نَحْنُ لا تَأْكُلُه، هَذَا حَرَامٌ وقالَ: نَحْنُ لا تَأْكُلُ إِلَّا الدَّجَاجَ والحَيَامَ، وهذا ما رَأَيْناهُ من قَبْلُ، ولا رأينا أَهْلَنا يَأْكُلُونَه، فمَن المَطالَبُ بالدَّلِيل؟

المطالبُ بالدليلِ هو الناهي، ونقولُ للناهِي: ما هُو الدَّلِيلُ عَلَى تَحْريمِه؟ فإن قالَ: الدَّلِيلُ أَنَّه لَيْسَ من عَادَتِنا أَنْ نَأْكُلَه. فنقولُ: العادةُ ليستْ مَرْجِعًا فِي التشريعِ، نَحْنُ لَدَيْنَا من كتابِ اللهِ: ﴿هُو اللّذِى خَلَقَ لَكُم مّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة:٢٩]، ﴿خَلَقَ لَكُم مّا فِي الأَرْضِ عَمَّا فِيه رُوحٌ، ومما لا رُوحَ ﴿خَلَقَ لَكُم مّا فِي الأَرضِ عَمَّا فيه رُوحٌ، ومما لا رُوحَ فيه، من شَجَرٍ، أو حَجَرٍ، أو غَيْرِه، الأصلُ فيه الحِلُّ، فمَن ادَّعي تحريمَ شيءٍ فعليهِ الدَّلِيلُ، هاتانِ قاعدتانِ مُهِمَّتانِ عليهما الدَّلِيل من كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِه ﷺ، إذا كانَ الأمرُ كذلكَ، فإننا لا يَجوزُ لنا أن نُفَضِّلَ زَمَنًا عَلَى ذَمَنٍ، أو مَكانًا عَلَى مَكانٍ، أو عَمَلًا عَلَى عَمَلِ إِلَّا بدَلِيلِ.

فَلْنَظِرِ الآنَ: شَهْرُ رَمَضَانَ سَيِّدُ الشَهورِ، فيه أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ، وفيه مُناسباتُ عَظِيمةٌ انْتَصَرَ فيها المُسْلِمُونَ، فانْتَصَرُوا فِي بَدْرٍ وغَيْرِها، وفَتَحُوا مَكَّةَ الفَتْحَ الأَعْظَمَ، فَقَتْحُ مَكَّةَ لا نَظِيرَ له؛ لأنَّ فَتْحَ مَكَّةَ تَطْهِيرُ مَكَّة -زَادَها اللهُ طَهارةً وتَشْرِيفًا-تَطْهِيرُها من الشِّرْكِ والأوثانِ، ومِن ثَمَّ أباحَ اللهُ لرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَن يُقاتِلَ فيها، مَعَ أَنَّ مَكَّةً -يَا إخوانَنا- لم تَحِلَّ لأَحَدٍ قبلَ الرَّسُولِ عَلِيهِ أَبدًا، ليسَ هناكَ أَيُّ فيها، مَعَ أَنَّ مَكَّةً -يَا إخوانَنا- لم تَحِلَّ لأَحَدٍ قبلَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ أَبدًا، ليسَ هناكَ أَيُّ نَبِي أو رَسُولٍ أَحَلَ اللهُ للرَّسُولِ عَلَيْهِ سَاعَةً من فيها، مَعَ أَنَّ مَكَّةً اللهُ له أن يُقاتِلَ أهلَ مَكَة أَبدًا. وأَحَلَها اللهُ للرَّسُولِ عَلَيْهِ سَاعَةً من في أو رَسُولٍ أَحَلَ اللهُ لو أَحَلَ اللهُ لو أَحَلِ بَعْدِي، وَلا لِأَحَدٍ بَعْدِي،

أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ "(١) وهي ساعةُ الفتحِ، ثم قالَ فِي اليومِ الثَّاني: «وقدْ عَادَتْ حُرْمَتُها اليومَ كُحُرْمَتِها بالأَمْسِ "(٢).

وقال: «فإن ترخص لقتالِ رسولِ اللهِ ﷺ فقولُوا لهُ: «إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَىٰلَةُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنَّوَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ بِهَا شَاءَ، ويَمْنَعُ مَا شَاءَ.

حَسَنًا، رَمَضَانُ سَيِّدُ الشَّهورِ، والجُمُعَةُ أَفْضَلُ أَيَّامِ الأسبوعِ، هَذَا اليومُ الَّذِي غَفَلَ كثيرٌ من النَّاسِ عن فَضْلِهِ وأَجْرِهِ، وعن قِيمَتِهِ ومنزلتِه: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ» (أ) ، هَذَا اليومُ الَّذِي أرادهُ أهلُ الدِّياناتِ، ولكنَّ اللهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَ أَضَلَهم عنه؛ بسَبِ منهم أنفُسِهم: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ والحمدُ للهِ لهِ له، فكانَ عِيدُنا -نحن المُسْلِمِينَ - عِيد الأُسبوعِ الجُمُعَةَ، واليهودُ السَّبْت، والنصَارى الأَحَد، الحمدُ للهِ الشَّمْسُ من أيَّامِ الأُسبوعِ . النَّذِي هدانَا، هَذَا اليومُ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عليهِ الشَّمْسُ من أيَّامِ الأُسبوعِ .

خَيْرُ يومٍ طَلَعَتْ عليهِ الشَّمْسُ من أيَّامِ العامِ يَوْمُ عَرَفَةً (٥)، تَفْضِيلاتٌ، فمَن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتائب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، رقم (١٢٨٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، رقم (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهدُ الغائبَ، رقم (١٠٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، رقم (١٣٥٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب لا يعضد شجر الحرم، رقم (١٨٣٢)، ومسلم: كتاب الحج،
 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، رقم (١٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل يوم الجمعة، رقم (٨٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة البروج، رقم (٣٣٣٩)، ولفظه: «وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه».

الَّذِي فَضَّلَ هَذِهِ الأزمانَ؟ اللهُ عَرَّهَجَلَ ما هُوَ بأيدِينا، وكذلكَ فِي الأمكنةِ، وَلْنُعَرِّجْ عَلَى يوم الجُمُعَةِ.

يَوْمُ الجُمُعَةِ فيهِ صَلَاةُ الجُمُعَةِ، وهيَ صَلَاةٌ لا نَظِيرَ لها فِي أَيَّامِ الأُسبوعِ، أولا: هِيَ صَلَاة مَقْصورةٌ، ركعتانِ. ثانيًا: صَلَاةٌ جَهْريَّةٌ. ثَالِثًا: يَجْتَمِعُ فيها أهلُ البَلَدِ، ولهذا لا يَجوزُ أن تُقامَ أكثرُ من جُمُعَةٍ إِلَّا للضرورةِ.

ولها خَصَائِصُ مَن أَرَادَ أَن يَسْتُوعِبَها، فليرجعْ إِلَى كتاب (زَاد المَعادِ فِي هَدْيِ خَيْرِ العِبَاد) لابنِ القَيِّم رَحَمُ أَلَلَهُ حتَّى إِنَّهُ يُسَنُّ فيها أَن يَتَجَمَّلَ الإِنْسَانُ بأحسنِ ثيابِه، فَيُثابُ الإِنْسَانَ إِذَا تَجَمَّلَ بأحسنِ ما عندَه من الثيابِ، ويَتَطَيَّبُ، ويُنظِّفُ فمَه بالسِّواكِ فَيُثابُ الإِنْسَانَ إِذَا تَجَمَّلَ فيها، والغُسْلُ قالَ فيه الرَّسُولُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «غُسْلُ أَكْرَ من المُعْتادِ، ويَعْتَسِلُ فيها، والغُسْلُ قالَ فيه الرَّسُولُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «غُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (١). ولهذا لها كانتْ صَلَاةً مُنفُرِدةً فَرِيدةً، امْتَنعَ أَن بَجْمَعَ إليها العَصْرَ، يعني مَثَلًا: لو جَاءَ مَطَرٌ كَثِيرٌ، ويَشُقُّ عَلَى النَّاسِ أَن يَخُرُجوا من بيُوجِهم للصلاةِ، وقَالُوا: نَجْمَعُ العَصْرَ مَعَ الجُمُعَةِ، فهذا لا يجوزُ. وكذلكَ لو كانَ بيوجِهم للصلاةِ، وقَالُوا: نَجْمَعُ العَصْرَ مَعَ الجُمُعَةِ، فهذا لا يجوزُ. وكذلكَ لو كانَ الإِنسَانُ مُسافِرًا وصَلَّى الجُمُعَة، وهو يُريدُ أَن يُواصِلَ السَّفَرَ، فلا يَجْمَعُ العَصْرَ إليها؛ لا نَبْ وصَلَّى الجُمُعَة، وهو يُريدُ أَن يُواصِلَ السَّفَرَ، فلا يَجْمَعُ العَصْرَ إليها؛ لأنها صَلاةً مُنْفِرَة وقلَ النَّيْسُ لها نَظِيرٌ، ودَلَّتُ عَلَى ذلك السَّنةُ والأصلُ، قالَ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وَعَلِينَهُ فَاذَ ﴿ وَالعَصْرِ، وبَيْنَ المَعْرِبِ والعِشَاءِ، مِنْ عَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ "(١)، فهل ذَكَرَ الجُمُعَة؟ مَعَ أَنَّ المَطَرَ الَّذِي يأتِي فِي غَيْرِ الجُمُعَة عَيْر خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ "(١)، فهل ذَكَرَ الجُمُعَة؟ مَعَ أَنَّ المَطَرَ الَّذِي يأتِي فِي غَيْرِ الجُمُعَة عَيْر الجُمُعَة وَالْتَلْ اللَّذِي يأتِي فِي غَيْرِ الجُمُعَة وقَالُ اللَّذِي يأتِي فِي غَيْرِ الجُمُعَة وَالْعَصْرِ وَلَا مَطْرِ وَلَا مَطَرٍ " (١)، فهل ذَكَرَ الجُمُعَة؟ مَعَ أَنَّ المَطَر الَّذِي يأتِي فِي غَيْر الجُمُعَة وَالْعُورُ الْمُ مَا السَّهُ ولَا عَلْ الْعَلْ الْعَلْلُ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعُلْولُ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُرَا الْعُمْ الْعُلُولُ الْعُلِهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجهاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، رقم (۸۲۰)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، رقم (٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (٧٠٥).

يأتي فِي الجُمُّعَة، فالذِي يأتي فِي يومِ الخميسِ والأربعاءِ والسبتِ يأتي فِي الجُمُّعَةِ، ولم يَجْمَعِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ بَيْنَها وبينَ العَصْرِ، هَذِهِ دلالةُ السُّنَّةِ.

والأَصْلُ: أَنَّ كلَّ عبادةٍ تُفْعَلُ فِي الوقتِ الَّذِي حَدَّدَهُ الشَّرعُ، والعَصْرُ لها وَقْتُ عُكَدَّدٌ مُعَيَّنٌ، فالأصلُ فِعْلُها فِي الوقتِ، وتَقْدِيمُها عَلَى وَقْتِها لا يجوزُ إِلَّا بإذنٍ من الشارع، ولم يَأْذَنِ الشارعُ أَنْ نُصَلِّيَ العَصْرِ مَعَ الجُمُعَة.

وقد حُصِرتِ الفروقُ بينَ الجُمُعَة والظُّهْر فبلغتْ أكثرَ من ثلاثينَ مَوْضِعًا، ومن ثمَّ لو قالَ قائلٌ: نَقِيسُ جَمْعَ العَصْر إِلَى الجُمُعَة بجَمْعِ العَصْر إِلَى الظُّهْرِ؟ قلنا: يَمْتَنِعُ القياسُ؛ لأنَّ من شَرْطِ القياسِ: تَساوِي الأصلِ والفَرْعِ، ومع هَذِهِ الفروقِ العَظيمةِ لا يُمْكِنُ أن يَلْحَقَ الفرعُ بالأصْلِ.

في الأمكنة: الأمكنة فَضَّل الله بَعْضَها عَلَى بعضٍ، فَأَفْضَلُ مَكانٍ عَلَى وجهِ الأَرضِ المَسْجِدُ الحَرَامُ ومَكَّةُ، هَذَا أفضلُ مَكانٍ، يَلِيهِ بالنِّسْبةِ للمساجدِ المَسْجِدُ النَّبُويُّ، ويلي أيضًا مَكَّةَ فِي الحُرْمةِ المَدِينَةُ، والثَّالثُ المَسْجِدُ الأَقْصَى، لكنه لَيْسَ له حَرَمٌ، إنَّمَا المَسْجِدُ نفسُه تُشَدُّ إليه الرِّحالُ.

وقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّه لا يُوجَدُ فِي الأرضِ حَرَمٌ إِلَّا مَكَّةُ والمَدِينَةُ، ووَادِي وَجِّ فِي الطائفِ، لكنَّ الصحيحَ أنَّه لَيْسَ حَرَمًا، هَذَا بِالنِّسْبَة للأماكنِ.

في غير هَذِهِ الأماكنِ الثَّلاثةِ، ما هُوَ أفضلُ مكانٍ فِي البَلَدِ؟ المَسَاجِدُ بُيوتُ اللهِ أَفْضَلُ مَكَانٍ فِي البَلَدِ.

لو قالَ قائل: قُبُور الأولياءِ هلْ لها فضلٌ؟ نقولُ لهُ: بملءِ الفمِ ليسَتْ لها فضيلةٌ، وإنْ كانتْ هناكَ فضيلةٌ فهيَ خاصَّةٌ بصَاحِبِ القَبْرِ، يُفْسَحُ للمؤمنِ فِي قَبْرِهِ

مَدَّ البَصَرِ، ويأتيهِ مِن الجَنَّةِ مِن رِيجِهَا ونَعِيمِها(١)، لكن نفسُ المكانِ ما فيه، ولهذا مَن ذَهَبَ إِلَى ما يُقَالُ: إنه قَبْرُ وَلِيٍّ، مِنْ أَجْلِ أَن يَدْعُو الله عندَه، فهو مُبْتَدِعٌ ضَالُ، فإذا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْعُو فِي المكانِ المَحْبوبِ إِلَى اللهِ فَادْعُ فِي المَسَاجِدِ، هَذَا إذا سَلَّمْنَا فإذا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْعُو فِي المكانِ المَحْبوبِ إِلَى اللهِ فَادْعُ فِي المَسَاجِدِ، هَذَا إذا سَلَّمْنَا فإذا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْعُو فِي المكانِ المَّبُورِ إِلَى اللهِ فَادْعُ فِي اللهِ من أولياءِ اللهِ، وما ادُّعِي فيه أنَّه من أولياءِ اللهِ –من أصحاب القُبُور فإن ذلك يَحْتاجُ إِلَى أَمْرَيْنِ، واجعلْها مَعَكَ قَاعِدَةً، تُناظِرُ بها هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُعَظِّمُونَ القُبُور. القُبُور.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، رقم (٤٧٥٣).

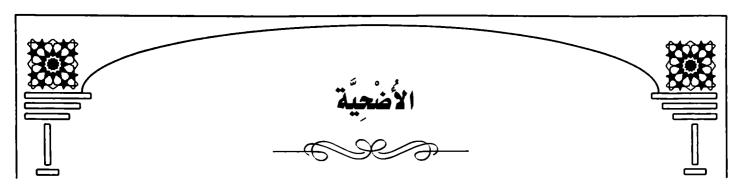

الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أما بَعْدُ:

فغيرُ الحُجَّاجِ يصنعون في بلادهم يومَ النَّحْرِ الأضَاحِيَّ، وهم لا يذْبَحون الأَضَاحِيَّ مِنْ أَجْلِ لَحْمِها، بل مِنْ أَجْلِ التقرُّبِ إلى اللهِ تعالى بِسَفْكِ دَمِها، وإلا لأَمكَنَ للإنسان أَنْ يشتريَ نِصْفَ بَعِير، وهو أكثرُ مِن شاةٍ، لكنه لا يُجْزِئ، فهم يتقربون إلى الله تعالى بِسَفْكِ دَمِها؛ لأن اللهَ تعالى قَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْرُ: ١-٢] وقال وَسَلم: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْرُ: ١٦٥ وَمَمَاقِ لِنَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الكورُ: ١-٢] وقال عَرَقَجَلَ لِنَبِيِّهِ: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِي وَمُمَاقِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ لَا اللهُ اللهِ عَلَيه وَمُمَاقِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْ وَهُمَا اللهِ عَلَيهِ وَمُمَاقِ لِللهِ وَلَا لَهُ اللهُ ا

وقَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج:٣٧].

وقالَ بعضُ أهلِ العلم: الأُضْحِيَّة واجبَةٌ على القادرِ. وقال بعضُهم: هي سُنَّة مؤكَّدةٌ للقادِر، أمَّا العاجِزُ فلا يكلِّف اللهُ نَفْسًا إِلَّا وسعها.

وأُمِرْنا أَنْ نذكُر اسمَ الله عليها، وما أجملَ حالَ المرءِ إذا ذبح وَهُوَ يقول: «باسم الله، والله أكبر»، اللَّهُمَّ هذا منك ولك، أنت الذي خلقتَه، وأنت الذي يَسَّرْتَهُ لي، اللَّهُمَّ عَنِّي وعن أهلي تقرُّبًا وإخلاصًا لك، فيشعُر المرء حينَها بأنه يتقرَّب إلى ربه

عَنَّوَجَلَّ بِسَفْكِ هذا الدَّم، ويشعُر بأنه يُكَبِّرُ اللهَ ويُعَظِّمُه.

وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ -وما قولُهم ببعيدٍ-: إنه يَجِبُ على المضحِّي أَنْ يأكل مِن أُضْحِيَّتِه قبلَ أَنْ يتصدَّق منها، والصَّدقة منها واجبةٌ. ودليلهم قول اللهِ تَعالَى: ﴿ فَأَذَكُرُواْ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ﴾ [الحج:٣٦]، فبدأ بالأكل.

إذن، إذا أردتم إحياءَ سُنةِ نبيِّكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتَقْوِيَةَ الإيهانِ في قُلوبكم وشُعورَكم بأنَّكم في عِبَادَة عظيمةٍ فضَحُّوا، ضَحُّوا في بيوتِكم إذا أَمْكَن، اجعلُوا الصِّغار والنِّساء يشعُرون بأُضْحِيَّتِهم، ويفرحون بها، ويرَوْن أنهم في عيدٍ مُبَارَكٍ سَمَّاهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ يومَ الحَجِّ الأكبر، وَهُوَ يومُ النَّحْرِ.

فَإِنْ قَالَ قائل: أيها أفضلُ أن أدفعَ دراهِمَ يُضَحَّى بها في مكانٍ آخَرَ، أو أن أذبحَ الأُضْحِيَّة في بلدي وآكُلَ منها أنا وأهلي، وأتصدَّق على فقراءِ بلدي، وأُهْدِي إلى الأغنياءِ منهم، أو أن أدْفَع ما تيسَّر مِنَ الدراهم والفَرْش إلى إخوانِنا الفقراءِ في مكانٍ آخر؟

قُلنا: الأُضْحِيَّة في بلدِك أَوْلَى؛ فهي تُقَرِّبُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، وفَعَلها النبيُّ ﷺ بنفسِه، أما بِالنِّسْبَةِ لإخوانِنا الفُقراء المُعْدَمِين فنرسل إلى بلادِهم فَرْشًا، لِباسًا، خِيامًا، دَراهِمَ، أو نَحْفِرُ لهم آبارًا للهاء.

قَد يقولُ قائلٌ: أَنَا أَسكُن في شقةٍ، ولا أستطيعُ أَنْ أَذْبَح فيها.

فنقول: اخرُج بأضحيتِك إلى المَجزر، واذبح أنت بنفسِك إن استطعت، وإلا فالجزَّار يذبح وأنت حاضر، وتأمُّره أَنْ يقول: «بسم الله، والله أكبر، اللَّهُمَّ هذا منك

ولك عن فلان بن فلان». أو اخرُج إلى البَرِّ (الصَّحراء) أنتَ وأهلُك واذبَحْهَا، يُشاهِدُها الصِّغار والنِّساء، وكُلْ وأَطْعِمِ البائسَ الفقيرَ.

ولم كَانَتِ الأُضْحِيَّة ذاتَ شأنٍ عظيمٍ كانَ لها حُرماتٌ، وهِي أنه إذا دخل العَشر وأرادَ الإنسانُ أَنْ يُضَحِّيَ فلا يأخُذَنَّ مِن شَعَرِه، سواءٌ كان شَعر الرأسِ، أو العَانة، أو الإبْطِ، ولا مِن ظُفره، ولا مِن بَشْرَتِه شيئًا، إلى أَنْ يضحيَ (۱)، فيضحِّي الإنسانُ عنْه وعن أهلِ بيتِه بشاةٍ تَكْفي عَن الجميع، فهذا نبيننا محمدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمُ الخَلق لا يُضَحِّي عن نفسِه، ولا عن أهلِ بيتِه إلا بواحِدةٍ.



<sup>(</sup>۱) لحديث: «إذا دَخَلَتِ العَشْرُ وأراد أحدكم أن يُضَحِّي، فلا يأخذن من شَعَرَهِ، ولا من ظُفُرِهِ شيئًا». أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، رقم (١٩٧٧).



الحمدُ للهِ رَبِّ العالِمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أما بَعْدُ:

فشُرُوطُ الأُضْحِيَّة أربعةٌ:

الأول: أَنْ تَكُونَ مِن بَهيمة الأنعام، وهي الإبِلُ والبَقَر والغَنم.

الثَّاني: أَنْ تبلُغ السِّن المعتبرةَ شَرْعًا، في الإبل خمسُ سنوات، وفي البقر سَنتان، وفي المَعْزِ سَنة، وفي الضَّأْنِ نِصف سَنة، ودليلُ ذلك قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم فيها رواه مسلمٌ عن جابرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (١)، فكلامُ الرسولِ عَلَيْدِ الصَّلاهُ: «لَا تَذْبَحُوا» أي في فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» أي تَنِيَّةً، «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، الي تَنيَّة، «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، يعني فلا حَرَجَ.

ولو ضَحَّى رَجُل ببعيرٍ سَمِين الجسم له أربعُ سنواتٍ فلا يُجْزِئ، ثم نجد مَن يأتي ويقول: أين دليلُك أنه لا يُجزئ، فهو مِن بَهيمة الأنعام؟! فهذا هو الدَّلِيل، وكفى بالإنسان عِلمًا أَنْ يتكلم فيها يَعلم، ويسكُتَ عها لا يَعْلَم، فجزى الله خَيْرًا مَن يفعلُ ذلك.

ولو ضَحَّى رَجُل بعِجْلٍ سَمينٍ له سَنة وسِتة أشهُر، فلا يُجْزِئ حتى يُتِمَّ سَنتين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٦٦٣).

ولو ضَحَّى رَجُل بهاعز لها عَشَرة أشهُر لا تُجْزِئ؛ لأنها لم تبلُغِ السِّن المحدَّد، وَهُوَ سَنة.

ولو ضَحَّى بشاة مِنَ الضَّأْنِ لها خمسةُ أشهُر لا تُجْزِئ؛ لأنها لم تبلُغِ السنَّ المحدَّدَ وَهُوَ ستةُ أَشْهُر.

الثالث: أَنْ تَكُونَ سَليمة مِنَ العُيُوبِ التي تمنع الإجزاء؛ لأنَّ البهائم قد تكون فيها عُيُوبِ سَهلة، وقد يكون فيها عُيُوبِ صعبة، وقد سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم وَهُوَ يَخطُب، فَقِيلَ له: يَا رَسُولَ اللهِ ماذا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ أي: ماذا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ أي: ماذا يُجْتَنَبُ مِنَ الضَّحَايَا؟ فأشارَ بأصابِعه الكريمة عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَقال: «أَرْبَعُ»، وأشار يُجْتَنَبُ مِنَ الضَّحَايَا؟ فأشارَ بأصابِعه الكريمة عَلَيْهِ الصَّلاةِ الفِعليةِ؛ ولأنَّ الإشارة تُوجِبُ أَنْ يتلقَّى هذه المعلومة العينُ والسَّمْعُ، فَتَرِدُ إلى القلب مِن طريقَيْنِ، هما السمعُ والبصرُ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ السَمعُ والبصرُ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَشْولًا ﴾ [الإسراء:٣١].

قال ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، والعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي »(١)، يريد بالعَجفاءِ الهَزيلةَ الضعيفة، لَيْسَ فيها مُخُّ.

وبِالنِّسْبَةِ للعَوراء هناك عَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، وعَوْرَاءُ غيرُ بَيِّنٍ، فقد تكون العينُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: (٣/ ٣١٢، رقم ١٤٣٤٨)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (٢٨٠١)، وابن ماجه: والنسائي: كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٤).

لا تُبصر؛ لكِنْ إذا رأيتَها قلتَ: إنها تُبصِرُ، وهذا موجودٌ في البهائم، وموجودٌ في الآدمييِّنَ، تكونُ العينُ قائمةً لو نَظَرَ إليها الناظِرُ لَقَالَ: هذه تُبصِرُ. وهي لا تُبصر، فهذه عَوْرَاءُ غيرُ بَيِّن عَوَرُها، فهي تُجْزِئ.

وبِالنِّسْبَةِ للمريضةِ هناك مريضةٌ بَيِّنُ مرَضُها، ومريضةٌ غيرُ بَيِّنٍ، فقد يوجد في البهيمةِ مرضُ حَرَارَةٍ وكَسَلٍ يسيرٌ، فهذا مرضٌ لكن غيرُ بَيِّنٍ، وقد يُوجَدُ فيها حرارة شديدة وكسلٌ تُحِبُّ أن تبقى رابِضَةً، فهذه مرضُها بَيِّنٌ، فهي لا تُجْزِئ، حتى نقولَ أيضًا: لا تأكُلُها، فهي مريضة.

وبِالنَّسْبَةِ للعَرجاء البَيِّن ظَلْعُها، فالعَرَجُ يكون باليَدِ ويكون بالرِّجْلِ، وهناك عَرْجَاءُ لا يَبِينُ عَرَجُها، وعَرْجَاءُ يَبِينُ، فإذا رأينا شاةً عندما تمشي مع الشِّياهِ الأخرى لا تَقْدِرُ على المشي، فهذه عَرْجَاءُ بَيِّنٌ عَرَجُها، وإذا رأينا شاةً تمشي لكن تشعُر بأنها تُمْمِزُ قليلًا، فهذه تُجْزِئ.

وأما العَمياء فهي لا تُجْزِئ مِنْ بَابِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا ذَكَرَ حُكْمًا مُعَلَّقًا على معنى مِنَ المعاني ثَبَتَ ذلك الحكمُ فيها يُهاثله، أو يكون أَوْلَى منه.

ويقولُ بعضُ العلماءِ رَحَهُمُ اللهُ: العمياءُ ثُجْزِئ والعَوْرَاءُ لا ثُجْزِئ؛ لأنَّ العمياءَ يَرِقُّ لها صاحِبُها ويعطِفُ عليها ويأتي إليها بأنواع مِنَ الأكلِ، فلا يضرُّها عَها، والعَوْرَاء صاحبها تارِكُها وهي عَوْرَاء يفوتُها نِصفُ الربيع، فهي لَيْسَ لها إلا عينٌ واحدةٌ.

أقولُ: إنَّ هذا القولَ ذكرتُه ليتعجَّبَ المرءُ مِن شَطَحاتِ بعضِ العلماء، سُبْحَانَ اللهِ! فالنبيُّ عَلَيْ القائلُ: «العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا»، هل يمكن أو يُعقل أَنْ يُجِيزَ التضحية

بالعَمياء؟ لا يمكنُ، وأما هذه العِلة العَلِيلَةُ التي قالوها أنَّ العمياء يُعْطَف عليها ويُؤتى لها بأنواعِ العَلَف، فهذه لا تُقبل.

وبِالنِّسْبَةِ للعَجْفَاءِ فهي الهَزيلة التي لَيْسَ فيها مُخُّ، وهذا يقع كثيرًا إذا قَحَطَ المطرُ وامتنعَ، أَجْدَبَتِ الأرضُ، ولم تَجِدِ المواشي ما تأكل وتَضْعُفُ، هذه لا تُجْزِئ، فإن كَانَتْ هَزِيلَةً لكن فيها مُخُّ فإنها تُجْزِئ؛ لأن نشاطَها باقٍ.

الرَّابع: أَنْ تَكُونَ فِي الوَقْتِ المحدَّدِ شَرْعًا، وَهُوَ مِن بَعد صلاةِ العِيدِ يومَ النَّحر، إلى غُروبِ الشمسِ يومَ الثالثَ عَشَرَ، فتكونُ الأيام أربعةً: يومُ العيد، والحادي عشرَ، والثَّاني عشرَ، والثالثَ عشرَ، ولو أن أَحَدًا مِنَ النَّاسِ في صباح يوم العيد قبل الصَّلَاة ذَبَحَ أُضحيته وقال: إنه يحب أَنْ يُفْطِرَ قبل أَنْ يُخْرُجَ إلى الصَّلَاة، فلا يُجْزِئ، ودليلُ ذلك أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم مِنْ هَدْيهِ الذي هو أَكْمَلُ الهَدْي أنه يَخْطُبُ في المناسباتِ بما يُناسِبُ، لمَّا صلَّى عِيدَ الأضحى خَطَبَ الناسَ وقال: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحَمِ»، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، وَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ شَاةُ لَحَم». قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، رقم (٩٨٣).

معنى «شَاةُ لَحَمِ» أي: لَيْسَتْ بأضحية، فالرسولُ سَيَا فَرَقَ بين الأُضْحِيَّةِ وَاللَّحَمِ، وهذا يَدُلُّ دَلَالَةً واضحةً على أنه لَيْسَ المقصودُ مِنَ الأُضْحِيَّة اللحمَ، المقصودُ التقربُ إلى ربِّ العِباد بِسَفْكِ دَمِها، وأنت إذا ذَبَحْتَها فَكُلْ وتصدَّقْ وأَهْدِ كَمَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرور أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إله الاستُ وحدَه لا شريكَ له، إله الأوَّلين والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمام المتَّقينَ، وخاتم النَّبِيِّين، صلَّى اللهُ عليه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فم الا شكَّ فيهِ أن الشرعَ جاءَ بتنظيمِ العباداتِ التي بينَ الإنسانِ وربِّه، والمعاملاتِ التي بينَ الإنسانِ معَ الخلقِ، في العقودِ والأنكحةِ والمواريثِ وغيرِها؛ فالشرعُ كاملٌ من جميعِ الوجوهِ، قالَ تَعالى: ﴿ الْمَيْوَمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:٣].

والكثيرُ يتكلمُ فيها يتعلقُ بالعباداتِ، والعباداتُ حقَّ اللهِ، وحقَّ اللهِ أعظمُ الحقوقِ، وهو جديرٌ بالعنايةِ، وجديرٌ بالدراسةِ، ولا سِيها أن كثيرًا منَ المسلمينَ اليومَ يجهلونَ كثيرًا من أحكامِ دينِهم، حتى إن منَ المسلمينَ من لا يعرفُ كيفَ يتوضأُ، ولا كيفَ يُصلي، ولهذا كانَ واجبُ طلبةِ العلمِ اليومَ أكبرَ منهُ بالأمسِ؛ لأن وسائلَ الاتصالاتِ صارتْ سهلةً وللهِ الحمدُ، ويمكنُ للعَالِم أن يلقيَ درسًا في مكةً، وينتفعُ بهِ مَن في أقصى الدنيًا، بواسطةِ الاتصالاتِ.

لكنِ المعاملاتُ التي بينَ الخلقِ، قَلَّ مَن يتكلمُ فيها، معَ أنها مفيدةٌ وهامةٌ، ولو سألتَ كثيرًا منَ الناسِ عن أحكامِ المعاملاتِ، لم يعرفْ إلا شيئًا واحدًا فقطْ

وهوَ تحريمُ الرِّبا، ويجهلُ كثيرًا منَ الأحكام.

#### الأصلُ في المعاملات:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ والحِلُّ، فأيُّ معاملةٍ من بيعٍ أو إيجارٍ أو وقفٍ أو رهنٍ أو وديعةٍ أو عاريةٍ أو غيرِ ذلكَ الأصلُ فيها الإباحةُ.

فإذا قالَ قائلٌ: هذا البيعُ حرامٌ، هذهِ الإجارةُ حرامٌ، هذا الرهنُ حرامٌ، فعليهِ بالدليلِ بأنهُ حرامٌ، فإن أتى بالدليلِ وإلا فالأصلُ الحِلُّ، بخلافِ العباداتِ، فالأصلُ في العباداتِ التحريمُ؛ حتى يقومَ دليلٌ على أنها مشروعةٌ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَ أَمْ لَهُمْ مَنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴿ الشورى: ٢١]، ﴿ قُلَ ءَاللهُ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩].

#### قاعدةٌ:

الأصلُ في العباداتِ هوَ التحريمُ حتى يقومَ دليلٌ على أنها مشروعةٌ، والأصلُ في المعاملاتِ الحِلُّ حتى يقومَ دليلٌ على أنها حرامٌ.

والمعاملاتُ المحرَّمةُ تدورُ على ثلاثةِ أشياءَ:

الأولُ: الظلمُ.

الثاني: المَيسِرُ.

الثالث: الربَا.

الأولُ: الظلمُ:

فكلُّ عبادةٍ تَشتملُ على ظلمٍ فهيَ حرامٌ؛ لأن اللهَ تعالى حرَّمَ الظلمَ على عبادِه،

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الحديثِ القدسيّ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُوا»(١).

وهذهِ القاعدةُ ينطبقُ عليهَا أنواعٌ كثيرةٌ: كالغشِّ، والكذبِ، والتدليسِ، وغيرِ ذلكَ.

#### الثاني: المَيسرُ:

المَيسرُ: هوَ المغالبةُ التي يكونُ فيها الإنسانُ إما غانيًا وإما غارمًا، فكلُّ معاملةٍ تشتملُ على ميسرٍ فإنها محرمةٌ، يقولُ اللهُ تعالى: ﴿يَنَائِبُهَا ٱلَذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْمَابُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].

مثالُ ذلك: رجلٌ له بعيرٌ شاردةٌ فاتفقَ معَ شخصٍ أن يبيعَها له ، فباعَها بخمسِ مثة ريالٍ ، وهي لو كانتْ حاضرةً لكانتْ قيمتُها ألفَ ريالٍ ، ولو كانتْ هالكة لم تساوِ شيئًا ، فهي الآنَ بينَ هلاكٍ ، وبينَ الرجوع ، فباعَها عليهِ بخمسِ مئة ريالٍ ، هذهِ المعاملةُ فيها مَيسرٌ ، فأحدُهما إما غانمٌ وإما غارمٌ ، فإذا تبينَ أن البعيرَ تالفّ فالغانمُ البائعُ ، ولو حضرَ البعيرُ فالغانمُ المشترِي ، فأحدُهما غانمٌ ، والآخرُ غارمٌ ، فهذا البيعُ يعتبرُ حرامًا لأنهُ منَ الميسرِ .

وقد ثبتَ في حديثٍ صحيحٍ عن أبي هريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَ النبيَّ ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ »(٢)؛ لأنهُ مَيسرٌ.

الثالث: الربا:

الربَا قاعدةٌ من قواعدِ المعاملاتِ، الأصلُ فيهِ التحريمُ، لقولِه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (١٥١٣).

ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا ﴾ [البقرة:٢٧٥]، فكلُّ معاملةٍ فيها ربًا سواءٌ كانَ صريحًا أو خِداعًا فإنها حرامٌ.

وربا الخداع أعظمُ منَ الرِّبا الصريح؛ لأن ربا الخداع تضمنَ الضررَ الناتجَ عنِ الرِّبا، معَ مُخادعةِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ، فيكونُ جامعًا بينَ قبيحينِ: الأولُ قُبحُ الرِّبا، والثاني المُخادعةُ، ومُخادعةُ الربِّ عَرَّوَجَلَّ ليستْ بالأمرِ الهينِ، انظرْ إلى المنافقِ فهوَ أشدُّ إثمًا منَ الكافرِ؛ لأنهُ جمعَ بينَ قُبحينِ قبحِ الكفرِ وقبحِ المخادعةِ.

فمخادعةُ الربِّ في أحكامِه أعظمُ من إتيانِها صريحًا، لأسبابٍ عديدةٍ قد لا يتسعُ المقامُ لذكرِها، لكن مِن أشدِّها فتكًا بالإنسانِ أن مرتكبَ الخداعِ يظنُّ أنهُ على صوابٍ فيستمر فيهِ ولا يتحولُ عنهُ، لكنِ الذي يأتي الذنبَ صريحًا يخجلُ منَ اللهِ عَنْ ويندمُ، وتُصارعُه نفسُه، أحيانًا يَغلِبُها وأحيانًا تغلبُه، حتى يَمنَّ اللهُ عليهِ بالهدايةِ، أما المُخادعُ فإنهُ يظنُّ أنهُ على حقِّ فيستمرُّ.

مثالُ ذلك: باعَ رجلٌ سيارةً بخمسينَ ألفَ ريالٍ إلى مدةِ سَنةٍ، وهيَ تُساوي نقدًا أربعينَ ألفَ ريالٍ، فذهبَ البائعُ إليهِ نقدًا أربعينَ ألفَ ريالٍ، فذهبَ البائعُ إليهِ وقالَ: أَعْطِنِيهَا بأربعينَ ألفًا نقدًا، فأعطاهُ السيارةَ.

فالذِي حدثَ أن حصلَ بائعُ السيارةِ على عشَرةِ آلافِ ريالٍ ربًا، لكن بدلَ أنْ يقولَ هذهِ أربعونَ ألفَ ريالٍ نقدًا، تعطينِي بدلَها خمسينَ ألفَ ريالٍ بعدَ سَنةٍ، أدخلَ السيارةَ واسطةً؛ ولهذا قالَ ابنُ عباسٍ رَضَالِللَهُ عَنْهَا: «دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ» (١)، وهنَا نقولُ: دراهمُ بدراهمَ دخلتْ بينهُما سيارةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم (٢٠١٥٧).

فهذهِ الحيلةُ محرمةٌ حذَّرَ منها الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ فقالَ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَالَّاسِ ذُلَّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ اللهُ اللهُ وهذا تحليلُ بالغُ، لكنْ كثيرٌ منَ الناسِ فَلَا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ اللهُ اللهُ وهذا تحليلُ بالغُ، لكنْ كثيرٌ منَ الناسِ يقعُ في مثلِ هذهِ الحيلِ، وإن لم تكنْ هذهِ صورتُها، فهي قريبةٌ من هذهِ الصورةِ.

فالمعاملاتُ المُحرمةُ تدورُ على ثلاثةِ أشياءَ: الظلم، والميسرِ، والرِّبا.

وإن شئتَ قُل: إن الربَا منَ الظلمِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِن تُبَتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٩]، ويأتيكَ أهلُ الاقتصادِ ويقولونَ لكَ: الرِّبا الاستثماريُّ ليسَ بهِ بأسٌ؛ لأنهُ ليسَ ظلمًا.

والرِّبَا الاستثماريُّ أن يأتي الإنسانُ يؤسسُ شركةً وليسَ عندَه دراهمُ، فيذهبُ إلى التاجرِ، أو البنكِ ويقولُ: أعطني مئة ألفِ ريالٍ نقدًا، وأعطيكَ مئة ألفٍ وعشرينَ، ثم يشتري بهذهِ المئةِ ألفٍ معداتٍ وغيرَها ليستثمرَها، فيقولُ الاقتصاديُّ هذا جائزٌ، لأن كلَّا منَ الطرفينِ استفادَ، فالبنكُ استفادَ، وصاحبُ المؤسسةِ استفادَ، وهذهِ تنميةٌ اقتصاديةٌ ليسَ فيها ظلمٌ، والرِّبا إنها حُرمَ لها فيهِ منَ الظلمِ، كها أن الشريعةَ الإسلاميةَ تؤيدُ كلَّ ما فيهِ مصلحةٌ.

# والجوابُ على هذا أن نقولَ:

نعمِ الشريعةُ الإسلاميةُ تؤيدُ كلَّ ما فيهِ مصلحةٌ، بل هيَ ما جاءتْ إلا لمصالحِ العبادِ في الشُرعُ، ولكنِ الميزانُ الذي تُوزنُ بهِ المصلحةُ هيَ الشرعُ، وليسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، رقم (٣٤٦٢)، وصححه الألباني في الصحيحة (١١).

العقل، لأنا لو قلنًا: إن الميزانَ هوَ العقلُ؛ لاستغنينا بالعقلِ عنِ الشرعِ، ولكنِ الذي يقررُ المصلحة من المفسدةِ هوَ الشرعُ، فحينئذٍ نرجعُ إلى الشرعِ ونقولُ: هذهِ المعاملةُ التي ادعيتَ أنها ترفعُ الاقتصادَ، وأنها استثماريةٌ، وإنها طيبةٌ، هذهِ المعاملةُ محرمةٌ؛ لأنها تجرُّ إلى الرِّبَا الذي ليسَ فيهِ مصلحةٌ إلا للمُرابي فقطْ.

والدَّليلُ على هذا أن بلالًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِتَمْرِ بَرْنِيِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِمَوْ أَيْنَ هَذَا؟»، قَالَ بِلاَّلُ: كَانَ عِنْدَنَا تَمَرُّ رَدِيُّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلُ، وَلَكِنْ النَّبِيَ عَلَيْهُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلُ، وَلَكِنْ إِلنَّبِيَ عَلَيْهُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلُ، وَلَكِنْ إِلنَّبِي عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلُ، وَلَكِنْ إِلنَّبِي عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلُ، وَلَكِنْ إِلنَّبِي عَلَيْهِ إِنَّا مَنْ الرِّبَاء اللَّبَاء اللَّهُ اللَّهُ عَلْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ "(۱)، فأبطلَ العقدَ معَ أن هذهِ المعاملةَ ليسَ فيها ظلمٌ.

فصاحبُ التمرِ الطيبِ استفادَ بالكميةِ وصاحبُ التمرِ الرديءِ استفادَ بالنوعيةِ، فأبطلَ العقدَ معَ أن المنفعةَ فيهِ للطرفينِ، وبهذا تندحرُ حجةُ مَن قالَ: إن الربَا الاستثاريَّ ليسَ فيهِ بأسٌ وأنهُ جائزٌ.

## التوبةُ منَ المعاملاتِ المحرمةِ:

إذا علمنا بأن معاملة ما محرمة، فينبغي أن نَتجنبَها؛ لأن الله قال: ﴿ اَعْلَمُوا الله قال: ﴿ اَعْلَمُوا الله قَال الله قَالِ: ﴿ اَعْلَمُوا الله شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨]، فبدأ بالتهديد؛ لأن سياق الآيات يقتضي أن تبدأ بالتهديد، لكن لها أراد أن يتحدث عن نفسِه عَزَّقِجَلَّ قال: ﴿ نَيِّ عَبَادِى أَنِ آنَ أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ( الله وَأَنَّ عَلَا فِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤).

فبدأً بالوعدِ؛ لأن المقامَ يقتضِي هذًا.

فلا يجوزُ للإنسانِ أن يتجشمَ معصيةً بحجةِ أن الله عفورٌ رحيمٌ؛ فإذا قلتَ إن الله عفورٌ رحيمٌ. الله عفورٌ رحيمٌ.

وما الذِي يضمنُ لكَ أن يغفرَ اللهُ لكَ، وما الذِي يضمنُ لكَ أن تتوبَ، فقدْ تفعلُ المعصيةَ وتقولُ: إن شاءَ اللهُ أتوبُ إلى اللهِ، فربها تموتُ قبلَ التوبةِ، وربها تتجرأُ شيئًا فشيئًا إلى أشدَّ، ثم مَن يضمنُ أن اللهَ يغفرُ لكَ؟

ومنَ العجيبِ أن بعضَ الناسِ يقولُ: لا تُضيقُوا علينَا، فاللهُ تعالى يقولُ: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وأنا لم أُشركُ لكن دَعُوني أفعلُ ما شئتُ، لا تضيّقُوا عليَّ ما وسعَ اللهُ عليَّ.

وهذهِ شبهةٌ والجوابُ عليهَا أن اللهَ لم يقلْ: إن اللهَ لا يغفرُ أن يُشركَ بهِ ويغفرُ ما دونَ ذلكَ، بل قالَ: لمَن يشاءُ، فمَن يضْمن لكَ أن اللهَ يغفرُ لكَ، لا يستطيعُ أحدٌ أن يقولَ ذلكَ.

فعلى الإنسانِ إذا علمَ أن هذهِ المعاملةَ حرامٌ، أن يقولَ: سمِعنا وأطعنَا، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ الْخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ ضَلّ ضَلَالًا ثُمِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦].

فعلينا ألا نؤثرَ الدُّنيَا على الآخرةِ، فتفوتُك الدُّنيا والآخرةُ، قالَ تَعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٦-١٧].

والَّذينَ يُكاثرونَ أموالَهم بهذهِ الطرقِ، فمآلُهم أحدُ أمرينِ:

إِما أَن يُنزِعَ المَالُ مِن أيديهِم، وإِما أَن يُنزعُوا منَ المَالِ ويتركُوه لغيرِهم، فيموتُ

الإنسانُ ويَدَعُ المالَ لورثتِه، وربها يُسلَّطونَ على أكلِ مالِه، ولا يقولونَ اللهمَّ ارحمُه، وقدْ رأينا كثيرًا من الذينَ يتحايلونَ على الرِّبَا بالطُّرقِ الملتويةِ أصبحُوا فقراء، يتكفَّفونَ الناسَ، وكانَ عندَهُم أموالُ كثيرةٌ، فعلى المؤمنِ أن يتقيَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، وأن يقتنعَ بها آتاهُ اللهُ، وأن تكونَ معاملتُه على وَفْقِ شريعةِ اللهِ.



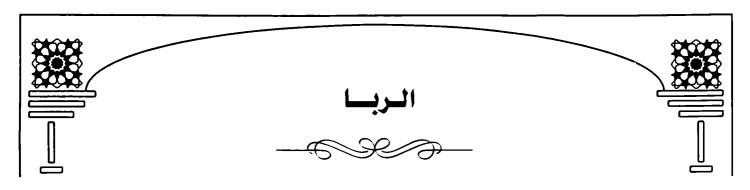

إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرور أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فقد قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ مَا اللّهِ عَالَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ وَاللّهُ اللّهِ اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللهُ عَلَيْكُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

ثم نهَى اللهُ عَزَّوَجَلَ بعد أن خاطَبَنا بوصفِ الإيهانِ أن نأكلَ الرِّبا أضعافًا مضاعفةً.

وصورة هذهِ المسألةِ -أكْل الرِّبا أضعافًا مضاعفةً- هي ما كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يَفْعلونه؛ فيُعْطي الرَّجلُ الفقيرَ قرضًا مثلًا ألف دِرهم، فإذا جاء يطلبه فقال الفقير: ليسَ عندي شيء. قَالَ: إذن نُؤَجِّله عليك، ويكون ألفًا ومِئَةً. فإذا تمَّ الأجلُ، وقيل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الزهد (١/ ١٣٠، رقم ٨٦٦)، وسعيد بن منصور في التفسير (١/ ٢١١، رقم ٥٠).

له: أوفِ، قَالَ: ليسَ عندي شيءٌ. فيقول له صاحب الحقّ: إننا نؤجِّل ونَزيد، فنؤجل للدَّةِ كذا وكذا ويكون ألفًا ومِئتينِ... وهَلُمَّ جَرَّا، حتَّى تتراكم الديونُ على هَذَا الفقيرِ الَّذي لا يستطيعُ الوفاء، فيكون ظلمًا على ظلم، ﴿ ظُلُمَتُ اللهَ اللهُ عَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ [النور: ٤٠]، إذن هذهِ هي صورة المسألةِ، وهَذَا حرامٌ، وهَذَا من كبائر الذنوبِ.

فإنْ قِيلَ: ما الواجبُ إذا حَلَّ الدَّين على الفقيرِ؟

فالجواب: الواجبُ الإنظارُ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَانَا: إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، فمَن كان له دَيْن على فقيرٍ وقال: لا أستطيعُ أن أوفيه، قلنا: لا يَجِلُّ لك أن تَطْلُبُه ولا أن تُطالِبُه، والفرق بين الطلبِ والمطالبةِ: أن الطلبَ هو أن يقول: أَوفِني، أمَّا المطالبةُ فهي أن يرفعَ أمرَه إلى القاضي.

وما يفعله بعضُ النَّاسِ من كونِه يطالب الفقيرَ بأداءِ الدينِ، فإن لم يفعلُ شكاه، ثمَّ حصل الحبسُ، فهَذَا حرامٌ عليه، ويجب على القضاةِ إذا تأكَّد عندهم أن المطلوبَ فقيرٌ، أن يقولوا لصاحبِ الحقِّ: ليسَ لك حقٌّ في مطالبتِه.

ولكن إذا نظَرْنا إلى الطَّالبِ فالواجبُ أيضًا أن ننظرَ إلى المطلوبِ؛ لأن بعضَ مَن عليه الديونُ يُهاطِل؛ يأتيه صاحبُ الحقِّ فيقول: أعطِني حقِّي، والدراهمُ عنده في الدُّرجِ، ويقول: غَدًا، ويأتي الغَدُ فيقول: بعدَ غدٍ، وهلمَّ جَرَّا، وهَذَا أيضًا حرامٌ؛ لقولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلُمٌ»(۱).

فالواجبُ على كلِّ من الدَّائنِ والمَدين أن يتقيَ اللهَ في نفسِه، وأن يقومَ بما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض، باب مطل الغني ظلم، رقم (٢٤٠٠)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، رقم (١٥٦٤).

أوجب الله عليه من حُسْن الوفاء وحسن الاستيفاءِ.

وقوله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا أَضَعَنَا مُضَعَفَةٌ وَاتَّقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠] أي: اتقوا الله بفعلِ أوامره واجتنابِ نواهيه، فإذا أمرتم فقولوا: سمعًا وطاعةً واجتنبوا، أمرتم فقولوا: سمعًا وطاعةً واجتنبوا، ﴿لَمَلَكُمْ تُفَلِحُونَ ﴾، (لعلَّ) هنا للتَّعليلِ وليستْ للرجاء؛ لأنَّها من اللهِ عَنَّقَجَلَ، والرجاءُ إنها يكون فيمن يَعشر عليه الأمرُ، والله تَعَالَى لا يُعْجِزه شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّمَاء؛ ولهَذَا إذا وجدتَ (لعلَّ) في كتابِ اللهِ فإنها تكون للتعليلِ.

والفلاحُ هو حُصولُ المطلوبِ والنجاة من المَرهوب، يجمعه قوله تَعَالَى: ﴿فَمَن رُحُنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدَخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا ٓ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُورِ ﴾ [آل عمران:١٨٥]، وكلُّ البشرِ يَسعَى إلى أن يَحصُل مطلوبُه ويَزول مَرهوبُه، فأين نجد هَذَا المطلَبَ وهذهِ الغاية؟

الجواب: نجد هَذَا في تقوى الله عَزَّوَجَلَ، ويكفيك أن يقول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَن الْمُ عَرَّرُوْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق:٢] هَذَا النجاةُ منَ المرهوب، ﴿ وَيَرْزُوقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٣] هَذَا حصولُ المطلوبِ، ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرًا ﴾ [الطلاق:٤]، هَذَا حُصول مطلوبٍ، ﴿ وَمَن يَنَقِ ٱللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عِهُ [الطلاق:٥] هَذَا حصول مطلوبِ، ﴿ وَمَن يَنَقِ ٱللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عِهُ [الطلاق:٥] هَذَا حصول مطلوبِ.

إذَنِ الطريق إلى النَّجاةِ من المرهوبِ وحصول المطلوبِ هو تقوى الله عَنَّوَجَلَّ. وقوله تَعَالَى: ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٣١]، أي: أَعَدَّها

اللهُ للكافرينَ، وفي ذِكر هَذَا التهديدِ إشارة إلى أن أكلَ الربا أضعافًا مضاعفةً سببٌ للخولِ النارِ.

وهنا قَالَ: ﴿ النِّي عَلَيْ وهو يُصَلِّي صلاة النار موجودة الآن، وهو كذلك، وقد عُرضت على النّبِي عَلَيْ وهو يُصَلِّي صلاة الكسوف، حتَّى تَقَهْقَرَ ورجعَ إلى الوراءِ خَوفًا من لَفْجِها (۱)، ورأى فيها -أي في النارِ - عَمْرَو بنَ لَحُيِّ الْخُرَاعِيَّ يَجُرُ الوراءِ خَوفًا من لَفْجِها (۱)، ورأى فيها -أي في النارِ - عَمْرَو بنَ لَحُيِّ الْخُرَاعِيَّ يَجُرُ قُصْبَهُ -أي أمعاءَه - في النّار (۱)؛ لأنّه أول من أدخل الشرك في العرب، ورأى امرأة تُعذَّب في هِرَّةٍ حَبَسَتْها حتَّى ماتت -والهرة هي القِطُّ - قال النّبِيُ ﷺ: ﴿ لاَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ﴿ (١). ورأى صاحبَ المِحْجَنِ الذَّكِيّ في وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ﴿ (١). ورأى صاحبَ المِحْجَنِ الذَّكِيّ في السّرِقَ به الحجَّاج -والمِحْجَن: هو عصا تحنيَّة الرأس - وكان السَّرِقَة، كان معه مِحْجَن يَسرِق به الحجَّاج -والمِحْجَن: هو عصا تحنيَّة الرأس - وكان هذَا الرجل يسرق الحُجَّاج بهَذَا المحجنِ، فإذا مرَّ به الحاجُ شبك متاعه بالمحجنِ، ثمَّ إن تفطَّن له أَخذَه، وقد رآه النّبِيُ اللهُ أَنْ يُعَمِّن بالنارِ والعياذُ باللهِ (١٠). إذن النار موجودة.

### وهل يرضي أحدُّ أنَّ يكون مع أهل النارِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، رقم (٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾ [المائدة:١٠٣]، رقم (٤٦٢٣)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، رقم (٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٥)، ومسلم: كتاب الآداب، باب تحريم قتل الهرة، رقم (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، رقم (٩٠٤).

الجواب: لا، لكن آكِل الرِّبا قد رضِي لنفسِه أن يكون من أهلِ النارِ؛ كما قال تَعَالَى: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَالَنَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ ولهذا قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وردَ من الوعيد على آكِلِ الربا ما لم يَرِدْ على أيِّ ذنبِ آخرَ إلَّا الشرك (۱). إذن فهُو من أعظم الكبائرِ.

وقوله تَعَالَى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ مُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٣٢] فيه إشكالٌ على بعضِ النَّاسِ، حيث يتصوَّر بعض النَّاسِ أن هنا تشريكًا بين اللهِ وبين الرَّسُولِ، وأن قوله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ كقولِه: ما شاء اللهُ وشِئت، ولكن هَذَا عَيْرُ صحيحٍ، بل هَذَا وهمٌ؛ لأن طاعة الرَّسُولِ من طاعةِ اللهِ؛ كما قال تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

وأمَّا المسائلُ القَدَرِيَّة فلا بُدَّ أن يكونَ هناك ما يدلُّ على الفرقِ بين الخالقِ والمخلوقِ، والمسائلُ الشَّرعيةُ لا بأس أن تكون بالواوِ إذا أُضيفت إلى اللهِ ورسولِه، وأمَّا المسائل القدريةُ فلا يجُوز أن يكون الرَّسُول مع الله معطوفًا بالواوِ.

# وهل كلُ شيءٍ يكُون فيه رِبًا؟

الجواب: لا، ليسَ كل شيءٍ فيه رِبًا، فلو أبدلتَ سيارةً بسيارَتَيْنِ ففيه رِبًا لُغويُّ؛ لأن فيه زيادةً في العددِ، لكنَّه ليسَ رِبًا شرعيًّا، بل هو ربًا لُغوي. وإذا أبدلتَ تفَّاحةً بتفاحتينِ فهو ربًا، لكنَّه ليسَ رِبًا شرعيًّا، بل هو ربًا لُغوي، وإذا أبدلتَ مُسَجِّلًا بمسجلينِ فهو ربًا، لكنَّه ربا لغوي، وليس رِبًا شرعيًّا؛ لأن الرِّبا في اللُّغَة العَرَبِيَّة هو بمسجلينِ فهو ربًا، لكنَّه ربا لغوي، وليس رِبًا شرعيًّا؛ لأن الرِّبا في اللُّغَة العَرَبِيَّة هو

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/۲۲۳).

الزيادةُ؛ قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْ تَزَنَّتُ وَرَبَتْ ﴾ [الحج: ٥] أي: زادتْ.

وإذا أبدلت قلمًا بقلمينِ فهو ربًا لغويٌّ، وليس رِبًا شرعيًّا.

فإنْ قِيلَ: وما الَّذي يَجري فيه الرِّبا الشَّرعيُّ؟

فالجواب: الَّذي يَجري فيه الرِّبَا الشَّرعي بيَّنه مَن بلَّغ البلاغ المبين؛ مُحَمَّدٌ رسولُ ربِّ العالمين، قال صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ»(۱)، فهذه سِتَّة، وهي الَّتي فيها الرِّبا الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ»(۱)، فهذه سِتَّة، وهي الَّتي فيها الرِّبا الشَّرعي.

ولهَذَا قَالَ: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

فقوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ»، أي: لو أنك أبدلتَ خاتمًا من الذهبِ بخاتمينِ من الذهبِ بخاتمينِ من الذهبِ فهو رِبًا شرعيُّ ولُغوي، وهَذَا حرام، إلَّا إذا كان وزن الخاتمينِ بوزنِ الخاتمِ الثَّاني؛ بحيثُ يكون الخاتمُ الثَّاني كبيرًا، فهَذَا لا بأسَ به.

وقوله ﷺ: «الفِضَّة بالفِضَّة» أي: إذا بعتَ قِطعةً من الفِضَّة بقطعةٍ من الفضةِ وزدتَ إحداهما على الأخرى وزنًا فهَذَا ربا شرعيٌّ ولغويٌّ، فهو حرام.

قوله: «والبُرُّ بالبُرِّ» فإذا أبدلت صاعًا من البرِّ بصاعينِ من البرِّ؛ فهذا ربًا شرعيٌّ ولغويٌٌ، وهو حرامٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم (١٥٨٧).

قوله: «وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ» أي: إذا أبدلتَ صاعًا من الشعيرِ بصاعينِ من الشعيرِ فهَذَا ربًا شرعيُّ ولغويُّ.

قوله: «والتَّمْرُ بالتَّمْرِ» أي: أبدلتَ صاعًا من التمرِ بصاعينِ هو أيضًا ربًا شرعيٌّ ولغويُّ.

قوله: «والمِلْحُ بالمِلْحِ» أي: إذا أبدلتَ صاعًا منَ المِلح بصاعينِ منه؛ فهو أيضًا ربًا شرعيٌّ ولغويٌٌ.

فهذهِ الأصنافُ الستَّةُ هي الَّتي يَجري فيها الرِّبا.

وعلى هَذَا فإذا بعتَ شيئًا من هذهِ الستةِ بجِنسِه لَزِمَ أمرانِ: التساوي والتقابُض قبل التفرُّقِ، فإذا بِعتَ من الذهبِ قطعة بقطعةٍ لَزِمَ أن تكونا متساويتينِ وَزنًا، وأن تقبض وتُقبض في مَجلِسِ العقدِ.

وإذا بعت قطعةً من الذهبِ بقطعةٍ من الفضةِ، أو إذا بعت شيئًا من هذهِ الستةِ بغير جنسِه؛ لَزِمَ القبضُ قبل التفرقِ دون التَّساوي، والدَّليلُ قولُ النَّبِيِّ عَيَالِيَةٍ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

يبقى عندنا إشكالٌ: إذا اشتريتَ صاعًا من البُرِّ بدِرهمٍ من الفِضَّة، فقد بعتَ صنفًا بصنفٍ آخرَ، فهل يجب التقابُضُ؟

الجواب: بناءً على القاعدة يجِب؛ لأننا ذكرنا أنَّه إذا باع جِنسًا بغير جنسِه لزِم التقابُضُ، لكن هَذَا التقابضُ دون التَّساوي، فهُنا نقول: على حَسَب القاعدة يجب التقابُضُ، لكن هَذَا مُستثنَى، بمعْنى أنَّه إذا كان أحدُ العِوَضين نقدًا جاز التفرقُ.

فإذا قال قائل: ما الدَّليلُ على استثناءِ هذهِ، وقد قالَ النَّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»؟

قلنا: الدليلُ على استثنائها؛ أنَّه ثبت في الصحيحِ عن ابن عبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا قَالَ: قدِم النَّبِيُّ عَلَيْكُ المدينةَ وهم يُسلِفون في الثِّهار السنةَ والسنتينِ؛ والإسلاف معناهُ أن التَّاجرَ يَدفَع دراهمَ للفلَّاحِ ويكون عِوضها تمرًا بعد سنةٍ أو سنتينِ، فهنا نجد أن الصنفينِ اختلفا ولم يحصلِ التقابضُ؛ لأنَّه قَالَ: السنة والسنتين؛ يعني تارَةً يكون الأَجَلُ لمدةِ سنةٍ، وتارةً يكون لمدة سنتينِ.

إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ما إذا كان أحدُ الجنسينِ نقدًا، والدَّليل في الصحيح عن ابن عِنَاسُ عَيْدٍ الرَّسُول قدم المدينة وكانوا يُسلِفون في التمرِ السنة والسنتين، عبَّاس رَخَالِشُهُ عَنْهُا أَن الرَّسُول قدم المدينة وكانوا يُسلِفون في التمرِ السنة والسنتين، فقال الرَّسُول وَقَرْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (أ).

فإنْ قِيلَ: كيف تَستثني أنَّه إذا كان أحدُهما نقدًا فلا بأسَ بالتفرُّق، وقد قال عَلَيْهِ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»؟

فالجواب: إذا بيع جنسٌ بجنسِه فيجب التَّقابضُ والتَّساوي، وإذا بيعَ جنسٌ بغير جنسِه فيجب التَّقابضُ قطْ؛ والدليلُ قولُه ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم (۲۲٤٠)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب السلم، رقم (۱٦٠٤).

وهل يُستثنّى من هذهِ القاعدةِ شيءٌ؟

الجواب: يُستثنى من ذلك أنَّه إذا كان أحد العِوَضين نقدًا وبِيع بجنسٍ من هذهِ الأصنافِ الستةِ، فإنَّه لا يُشترَط التقابضُ.

فإنْ قِيلَ: نحتاجُ إلى دليلٍ على هَذَا الاستثناءِ.

قلنا: أقرهم ﷺ على ذلك، وقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

لكن إذا باعَ صاعًا طَيِّبًا جِدًّا بصاعينِ رَديئينِ، وقيمةُ الصاعينِ عشرةٌ، وقيمةُ الصاعينِ عشرةٌ، وقيمةُ الصاعِ عشرةٌ، فهل يجوز؟

الجواب: لا يجوزُ؛ لأن الرَّسُول عَيْكَ قَالَ: «مِثْلًا بِمِثْلٍ»، وقد وقعتْ هذه المسألة في عهدِ النَّبِيِّ عَيْكَ وَلِهُ النَّبِيِّ عَيْكَ بَهُ بَمْ حِيهُ بُرَنِيِّ، والبُرَنِيُّ من أعلى أنواعِ التمرِ، فقال النَّبِيِّ عَيْكَ الرَّبَا» قالوا: كنا نأخذُ الصاع من هَذَا بالصاعينِ، والصاعينِ بالثلاثةِ. فقال: «عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا»، ثمَّ أرشدَ عَلَيْهِ الصَّلاثةِ إلى أن يُباع التمرُ الرديءُ بثمنٍ، ويُشترى بالثمنِ تمرٌ جيدٌ (۱)، وهَذَا أكبرُ دليلٍ على أن الربا محرَّم سواء كان فيه ظلمٌ أو لم يكنْ فيه ظلمٌ.

وبهَذَا يَبطُل قولُ مَن يقول: إن الرِّبا الاستثماريَّ الَّذي ينشِّط الاقتصادَ جائزٌ، نقول: هَذَا الَّذي ذكر الرَّسُول أَنَّه ربا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ليس فيه ظُلم؛ لأنَّهم يأخذون الصاعَ الطيِّبَ بصاعينِ رديئينِ قيمتهما سواءٌ، وقال: هَذَا عينُ الربا، إذن لا يُنظر إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (٩٤).

جودةِ الجنسِ ورداءته، بل ينظر إلى القَدر.

فإنْ قِيلَ: ما القولُ في رجل باعَ سيارةً بسيارتينِ؟

فالجواب: لا بأس.

وإن قيل: ما القولُ في رجلِ باع إناءينِ بإناءٍ؟

فالجواب: ليسَ فيه شيء؛ لأنهما ليسا من الأصنافِ الربويةِ؛ يعني إناء من المعدن بإناءين لا بأس به.

وإن قيل: ما القولُ في رجلٍ باعَ كيلو من البرتقالِ الطيبِ بكيلُويْن من البرتقالِ الرديءِ؟

فالجواب: لا بأس؛ لأنَّه ليسَ من الأصنافِ الربويةِ.

وإن قيل: ما تقول في رجلٍ اشترى صاعًا من الرزِّ بصاعينِ من رزِّ رديءٍ؟ فالجواب: يجوز؛ لأن الرزَّ ليسَ من الأصنافِ الستةِ.

إذن هَذَا الرَّجل ضبطَ القاعدةَ تمامًا.

لكن بعض العلماء يقول: الرزُّ حَدَثَ كونه قوتًا بعد السَّلفِ الصالحِ، وإذا كان يُقتات كما يُقتات البُرُّ، فإن الشَّريعة الإسلاميَّة لا تفرِّق بين المتهاثلينِ، وعلى هَذَا فيجري الرِّبا في الرزِّ قياسًا على البرِّ والشَّعير؛ إذ لا فرقَ فكلاهما قُوت، وكلاهما مَكِيل، وكلاهما مُدَّخر، وهَذَا هو الَّذي عليه الفقهاء؛ أن القياسَ يَثبُت فيها يُشبه الأصناف الربويَّة.

أما فقهاءَ الظاهرية فيقولون: إنه لا يَثْبُتُ الرِّبا في غيرِ هذهِ الأصنافِ إطلاقًا،

حتَّى ولو كان مُساويًا لها من كل وجهٍ؛ لأننا لا نُشِت القياسَ.

لكن على كلِّ حالٍ قولُهم ضعيفٌ، والصوابُ ثُبوتُ القياسِ، ولكن المهم تحقيق المعنى الَّذي من أَجْلِه قِيس هَذَا على هَذَا.

وإن قيل: رجل اشترى ساعةً من الحديدِ بساعَتَيْنِ؛ فما الحكم؟

فالجواب: ليسَ في ذلك شيءٌ؛ لأنَّه ليسَ من الأصنافِ الربويَّة، فلو اشترى ساعةً بساعتينِ، والمَعدِن واحد، فإنَّه لا بأسَ؛ لأنَّها ليست من الأصناف الربويةِ.

وإن شئتم أعطيناكم قاعدةً؛ أن كل مصنوع فليس بربويًّ إلَّا الذهب والفِضَّة؛ فالأخشابُ المصنوعةُ أبوابًا ليسَ فيها رِبًا، وكذلك الحديدُ المصنوعُ أبوابًا، وكذلك السياراتُ والمكائنُ وغيرها ليسَ فيها ربا.

وأظن هَذَا يكفي في إثبات الرِّبا.

ولكن ما القول فيها لو باع شخصٌ على إنسانٍ سِلعةً بمِئَةٍ مؤجَّلة ثمَّ اشتراها بثهانينَ نقدًا؟ يعني مثلًا إنسانٌ باعَ عليك سيارةً بمِئَة ألفٍ إلى سنةٍ، ثمَّ اشتراها منك بثهانينَ ألفًا نقدًا، وأخذَ السيارة وأعطاك ثهانينَ ألفًا، فهل يجوز؟

والجواب: أن هذَا لا يجوز؛ لأن فيه احتيالًا؛ فكأنه أعطاهُ ثمانينَ ألفًا بمِئَة ألفٍ، والجيل لا تنفعُ، والمُتحايلون مُشابِهون لأخبثِ أُمَّةٍ، وهم اليهود؛ ولهَذَا قال النَّبِيُّ والجيل لا تنفعُ، والمُتحايلون مُشابِهون لأخبثِ أُمَّةٍ، وهم اليهود؛ ولهَذَا قال النَّبِيُّ والجيل لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليَهُودُ، فَتَسْتَحِلُوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الجِيلِ»(١).

واعلَمْ أنَّك إذا دفعتَ اللَّوْمَ عن نفسِك بكفِّك في الدُّنْيَا فلن تستطيعَ أن تدفّع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (١/ ٤٦).

النَّار عن وجهِكَ بكفِّك في الآخرة! يعْني لو تظاهرتَ أمام النَّاس أَنَّك لم تُرابِ، وأنت مُتحايِل على الرِّبا، فإنَّ ذلك لا يَخفَى على الله عَزَّوَجَلَّ، والمتحايِلُ على الرِّبا أشدُّ إثمًا من المرابي رِبًا صريحًا، نسأل الله أن يَحْمِينا وإياكم عما لا يرضاهُ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِه.





إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرور أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، إله الأوَّلين والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمام المتَّقينَ، وخاتم النَّبِيِّين، صلَّى اللهُ عليه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانِ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فقد أُرْسِلَ اللهُ رسولًا إلى قوم نقصَ فيهِمُ المكيالُ والميزانُ، وهو شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّرَهُ بُعِثَ في قوم مشرِكينَ، لكن أَظْهَر ما فيهِمْ من المعاصِي التي دُونَ الشِّرْكِ هو بَخْسُ الكيلِ والميزانِ، قال تَعالى: ﴿ وَإِلَى مَذَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنَوَمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكِيلِ والميزانِ، قال تَعالى: ﴿ وَإِلَى مَذَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنَوَمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكِيلِ والميزانِ، قال تَعالى: ﴿ وَإِلَى مَذَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنَوَمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَنْدُهُ وَلَا نَنقُصُوا المِحْكَيالَ وَالمِيزَانَ إِنّ آرَبُكُم عِنْدُو وَإِنّ المَا فَعَيْدِ وَإِنّ الْمَافَى عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ نُحِيطٍ ﴾ [هود: ١٤٤]، وقال لهم أيضًا عبارة أخرى ﴿ وَلَا لَنَاسَ أَشَيَاءَهُمُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

فشعيبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ أرسل في قومِه من أَجْلِ تَقْويمِهم على التوحيدِ أَوَّلًا، ثُمَّ لتقويمِهم على الوَفاءِ للناسِ بحُقُوقِهِمْ ثانيًا.

فمثلًا: إذا اشْتَرى منكَ إنسانٌ كِيلُو مِنَ الطعامِ وبَخَسْتَهُ صِرْتَ مَشَابِهًا لقومِ شُعَيْبٍ، فبعضُ الناس يُنْقِصُ المكيالَ إذا كالَ للناسِ، وإذَا كالَ لنَفْسِهِ استَوْفَ، وفي هؤلاءِ يقولُ اللهُ تَعالَى: ﴿وَيَلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ هؤلاءِ يقولُ اللهُ تَعالَى: ﴿وَيَلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ ٱلذِينَ إذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخَسِّرُونَ ﴾ [المطففين:١-٣]، من يَبِيعُ الطعامَ بالكَيْلِ والوزنِ يعْرِفُ هذا ويكون مطَابِقًا لعمَلِ قومٍ شُعَيْبٍ.

لكن هناك بَخْسٌ آخرُ وهو الَّذِي أُحِبُّ أن أتكلَّمَ عليهِ، وهو بَخْسُ العَمَلِ الرَّسْمِيِّ الحكومِيِّ، والمُوظَّفُونَ لهم مُدَّةٌ ولهم ميدانُ، يعني الوظائف عندنا على قِسمَيْنِ: وظائف مُقَيَّدَةٍ بزَمَنٍ، ووظائف مُقَيَّدَةٍ بميدانِ عَمَلِ.

فالوظائفُ المقيَّدةُ بمُدَّةٍ -مثلًا- من الساعة السابِعةِ والنصفِ إلى الثانِيةِ والنَّصْفِ، ومع هذا هناك بعضُ الموظَّفِينَ يأتِي في الساعة التاسِعةِ، ويُقَيِّدُ في الساعة السابعةِ والنَّصْفِ، وهذا كَذِبُ وخيانَةُ، وأكلُ لأموالِ الناسِ بالباطِلِ، كذِبُ لأنه قُيَّدَ في الساعةِ والنصفِ، وهذا كَذِبُ وخيانَةُ، وأكلُ لأموالِ الناسِ بالباطِلِ، كذِبُ لأنه قُيَّدَ في الساعةِ السابِعةِ والنصفِ، هذا كَذِبُ وخيانَةٌ للدَّوْلَةِ بل للأمَّةِ؛ لأن عمَلَ الدولَةِ عَمَلُ للأُمَّةِ ليس عملا لها وَحْدَهَا.

أنت الآن-مثلًا- في مكتبِكَ بعيدٌ عن نظرِ الحُكَّامِ تعمَلُ للأُمَّةِ، فهذه خيانَةٌ لها؛ لأنك ظَهَرْتَ أمامَها بأنك قائمٌ بالواجِبِ، حَضَرْتَ في التاسِعَةِ، لكن قيَّدْتَ حضورَكَ في السابِعَةِ والنصفِ، وهذا خيانَةٌ، وأكلُّ للهالِ بالباطِلِ، لأنك سوف تأكلُ الراتِبَ كامِلًا مع أنَّك نَقَصْتَ عن العَمَلِ المطلُوبِ، فها زاد عن قَدْرِ العَمَلِ الذي أتيْتَهُ حقيقَةً فهو حرَامٌ عليكَ.

إذا قَدَّرْنا أن هذا الرَّجُلَ يأخُذُ في اليومِ سبْعِينَ رِيالا، ومُدَّةُ العَمَلِ من السابِعَةِ والنصف إلى الثانية ونِصْف، فتكونُ سبْعَ ساعاتٍ، وهو تأخَّرَ إلى الساعَةِ التاسِعَةِ، فإنه يستَحِقُ من السبعينَ خمسينَ أو خمسينَ، وهو الآن يأخُذُ سبعينَ، فالحَمْسَةَ عَشَرَ هذِه حرامٌ عليه، أكلَها بالباطِلِ، فما الَّذِي أحلَّ له ذلِك؟

مع أنه لو نقصَ ريالٌ من راتِبِه لطالَبَ به صاحِبَ الصَّندوقِ، مع أنه يُنقِصُ الآنَ خسة عشرَ ريالًا في عَمَلِه، ولا كأنَّه شيء، وهذا هو الَّذِي أصابَ كثيرًا مِنَ النَّاسِ بأن لا يُقْبَلَ دُعَاوَهُم؛ لأنَّ أكلَ الحرَامِ سببٌ لمنْع قبولِ الدعاءِ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، وَأَيُّهُا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنِي يِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّينَ اللهَ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَا رَزَقُنْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢] وقالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عُمَالُونَ عُلَمُ اللهُ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

- أنه يُطِيلُ السَّفَرَ.
- وإطالَةُ السَّفَرِ من أسبابِ إجابَةِ الدُّعاءِ.
- وأنَّه أَشْعَثُ أَغْبَرُ لمشقَّةِ السَّفَرِ لَمْ يتَفَرَّغْ لإصلاحِ شَعَرِهِ لأن السَّفَرَ طويلٌ
   وشاقٌ.
- يَمُدُّ يدَيْهِ إلى السهاءِ إلى اللهِ عَزَّقَجَلَ لأن اللهَ في السهاء مَدَّ المفْتَقِرِ إلى اللهِ عَزَّقَجَلَ،
   ويَدْعو اللهَ تَعالَى بالمِلْكِ والرُّبوبِيَّةِ المتَضَمِّنَةِ للمُلْكِ والسُّلطانِ والتَّقديرِ.

ومع ذلك استَبْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَن يستجيبَ اللهُ لهُ؛ لأنه يأكُلُ الحرامَ.

إذن: علينَا أَن نُحافِظَ على وظَائِفِنَا؛ طاعَةً للهِ ورَسولِهِ، وتَطْيِيبًا لِمَآكِلِنَا، وقِيامًا بالواجبِ، أما كونُهُ طاعَةً للهِ ورسولِهِ فلأنَّ الله يقولُ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱوْفُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).

مِاللَّهُ قُودِ ﴾ [المائدة: ١] والوظيفة عَقْدٌ بينكَ وبينَ الدَّولَةِ، وقالَ تَعالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ أَلَّهُ اللَّهُ وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَهْدَ كَانَ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤] وقالَ النَّبِيُّ عَيْكِيدٌ: ﴿ أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ﴾ (١)، وأما كونُه تَطْييبًا للمأكلِ فكمَا سَمِعْتُمْ في شرْحِ المثالِ الذي ذكرْنَا.

فَأْحُثُّ إِخُوانِي المُوظَّفِينَ أَن يقُومُوا بِالواجِبِ، وليَحْضُروا إلى الوظائفِ المقدَّرَةِ بِالزَّمَنِ في زَمَنِها، ولا يخرُجُوا إلا إذا انتَهَى الزمَنُ، إلا إذا كان هناك سببٌ يَقْتَضِي التسامُح، فعَلى حسَبِ النظام.

بَقِي قسمٌ آخرُ من العَمَلِ الحُكومِيِّ، وهو الميدَانِيِّ، العملُ المَيْدَانِيُّ أن يُوكَلَ إلى شخصٍ عَمَلٌ معَيَّنٌ يقْضِيهِ في ساعَةٍ أو ساعَتينِ أو أكثر، مثلُ أن يقولَ لشَخْصٍ: أنتَ عَمَلُكَ في هذه الناحِيةِ مِنَ البلَدِ في هذَا الحَيِّ تَتَفَقَّدُ مجارِي المياه، أو تَتَفَقَّدُ اللهواتِفُ، أو تَتَفَقَّدُ كذا وكذا. هذا عَمَلُه ميدَانِيُّ في الصباحِ أو في المساء، أو في أيِّ الهواتِفُ، أو تَتَفَقَّدُ كذا وكذا. هذا عَمَلُه ميدَانِيُّ في الصباحِ أو في المساء، أو في أيِّ وقتٍ حَسْبَ ما يَقْتَضِيهِ النظامُ، فيجِبُ عليه أيضًا أن يُؤدِّي الواجِبَ الذي التَزَمَ به أمامَ حُكومَتِهِ.

بعضُ النَّاسِ يقولُ: مالُ الدولَةِ حلالٌ، لأنه ليسَ مالُ فُلانٍ وفُلانٍ. فنَحْنُ يَجِبُ أَن نكونَ صادِقِينَ في هذا المكانِ وغيرِ المكانِ، نقول: إذا قُلْتَ ذلِكَ فقد ضَرَبْتَ نفسكَ بطامَّةٍ، يعنِي: إذا لم يكنُ مالُ فُلانٍ وفلانٍ فهو مالُ الأُمَّةِ كلِّهَا، فتكونُ أنت الآن أَخَذْتَ مِنَ أموالِ الأُمَّةِ كلِّهَا.

لذلك يجِبُ أَن يكون عندَ الإنسانِ تفكِيرٌ، وأن يعْلَمَ أنه لم يُخلَقُ للدُّنْيا، بل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)، والترمذي: كتاب البيوع، بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له، رقم (١٢٦٤) وقال: حسن غريب.

خُلِقَ لعبادَةِ الله التي يكونُ بها الفوزُ في الآخرَةِ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ بَلَ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ اللهُ تَعالَى: ﴿ بَلَ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ اللهُ اللهُ تَعالَى: ﴿ بَلَ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ اللهُ اللهُ تَعالَى: ﴿ بَلُ اللهُ اللهُ

وليًّا سُقْتُ هذه الآية أوَدُّ أن أُنبِّه على نُقطَةٍ بلاغيَّةٍ هنا، قال: ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى ﴾ الْحَيَوةَ الدُّنيَا ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى ﴾ الْحَيَوةَ الدُّنيَا ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى ﴾ النساء:٧٧] وفي آيةٍ قال الله لرسوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَلَلاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ [النساء:٧٧] وفي آيةٍ قال الله لرسوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَلَلاَخِرَةُ خَيْرٌ مِن الدُّنيَا حتى قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ لَمُ فِيهَا ﴾ (المَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ﴾ (١).

والسَّوطُ طولُهُ ذرَاعٌ أو أكثر، اجعَلْهُ مِترًا، خيرٌ مِنَ الدُّنْيا وما فِيها وهو موضِعُ سَوْطٍ، إذن: الآخرة خيرٌ من الدُّنْيا هذا باعتبارِ الآخِرَةِ نفْسِها بِغَضَّ النظرِ عن فلانٍ أو فُلانٍ، أما النَّبِيُّ عَلَيْ فَعَيَّنَ قالَ لَهُ: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ ولهذا لها حَضَرَهُ وَلَلانٍ، أما النَّبِيُّ عَلَيْ فَعَيَّنَ قالَ لَهُ: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ ولهذا لها حَضَرَهُ عَلَى الله الله الله الله عَلَى الرَّسُولَ قَيَّدَ بوصْفٍ فقِيلَ: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيرٌ لَهُ لَكَ مَنْ اتّقَى فالآخِرَةُ خيرٌ لَهُ.

ولهذا يُبَشَّرُ الإنسانُ عندَ الاحتضارِ إذا حَضَرَهُ الأَجَلُ وهو من المَتَّقِينَ بُشِّرَ بالجُنَّةِ فَفَرِحَ وسُرَّ بذلك، وانْقادَتْ نَفْسُهُ للخروجِ حتى كأنَّها شَعَرَةٌ سُلَّتْ مِنْ عجينٍ، لكنَّ الكافِرَ والعياذُ بالله إذا بُشِّرَ بالغَضَبِ تفرَّقَتْ رُوحُهُ في جسدِهِ، حتى يَنْتَزِعُهَا كَمَا لكنَّ الكافِرَ والعياذُ بالله إذا بُشِّرَ بالغَضَبِ تفرَّقَتْ رُوحُهُ في جسدِهِ، حتى يَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ المَبْلُولِ(٢)، وفي الآيةِ الكريمةِ ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصَّوفِ المَبْلُولِ (٢)، وفي الآيةِ الكريمةِ ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، رقم (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، رقم (١٧٢)، ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، رقم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٧، رقم ١٨٥٥٧)، أبو داود: كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، رقم (٤٧٥٣)، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين.

يُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

فلا تَظُنُّ أنك إنَّما خُلِقْتَ في الدُّنْيا للدَّنْيا، بل خُلِقْتَ في الدُّنيا لعبادَةِ الله التي تكون بها سعادَةُ الدُّنْيا والآخِرَةِ.

أَسَأَلُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ أَن يَجْعَلَنِي وإِياكُمْ من السُّعداءِ في الدنيا والآخِرَةِ، وأن يَجعَلَ مستَقْبَلَ أَمْرِنَا خَيْرًا لماضِيهِ، إنه على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.



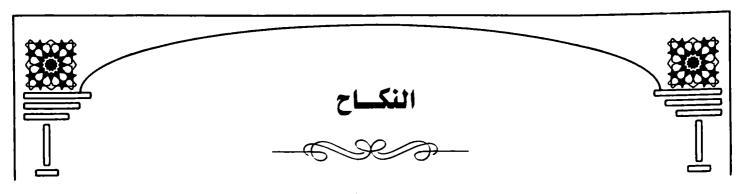

الحمد للهِ رَبِّ العالمينَ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تبِعهمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإن النّكاح من الموضوعات الهامّة اجتهاعيًّا، ولا بُدَّ للمسلمينَ من معرفتِه؛ فإن النّكاح من سُنَنِ المرسلين، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَنَجًا وَذُرِيّيَةً ﴾ [الرعد:٣٨].

وهذا أبو البشرِ آدمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جعل اللهُ له زوجةً؛ لأَنَّه لا يُمكِن النسلُ إلَّا بزوجةٍ، إلَّا أن يقعَ ذلك آيةً من آياتِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ فيكونُ، ولهذا قال العلماء: إن الآدمِيِّينَ ينقسمونَ إلى أربعةِ أقسامٍ:

- فمنهم مَن خُلِق بلا أبٍ ولا أمٍّ، وهو أبونا آدمُ.
- ومنهم من خُلق من أبٍ بلا أمِّ، وهي حَوَّاء من آدمَ.
- ومنهم من خُلِق من أمِّ بلا أب، وهو عيسى عَلَيْهِٱلسَّلامُ.
  - ومنهم مَن خُلِق بين أبٍ وأمٍّ، وهم بقيَّة البَشَرِ.

فَاللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ جعلَ البشرَ لا يمكن أن يَتناسلُوا، ولا أن يبْقَى هذا الجنسُ إلّا بالنّكَاحِ، وهو مِن سُنن المرسَلين.

#### حكم النكاح:

اختلف العلماءُ -رَحَمَهُم اللهُ تعَالَى- في وجوبِ النّكَاحِ، هل هو واجبٌ على مَن قَدَرَ أو ليس بواجبِ:

فمنهم مَن قال: إنَّه واجب بشرطين:

الشَّرط الأول: أن يكون قادرًا على النِّكَاح، يعني قادرًا ماليًّا.

والشَّرط الثَّاني: أن يخافَ الزنا بِتَرْكِه.

فإذا كان قادرًا ماليًّا، وخاف الزنا بتركِه، صار ذلك واجبًا عليه.

ومنهم مَن يقول: هو واجبٌ إذا كان قادرًا عليه، أي عندَه مالٌ، وكان له شهوةٌ، وإن لم يَخَفِ الزِّنا؛ لقولِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ» يعني النِّكَاح، «فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»(۱).

وهذا القول قويٌّ جِدًّا، أي أنَّه يجب النِّكَاح على القادرِ عليه إذا كان له شهوةٌ، سواءٌ خاف الزِّنا أو لم يَخَفْ؛ لأنَّه وإنْ لم يخفْ في الوقتِ الحاضرِ فقد يخاف في وقت المستقبلِ، ولأنَّه أمر به النبيُّ عَلِيْهُ، فإن لم يكن قادرًا فلا يكلِّف اللهُ نفسًا إلَّا وُسعَها، وليستَعْفف حتَّى يُغْنِيَه اللهُ عَرَّوَجَلَّ، كما قال تَعَالى: ﴿ وَلِيسَتَعْفِفِ ٱلذِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيَهُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ، كما قال تَعَالى: ﴿ وَلِيسَتَعْفِفِ ٱلذِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا وَلَيسَتَعْفِف مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَرَّوَجَلَّ، كما قال تَعَالى: ﴿ وَلِيسَتَعْفِفِ ٱلذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا وَلَيسَتَعْفِف مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَرَقَادَاً اللهُ عَرَقَادًا اللهُ عَرَادًا فلا يَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَادًا اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَادًا اللهُ عَرَقَادًا اللهُ اللهُ عَرَقَادًا اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَادِهُ اللهُ عَرَقَادًا اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَادًا القول اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَادًا القول اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَادًا القول اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ يُعْنِيَهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج..» رقم (١٤٠٠).

#### شروط النكاح:

والنَّكَاحُ أعظمُ العقودِ خَطَرًا، ولذلك كرَّر اللهُ تَعَالَى ذِكْرَه في القُرآنِ في عِدَّةِ آياتٍ، ولكن النَّكَاح له شروطٌ ذكرها أهْلُ العِلم نذْكُرها فِيها يلي:

الشُّرط الأوَّل: الإيجاب والقبول:

فالشَّرط الأوَّل أن يقعَ بإيجابٍ وقَبُولٍ، والإيجابُ من الوليِّ، أو مَن يقومُ مَقامَه، والقَبولُ منَ الزَّوْج أو مَن يقوم مَقامه.

فلو قال: زوَّجتُك بنتي، وقال الآخر: قبِلتُ، فقولُه: «زوجتُك بنتي» هوَ الإيجابُ، وقوله: «قبِلتُ» هو القبولُ.

وعقد النَّكَاح يقع حتَّى ولو كان هَزْلًا، فلو كان العاقِدُ هازلًا فإنه يَنعقِد النِّكَاحُ، فلو قالَ إنسانٌ لآخرَ يَمزَح معه: زوجتُكَ بنتي، فقال: قبِلتُ، انعقدَ النِّكَاحُ.

وإنها كان ينعقِد بالهزلِ والجدِّ لخطورتِه؛ لأننا لو قُلنا: لا ينعقد بالهزلِ لادَّعى الوليُّ أنَّه هازِل وليس بجادِّ، فَسُدَّ البابُ وقيل: يَنعقِد النِّكَاح بالهزلِ والجدِّ.

ولذلك أُحذِّر أن يَستدرِ جَكَ أحدٌ من النَّاس فيقول: زوِّ جني، فتقول: زوَّ جتُك ويقول: قِبلتُ، فإذا فعَل ذلك انعقدَ النِّكَاح، فلا تَتَلَاعَبْ بالنِّكَاح.

وهل يُشترَط أن يكون باللغةِ العربيةِ أو لا يُشترَط؟

هذا مَحَلُّ خِلافٍ، ولا داعيَ لِذِكره ولا للبحثِ فيه.

الشَّرط الثاني: تَعيين الزَّوْجين:

فلا بدَّ في النَّكَاحِ من تعيينِ الزَّوْجةِ، وتعيينِ الزَّوْج، فلو قالَ رجلٌ لشخصٍ:

زوجتُك إحدى ابنتيَّ هاتينِ، فقال: قبِلتُ، فلا يصِحُّ؛ لأنَّه لا بُدَّ من التَّعيين.

إذن لا يصِح، فلا بُدَّ أن يُعيِّن مَن هي الزَّوْجة، فيقول: زوجتك بنْتِي فُلانة، أو زوَجتك بنْتِي فُلانة، أو زوجتك بنتي الطويلة، أو بنتي القصيرة، أو يقول: زوجتُك بنتي وليس له إلَّا بنتٌ واحدةٌ، فهذا جائِزٌ، أما (إحدى ابنتيّ) فلا يجوز.

ويُشْكِل على هذا شيءٌ في القُرآن، وهو قوله تَعَالَى عَن صاحبِ مَديَن حين قال لموسى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَ هَنتَيْنِ ﴾ [القصص:٢٧].

والجواب: لا يَرِد؛ لأن صاحب مَدْيَنَ لم يقلْ: زوَّ جتُك إحدى ابْنَتَيَّ، بل قال: أُرِيد أن أزوِّ جك، فكأنَّه يقول: اخترْ إحداهُما، وأعْقِد لك النِّكَاحَ عليها.

فلو قال قائلٌ: يا فلانُ، إني أريد أن أزوِّ جك إحدى ابْنَتَيَّ، فقال: جزاك الله خيرًا، مَن هي؟ قال: هذه، بقيَ شيءٌ، وهو أن يقول: زوَّ جتُك بنتي، ولا بُدَّ أن يقول ذلك؛ لأنَّه في الأوَّل يُخبِر عن إرادتِه فقط، دون إنشاء العقدِ.

# الشَّرط الثَّالث: رضا الزَّوْجين:

لا بُدَّ أيضًا من رضا الزَّوْجين؛ الزَّوْج والزَّوْجة، فلا يمكِن لأحدٍ أن يُجْبِرَ امرأةً على أن تتزوَّجَ بامرأةٍ لا يريدُها، على أن تتزوَّجَ بامرأةٍ لا يريدُها، فلا بُدَّ من رضا الزَّوْجين.

والدَّلِيل قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، فسألوه عن إِذْن البِكْر كيف تُستَأَذْن؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، رقم (١٣٦٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، رقم (١٤١٩).

فلا يُمْكن أن يجبر الأبُ ابنتَه على أن تتزوجَ بشخصٍ مهما كان الشخصُ في الدِّينِ؛ لأن الأمرَ إليها، فالَّذي سيُعاشر هذا الزَّوْجَ هو البِنْت لا شكَ، وليس الأبُ، وهِي لا تُرِيده.

قال المتنبِّي في أبياتٍ له(١):

وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا عِلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ

وهذا صحيحٌ، فإذا قالتْ: لا أُريد هذا الزَّوْج فليس له أن يُجْبِرها، حتَّى ولو كانت بِكرًا، أما الثيِّب فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ ثَنْكُحُ حَتَّى تُسْتَأْمُرَ»، يعني حتَّى تُسْاوَر مُشاوَرةً تامَّةً، والفرقُ بين البِكر والثيِّب واضِح، فالثيِّب قد تَزَوَّجَتْ وعَرَفَتْ حُقوقَ الأزواج، وعَرَفَتِ العِشرة بين الزَّوْجينِ، فلا بُدَّ أن تُستأمَر، بمعنى أن تُشاور، فيقول: يا بُنيَّةُ، خَطَبَكِ فلانُ بنُ فلانٍ، ويَصِفه لها، فتُقْبل أو ترْفُض، أما البِكر فلم تتزوَّج، فعندها حَيَاء وخَجَل، وربَّها لو يُصارِحُها بالمشاورةِ تأثَّرتْ، فيكفي أن يقول: يا بُنيَّةُ، إني أريدُ أن أُزوِّجكِ فلانًا صاحبَ خُلُق ودِينٍ، فإذا سَكَتَتْ فقد رَضِيَتْ فيزوجها.

وقال بعضُ العلماءِ رَحْمَهُمُ اللهُ: لو استأذنَ من البنتِ البِكر فقال: أريد أن أُزوِّ جَكِ فلانًا، فقالت: نعم، فلا يزوجها. قال: لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال في البِكر: "إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ»، وهذه لم تسكتْ.

فنقولُ: سُبْحَانَ الله! أيُّهما أدلُّ على رِضاها؛ أن تسكت، أو أن تقولَ: نعم، هذا رجلٌ طيِّب، ولا أُريد الزواج إلَّا بمثلِه؟! فلا شكَّ أن نطقَها أدلُّ على رِضَاها، لكن

<sup>(</sup>١) ديوان المتنبي (ص:١٣٢).

بعض أهلِ العلمِ رَحِمَهُ وَاللَّهُ يَنْحُونَ مَنْحًى عَجيبًا في الاستدلالِ بالأدلَّة.

# الشَّرط الرَّابع: الوَليُّ:

لا يمكن أن تزوِّج المرأةُ نفسَها أبدًا، فلا بُدَّ من وليٍّ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا نُنكِحُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَنكِحُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَنكِحُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَنكِحُوا اللهِ تَعْالَى: ﴿وَلَا نَنكِحُوا اللهِ تَعْالَى اللهِ وَقَالَ: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ﴾، وهذا يدلُّ على حَتَّ النِّساءِ فقال: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ﴾، وهذا يدلُّ على أن المرأة لا تُنكِحُ نَفْسَها، وإنها يُنكِحُها وليُّها.

وقال الله تعَالَى: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة:٢٣٢]، فلَو لا أن الوليَّ شرطٌ لَكَانَ عَضْلُه وعَدَمُه سَواءً.

أما السُّنَّة فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ» (أ) وقال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

فهذا من جهة الدَّلِيلِ من القُرآنِ والسنَّة.

أما الدَّلِيل من المعنى والنظر فإنَّ المرأةَ ناقصةُ العقلِ والدينِ، فتركيبها الجسميُّ والذِّهنيُّ والفِكريُّ والعقليُّ يَنقُص جِدًّا عن الرجُل، قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (۲۰۸٥)، والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۱۰۱)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۸۸۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (٢٠٨٣)، والترمذي: أبواب النكاح، باب، رقم (١١٠٢)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٧٩).

وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»(١).

فهي ناقصة التَّفكيرِ، وتُخدَع بكلِّ كلِمةٍ، فيأتيها رجلانِ؛ أحدُهما صاحبُ علمٍ ودينٍ وخُلُق، لكن عليه ثيابٌ رَثَّة ليست جَميلةً، ويأتيها واحدٌ فاسدٌ لكنه مُهَنْدم وثيابُه جميلةٌ، فالغالِب أن تميل للثَّاني؛ لأن عَقلَها بعينِها، إلَّا مَن شاء اللهُ.

فلذلك احتيجَ في تَزويجِها إلى وليِّ يَعرِف الأَكْفَاءَ منَ الرجالِ، ويَعرِف مصالحَ النِّكَاح، فإذا قَدَّرْنَا أَنَّ امرأةً ليس لها وليُّ، وما لها أقاربُ يُزَوِّجُونها، فإنه يزوِّجها الخّاكِم الشرعيُّ؛ «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(٢).

وكلُّ مَن أَدلَ للمرأةِ بإناثٍ فليس له وِلاية نِكَاح، فالأخُ مِنَ الأُمِّ ليس له وِلاية نِكَاح، وَالْحُ مِنَ الأُمِّ ليس له وِلاية نِكَاح، وأبو الأمِّ ليس له ولاية نِكَاح؛ لأن الصلةَ بينَه وبين المرأةِ أُنثى، فكلُّ مَن أدلى بأنثى فلا ولاية له في النِّكَاح.

فالعمُّ الشَّقيق فله ولاية، وهُو أخو أبِيها من أبيهِ، أمَّا العمُّ منَ الأُمِّ ليسَ له ولايةٌ؛ لأنَّه مُدْلٍ بأنثى، فلو قدَّرنا أنَّ للمرأة أخًا من أمِّ وابنَ عمِّ بعيدٍ، فإن الذي يتولاها هو ابنُ عمِّها.

وهذه مسألةٌ قد تَخفَى على كثيرٍ من الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ عقودَ النِّكَاحِ، فلا بُدَّ أن يدْرُسوا هذا الموضوع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (۳۰٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق. رقم (۷۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (٢٠٨٣)، والترمذي: أبواب النكاح، باب، رقم (١١٠٢)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٧٩).

ولو أن المرأة رَضِيَتْ شخصًا ذا خُلُقٍ ودِينٍ، وصاحبُ علمٍ، وصاحبُ مالٍ، وقالَت: أُريد هذا، فقال أَبُوها: لا أُزوِّجك، فإنَّا نقول: إنَّ الأبَ ارْتَكب مُحَرَّمًا وخانَ الأمانة، إلَّا إذا أتى بسببٍ مَقبولٍ يَمنع تزويجَ هذا الرجلِ.

وللبنتِ في مِثل هَذه الحالِ أَنْ تطلبَ من عمِّها أَنْ يُزَوِّجَها، ويجب على العمِّ أَن يزوِّجها إِنْ كان الحاطبُ كُفئًا، حتَّى وإِن غضِب الأبُ؛ لأنَّ هذا الأبَ إذا منعَ من تزويجِ هذا الحاطبِ الكف يُعتبرَ عاصيًا خائنًا؛ لأنَّه خانَ الأمانة، وفي الحديثِ عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ اللهَ وليس للأَوْلِياء أَن يَتحكَّموا في بناتِهنَ أو يَعضِلُوهنَ.

الشُّرط الخامس: الإشهاد:

فلا بُدَّ من الإشهادِ عند العَقْد؛ لأن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أمر بالإشهادِ على الرَّجعة، أي رَجْعة المطلَّقة، فقال تَعَالَى في سُورَة الطَّلاق: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّمِونَ الطَّلَقة، فقال تَعَالَى في سُورَة الطَّلاق: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَة ﴾ [الطلاق: ١]، إلى أنْ قَال: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ لَعِدَة مُولِ مِنكُونَ وَالطلاق: ١].

فإذا كان الله أمرَ بالإشهادِ على الرَّجعةِ معَ أن الرَّجعةَ معناها أن الزَّوْج يَرُدُّ زوجتَه في العدَّة بدون عقدٍ، فكيف بامرأةٍ جديدةٍ عَقَدَ عليها مِن جديدٍ، فلا بُدَّ من الإشهاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، رقم (١٠٨٤)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم (١٩٦٧).

مسألةً: رجلٌ لقيَ شخصًا في الشارعِ، وقال له: زوجتُك بنتي، فقال ذاك: قبِلتُ، فهل يَصِتُّ العقدُ؟

الجوابُ: لا يصحُّ؛ لأنه ليْسَ فيه إشهادٌ، فلا بُدَّ من شاهدينِ: ﴿ وَأَشَهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأَقِيمُواْ الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق:٢].

### الصَّدَاق:

ومما يجبُ الاهتمامُ به فِي بابِ النِّكَاحِ الصَّداقُ أي: المَهْرُ، والأفضلُ أن يُخفَّف بقدْر الإمكانِ؛ لأن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَثُونَةً» (١).

أمَّا مِقدار الصَّداق فلو تزوَّج الإنسانُ امرأةً عَلَى دِرْهَمٍ واحدٍ لَكَفَى، وليس له حَدُّ أَعْلَى، ولكِن كلَّما كان أقلَ فهُو أفضلُ وأعظمُ بركةً وأهونُ.

والمهرُ ليسَ للأبِ ولا للأخِ ولا لأيِّ وليٍّ كان، ولكن المهرَ للزوجةِ، قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِسَاءَ عَنَوَجَلَّ: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِسَاءَ صَدُقَانِهِنَ نِحَلَةً ﴾ [النساء:٤]، فليسَ للأبِ من صَداقِ ابنتِه قِرشُ واحد، ولا للأمِّ، ولا للخالةِ، ولا لأحدٍ منَ النَّاسِ، فالمهرُ كله للزوجةِ.

ولا بأسَ للإنسان بعدما يتمُّ العقد أنْ يُكرِمَ أَبَ المرأةِ أَو أَخَاها، أَو الَّذِي زَوَّجه، أَمَّا أَن يَشترطَ الوليُّ شيئًا من المهرِ لنفسِه فهذا حرامٌ، ولو فعلَ رجَع الصَّداقُ إلى الزَّوجةِ: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِسَاءَ صَدُقَالِمِنَ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ اللهِ الزَّوجةِ: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِسَاءَ صَدُقَالِمِنَ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ اللهِ النَّوا النساء:٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٥).

### نكاح المُتعة:

هناك نِكَاحٌ حرَّمه النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى يومِ القِيَامَةِ بعدَ أن كان حَلالًا، وهو نِكَاحِ المتعةِ، وفي نِكَاحِ المتعةِ يتَّفق الزَّوْجِ الرجلُ مع وليِّ المرأةِ على أن يَتَزَوَّجها لمدة أسبوعٍ، كل يوم بمئةِ ريالٍ، فيكون المهر سبع مئة، أو قال: لمدة أسبوعينِ، قال: لا مانع، كل يوم بمئة ريال، فيكون المهر ألفًا وأربعَ مئةٍ، أو عشرة أيامٍ واليوم بمئةِ ريالٍ، فيكون المهر ألفَ ريالٍ

فهذا النَّكَاحِ المحدَّد هو نِكَاحِ مُتعةٍ محرَّم؛ لأن حقيقتَه أنَّه زِنا؛ أن يتفق الزَّوْجِ والمرأة ووليُّها على مدةٍ معينةٍ، فهو أُجرَةٌ على الزِّنا والعياذُ باللهِ، ولهذا قالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالمرأة معلِنًا تحريمَ المُتْعَةِ: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» كما في حديثِ صَعْبَدٍ الجُهنِيِّ رَضَالِللهُ عَنهُ (۱).

ولكن النبي عَلَيْهِ أباحَهُ في وقتٍ كان النَّاسُ بحاجةٍ إليه، ثمَّ حرَّمه إلى يومِ القِيَامَةِ، وفي قوله: «إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» دليلٌ على أنَّه لا يمكِن أن يُنسخَ التحريمُ؛ لأن قوله: «إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» خبرٌ، والأخبارُ لا تُنسَخ.

ولو أن الرجلَ تزوجَ المرأةَ بغيرِ تحديدٍ، لكن نَوَى أنَّه يتزوَّجها ما دامَ في هذا البلدِ، فهل يجوزُ أو لا يجوزُ؟

وصورتها: رجلٌ قدِم بلدًا من البلدانِ واتَّفقَ مع المرأةِ ووليِّها أن يتزوَّجها بدُون شرْطٍ، ولكن في قلبِه أنَّها زوجتُه ما دامَ في هذا البلدِ، يعني أنَّه نِكَاحٌ بنيَّة الطَّلاق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، رقم (١٤٠٦).

وهذه المسألَةُ اختَلف فيها العلماءُ رَحِمَهُمُ اللهُ؛ فمِنهم مَن قال: إنَّها حرامٌ ولا تَحِلُّ، وعلَّل ذلِك بأدلة:

أُولًا: أَنَّ المرادَ بِالنِّكَاحِ هُو الدَّوامُ؛ لقول الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١]، وليسَ النِّكَاحِ للفِراق، بل هو للدَّوامِ.

ثانيًا: إنَّه إذا نَوَى هذه النيةَ فقد خَدَعَ الزَّوْجةَ وأَهلَها؛ لأنَّهم لو علِموا أنَّه يريدُ الطَّلاق إذا غادرَ البلدَ ما زوَّجوه، فيكونُ سُكوتُه عن نيتِه خِداعًا وغِشًّا، وقد قالَ النَّبِيُّ عَيْكِيْدٍ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»(۱). فهذانِ دليلانِ.

ثالثًا: إنّه إذا نَوَى أن يُفارِقَها إذا فارقَ البلدَ فقد نوى المُتعة؛ لأن المتعة هي النّكاح المؤقّت، فيكونُ قد نوَى المُتعة، النّكاح المؤقّت، فيكونُ قد نوَى المُتعة، وقد قالَ النّبِيُّ عَلَيْهُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتِ» (٢)، وهذا حديثُ يعرِفه الناس جميعًا، وهذا نوَى المُتعة، وكما أنّ الرّجُل لو نوى التحليلَ بدُون شرطٍ فالنّكاح باطلٌ، فكذلك إذا نَوى التّوقِيت بدُون شرطٍ فالنّكاح باطلٌ.

وهذا القولُ كما ترى قويٌّ، لكن الَّذِينَ قالوا بالجوازِ قالوا: إنَّ هذَا الرَّجُلِ الَّذِي تزوَّجها بنيةِ أن يُطلِّقها إِذَا غادَر البلدَ قَد تختلِف نيَّتُه فيما بعدُ فيرْغب فيها وتكونُ زوجتَه.

ولكنِّي أَرَى سَدَّ البابِ لهذا القولِ، ويُقال: يُمنَع؛ لأنَّه صارَ بعْضُ النَّاس

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧).

-والعِياذُ باللهِ- يَستخدِم هذا القولَ للزِّنا المَحْض، ونسأَلُ الله العافية، فصَارُوا يُسافِرونَ إلى البلادِ من أجلِ أن يتزوَّجوا.

والعلماءُ الَّذِينَ ذكروا الخلافَ ذكروه في حالٍ يحتاجُ الإنسانُ فيها إليه، فقالوا: لو أنَّ الغرِيبَ الَّذِي أقامَ في البلدِ لتجارةٍ أو طلبِ علم احتاجَ إلى النّكاح وتزوَّج، وبنيَّته أنَّه يُفارق إذا غادرَ البلدَ فإنَّ ذلك جائِزٌ للحاجةِ، وليَحْميَ نفسَه عن الزِّنا الصَّريحِ، وليس لأحدٍ من النَّاسِ أن يقول: يجُوز للإنسانِ أن يُسافِر ليتزوَّجَ ما دام في البلدِ، فإنَّ هذا لا شَكَّ في تحريمِه، وليس مَوضِعَ الخلافِ؛ لأنَّ هذا الرَّجُل في الواقِع سافرَ ليزْنيَ ويرجع، كما وَقع مِن بعض الشَّبابِ الَّذِينَ استغلُّوا هذا القولَ بأهوائِهم الباطلةِ. نسأل الله السَّلامة والحماية.

## آثارالنِّكَاح:

النّكَاحُ له آثارٌ لا تكُون في العُقودِ الأُخْرى، فإذا تزوَّجَ الرَّجلُ امرأةً فإنَّه يكونُ مَحْرَمًا لها، ولأُمِّها وجَدَّاتها، ومَحْرَمًا لِبناتِها، لكنَّه يكونُ مَحْرَمًا للأمِّ بمجرَّد العقدِ، ولا يكونُ محرمًا للبَناتِ إلَّا إذا دخلَ بأمِّهنَّ.

مثالُ ذلك: رجلٌ تزوَّج امرأةً لها بنتْ، ثمَّ طلَّقها قبلَ الدُّخولِ، فلا يجُوز أن يتزوجَ أُمَّها، ولكِن يجوزُ أن يتزوَّجَ البنتَ؛ لأنَّه لم يدخلْ بأُمِّها.

ولو تَزَوَّجَ امرأةً ثمَّ طلَّقها قبلَ الدخولِ، وهذا الزَّوْجُ له أَبُّ، فلا يجوزُ لأبيه أن يتزوَّجها بالإِجماع، فقد أَجْمَع العلماءُ على أنَّه لا يجوز؛ لأنَّ الله قال: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتَكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ اللهُ أَنْ قال: ﴿ وَحَلَيْهِ لَ أَبْنَا يَهِكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣]، وهذه من عليَّتَكُمْ أُمَّهَ يَكُمُ أَن يتزوَّجها الأبُ.

ولو أنَّ إنسانًا تزوَّج امرأةً وطلَّقها قبلَ الدُّخولِ، وله ابنُّ، فلا يجوزُ لابنِه أن يتزوَّجها؛ لِقولِه تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَاءِ ﴾ [النساء:٢٧].

إذَن: إذا تزوجَ امرأةً حرُم علَيه أمهاتُها وجدَّاتُها، سواء دَخل بِها أم لم يَدْخلُ بِها، وحرُم عليه بناتُها بشرْطِ أن يدخلَ بها.

وإذا تزوَّجَ امرأةً حرُمت على آبائِه وأجدادِه، وحرُمَت على أبنائِه وأبناءِ أبنائِه، سواءٌ دخلَ بها أمْ لم يدخلُ بها. والعلاقةُ بين أبي الزَّوْج وبين الزَّوْجة هي الصِّهر.

فتأمَّل الآنَ كيف تغيَّر الوَضْع، هذا رجلٌ تزوَّج البنتَ في السَّاعةِ الثَّانيةَ عشرةَ طهرًا، وكانت أُمُّها في السَّاعة الحاديةَ عشرةَ تَحِلُّ لَه، ويَجب أن تحتجبَ عنه، وبعدَ السَّاعة الثَّانيةَ عشرةَ أصبحت لا تَحِلُّ، ولا يَجِب أن تحتجبَ عنه، فكلِمَةٌ واحدةٌ في السَّاعة الثَّانية عشرة أصبحت لا تَحِلُّ، ولا يَجِب أن تحتجبَ عنه، فكلِمَةٌ واحدةٌ في العقد أثَرَت هذا الأثرَ.

ومِن تأثِير النّكاح أنّه يجري التوارُث بين الزَّوْج وزوْجتهِ، مع أنّه ليس بينَهما قَرابةٌ ولا صِلَة، لكن النّكاح قَرَّبَ بينهما، فإذا ماتَ الزَّوْجُ عن زوجتِه، ولَيْس له أولادٌ فلها الرُّبُعُ، وإنْ كانَ له أولادٌ فلها الثُّمُن.

مسألةٌ: إذا مات الزَّوْج عن زوْجَته ولها هي أولادٌ، لكن هُو ليس له أولادٌ، فلَها الرُّبعُ؛ لأنَّ العبرةَ بالميِّتِ، والميِّت ليس له أولادٌ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





الحمد للهِ رَبِّ العالمينَ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعهمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فمن النَّاس من يُشكل عَلَيْهِ هَذَا الأمرُ، وَهُوَ أَنَّ سَالًا مولى أَبِي حُذَيْفَة كَانَ كبيرًا، فَكَيْفَ يُمكن أَنْ يَرضع بَعْدَ كبرِه، ويَكُونُ للرَّضاع أثرٌ؛ لأَنَّ من شرط تأثيرِ الرضاع أَنْ يَكُونَ فِي زَمَنِ الإِرْضَاعِ.

والجوابُ عَنْ ذَلِكَ: أَنَّ سَالًا مولى أَبِي حُذَيْفَة كَانَ ابنًا لهم، أَيْ يُخاطبونه مخاطبة الابن فحُرِّم التَّبني، فصار فِي إعراضِهم عَنْهُ صعوبةٌ شديدة، فرخَّص النَّبِيُّ ﷺ للزوجةِ أَبِي حُذَيْفَة أَنْ تُرضِعَه فتكُون حَرَامًا عَلَيْهِ، أَيْ محرمًا له.

وهَذِهِ العلَّة لَا يمكن أَنْ تُوجَدَ بَعْدَ سَالَم مولَى أَبِي حذيفة؛ لأَنَّ التَّبنِّي فِي الإِسْلَام نُسِخَ، وَالأَثْرُ الَّذِي حصل لسالَم كَانَ من أجلِ التَّبنِّي، فَإِذَا نُسخ التَّبنِي نُسخَ أثرُه، فَهَذَا الحكم لَا يُمكنُ أَنْ يعودَ للأمَّة الإِسْلَامية؛ لأَنَّهُ منسوخٌ بنسخ التَّبني الَّذِي كَانَ ثَابتًا فِي الأَوَّل، وعَلَى هَذَا يَكُون الحُكم منسوخًا، لتعذُّر وجودِ هَذِهِ الصُّورة بَعْدَ إبطال التَّبني، ودلائل ذَلِك:

الدَّليلُ الأَوَّلُ: قول النَّبِيِّ عَيْلَةٍ: «إِنَّهَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»(١)، يَعْنِي الرَّضاعة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، رقم (١٤٥٣).

لَا تنفعُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ ترتفعُ بِهَا المجاعةُ، وَلَا ترتفع المجاعَةُ بالرَّضاعة إِلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ قبلَ الفِطَام؛ لِأَنَّهُ إِذَا فطم ارْتفعتْ مجاعتُه بالأكلِ وَالشُّرب لَا بالرَّضاعِ.

الدَّليل الثَّاني: مَا جَاء فِي السنن أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ «لا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ العَظْمَ» (١)، يَعْنِي فِي الصغر.

الدَّليل الثَّالث: أنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ﴾. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْو؟ قَالَ: ﴿الْحَمْوُ المُوْتُ﴾(٢)، الحمْو قريب الزَّوْج، كأخِيه وعمِّه وخاله وَمَا أشبه ذَلِكَ، أي احذروا الدُّخُول عَلَى النِّساء، كَمَا تحذرُون الموت فَهُوَ البلاءُ؛ لأَنَّ قريبَ الزَّوْج إِذَا دخل عَلَى البَيْت لا يُستنكر وَلا يُستغربُ، وتُخشى الفتنةُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ الرَّجُل الأجنبيِّ، فَالرَّجُل الأجنبيُّ لا يُمكنُ أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الدُّخُول عَلَى البَيْت، ويحصُل مِنْهُ البلاءُ.

وما أَكْثَرَ القضايا الَّتِي تحصُل فِي هَذِهِ الأحوال، فيزنِي الرَّجُلُ بزوجة أَخِيه، لأَنَّهُ دخلَ عَلَيْهَا فكَانَ الشَّيْطَان ثَالتَهما، فيَجِب الحذرُ من هَذَا الأمر، فبعضُ النَّاس يَكُونُ هُوَ وأخوه في البَيْت، وَلَيْسَ عِنْدَ أخيهِ زوجةٌ، وأخوه مراهقٌ أَوْ بالغ، فيدخلُ الأخُ إِلَى البَيْت وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا زوجةُ أخيه، فإِنَّ الشَّيْطَان سَوْفَ يلعبُ بِهِمَا، ويُوقعها فِي البَيْت وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا زوجةُ أخيه، فإِنَّ الشَّيْطَان سَوْفَ يلعبُ بِهِمَا، ويُوقعها فِي الفَاحشةِ، وَهَذَا شَيْءٌ وَاقع.

وإِذَا ابْتُلِي الإِنْسَانُ بِمثل هَذِهِ الْحَال، وكَانَ هُوَ وأخوه فِي البَيْت وَلَيْسَ لأخيهِ زوجةٌ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ البَيْتُ مقسومًا، جَانبٌ مِنْهُ يدخل فِيهِ الأَخُ فِي غَيبة أخيه،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الرضاع، باب في رضاعة الكبير، رقم (٢٠٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم (٢١٧٢)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم (٢١٧٢).

وَالجَانبُ الثَّانِي يَكُونُ فِيهِ الزَّوْجةُ، ويَكُون لَهُ باب مغلقٌ مِفتاحُه فِي يدِ الزَّوْج، وَهَذَا لَيْسَ اتَّهَامًا للأخ، بَلْ هُوَ للحفظِ وَالصِّيانة عَنْ أَسْبَابِ الفَاحشةِ.

ثم إنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَذَّر مِنَ الدُّنُول عَلَى النِّسَاء فَقَالَ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (١) ، وأخبر عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّهُ «لَا يَخْلُونَّ أَحَدُكُمْ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (٢) .

فَإِنْ قَالَ قَائلٌ: رجلٌ يَمزَحُ مَعَ زوجتِهِ، فَارتَضَعَ من ثَدْيها، هَلْ يَكُون ابنَها مِنَ الرَّضاع؟

قُلْنَا: هَذَا الرضاع لَا يؤتِّر؛ لِأَنَّهُ لا بدَّ أَنْ يَكُونَ فِي زمن الإِرضاع.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم (٥٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۸ رقم ۱۱۶).



الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصلي وأسلمُ عَلَى نبيِّنا محمدٍ خاتمِ النبيينَ، وإمامِ المتقينَ، وَعَلَى آلِهِ وأصحابِه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ، أمَّا بَعدُ:

فيقولُ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْمُوا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسَلَّم الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: ١]، في الطلاق وجَّة الخِطَابَ إلى النبيِّ حَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسَلَّم وَيَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسَلَّم وَيَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسَلَّم وَيَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسَلَّم وَيَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وفي النّكاحِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمُ طَلَّقْتُمُوهُنَ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وَلَم يَقُلْ: يَا أَيُّهَا النبيُّ إِذَا نَكَحْتُم المُؤْمِنَاتِ ثُم طَلَّقْتُموهِنَّ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الأحزاب: ٤٩]، وَلَم يَقُلْ النبيُّ إِذَا نَكَحْتُم المُؤْمِنَاتِ ثُم طَلَّقْتُموهِنَّ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى اللّهُ وعَلَى شُروطِه وَعَلَى أَنَّ مسألةَ الطَّلَاقِ مُهِمَّةٌ جَدًّا، وأنَّ النّكاح يَحْرِصُ الناسُ عَلَيْهِ وعَلَى شُروطِه وَعَلَى اللهُ وعَلَى شُروطِه وَعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

## تَعْرِيفُ الطَّلاقِ:

الطَّلَاقُ: فِراقُ الزَّوْجَة بألفاظٍ غيرِ مُحدَّدَةٍ شرعًا، بَل هِيَ مُحددةٌ بالعُرْف، فَمَا جَرَى بِهِ العُرْفُ أَنَّهُ طَلاقٌ مِن الألفاظِ، فَهُوَ طلاقٌ، لِأَنَّ اللهَ لَمْ يُحَدِّد، فكَمَا أَنَّ صِيغَةَ البَيْعِ

تَحْصُلُ بأيِّ صِيغةٍ عُرفيةٍ، فكذلِكَ الطَّلَاقُ يحصُلُ بأيِّ صيغةٍ عُرفية، وَقَدْ ذَكَرْنا ضابطًا، أنشدنَا بِهِ بَيْتًا مِنَ الشِّعْر<sup>(۱)</sup>:

وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَهُ يُحَدُّدِ بِالشَّرْعِ كَالِحِرْزِ فَبِالعُرْفِ احْدُدِ

فقدْ جاءَ الطَّلَاقُ غَيْرَ مُحَدَّدٍ، مَا حَدَّدَ اللهُ ورسولُه الطَّلَاقَ بلفظٍ مُعَيَّنٍ، بَل قَالَ: ﴿ إِذَا طَلَقَتُمُ ﴾ ، أَيْ إِذَا وَقَعَ مِنْكُم مَا يُسَمَّى طلاقًا بأيِّ صِيغةٍ مِمَّا يَتعارفُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فمثلًا عِنْدَنَا غَالِبُ النَّاسِ فِي هَذَا البَلَدِ يَرَوْنَ أَنَّ التَّخْلِيَةَ طَرِيقٌ فِي الطَّلَاقِ، بِأَن يقولَ: خَلَيْتُ زَوْجَتِي) كَلفظِ طَلَّقْتُ يقولَ: خَلَّيْتُ زَوْجَتِي) كَلفظِ طَلَّقْتُ وَوْجِي، أو اذْهَبِي فأنتِ مُطَلَّقَة، ولهَذَا نقولُ: إنَّ الطَّلاقَ فِراقُ الزَّوجةِ بألفاظٍ مُعَيَّنةٍ عُرْفًا.

وقدْ يَسْتَبِقُ العُرْفُ الشرعَ، فالطَّلَاقُ لَفْظٌ صَادِقٌ مُسْتَشْهِدٌ عَلَيْهِ العُرْفُ والشَّرْعُ أَنَّهُ فِراقُ الزَّوجةِ، ولكنَّ الله عَزَّوجَلَ يقولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ﴿ عَهُ الطَّلَاقُ للعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقُها طَاهِرًا مَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، ويجوزُ أَنْ يُطلِقُها حَامِلًا وَلَو بَجِمَاعٍ، ويجوزُ أَنْ يُطلِقُها حَامِلًا وَلَو بَجِمَاعٍ، يعْني يَجُوزُ للرجلِ أَنْ يُطلِّقَ زَوْجَتَه الحامِلَ وَلَو كانَ قَدْ جَامَعَها عَنْ قُرْبٍ، وَلَو لهْ يَغْتَسِل مَنْ جَنَابَتِه مِنهُ، خِلافًا لِهَا يَفْهَمُه العامَّةُ مَنْ أَنَّ الحاملَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طلاقٌ، ويَكثُرُ السُّوالُ عَن هَذِهِ المَسْألةِ: إِذَا طَلَّقَ الإنسانُ زَوْجتَه وهي حاملٌ عَلَيْهَا طلاقٌ، ويَكثُرُ السُّوالُ عَن هَذِهِ المَسْألةِ: إِذَا طَلَّقَ الإنسانُ زَوْجتَه وهي حاملٌ هَل تَطلُقُ إِذَا طَلَقَ رُوجتَه وَهِي حاملٌ هَل تَطلُقُ فِي كُلُ حالٍ، وَلَا نَسْأَلُ هَل جَامَعَها أَوْ لَمْ يُجَامِعُها، بَل نقولُ: هِي طَلَقُت فِي طَلَقُت فِي كُلِّ حالٍ، وَلَا نَسْأَلُ هَل جَامَعَها أَوْ لَمْ يُجَامِعُها، بَل نقولُ: هِي طَلَقُت فِي كُلِّ حالٍ.

<sup>(</sup>١) البيت من منظومة فضيلة شيخنا رَحمَهُ اللَّهُ في أصول الفقه وقواعده.

الحالُ الثانيةُ: أَنْ يُطَلِّقَها طاهرًا منْ غَيْرِ جِمَاعٍ، إذنْ لَو طَلَّقَها وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُطَلِّقُها للعِدَّةِ، وإنْ طَلَّقَها وَهِيَ غَيْرُ حَائِضٍ ولكِنَّهُ قَد جَامَعَها فِي هَذَا الطُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُطَلِّقُها للعِدَّةِ.

فلوْ جاءَ شَخْصٌ يَسْتَفْتِيكَ يقولُ: إِنَّهُ طَلَّقَ زوجتَه وَهِي حائضٌ، فهلْ طَلَقَها للعِدَّةِ أُو لَا؟ الجوابُ: ليسَ للعِدَّةِ، ومَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الآنَ هُو طَلَّقَ فِي الحَيْضِ؟ يَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الطَّلاقَ، لِأَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ لَمَّا أَخْبَرَهُ عُمَرُ بِأَنَّ عبدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ طَلَّقَ زوجته عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الطَّلاقَ، لِأَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ لَمَّا أَخْبَرَهُ عُمَرُ بِأَنَّ عبدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ طَلَّقَ زوجته وَهِي حَائِضٌ تَغَيَّرُ فِيهِ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ وقالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لَيُطْهَرَ، ثُمَّ لَيُطْهَرَ، ثُمَّ لَيُطْهَرَ، وَفِي لفظٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، أَنْ عَامَلًا العَدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَرَقِجَلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَرَقِجَلَ أَنْ يُمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَرَقِجَلَ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ » (1).

إذنْ نَقولُ للَّذِي طَلَّق فِي الحَيضِ: رُدَّ الزَّوْجَة، وانتظرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُم إِنْ شِئْتَ فَطَلِّق، وإِنْ انتظرتَ إِلَى أَنْ تَحِيضَ المَرَّةَ الأُخرى ثُم تُطلِّق بعدَ الحيضةِ الثانيةِ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وأَوْلَى.

ولوْ جَاءَ رَجُلٌ وطَلَقَ زَوْجتَه وَهِيَ طاهرٌ، لكِنَّهُ قَد جَامِعَها فِي هَذَا الطُّهْرِ، فإنَّ طَلاقَه لِيسَ للعِدَّةِ، إذنْ طَلاقُ الإنسانِ زوجتَه وَهِيَ حائضٌ طلاقٌ مُحُرَّمٌ، لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ للهِ عَنَّوَجَلَ، وطلاقُ زُوجَتِه وَهِيَ طاهرٌ فِي طُهْرٍ جَامِعَها فِيهِ مُحَرَّمٌ، ومَعْصِيَةٌ للهِ عَنَّوَجَلَ، للهِ عَنَّوَجَلَ، وطلاقُ زُوجَتِهِ وَهِيَ طاهرٌ فِي طُهْرٍ جَامِعَها فِيهِ مُحَرَّمٌ، ومَعْصِيةٌ للهِ عَنَّوَجَلَ، وللهُ تَعالَى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾ أي حَامِلاتٍ أو طَاهِرَاتٍ مِن غَيْرِ جِمَاعٍ. ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾ أي حَامِلاتٍ أو طَاهِرَاتٍ مِن غَيْرِ جِمَاعٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...، رقم (١٤٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (٧١٦٠)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...، رقم (١٤٧١).

﴿ وَأَحْصُواُ ٱلْمِدَةَ ﴾ يَعْنِي اضْبِطُوها وَلَا تَختلفوا فِيهَا، وَلَا تَفُتْ عَلَيْكُم، لِأَنَّهُ يَتَرَتَّب عَلَيْهَا حِلَّ هَذِهِ المرأةِ للأزواجِ الآخرِينَ وعَدَمُ حِلِّها، فَلَا بُدَّ مَنْ ضَبْطِها، فلوْ أَنَّ رجلًا طلَّقَ زوجتَه وَهِي مَنْ لَا تَحِيضُ، ثُم تَزَوَّجَتْ فِي آخِرِيومٍ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، وَلَو تَزَوَّجَتْ فِي أُوَّلِ يومٍ بعدَ الشهرِ الثالثِ، فَنِكَاحُها الشَّهْرِ الثَّانِي، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، وَلَو تَزَوَّجَتْ فِي أُوَّلِ يومٍ بعدَ الشهرِ الثالثِ، فَنِكَاحُها صحيحٌ، فَلَا بُدَّ مَنْ ضَبْطِ العِدَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَضْبِط العِدَّة يُمْكِن أَنْ يُزَوِّجَها وَهِي لَم تُتِمَّ صحيحٌ، فَلَا بُدَّ مَنْ ضَبْطِ العِدَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَضْبِط العِدَّة يُمْكِن أَنْ يُزَوِّجَها وَهِي لَم تُتِمَّ صحيحٌ، فَلَا بُدَّ مَنْ ضَبْطِ العِدَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَضْبِط العِدَّة يُمْكِن أَنْ يُزَوِّجَها وَهِي لَم تُتِمَّ العِدَّةَ، ويكونُ النَّكَاحُ باطلًا، والمسألةُ خَطِيرةٌ، لهَذَا قَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَحْصُوا ٱلْمِدَّةَ وَاتَقُوا العِدَّةَ، ويكونُ النَّكَاحُ باطلًا، والمسألةُ خَطِيرةٌ، لهَذَا قَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَحْصُوا ٱلْمِدَةَ أَلَا المَّالَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِظَمِ شَأَنِ المَسْأَلَةِ. اللَّهُ رَبَّكُمُ ﴿ وَالْمَلُ اللَّهُ وَهِي بِعِدَ الأَمْرِ بَهٰذَهِ الأَحكامِ يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ شَأَنِ المَسْأَلَةِ.

ثُم قالَ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ ﴾ [الطَّلَاق:١]، خِطابَان مُوجَهانِ، أَحَدُهما مُوجَّه إِلَى الرِّجالِ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَ ﴾، والثَّاني إِلَى النِّساءِ ﴿وَلَا يَخْرُجُوهُنَ ﴾، والثَّاني إِلَى النِّساءِ ﴿وَلَا يَخْرُجُنَ ﴾، فإذَا طَلَقَها يَجِبُ أَنْ تَبْقَى فِي بَيْتِها لَا تَخْرُجُ وَلَا يُخْرِجُها الزَّوْجُ، إِنْ أَخْرَجَها كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ، وإِنْ خَرَجَتْ كَانَ حرامًا عَلَيْهَا.

والوَاقِعُ عندَ كثيرٍ من الناسِ اليومَ عَدَمُ امتثالِ هَذَا الأمرِ المُوجَّه للطرفيْنِ، الآنَ مِن وقتِ أَنْ يُطَلِّقُها تَروحُ وَلَا تَرْجِعُ، وهَذَا حرامٌ عَلَيْهَا، وحرامٌ عَلَى الزوجِ أيضًا، حرامٌ عَلَى الزوجِ أيضًا، حرامٌ عَلَى الزوجِ أنْ يقولَ: اخْرُجِي لأَهْلِكِ، وحرامٌ عَلَيْهِ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْرُجَ، بَل يَجِب أَنْ يَتَسِعَ صَدْرُه لبقائِها فِي بَيْتِه، ويَجِبُ عَلَيْهَا هِيَ أَنْ يَتَّسِعَ صَدْرُه لبقائِها فِي بَيْتِه، ويَجِبُ عَلَيْهَا هِيَ أَنْ يَتَّسِعَ صَدْرُها لبقائِها فِي بيتِه، ويَجِبُ عَلَيْهَا هِيَ أَنْ يَتَّسِعَ صَدْرُها لبقائِها فِي بيتِه، ويَجِبُ عَلَيْهَا هِيَ أَنْ يَتَّسِعَ صَدْرُها لبقائِها فِي بيتِه، ويَجِبُ عَلَيْهَا هِيَ أَنْ يَتَّسِعَ صَدْرُها لبقائِها فِي بيتِ زَوْجِهَا.

فإنْ قَالَ قَائلٌ: بِقَاؤُها فِي البيتِ يفْسد، لأننَا نقولُ: هَل تَحْتَجِبُ عَنْهُ أَوْ لَا تَحْتَجِبُ؟ قُلنا: لَا تَحْتَجِبُ، تَكْشِفُ وَجْهَهَا ورَ أُسَها وسَاقَيْهَا وذِرَاعَيْها وعَضْدَيْها ورَقَبَتَها، وتَتجَمَّلُ، وَلَا تَلْبَسُ أَسُوأَ الثيابِ، وتَتَطَيَّبُ. إذنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا ضَرَرٌ، يَعْنِي تَمْشِي عَلَى حَياتِها العاديةِ أَمامَ زَوْجِها الَّذِي طَلَقها، وإنْ شَاءَت أَنْ ذَادَ تَحْسِينًا فَهُوَ أَحْسنُ لَعَلَّه يَرْغَبُها ويُراجِعُها، ولهذَا هَذِهِ المَرأةُ المُطَلَّقة حُكْمُها حُكْمُ زَوْجِها فِي كلِّ وَجْهٍ، فهي تَتَجَمَّلُ ويَخْلُو بهَا، ويُسافِرُ بهَا، الرأةُ المُطَلَّقة حُكْمُها حُكْمُ زَوْجِها فِي كلِّ وَجْهٍ، فهي تَتَجَمَّلُ ويَخْلُو بهَا، ويُسافِرُ بهَا، إلَّا الاسْتِمْتَاعَ، فَلَا يَسْتَمْتِعُ بهَا إلَّا بعدَ المُراجَعةِ كالجِهَاعِ، والتَقْبِيل هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا الاسْتِمْتَاعَ، فَلَا يَسْتَمْتِعُ بهَا إلَّا بعدَ المُراجَعةِ كالجِهَاعِ، والتَقْبِيل هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا بعدَ المُراجَعةِ ويَا لِحَهَ والتَقْبِيلِ هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا المُسْتِمْتَاعَ، وما سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ.

وليسَ عَلَيْهَا حَرَجٌ إِنْ بَقِيَتْ فِي البيتِ الآنَ، لكنْ لَو أرادتْ أَنْ تَخْرُجَ وقَالَ الزوجُ: أُرِيدُ أَنْ تَبْقَيْ. فَإِنَّهَا تُلْزَمُ بالبَقَاءِ، لِأَنَّ هَذَا منْ حَقِّ الزوجِ، فإنْ خَرَجَتْ فَهِيَ الزوجِ، فإنْ خَرَجَتْ فَهِي عَاصِيَةٌ للهِ عَنَّوَجَلَّ وللزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَها، ويَطْلُبَ مِنْهَا البَقَاءَ.

هَذِهِ المسألةُ عَامَّةُ الناسِ لَا يَفْعَلُها كَمَا قَلْتُ لَكُم، منْ حِين يَقَعُ الطَّلَاقُ تَمْشِي، والوَاجِبُ أَنْ تُعَالَجَ هَذِهِ المشكلةُ، وأَنَّ هَذَا أَمْرُ اللهِ، وَلهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَخْرُجْ نَ إِلَا وَالوَاجِبُ أَنْ تُعَالَجَ هَذِهِ المشكلةُ، وأَنَّ هَذَا أَمْرُ اللهِ، وَلهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَخْرُجْ نَا اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهٍ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَن يَتَعَدَّ الطَّلَاقِ: ا]، رَبَّنا ظَلَمْنا أَنفُسَنا وإنْ لَمْ تَغْفِرْ لنا وتَرْحَمْنا لَنكوننَ مِنَ الحَاسِرِينَ، هَذِهِ حدودُ اللهِ، ومَن يَتَعَدَّ حدودُ اللهِ، ومَن يَتَعَدَّ حدودُ اللهِ فَيُخْرِجها، أو تَتَعَدَّ هِي حُدودَ اللهِ فَتَخْرُج، فقدْ ظَلَمَ نَفْسَه، وسَيَجِدُ العقابَ عُمُ القيامةِ.

الحِكْمةُ منْ ذَلِكَ بَيْنَها اللهُ عَرَّوَجَلَّ فقالَ: ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطَّلان: ١]، يَعْنِي رُبَّها يُحْدِثُ اللهُ فِي قَلْبِ الزوجِ مَيْلًا إِلَى الزَّوْجِةِ، ويُحْدِثُ أيضًا فِي خُلُقِ المراقِ الزَّوْجَ، وتُصْلِحُ من حَالِها، في خُلُقِ المراقِ الزَّوْجَ، وتُصْلِحُ من حَالِها، وتَبْقَى العِشْرَةُ بينَهما عِشْرةً سَعِيدةً حَمِيدةً، فكمْ مِن امرأةٍ طُلِّقت بسوءِ فِعْلِها ومعاشرتِها وتَبْقَى العِشْرَةُ بينَهما عِشْرةً سَعِيدةً حَمِيدةً، فكمْ مِن امرأةٍ طُلِّقت بسوءِ فِعْلِها ومعاشرتِها

للزوج، ثُم نَدِمَتْ وأَحْسَنَتِ العِشْرَةَ، ورَجَعَتْ إِلَى مَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تكونَ عَلَيْهِ من الأخلاقِ، ولهَذَا قَالَ هنَا: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾.

وإِنْ طُلِّقت المرأةُ قبلَ الدُّخولِ والخَلْوةِ، فلَيْسَ عَلَيْهَا العِدَّةُ، فلوْ أَنَّ رَجُلًا عَقَدَ عَلَى امرأةٍ، ولكِنَّهُ لمْ يَدْخُلْ بَهَا، وَلمْ يَخْلُ بَهَا، ثُم طَلَّقَها فلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، وتَحِلُّ عَلَى امرأةٍ، ولكِنَّهُ لمْ يَدْخُلُ بَهَا، وَلمْ يَخْلُ بَهَا، ثُم طَلَّقَها فلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، وتَحِلُّ للأزواجِ بعدَ الطَّلَاقِ مباشرةً، لقولِ اللهِ تَعالَى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلمُؤْمِنَ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْنَدُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِللهِ عَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُوهُمَ اللهِ [الأحزاب:٤٩].

وإِذَا طُلِّقَتْ بعدَ الدخولِ أوِ الخَلْوةِ فعَلَيْهَا العِدَّةُ، والعِدَّةُ كَالتَّالي:

وإذَا كانتْ حَامِلًا فعِدَّتُهَا بوَضْعِ الحَمْلِ، والدليلُ: ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ [الطَّلاق:٤]، فلو طَلَّق زوجته وَهِي حاملٌ في الصَّباحِ، ووضعتِ الحَمْلَ قبلَ صلاةِ الظُّهر، فَقَدِ انتهتِ العِدَّةُ، وحَلَّت للأزواجِ، ويمكنُ أَنْ نَعْقِدَ لهَا عَلَى زَوْجٍ بعدَ الظُّهْرِ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي الليلِ، فتكونُ هَذِهِ الزَّوْجَةُ حَلالًا ليلةَ السَّبْتِ لرَجُلٍ، وليلةَ الأَحَدِ لرجُلٍ آخَرَ، لِأَنَّ عِدَّمَا بوضعِ الحملِ، وقد وضعتْ في أثناءِ النهارِ.

وإذَا كانتْ مِن يحيضُ فبثَلاثِ حِيَضٍ، وإذَا كانتْ ممنْ لَا يحيضُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُحيضُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُرْجَى مَعَهُ عَوْدُ الحيضِ فَثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وإذَا كانتْ عَلَى وَجْهٍ يُرْجَى مَعَهُ عَوْدُ الحيضِ فتَنْتَظِرُ حَتَّى يَعُودَ الحيض، فتَعْتَدُّ ثلاثةً أَشْهُرٍ.

رجُلٌ تَزَوَّجَ امرأةً كبيرةً فِي السِّنِّ لَا تَحِيضُ لكِبَرِ سِنِّها، ثُم بعدَ الدُّخولِ عَلَيْهَا طَلَّقَها، فَإِنَّا تَعْتَدُّ بثلاثةِ أَشْهُرٍ، لقولِهِ تَعالَى: ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَاَيِكُمُ إِنِ طَلَّقَها، فَإِنَّهَا تَعْتَدُ بثلاثةِ أَشْهُرٍ ﴾ [الطَّلاق:٤]. ارْبَبْتُمُ ﴿ يَعْنِي إِنْ شَكَحْتُم فِي عِدَّتِهِنَ ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ [الطَّلاق:٤].

إِذَا تَزَوَّجَ امرأَةً لَا تَحِيضُ لَصِغَرِها، ودَخَلَ عَلَيْهَا، ثُم طَلَّقَها، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بثلاثةِ أَشْهُرٍ، لقولِه تَعالَى: ﴿ وَالنَّنِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرُ إِنِ اَرْتَبَتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. أَشْهُرٍ وَالنَّكِي لَدْ يَحِضْنَ ﴾ يَعْنِي واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ كذلكَ، تكونُ عِدَّتُهنَّ ثلاثةً أَشْهُرٍ.

وإذا طَلَقَ امرأتَه وَهِيَ تُرْضِعُ والعادةُ أَنَّ الَّتِي تُرْضِعُ لَا يَأْتِيهَا الحيض، فطَلَقَها وَهِيَ تُرْضِعُ، فمَضَى الشَّهْرُ الأَوَّلُ والثَّانِي والثَّالثُ والرَّابعُ والخامسُ والسادسُ والسابعُ والثامنُ إِلَى سَنَةٍ، والحيضُ لم يَأْتِ، فإنَّما تَبْقَى فِي العِدَّةِ، لأَنَّ حَيْضَها ارْتَفَعَ ويُرْجَى عَوْدُه، واللهُ تَعالَى يَقولُ: ﴿ وَالتَّنِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ وهَذِهِ لمْ تَيْأُسْ، صحيحُ ويُرْجَى عَوْدُه، واللهُ تَعالَى يَقولُ: ﴿ وَالتَّنِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ وهذِه لمْ تَيْأُسْ، صحيحُ أَنَّهَا لا تَحيضُ لكِنَها لمْ تَيْأُسْ، فَهِي يُرْجَى حَيْضُها، فتَبْقَى حَتَّى يعودَ الحيضُ، وتَعْتَدُ بثلاثِ حَيْضَاتٍ.

بعضُ العَوامِّ يَظُنُّ أَنَّ المرأةَ إِذَا طُلِّقت وَهِي لَا تَحِيضُ - ولو كَانَ يُرْجَى عَوْدُ الْحَيْضِ - يَظُنُّ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بثلاثةِ شُهورٍ، فيرَى أَنَّ مِثْلَ هذهِ المرأةِ تَعْتَدُّ بثلاثةِ شُهورٍ، وهَذَا خَطَأٌ، كَلُّ هَذَا مَنْشَؤُهُ عَدَمُ تَعَلُّمِ الناسِ أحكامَ الشريعةِ وإغفالُ بَعْضِ الناسِ تَعْلِيمَ العامَّةِ، ولهَذَا يَجِبُ عَلَيْكُم أَيُّهَا الطلبةُ أَن تَحْرِصوا عَلَى نَشْرِ العُلومِ الشَّرْعيَّةِ بينَ العَوامِّ حَتَّى يَعْرِفَ الناسُ كَيْفَ يَتعامَلُونَ وَكَيْفَ يَتَعَبَّدُونَ اللهِ عَرَّفَكَلَ.

ولوْ أَنَّ رَجُلًا عَقَدَ عَلَى امرأةٍ، وماتَ قبلَ الدخولِ عَلَيْهَا والخَلْوة بَهَا، فهَذِهِ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، لَوْ كَانَ طَلَّقَها لَمْ تَعْتَدَّ، لكنْ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدُّ، ولهَذَا لَو عَقَدَ عَلَى امرأةٍ وأَصْدَقَها عِشْرِينَ أَلفًا ثُم ماتَ الرجل، وخَلَفَ عشرينَ مُليونًا، فهاتَ قبلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَا رَآها وَلَا رَأَتُهُ، فعَلَيْهَا عِدَّةُ الوفاةِ أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشَرَةُ أَيَّامٍ، ولهَا المَهْرُ عِشْرُونَ لَلنَّهُ مَا رَآها وَلَا رَأَتُهُ، فعَلَيْهَا عِدَّةُ الوفاةِ أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشَرَةُ أَيَّامٍ، ولهَا المَهرُ عِشْرُونَ أَلفًا، فتُعْطَى إِذَا لَمْ يَكُنْ للزَّوْجِ أو لا ذُرُبْعَ عِشْرِينَ أَلفًا الَّذِي هُوَ المَهْرُ. مَلْيُونًا، خَمْسَةَ مَلَايِينَ، بالإضافةِ إِلَى عِشْرِينَ أَلفًا الَّذِي هُوَ المَهْرُ.

فتَبَيَّنَ الآنَ أَنْ عِدَّةَ الوَفاةِ ليستْ كعِدَّةِ الطَّلَاقِ من كلِّ وجهٍ، ولذلكَ لَو ماتَ الرجلُ عَن زوجتِه وَهِيَ تُرْضِعُ فعِدَّتُها أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشَرَةُ أَيَّامٍ، مَا تنتظر حَتَّى يَأْتِيَ الحيضُ.

إذنْ عِدَّةُ الوفاةِ بَسِيطةٌ أَبْسَطُ من عِدَّةِ الطَّلَاقِ، ليسَ فيها إلَّا شيئانِ: حاملٌ عِدَّةُ الوفاةِ بَسِيطةٌ أَبْسَطُ من عِدَّةِ الطَّلَاقِ، ليسَ فيها إلَّا شيئانِ: حاملٌ عِدَّتُها بوَضْعِ الْحَمْلِ، غيرُ حامِلٍ بأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَلَا تُسْأَلُ هَل دَخَلَ عَلَيْهَا أَو لا.

# وهنا سُؤالٌ: هَلِ الطَّلَاقُ يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ الرجعة أَوْ لَا؟

نقولُ: أحيانًا يَمْلِكُ وأحيانًا لا يَمْلِكُ، فإنْ كانَ الطَّلاقُ عَلَى عِوَضٍ تَبْذُلُه المرأةُ الْ وَلِيُّها أَوْ غَيْرُهما، قليلًا كانَ أو كثيرًا، فَإِنَّهُ لا عَوْدة لزَوْجِها عَلَيْهَا إلَّا بعَقْدِ جديدِ تامِّ الشُّروطِ، مثالُه: قَالَتِ امرأةٌ لزوجِها: أَنَا أُعِطيكَ أَلفَ ريالٍ وتُطلقني. فقَالَ: نعم، وطلَّقها عَلَى أَلفِ ريالٍ، فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُ الرجوع، حَتَّى فِي العِدَّةِ، وَلَو قَالَ أَنَا: رَجَعْتُ وخُذي الأَلفَ ريالٍ الَّتِي أَعْطَيْتِيني. نقولُ: لا رُجوع، والدليلُ قولُه تَعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ وَخُذي الأَلفَ ريالٍ الَّتِي أَعْطَيْتِيني. نقولُ: لا رُجوع، والدليلُ قولُه تَعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ اللّه يَعْنِي فِي العِوَضِ الَّذِي وَخُدَي الْأَلفَ ريالٍ الَّتِي أَعْطَيْتِيني. نقولُ: لا رُجوع، والدليلُ قولُه تَعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ اللّهُ يَعْنِي فِي العِوَضِ الَّذِي الْمُعْرَفِي بِهِ نَفْسَها، وَلَو كَانَ يَمْلِكُ الرُّجوع، لَمْ يكنْ فِي هَذَا العِوَضِ افتداءٌ؛ لِأَنَّ المُفْتَدِي بِهِ نَفْسَها، وَلَو كَانَ يَمْلِكُ الرُّجوع، لَمْ يكنْ فِي هَذَا العِوَضِ افتداءٌ؛ لِأَنَّ المُفْتَدِي بِالشيءِ عَن الشيءِ معناهُ أَنَّهُ مِلْكُ المُّوضِ لَمَا أَعْطَى العِوَضِ العِوضَ.

إذا قَالَ قَائِلٌ: لَوْ تَرَاضَى الزَّوْجُ والزَّوْجَةُ عَلَى الرُّجوعِ بدُونِ رَدِّ العِوَضِ. نقولُ: لَا بَأْسَ إِذَا تَراضَيَا، لكنْ بشَرْطِ أنْ يكونَ هناكَ عقدٌ جديدٌ ومَهْرٌ وشُهودٌ، كَأَنَّهُ يَتَزَوَّجُها الآنَ.

ثانيًا: إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ آخِرَ تَطْلِيقاتِ ثَلاثٍ، يَعْنِي أَنَّهُ طَلَّقَ زُوجتَه، ثُم رَاجَع، ثُم طَلَق ثُم راجَع، ثُم طَلَق فهذه الطلقة الثالثة لا رُجوع لَهُ عَلَيْهَا، وَلَو رَضِيَ وليُّها لا يَحِلُّ إِلَّا بِعِدَ أَنْ تَنَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَنَ تَانِّ فَإِمْسَاكُ عِمَعُرُونِ لَا يَحْدُونِ إِللهِ تَعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَنَ تَانِّ فَإِمْسَاكُ عِمَعُهُونِ اللهِ تَعالى: ﴿ الطَّلَقَةُ هِيَ الطَّلَقةُ هِيَ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ۚ ﴾ ثُم قالَ بعدَ ذلك: ﴿ فَإِن طَلَقهَا ﴾ أي بعدَ المرَّ تينِ، وهذه الطلقة هي الثالثة ﴿ فَلَا جَنَا لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَى تَسْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقها ﴾ أي الزَّوْجُ الثَّاني ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعا ﴾ أي الزَّوْجُ الثَّاني ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعا ﴾ أي الزَّوْجُ الثَّاني ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعا ﴾ أي الزَّوْجُ الثَّاني ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعا أَن يَتَرَاجَعا ﴾ أي أنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِها الأَوَّلِ، لكنْ بعَقْدِ جديدٍ ومَهْرٍ وشُهودٍ ، كَانَهُ يَتَزَوَّجُها الآنَ، فصارتِ المطلقة ثلاثًا بائنة من زوجِها بينونة كُبْرَى، لَا تَحِلُ لَهُ كَانَهُ يَتَزَوَّجُها الآنَ، فصارتِ المطلقة ثلاثًا بائنة من زوجِها بينونة كُبْرَى، لَا تَحِلُ لَهُ إِلَى اللهُ يَوْجَها بينونة كُبْرَى، لَا تَحْلَى الطَلِقة عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا يَعَوْدِ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَقَالَ الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَقُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ المُلْقَالَا اللهُ اللهُ

فإنْ قَالَ قَائلٌ: لَوِ اتفقَ الزوجُ الأولُ معَ زوجٍ آخرَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَها وقالَ: تَزَوَّجِ المرأتِي الَّتِي طَلَّقْتُها وأَنَا أُعطيكَ المَهْرَ، ولكنْ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهَا وجَامَعْتَها طَلِّقْها حَتَّى المرأتِي الَّتِي طَلَّقْتُها وأَنَا أُعطيكَ المَهْرَ، ولكنْ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهَا وجَامَعْتَها طَلِّقُها حَتَّى تَرْجِعَ إِليَّ، فهلْ تَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟

فالجوابُ: لَا تَحِلُّ للزوجِ الأولِ، وَلَا للزَّوْجِ الثَّانِي؛ لأَنَّ نكاحَ الزوجِ الثَّانِي نكاحُ تحليلِ لِهَا حَرَّمَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ، وتحليلُ مَحَارِمِ اللهِ، وتحليلُ مَا حَرَّمَ اللهُ باطلٌ، ولهذَا جاءً فِي الحديثِ عَن الرسولِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَعَنَ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ وسَمَّى المُحَلِّلُ التَّيْسَ المُستعارَ (۱)، يَعْني كَأَنَّهُ تَيْسٌ مُسْتعارٌ لِيَقْرَعَ العَنْزُ ويَرْجِعَ، فهذَا النَّكَاحُ الثَّانِي الَّذِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، رقم (١٩٣٦).

كَانَ نكاحَ تحليلٍ لَا يحلُّ لَا يَصِحُّ وَلَا تحلُّ بِهِ الزَّوْجَةُ للزَّوجِ الثانِي، وَلَو طَلَّقها لم تَحِلَّ للزَّوجِ الأولِ.

فإنْ قَالَ قَائلٌ: لَو تَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ بدُونِ قَصْدِ التَّحليلِ، وطَلَّقَها قبلَ أَنْ يُجَامِعَها فهلْ تَحِلُّ للأوَّلِ؟

فالجوابُ: لَا تَحِلُّ، كَيْفَ لَا تَحِلُّ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَقَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾؟ نقولُ: لِأَنَّ السُّنةَ دلَّتْ عَلَى ذلكَ، فإنَّ امرأة رِفاعة القُرَظِيِّ طَلَقها زوجُها ثلاثَ مَرَّاتٍ، وتَزَوَّجَت بعدَه ابنَ الزَّبِيرِ، ثُم جاءتْ إِلَى الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وقَالَتْ: يَا رسولَ اللهِ، وتَزَوَّجْتُ بعدَه عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ الزَّبِيرِ، وإنَّها معَه مِثْلُ إِنَّ رِفاعَةَ طَلَقَنِي فَبَتَ طَلاقي، وتَزَوَّجْتُ بعدَه عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ الزَّبِيرِ، وإنَّها معَه مِثْلُ هُدُبَةِ الثَّوْبِ، وقالت بثَوْبِها هكذا، يَعْني ليسَ بشيءٍ، لَا يَقُومُ ذَكَرُهُ، فقال النبيُّ ﷺ: هُدْبَةِ الثَّوْبِ، وقالت بثَوْبِها هكذا، يَعْني ليسَ بشيءٍ، لَا يَقُومُ ذَكَرُهُ، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿ اللهُ عَتَى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ﴾ (١)، ولَا يَتَحَقَّقُ هَذَا إلَّا بالجِهاع.

إذنْ لَا حِلَّ للزوجِ الأولِ إلَّا بعدَ أَنْ تتزوجَ زوجًا آخرَ بنكاحٍ صَحيحٍ، ويُجامِعَها، ثُم إِنْ شاءَ بعدُ طَلَّقَها، وإِنْ شاءَ لمْ يُطَلِّقُها.

والمطلقةُ قبلَ الدُّحول ذَكَرْنا أَنَّهُ لِيسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، وإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عِدَّةٌ فَلَا رَجْعَةَ، منْ يَوْمِ يُطَلِّقها تَمْ لِكُ نَفْسَها؛ لأنَّ الرُّجوعَ إِنَّما يكونُ فِي العِدَّةِ، وَلَا عِدَّةَ لَمْ طُلِّقت منْ يَوْمِ يُطلِّقها تَمْ لِكُ نَفْسَها؛ لأنَّ الرُّجعة إِنَّما تكونُ فِي العِدَّةِ قولُه تَعالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَنَ تُمَرَبَّصْ مَن يَانَ اللهِ عَلَى اللهُ المُحَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ يَرَبَّصْ مَا نَفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ يَرَبَّصْ مِأْنفُسِهِنَ ثَلَاثَةً قُرُومٍ ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَبُعُولَهُ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، رقم (٢٦٣٩)، ومسلم: كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح، رقم (١٤٣٣).

[البقرة:٢٢٨]، هَوَ لاءِ ثلاثٌ: المطلقةُ بعِوَضٍ، والمطلقةُ آخِرَ ثلاثِ تَطْليقاتٍ، والمطلقةُ قبلَ الدخولِ، كلُّ هَوُ لَاءِ لَيْسَ فيهمْ رَجْعةٌ.

أَمَّا الْمُطلَّقةُ بعدَ الدخولِ عَلَى غَيْرِ عِوضٍ، فَهَذِهِ فِيهَا رَجْعَةٌ، للآيةِ الكَريمةِ: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ ﴾.

وإذَا تَزَوَّجَ إنسانٌ امرأةً بِلا وَلِيٍّ ثُم طَلَّقَها، فَإِنَّ هَذَا الطَّلَاقَ ليسَ لَهُ فِيهِ رَجْعةٌ؛ لِأَنَّ النِّكاحَ فَاسِدٌ، والرجعةُ إِنَّما تكونُ عَلَى نِكَاحِ صَحيحِ، والفَاسِدُ لَا رُجوعَ فيهِ.

وأمَّا الفُسوخُ الَّتِي تَثْبُتُ لوُجودِ عَيْبٍ أَوْ فَواتِ شَرْطٍ، فَإِنَّهُ لَا رجعة فِيهَا إلَّا بعَقْدِ جديدٍ، لِأَنَّ الفَسْخ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، الفُسوخ الَّتِي تَحْدث إمَّا لوجودِ عيبٍ أَوْ فواتِ شرطٍ فَإنَّهَا لَيْسَ فِيهَا مُراجعةٌ، لأنَّ اليستْ بطلاقٍ، مثالُ ذلكَ: امرأةٌ اشترطتْ عَلَى فروجِها شيئًا مُعيَّنًا قالتْ لهُ: إنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بمهرٍ قَدْرُه عشرونَ ألفًا. فلمْ يأتِ رَوجِها شيئًا مُعيَّنًا قالتْ لهُ: إنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بمهرٍ قَدْرُه عشرونَ ألفًا. فلمْ يأتِ إلَّا بمَهْ وقَدْرُه عَشرة آلافٍ، ثُم صَارَ يُماطِلُ فِي العَشرَةِ الباقيةِ، فلَها فِي هَذِهِ الحالِ أَنْ تَفْسَخَ العَقْدَ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ شَرْطٌ مِنَ الشروطِ الَّتِي اشترطَتْهَا عَلَى زَوْجِها.

أمَّا وُجودُ العيبِ فرجُلُ تَزَوَّجَ امرأةً، ولَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وجَدَها عَمْياءَ لَا تُبْصِرُ، فهذَا عيبٌ، فلهُ أَنْ يَفْسَخَ العَقْدَ، أَوْ هِيَ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فوجدَتْهُ أَعْمَى وَلَمْ تعلمْ بعَماهُ، فلهَا أيضًا أَنْ تَفْسَخَ هَذَا لوجودِ عَيْبٍ، وهَذَا لَيْسَ فِيهِ رجعةٌ، لِأَنَّ الفسخَ لَيْسَ بعَماهُ، فلهَا أيضًا أَنْ تَفْسَخَ هَذَا لوجودِ عَيْبٍ، وهَذَا لَيْسَ فِيهِ رجعةٌ، لِأَنَّ الفسخَ لَيْسَ بطلاقٍ، وَقَد قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يَرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاتُهَ قُرُومَ وَلَا يَحِلُ لَمْنَ اللهُ يَعْلَ لَمْنَ اللهُ يَعْلَ لَمْنَ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ و

# الأحكامُ التي تَتَرتَّبُ عَلَى مَوْتِ الزوجِ قبلَ أن يَدْخُلَ عَلَى امرأتِه:

الأحكامُ الَّتِي تترتبُ عَلَى موتِ الزوجِ قبلَ أَنْ يَدخُلَ عَلَى امرأتِه هي: ثُبوتُ الميراثِ، ثُبوتُ العِدَّةِ، ثُبوتُ الصَّداقِ كاملًا، يَعْني إِذَا عَقَدَ إِنسانٌ عَلَى امرأةٍ، وماتَ عنهَا، ثَبَتَتْ هَـذِهِ الأحكامُ، أولًا: أنَّهَا تَرِثُ منهُ ميراثًا كاملًا، وثانيًا: تَستحِقُ المهرَ أَوْ الصداقَ كاملًا، وثالثًا: عَلَيْهَا العِدَّةُ، لأننَا ذكرنا أنَّ مسألةَ الموتِ ليستْ كمسألةِ الحياةِ، وتَحْتَدُّ عَلَيْهِ، معلومٌ أنَّهُ إِذَا صَارَ عَلَيْهَا عِدَّة فَلا بُدَّ أَنْ يكونَ عَلَيْهَا إِحْدَادُ.



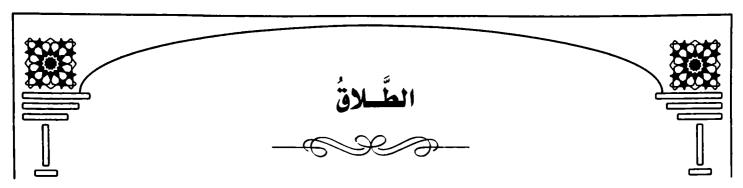

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصلي وأسلمُ عَلَى نبيِّنا محمدٍ خاتمِ النبيينَ، وإمامِ المتقينَ، وَعَلَى آلِه وأصحابِه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ، أما بعدُ:

# تعريفُ الطَّلاقِ:

فالطَّلَاقُ: هُوَ حَلُّ عُقدةِ النِّكَاحِ، فَإِذَا تمَّ العقدُ عَلَى المَرأةِ صارَ قيدًا وميثاقًا بينَ الرجلِ والمَرأةِ، فَإِذَا طلقَ الرجلُ المرأةَ فقدْ أطلقَهَا منْ هَذَا القيدِ وَحلَّ عُقدةَ النِّكاح.

# حكمُ الطَّلاقِ:

الطَّلَاقُ فِي الأصلِ مكروةٌ، فيُكرهُ أَنْ يُطَّلِقَ الرجلُ زوجتَه إلَّا لسببِ شرعيٌ؛ لأنهُ إِذَا طَلَقَ فاتتْ عليهِ مصالحُ النِّكَاحِ، وكَسرَ المرأة؛ لِأَنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ- قالَ: «كَسْرُهَا طَلَاقُهَا»(۱).

وعَلَى الرجلِ إِذَا رأَى منِ امرأتِه مَا يكرهُ أَنْ يصبرَ، فقدْ يُبدلُ اللهُ القلوبَ، وَقَد تَختلفُ الأمورُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ فَإِن كُرِهْ تُمُوهُنَ فَعَسَىٰ آَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فَعَلَى اللهُ وَيَجْعَلَ اللهُ وَيَعِمَلَ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَعِمَلَ اللهُ وَيَهِ خَيْرًا حَيْرًا مِنَ الناسِ يطلقُ زوجتَه، وَفِي الحالِ فِيهِ خَيْرًا حَيْرًا ﴾ [النساء: ١٩]؛ ولذلكَ نجدُ كثيرًا منَ الناسِ يطلقُ زوجتَه، وفِي الحالِ يندمُ، ثُم يَأْتِي إِلَى العلماءِ يسألهُم عنِ المراجعةِ، ولكنْ لَو صبرَ لكانَ خيرًا لهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (١٤٦٨).

وقدْ يُستحبُّ الطَّلَاقُ، إِذَا رأَى الرجلُ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا يمكنُ أَنْ تعيشَ معهُ، ورأَى أَنَّ صدرَها ضيقٌ، وأنَّهَا تَكرهُ البقاءَ معهُ، فإنَّ مِنَ الإحسانِ إلَيْهَا أَنْ يُطلقَها ليُريحَها، ويحسنَ إليهَا، فإنَّ بعضَ النساءِ يكونُ فِي قلبِها كراهةٌ للزوجِ، إمَّا بسببٍ أوْ بغيرِ سببٍ، فالأفضلُ لهُ أَنْ يطلقَ.

وفي هذهِ الحالِ إِذَا طلقَ الرجلُ زوجتَه هَل يحلُّ لهُ أَنْ يأخذَ شيئًا منَ المهرِ الَّذِي أعطاهَا؟

فالجوابُ: نعمْ، يحلَّ لهُ ذلكَ، والدليلُ عَلَى هَذَا قصةُ امرأةِ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شهاسٍ، هَذَا الرجلُ كانَ مِن خُطباءِ النبيِّ عَلَيْ، وكانَ رجلًا جَهْوريَّ الصوتِ، صوتُه قويٌّ رفيعٌ، فليًّا أنزلَ اللهُ هذهِ الآيةَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْفَ صَوْتِ النّبِي وَلا بَخَهَرُوا لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَتَدُ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ النّبِي وَلا بَخَهَرُوا لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَتَدُ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ النّبِي وَلا بَخَهَرُوا لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَتَدُ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ النّبي وَلا بَخَهَرُوا لَهُ بِعَيْمُ وَقَالَ: إني اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: إِنِّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: إِنِي اللهِ اللهِ عَمْلِي، فَقَالَ: «بَلْ تَعِيشُ حَمِيدًا، وَيُدْخِلُكَ اللهُ الجَنَّةُ بِسَلَامٍ » (١) ، فالخوفُ من اللهِ آثارُه دائهًا تكونُ أَمنًا لاإنسانِ، فثابتُ بنُ قيسٍ خائفٌ من النارِ فجاءَته البشارةُ من الرسولِ عَلَيْقَ، أنهُ يعيشُ عَيدُا، ويُقتلُ شهيدًا، ويدخلُ الجنة، فعاشَ حميدًا وَعَوَلِ النبيِّ وَقتلَ شهيدًا في معركةِ اليهامةِ، في غزوةِ مُسيلِمةَ الكذابِ، وسيدخلُ الجنة لقولِ النبيِّ وَقتلَ شهيدًا في معركةِ اليهامة، في غزوةِ مُسيلِمةَ الكذابِ، وسيدخلُ الجنة لقولِ النبيِّ وَقتلَ شهيدًا في وتدخلُ الجنة.

هَذَا الرجلُ كرهنّهُ زوجتُه، وطلبتْ منَ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ-الخلعَ منهُ، فقالَ لهَا: أتردِّينَ عليهِ حديقتَه؟ قالتْ: نعمْ يَا رسولَ اللهِ، فقالَ النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٦١، رقم٥٠٣٠).

لثابت: خذِ الحديقة وطلِّقها تطليقة، فأمرَه أنْ يطلقها لأنَّها كرهته، ورغِبتْ في فراقِه (١)، فَإِذَا رأيتَ منِ امرأتِك أنَّهَا تكرهُ البقاءَ معكَ، وَلا ترغبُ في البقاءِ معكَ، فإنَّ منَ الخيرِ لكَ ولهَا أنْ تطلقها، فإنْ تركتها ومالَها فهوَ خيرٌ لكَ، وإنْ أخذتَ مهرَك الَّذِي أعطيتَها إياهُ فهوَ لكَ، فالأصلُ في الطَّلاقِ الكراهةُ، لكنْ إِذا رَغِبتِ المرأةُ ذلكَ فيستحبُّ للرجلِ أنْ يطلقَها.

#### طلاقُ السنةِ:

وإذَا طُلقتِ المرأةُ فَلَا تُطلقُ فِي كلِّ حالٍ، فالطَّلَاقُ لهُ أحوالٌ معينةٌ، فيطلقُها وهي حاملٌ، أو يطلقُها في طهرٍ لم يجامِعُها فيهِ، فهَذَا طلاقُ السنةِ، وإذَا طلقَها حاملًا وقدْ جامعَها قريبًا فهوَ طلاقٌ سُنيٌّ.

### طلاقُ البدعةِ:

والطَّلَاقُ يكونُ حرامًا فِي حالينِ: إِذا طلقَها وهي حائضٌ، أو طلقَها فِي طهرٍ جامَعَها فيهِ.

ويُستثنَى مِن قولنًا: «يُطلقُها فِي طُهر جامَعَها فيهِ»:

أولًا: مَن لَا تحيضُ، فيجوزُ أن يطلقَها وَلَو كانَ قَد جامعَها عَن قربٍ، لِأَنَّ الَّتِي لَا تَحيضُ ليستْ عدتُها فِي الحيضِ، وإنَّما عدتُها ثلاثةُ أشهرٍ.

ثانيًا: امرأةٌ أُجريتْ لهَا عمليةٌ فِي الرحمِ، واستؤصلَ رحمُها، فهذهِ يجوزُ أنْ يطلقَها زوجُها، وَلَو لمْ يغتسلْ منَ الجنابةِ منهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق منه، رقم (٧٧٣).

ثَالثًا: امرأةٌ كَبِرتْ حَتَّى توقفَ عَنْهَا الحيضُ، يجوزُ أَنْ يطلقَها وَلَو كَانَ قَد جامعَها عَن قُربٍ.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصلي وأسلمُ عَلَى نبيِّنا محمدٍ خاتمِ النبيينَ، وإمامِ المتقينَ، وَعَلَى آلِهِ وأصحابِه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ، أما بعدُ:

#### عدةُ الحائضِ:

فعدةُ الحائضِ ثلاثُ حِيضٍ، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَكَ يَثَرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

# عدةُ الَّتِي لا تحيضُ:

وإنْ كانتْ لَا تحيضُ فعدتُها ثلاثةُ أشهرٍ، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَٱلَّتِي بَهِسَنَ مِنَ اللهِ تَعالى: ﴿ وَٱلَّتِي بَهِسَنَ مِنَ اللهِ تَعالى: ﴿ وَٱلَّتِي بَهِسَنَ مِنَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَاللَّهِ مَن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمُ فَعِدَتُهُنَ اللَّهُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطَّلاق:٤].

فإنْ قيلَ: رجلٌ طلقَ امرأتَه وهيَ تُرضعُ، والعادةُ أنَّ الَّتِي تُرضعُ لَا يأتيهَا الحيضُ إلَّا بعدَ سَنةٍ أوْ سنتينِ، فهلْ تبقَى فِي العدةِ هذهِ المدةَ أوْ تعتدُّ بثلاثةِ أشهرٍ؟

قلنًا: تبقَى فِي العدةِ كلَّ هذهِ المدةِ حَتَّى يأتيَها الحيضُ، فتعتدُّ بثلاثِ حِيضٍ، لعمومِ قولِه تَعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتَ يُتَرَبَّصُ لَ إِلَّنْهُ سِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾.

# عدةُ المتوفَّى عنهَا زوجُها:

أولًا: إن كانت حاملًا، تَنتهي عدتُها إِذَا وضعتِ الحملَ. ثانيًا: إنْ لمْ تكنْ حاملًا فعدتُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيامٍ.

فإنْ قيلَ: إِذَا كانتْ حاملًا، ووضعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بيومٍ وليلةٍ؟ قلنًا: تَنتهِي العدةُ والإحدادُ؛ لِأَنَّ الإحدادَ تبعٌ للعدةِ.

وهنا يردُ سؤالٌ: إِذَا عَقدَ عليهَا، وقبلَ الدخولِ، وقبلَ الخَلوةِ بهَا طلقَها، هلْ عليهَا عدةٌ؟

قَلْنَا: لِيسَ عليهَا عدةٌ، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْلَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب:٤٩].

فإنْ قيلَ: عَقدَ إنسانٌ عَلَى امرأةٍ وماتَ عَنْهَا قبلَ الدخولِ والخَلوةِ؟ قلنًا: لزمتْها العدةُ والإحدادُ، ولهَا المهرُ كاملًا ولهَا الميراثُ.

بخلافِ الطَّلَاقِ فَإِذَا طلقَها قبلَ الدخولِ أوِ الخَلوةِ فليسَ عَلَيْهَا عِدَّةُ، والدليلُ عمومُ قولِه تَعالى: ﴿وَالَذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وهذهِ زوجتُه لأنهُ عقدَ عليهَا.

أَمَّا الطَّلَاقُ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَمَّا الطَّلَاقِ، فَفَرقَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ بِينَ الطَّلَاقِ، قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ فَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾، ففرقَ الله عَنَّوَجَلَّ بِينَ الطَّلَاقِ، وبينَ عدةِ الوفاةِ.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصلي وأسلمُ عَلَى نبيِّنا محمدٍ خاتمِ النبيينَ، وإمامِ المتقينَ، وَعَلَى آلِه وأصحابِه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ، أما بعدُ:

فتحريمُ مَا أحلَّ اللهُ، مثلَ أن يقولَ الرجلُ لزوجتِه: أنتِ حرامٌ، لكنهُ لم يقلْ: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، قالَ أنتِ عليَّ حرامٌ، أوْ قالَ: مَا أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ، أوْ قالَ طعامُكِ عليَّ حرامٌ، أوْ مَا أشبهَ ذلكَ، فقدْ نَهِى اللهُ عَرَّفِجلَّ نبيَّه ﷺ عَن هذَا فقالَ: ﴿ يَنَا يَهُ لِكَ عَلِيَّ حرامٌ، أوْ مَا أَشبهَ ذلكَ، فقدْ نَهِى اللهُ عَرَّفِجلَّ نبيّه عَلَيْهِ عَن هذَا فقالَ: ﴿ يَنَا يَهُ لِكَ تَبْنِغِي مَرْضَاتَ أَزُوجِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ آ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَجِلَةً اللهُ عَلَيْ مَرْضَاتَ أَزُوجِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ آ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَجِلَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَرْضَاتَ أَزُوجِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ آ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فإنْ قالَ لزوجتِه: أنتِ عليَّ حرامٌ، أوْ إنْ خرجتِ منَ البيتِ فأنتِ عليَّ حرامٌ، أوْ إنْ خرجتِ منَ البيتِ فأنتِ عليَّ حرامٌ، أوْ مَا أشبه ذلكَ، فقدْ بيَّنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ حكمَ ذلكَ فِي قولِه تَعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُو تَحِلَّهُ أَوْ مَا أَشِهَ ذلكَ، فقدْ بيَّنَ اللهُ تَعَالَى التحريمَ يمينًا، واليمينُ كفارتُه: إطعامُ عشرةِ مساكينَ أوْ كسوتُهم.

وإِنْ قَالَ الضيفُ لصاحبِ البيتِ: طعامُك حرامٌ عليّ، أَوْ حرامٌ عليّ أَنْ أَذُوقَ طعامَك، فَهَذَا القولُ مَنهيٌّ عنهُ، ولكنْ إِنْ ذُقتَ الطعامَ فعليكَ كفارةُ يمينٍ وهيَ: إطعامُ عشرةِ مساكينَ، أَوْ كسوتُهم، أَوْ تحريرُ رقبةٍ، فإنْ لمْ تجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ، والدليلُ قولُ اللهِ تَعَالى: ﴿ يَا يَهُ النَّهُ لِمَ تَحَرِيرُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزَوَجِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ اللهِ تَعَالى: ﴿ يَكَا يَهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ مَوْلَكُمْ وَهُو الْعَلِيمُ الْمَاكِمُ اللهِ التحريم: ١-٢].

فَلَا ينبغِي للإنسانِ أَنْ يُحَرِّمَ شيئًا، فَهَا حرمَهُ اللهُ فهوَ الحرامُ، ومَا أحلَّهُ فهوَ الحلال، فَإِذَا حَرَّمَ الإنسانُ شيئًا بقصدِ الامتناعِ عنهُ، فإنهُ يكونُ يمينًا، ويُكفرُ كفارةَ الحلال، فَإِذَا حَرَّمَ الإنسانُ شيئًا بقصدِ الامتناعِ عنهُ، فإنهُ يكونُ يمينًا، ويُكفرُ كفارة اليمينِ.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصلي وأسلمُ عَلَى نبيِّنا محمدٍ خاتمِ النبيينَ، وإمامِ المتقينَ، وَعَلَى آلِه وأصحابِه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ، أما بعدُ:

فالطَّلاق: هُوَ التخلُّص منَ النِّكَاحِ، وَلَا بُدَّ فِيهِ من شروطٍ:

الشرطُ الأولُ: أَنْ يُطلِّقها فِي طُهْرِ لم يُجامِعُها فِيهِ، أَوْ وَهِيَ حامِل، ولَيْسَ إلَّا هَذَا، فَإِذَا كانتْ مُمَّن لهَا عِدَّة - يَعْني تلزمُها العدةُ إِذَا طلقتْ- فَلَا يمكِنُ أَن يُطلقَها إلَّا فِي حاليْنِ:

الحالُ الأُولى: أنْ تكونَ حاملًا.

الحالُ الثَّانية: أنْ تكونَ فِي طُهرٍ لمْ يجامعُها فيهِ.

وعَلَى هَذَا فَإِذَا جَاءَ رجلٌ يقولُ: اكتبْ طلاقَ امْرأَتِي فإنّني أقولُ: اصبِرْ؛ هَل هِيَ حامِلٌ أَوْ لَا؟ فَإِذَا قَالَ: هِيَ حاملٌ فإنّي أكتبُ الطّلاقَ؛ لِأَنّ طلاقَ الحاملِ جائزٌ ولَيْسَ فِيهِ شيءٌ، قَالَ اللهُ عَزَقَجَلً: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطّلاق:٤].

فإذَا قَالَ: إنَّهَا غيرُ حاملٍ فإنّنا نقولُ: هَل هِيَ حائضٌ أو لَا؟ فَإِذَا قَالَ: نعمْ هِيَ حائضٌ، فَلَا يُكتَب الطّلاق، فَإِذَا قَالَ: بَل هِيَ طاهرٌ غيرُ حائضٍ، فَإِنَّهُ يُسأل: هِيَ حائضٌ، فَلَا يُكتَب الطّلاق، فَإِذَا قَالَ: إنّه جامعها فَلَا يُكتَب الطّلاق، فَإِذَا قَالَ: إنّه جامعها فَلَا يُكتَب الطّلاق، فَإِذَا قَالَ: لمْ يجامعُها؛ فحينئذٍ يُكتَب الطّلاقُ.

لكنْ قبلَ أنْ يُكتَب الطَّلاقُ يقولُ للرجلِ: كَيْـفَ تطلقُ زوجتَك؟ مَا فيهَا؟ مَا الَّذِي حصلَ منهَا؟ لِأَنَّ الطَّلاقَ مَكروهٌ إلَّا لحاجةٍ.

فإذا قَالَ: لَا أُحِبُّها، فإنّنا نقولُ: اسمعْ قولَ اللهِ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِن كُرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِيرًا ﴾ [النساء:١٩]. اصبِرْ عَلَيْهَا، قَد تتغيَّر الأحوالُ، والقلوبُ بينَ أُصبعينِ منْ أصابعِ الرحمنِ عَرَّوَجَلَّ (١)، قَد يكونُ كرهُك اليومَ حُبًّا غدًا، فانْتِظر، اللهُ عَرَّفَجَلَّ يقولُ: ﴿ فَإِن كُرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْ اللهُ عَرَقَجَلَ اللهُ عَرَقَابَكُ اللهُ عَرَاكَ اللهُ عَرَاكَ اللهُ عَرَاكَ اللهُ عَرَاكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاكُ اللهُ عَرَاكُ اللهُ اللهُ عَرَاكُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَرَاكُ اللهُ عَرَاكُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَرَاكُ اللهُ عَلَا عَلَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَرَاكُ اللهُ اللهُ عَرَاكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَا عَدَّاهُ اللهُ عَلَالِهُ عَرَاكُ اللهُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَ

فإذَا أَبِي وقَالَ: واللهِ أَنَا لَا يمكِنُ أَنْ أَصبرَ عَلَيْهَا، فإنَّنا نكتبُ الطَّلاق، وهَذَا مِنَا يدلُّ عَلَى أَنَّ النِّكَاحِ ذُو أَهمِّية، فَإِذَا أَرادَ الزَّوْجِ أَنْ يطلقَ فإنَّنا نأمرُه أولًا بالصبرِ اللهُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحِ ذُو أَهمِّية، فَإِذَا أَرادَ الزَّوْجِ أَنْ يطلقَ فإنَّنا نأمرُه أولًا بالصبرِ الله فلعلَّ الأحوالَ تتغيَّر، فَإِذَا صمَّم وقَالَ: لَا يمكنُ أَنْ تَبقى معِي فحينئذٍ يَأْتي دورُ الكاتب.

#### العدّة:

والطَّلاقُ إِذَا حصلَ قبلَ أَنْ يدخلَ الإنسانُ عَلَى الزَّوْجَةِ، يَعْني عقدَ عَلَيْهَا ثمَّ بعدَ العقدِ تكلَّم النَّاسُ فِيهَا، وقَالوا: إنَّها غيرُ صالحةٍ لكَ، فطلَّقها قبلَ أَنْ يدخلَ بهَا، وقبلَ أَنْ يدخلَ بهَا، وقبلَ أَنْ يخلوَ بهَا، فهلْ عَلَيْهَا عدةٌ أَوْ لَا؟

الجوابُ: لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّة، وهَذِهِ لَهُ أَنْ يُطلِّقها وَهِيَ حائضٌ؛ لأَنَّه لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّة، فليُطلِّق وَلَو كانتْ حائضًا.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤)، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ».

وهلْ يصلُح أَنْ أقولَ: وَلَو كَانتْ حَاملًا؟

الجوابُ: لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُّ بِهَا.

وهلْ يصلحُ أَنْ أَقُولَ: وَلَو كَانتْ طَاهرًا فِي طُهر جَامَعَها فيهِ؟ الجوابُ: لَا يصلحُ.

إذنْ لَا بُدَّ أَنْ أَقُولَ: يطلقُها وَهِيَ حائضٌ.

فإذَا كانتِ المطلَّقة آيِسَةً، وَهِيَ الكبيرةُ فِي السنِّ، الَّتِي لَا تَحيض، فهَذِهِ تُطلَّق فِي السنِّ، الَّتِي لَا تَحيض، فهَذِهِ تُطلَّق فِي أَيِّ وقتٍ؛ لِأَنَّ عِدَّتَها ليستْ بالحيضِ، فيطلقُها حتَّى فِي طُهرٍ جامَعَها فيهِ؛ لأنَّها لَا يمكِنُ أَنْ تَحْمِلَ، فيطلقُها مَتى شاءَ.

ولهَذَا قَالَ العلماءُ: لَا بِدعةً فِي طلاقِ الآيِسَةِ؛ لِأَنَّ عدتَها بالأشهرِ: ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشُهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطَّلاق:٤].

# نِكاح الْمُحَلِّل:

وهناكَ أنواعٌ منَ النّكاح نمرُّ عَلَيْهَا، مِنْهَا نِكَاحُ المحلِّل، وهوَ غيرُ صحيحٍ.
والمحلِّل هوَ: الَّذِي يتزوَّج المطلَّقة طلاقًا ثلاثًا لِيُحَلِّلها للزوجِ الأوَّلِ؛ لِأَنَّ الإِنسانَ إِذَا طلَّق زوجتَه ثلاثًا فَإِنَّهُ لَا يَرجِعُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالطَّلَقَ مَن بعد الطلقتينِ مِعْرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ﴾ [البقرة:٢٢٩]، ثمَّ قَالَ: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ يَعْني من بعد الطلقتينِ ﴿ فَلَا تَعِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة:٢٣].

مثالٌ: رجلٌ طلقَ زوجتَه آخرَ الثلاثِ، فَهَا تحـلُّ إلَّا إِذَا تزوجتْ بزوجٍ آخرَ، فَنَا تحـلُ الرَّوْجِ النَّوجِ الْخرَ، فندِمَ الرجلُ الزَّوْجِ واغتمَّ وحزِن، فجاءَ إِلَى صاحبٍ لَهُ وقَالَ: يَا فلانُ، مِن فضلِكَ

تزوَّجِ امرأَقِ الَّتِي طَلَقَتُها ثَلاثًا؛ لأَجْلِ أَنْ تَحِلَ لِي، فقالَ صديقُه: الصديقُ إِنْ لَمْ يساعدْ صديقَه فِي الشَّة فليسَ بصديقٍ، ولكنْ مَا تُعطيني؟ قَالَ: أُعطيكَ عَشَرَةَ اللافٍ، ولكنْ رُدَّ الزَّوْجة لِي، قَالَ: لَا بأسَ، فاتفقَ مَعَهُ عَلَى هذَا، ثمَّ إِنَّ الرجلَ الَّذِي النفي، ولكنْ رُدَّ الزَّوْجها بغيرِ نيةِ التحليل؛ نِكَاحَ رغبةٍ، فلمَّا تزوجَها ودخلَ بهَا أخذَ عشرةَ آلافٍ تزوجَها بغيرِ نيةِ التحليل؛ نِكَاحَ رغبةٍ، فلمَّا تزوجَها ودخلَ بهَا وجاءَ الصباحُ فَإِذَا الزَّوْجُ عندَ البابِ يقولُ للرجلِ: طلِّق، قَالَ: واللهِ يَا أخي رغبتُ فِيهَا وتزوجتُها أيضًا بغيرِ نيةِ التحليل. الآن رغبتُ فِيهَا وتزوجتُها أيضًا بغيرِ نيةِ التحليل.

فهل يجوزُ هَذَا أو لَا يجوزُ؟

نقولُ: يجوزُ، وتكونُ زوجةً للثَّاني.

أمَّا المحلِّل فإنَّه لمَّا دخلَ عَلَيْهَا وجامَعها طلَّقها عَلَى الفَور؛ لأَجْلِ أَنْ تَحِلَّ للأَوَّلِ، فهَذَا حرامٌ، ونِكَاحُ التحليلِ حرامٌ، وَلَا تَحِلُّ للزوجِ الأولِ.

وقدْ بَلَغَني أَنَّه يوجدُ فِي بعضِ الدولِ الإسلاميَّة مَنْ يستعملُ التحليلَ والعياذُ باللهِ، وَفِي الحديثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلُ، وَالمُحَلَّلُ لَهُ»(۱)، والعياذُ باللهِ.

والتيْسُ ذَكَر المَعْزِ، يقولُ صاحبُ الغنمِ لصاحبِهِ: منْ فضلِكَ أَعْطِني التيسَ الليلةَ لِيَقْرَعَ الماعِزَ الإناثَ، وإذَا كَانَ فِي الصباحِ أعطاهُ إياهُ.

فَالمَحلِّلِ آثِمٌ، والمُحلَّلُ لَهُ إِذا كَانَ باتفاقٍ مَعَ المحلِّلِ آثِمٌ، ومعَ ذَلِكَ لَا تَحِلُّ لَا للمحلِّل وَلَا للمحلَّل لهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، رقم (١٩٣٦).

ولوْ أَنَّ الرجلَ طلقَ زوجتَه ثلاثَ مراتٍ، طلقَ وراجعَ، وطلقَ وراجعَ، وطلقَ وراجعَ، وطلقَ ثمَّ تزوَّجها آخرُ بغيرِ اتفاقٍ مَعَ الأولِ وَلَا نيةِ التحليلِ، ولكِنَّهُ طَلَّقَها قبلَ أَنْ يُجامعَها، فَلَا تَحِلُّ، فَلَا بُدَّ منَ الجِّمَاع منَ الزَّوْجِ الثَّاني.

والدليلُ: أتتِ امرأةُ رِفَاعة القُرَظِيِّ؛ رجلٌ منْ بَني قُرَيْظَةَ مسلمٌ، وكانَ جيدًا، طلَّق زوجتَه آخِرَ ثلاثِ تطليقاتٍ، ثمَّ تزوجَها رجلٌ يُقال لهُ: عبدُ الرحمنُ بنُ النَّبِير وَلَيْسَ ابْن النُّبِير، بَل ابْن النَّبِير بفتحِ الزَّاي وكسرِ البَاءِ لكِن عَبْد الرحمنِ بْن النَّبِير ضعيفٌ، فجاءتْ إِلَى النبيِّ عَيِي فقالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقنِي، فَأَبَتَ طَلاقِي، فَتَرَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ النَّبِير، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فأخذتْ بِثَوْبِها، يَعْني فَتَرَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ النَّبِير، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فأخذتْ بِثَوْبِها، يَعْني لَا يَعْني فَتَوَالسَّدَهُ وَالسَّلامُ، الَّذِي هُوَ بالمؤمنينَ رؤُوف لَا يَنتصِب ذَكَرُه إلَّا مِثل هذِه، فالرَّسُول عَيْهَ الصَّلاهُ وَالسَّكَمُ، الَّذِي هُوَ بالمؤمنينَ رؤُوف رَحيم، مَا وَبَّخها، بَل قَالَ لهَا كلامًا واضحًا، قَالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَحيم، مَا وَبَّخها، بَل قَالَ لهَا كلامًا واضحًا، قَالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَحيم، مَا وَبَّخها، بَل قَالَ لهَا كلامًا واضحًا، قَالَ: «لَعَلَّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَة، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلتَهُ» (١)؛ أَيْ عَبْد الرحمنِ بْن الزَّبِير، يَعْني لَا بُير مَن جماعٍ بعدَ النَّكَاحِ.

وانظرِ السرَّ الإلهيَّ فِي قولِ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، حيث أراد بالنِّكَاحِ هُنا الجِمَاعَ، ولَيْسَ العقدَ؛ لِأَنَّ العقدَ يُستفادُ منْ قولِه: ﴿ زَوْجًا ﴾؛ إذْ لَا يمكِنُ أَنْ يكونَ زوجًا إلَّا بعقدٍ صحيحٍ.

إذنِ الطَّلاقُ الثلاثُ يحرِّم المرأةَ عَلَى زوجِها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه، وحتَّى يذوقَ عُسَيْلَته، بشرطِ أَلَّا يكونَ مُحَلِّلًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، رقم (۵۲۶۰)، ومسلم: كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها، رقم (۱٤۳۳).

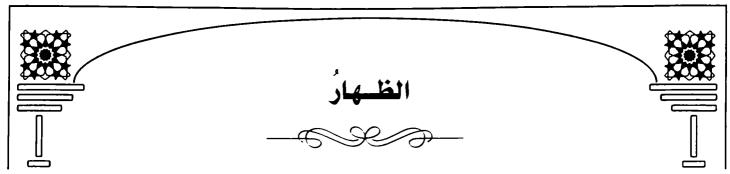

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصلي وأسلمُ عَلَى نبيِّنا محمدٍ خاتمِ النبيينَ، وإمامِ المتقينَ، وَعَلَى آلِه وأصحابِه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ، أما بعدُ:

## تعريفُ الظِّهارِ:

فالظِّهارُ مأخوذٌ منَ الظَّهرِ، وهوَ أنْ يُشبِّهَ الإنسانُ زوجتَه بمَن تَحَرُمُ عليهِ تحريمًا مؤبدًا، مثلَ أنْ يقولَ لزوجتِه: أنتِ عَلَي كظَهرِ أُمِّي، أوْ مثلَ ظَهرِ أمِّي، أوْ مثلَ ظَهرِ أمِّي، أوْ مثلَ أمِّي.

وصفَ اللهُ تَعَالَى الظِّهارَ بأنهُ مُنكرٌ منَ القولِ وزورٌ، منكرٌ حُكيًا، وزورٌ خبرًا، فيحرُمُ عَلَى الإنسانِ أنْ يقولَ لزوجتِه: أنتِ عَلَى كظَهرِ أُمي.

فَمَن قَالَ إِنَّ زُوجِتَه كَظَهِرِ أُمِّه فَهَذَا كَذَبٌ؛ لِأَنَّ ظَهِرَ أُمِّه حَرَامٌ، وظَهرَ زُوجِتِه حلال ولهَذَا وصف اللهُ الظِّهارَ بأنهُ منكرٌ منَ القولِ وزورٌ، فيحرمُ عَلَى الإنسانِ أَنْ يقولَ لزوجتِه: أنتِ عَلَى كظَهرِ أُمي.

فالظِّهارُ أَنْ يشبِّهَ زوجتَه فِي التحريمِ بمَن تحرُمُ عليهِ تحريبًا مؤبدًا، كأنْ يقولَ: أنتِ عليَّ كظَهرِ عمتِي، لِأَنَّ عمتَه مُحرَّمةٌ تحريبًا مؤبدًا.

ولوْ قالَ الرجلُ لزوجتِه تلطفًا وتحببًا: أنتِ مثلُ أمِّي، فهَذَا ليسَ بظِهارٍ؛ لأننَا قيدنَا الظهارَ أنْ يشبهَها فِي التحريمِ، أمَّا إِذَا كَانَ منْ بابِ التلطفِ فهَذَا ليسَ بظِهارٍ، لكنَّ بعضَ العلماءِ كرِهَ أنْ ينادِيَ الرجلُ امرأتَه بمثلِ هَذَا النداءِ، فيقولُ يَا أمِّي، أوْ يَا أُحتي، ولكنْ لا وجهَ للكراهةِ مَا دامَ الأمرُ معلومًا فإنهُ لا بأسَ بهِ.

## حكمُ الظهارِ:

إذَا ظاهرَ الرجلُ مِنِ امرأتِه فالحكمُ بيَّنَهُ اللهُ تَعَالى: فقالَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن فَسَاَ إِمِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ ثَنَ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسَطِعْ فَاللّهُ عَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرِيْنِ مُتَنابِعِيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَعِد فَصِيامُ شَهْرِيْنِ مُتَنابِعِيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَعْدِينَ عَذَابُ فَإِلَّا عَالَهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَيَاكَ حُدُودُ اللهُ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ وَلِلْعَامُ مِسْتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُوْمِئُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَيَسُولُهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللهُ عَنَقُ رَقِيةٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ اللهُ عَنَقِهُ مِن اللّهُ عَنَقُومِينَ عَلَاكُ حُدُودُ اللهُ عَنَقُ رَقِيهٍ وَيَسُولُهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ مَتَابِعِينِ أَنَهُم اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَتَابِعِينِ أَنْهَا متواليانِ لا يُفطرُ بينهمَا فَإِنْ لَمْ يجدْ فيصومُ شهرينِ إلّا يومًا، وأفطرَ آخرَ يومٍ لزِمَه أَنْ يُعيدَ الصّومَ كلّه مِن جديدٍ.

ولوْ أعادَ الشهرينِ متتابعينَ مرةً ثانيةً، وَفِي آخرِ يومٍ أفطرَ بلَا عذرٍ، فيعيدُ الصومَ شهرينِ متتابعينِ؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالى قالَ: ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾، فاشترطَ اللهُ تَعَالى فِي الصِّيامَ أَنْ يكونَ شهرينِ متتابعينِ.

وقولُه تَعالى: ﴿مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ فَلا يجوزُ أَنْ يجامعَ زوجتَه حَتَّى يصومَ شهرينِ متتابعينِ، وَلَو قالَ فِي عتقِ الرقبةِ لَا أحصلُ عَلَى الرقبةِ إلَّا بعدَ خمسةِ شهورٍ، فيتجنبُ زوجتَه طيلةَ الخمسةِ شهورٍ حَتَّى يُعتقَ لِأَنَّ اللهَ قالَ: ﴿مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾.

فَلا يجامعُ المُظاهِرُ زوجتَه إلَّا بعدَ أَنْ يصومَ شهرينِ متتابعينِ، فَإِذَا قدرَ أَنَّ الرجلَ صامَ شهرينِ متتابعينِ لكنْ فِي آخرِ ليلةٍ منَ الصِّيامِ جامَعَ زوجتَه، فيقولُ العلماءُ يُعيدُ الشهرينِ مرةً أخرَى ويتجنبُها، فالظِّهارُ أمرٌ مُغلَّظٌ وليسَ بالأمرِ المَدِّنَ

فإنْ لمْ يستطع الزوجُ أنْ يصومَ شهرينِ متتابعينِ؛ لكونِه مريضًا، أوْ ضعيفًا أوْ مَا أَشبهَ ذلكَ، فإنهُ يطعمُ ستينَ مسكينًا.

وإذَا تأملنَا الآياتِ قالَ اللهُ فِي العتقِ: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾، وَفِي الصَّومِ قالَ: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾، وَفِي الصَّومِ قالَ: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾، فهل يجوزُ فِمِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾، وَفِي الإطعامِ لمْ يقلِ اللهُ: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾، فهل يجوزُ للرجل أنْ يُطعمَ قبلَ أنْ يجامعَ زوجتَه؟

ظاهِرُ الآيةِ أنهُ جائزٌ، وقيلَ: لَا يجوزُ أَنْ يجامعَها حَتَى يطعمَ ستينَ مسكينًا؛ لأنهُ إِذا كانَ العتقُ والصيامُ يشترطُ فيهِ أَنْ يكونَ قبلَ المسيسِ، فالإطعامُ منْ بابِ أَوْلى؛ لأنهُ فِي الغالبِ أيسرُ منَ العتقِ والصوم.





إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومنْ سَيِّئاتِ أَعَمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنْ كُمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ لَا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وَعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

#### أولاً: الظِّهار:

فقد قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي شَأْنِ الظهارِ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما آ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة:١]، وهِي امرأةٌ أتتْ إِلَى رسولِ اللهِ -صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وسلم - تشكو زوجَها لرسولِ اللهِ -صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وسلم - تشكو زوجَها لرسولِ اللهِ -صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وسلم - تشكو زوجَها لرسولِ اللهِ -صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وسلم - تشكو زوجَها لرسولِ اللهِ ولدُها. عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ طَاهَرَ مِنْهَا بعدَ أَنْ كَبِر سِنَّها، ورقَّ عَظمُها وكثر ولدُها.

وكانَ الظِّهار فِي الجاهليَّة طلاقًا بائنًا، بمَعنى أنَّ الرجلَ إِذَا قَالَ لزوجتِه: أنتِ عليَّ كظهْر أُمي صارتْ حَرامًا عَلَيْهِ تحريهًا مُؤَبَّدًا.

فالزَّوْجةُ الآنَ مَعذورةٌ أَنْ تشتكي؛ لأنَّها تَضِيع هِيَ وأُولادُها، وكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَمُ اللَّهُ الآيةَ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ فَوْ زَوْجِها ﴾ لم يَنزِل عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شيءٌ، فأنزلَ اللهُ الآيةَ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فوقَ المجادلة: ١]، ومنْ أينَ سمعَه؟ مِن فوقِ سبع سماواتٍ؛ لِأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فوقَ المخلوقاتِ، فسمِع قولَها للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ المُخلوقاتِ، فسمِع قولَها للرسولِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَهِي تُعاوِرُه بهدوءٍ وصوتٍ مُنخفِض، تقولُ عائشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَسِعَ وَهِي تُعاوِرُه بهدوءٍ وصوتٍ مُنخفِض، تقولُ عائشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَسِعَ

سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلَامُهَا» (١)، ومعَ ذلكَ سمِعه اللهُ، وسمِع مُحاوَرَتَها للرسولِ عَلَيْةٍ.

فدلَّ ذَلِكَ عَلَى سَعَةِ علمِ اللهِ، وأنَّه مُحِيطٌ بكلِّ شيءٍ، وأنَّهُ يَسمَع السرَّ وأخفَى؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَخُونِهُمْ بَلَى ﴾ أيْ نسمعُ سِرَّهم ونجواهُم ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠]، يَعْني الإنْسَان كلامُه مَضبوطٌ مَسموعٌ للهِ عَزَّوَجَلَّ ومكتوبٌ لرسلِ اللهِ، الَّذِينَ وكَّلهم بكتابةٍ أعمالِ الإنسانِ.

ثمَّ بَيَّن اللهُ حُكمَه فقالَ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا بِهِم اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ مَّا اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ مَّا اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ مَّا اللهِ اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ مَّا اللهِ اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ مَّا اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ مَا اللهِ اللهُ عَرَوَجَلَّ: ﴿ مَا اللهُ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَوَجَلَّ اللهُ اللهُ

ولهَذَا قَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّهَ تُهُمُّمُ ﴾ يَعْنِي مَا أُمَّهاتهم ﴿إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ لَيْسَ الزَّوْجات، فالزَّوْجة أُمُّ أو لادِك، وأمَّا أمُّكَ فالَّتي ولدتْك، ﴿وَإِنَّهُمْ ﴾ أي الَّذِينَ يظاهرونَ من فالزَّوْجة أُمُّ أو لادِك، وأمَّا أَمُّكَ فالَّتي ولدتْك وبُهتانًا؛ نسائِهِم ﴿لَيَقُولُونَ مُنصَرًا مِن الْفَوْلِ وَزُورًا ﴾ منكرًا: حرامًا لا يُقرُّ، وزُورًا: كذِبًا وبُهتانًا؛ لأنَّ أُمَّ الإنسانِ هِيَ الَّتي ولدتْه وليستِ الزَّوْجة، ﴿وَإِنَّ اللهَ لَعُفُو عَفُورٌ ﴾ عفوٌ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ أَمَّ الإنسانِ هِي الَّتي ولدتْه وليستِ الزَّوْجة، ﴿وَإِنَ اللهَ لَعَفُو عَفُورٌ ﴾ عفوٌ عَنِ ارتكابِ المعصية، ورحمتُه تَبَارَكَوَقَعَالَ سبقتْ غَضَبَه، المُؤا خذةِ بتركِ الواجب، غفورٌ عنِ ارتكابِ المعصية، ورحمتُه تَبَارَكَوَقِعَالَ سبقتْ غَضَبَه، أسألُ اللهُ أَنْ يعفوَ عنَّا؛ قالتْ عائشةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ اللهُ اللهُ أَنْ يعفوَ عنَّا؛ قالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُولٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» (١). القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُولٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِي» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق، باب الظهار، رقم (٣٤٦٠)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب الظهار، رقم (٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، باب، رقم (٣٥١٣)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، رقم (٣٨٥٠).

ثمَّ قَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآمِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أي عليهم تحريرُ رقبةٍ ، أي عِتقُ رَقَبة ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ كَرَ رُقبةٍ ، أي عِتقُ رَقَبة ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَيَ لَذَ يَسَمَلُ فَمَن لَوْ يَسَمَلُ فَمَن لَوْ يَسَمَلُ فَا مُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ فَمَن لَوْ يَسْمَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ فَمَن لَوْ يَسْمَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ فَمَن لَوْ يَسْمَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ فَمَن لَوْ يَسْمَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ فَمَن لَوْ يَسْمَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْرَكِينَا ﴾ [المجادلة:٣-٤].

فذكرَ اللهُ أَنَّ كفارةَ الظِّهارِ ثلاثةُ أصنافٍ مرتَّبة: الأوَّل: عِتـقُ رقبةٍ، والثَّاني: صِيام شهرينِ متتابعينِ، والثَّالث: إطعامُ ستينَ مسكينًا، عَلَى الترتيبِ.

فإذا قَالَ رجلٌ لامرأتِه: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمي قُلنا: كذبتَ، هَذَا قولٌ كذِب، وهَذَا قولٌ كذِب، وهَذَا قولٌ منكر، والآنَ لَا تَقرَبُها حتَّى تُكفِّر، قَالَ: بهَاذَا أُكفِّر؟ قلنَا: بواحدٍ من أمورٍ ثلاثةٍ عَلَى الترتيب:

أَوَّلًا: اطلبْ عِتقَ رقبةٍ وكفِّرْ بهَا، يَعْني اشترِ عبدًا وأَعْتِقْه، فإنْ كَانَ عندَه عبدٌ منْ قبلُ أعتقَه.

قَالَ: لَا أَجِدُ، إِمَّا أَنَّه لَا يَجِدُ قَيْمَةَ الرقبةِ، وإِمَّا أَنَّه لَا تُوجَدُ رِقَابِ، نقولُ: انتقِلْ إِلَى المرتبةِ الثَّانيةِ، وَهِيَ أَنْ تصومَ شهرينِ مُتتابِعَينِ، لَا تُفطِر بَينهما وَلَا يومًا واحدًا، وذلكَ قبلَ أَنْ تمسَّ امرأتك، فلا تَقرَبُها حتَّى تَفعل مَا أمركَ اللهُ بهِ.

فإذَا شَرَعَ فِي الصَّومِ ولمَّا بقي يومانِ فقطْ أفطرَ بدونِ عُذرٍ، وَقَد صامَ ثهانيةً وخمسينَ يومًا؛ قُلنا: الآنَ ابتدِئُ منْ جديدٍ، فَإِذَا قَالَ: لمْ يبقَ عليَّ إلَّا يومانِ، قُلنا: إنَّ اللهَ تَعَالَى اشترطَ فِي صيامِ الشهرينِ أنْ يكونَا متتابعينِ، وأنتَ أفطرتَ الآنَ، فانقطعَ التتابُع، فعليكَ أنْ تُعِيدَ الشهرينِ منْ جديدٍ.

وكذلِكَ يُقال فِي كَفَّارة القتلِ؛ قَتْل الخَطأ، يُقال للإنسانِ الَّذِي قتلَ إنسانًا خَطأً بدون قصدٍ: أعتِقْ رقبةً، فإنْ لمْ تجدْ فصُمْ شهرينِ مُتتابعينِ.

فإذَا قَالَ المُظاهِرِ الَّذِي ظاهَرَ منِ امرأتِه: أَنَا لَا أستطيعُ، قُلنا: انتقِلْ إِلَى المرتبةِ الثَّالثةِ، وَهِيَ أَنْ تُطعِمَ سِتِّينَ مِسكينًا؛ إمَّا أَنْ تُطعِمَهم غداءً، أَوْ عَشاءً، أَوْ تُوزِّعَ عَلَى كلِّ واحدٍ كِيلو من الرُّزِّ وتجعلَ مَعَهُ أُدْمًا من لحمِ أو غيرِه.

وكلُّ هَذَا قبلَ أَن يَمَسَّ امرأتَه؛ لقولِهِ تَعَالَى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا﴾.

وفي هَذِهِ الكَفَّارة تأديبٌ للإنسانِ أنْ يعودَ إِلَى الظِّهار؛ لأنَّه إِذَا علِم أنَّه سَيُلزَم جَذِهِ الكفارةِ قبلَ أنْ يَمَسَّ امرأتَه فلنْ يعودَ.

وكثيرٌ منَ النَّاسِ لَا يَحـمِله عَلَى فِعلِ الطاعـةِ، واجتنابِ المعصيةِ؛ إلَّا خوفُ العُقوبة؛ إمَّا فِي الدُّنيا وإمَّا فِي الآخِرةِ.

ولوْ أَنَّ رَجِلًا ظَاهَرَ مِنِ امرأَةٍ قَبَلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِأَنْ قَيلَ لَهُ: يَا فَلانُ، تزوَّجُ بنتَ فَلانٍ فَإِنَّهَا امرأَةٌ صَالِحَةٌ، فَقَالَ: واللهِ لَا أَتَزَوَّجُهَا، هِيَ عَلِيَّ كَظَهْرِ أُمِي، ثمَّ شَاءَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ أَنْ يعطفَ قلبَه عَلَيْهَا فتَزَوَّجها، فهلْ يكونُ مُظاهِرًا؟

قلنًا: لَا؛ لأنَّها ليستْ منْ نسائهِ حينَ قَالَ: هِيَ عليَّ كظهرِ أُمي. إذنْ لَو ظاهَرَ منِ امرأةٍ قبلَ أنْ يَعقِد عَلَيْهَا النِّكَاحَ فالظهارُ هَذَا لاغٍ. ولكن مَاذَا يصنعُ إِذا تزوَّجها؟

نقولُ: لَهُ أَن يَستمتِعَ بَهَا، ولكنْ عَلَيْهِ كفارةُ يمينٍ، فيُطعِم عشرةَ مساكينَ قبلَ أَنْ يَطَأَهَا، وإنْ شاءَ وَطِئَها ثمَّ كفَّرَ.

## ثانيًا: الطُّلاق:

الطَّلاقُ، ومَا أدراكَ مَا الطَّلاق، الطَّلاق مَكروه، وَلَا يَنبغي للإنسانِ أَنْ يُطلِّق إلَّا عَن وَطَرٍ، أَيْ: عَن حاجةٍ، أَمَّا بدونِ حاجةٍ فَلَا تُطلِّق؛ لأنكَ إِذَا طلَّقتَ بدونِ حاجةٍ فالا تُطلِّق؛ لأنكَ إِذَا طلَّقتَ بدونِ حاجةٍ فإنكَ هَدَمْتَ بيتًا، وستندَم عَلَى مَا صنعتَ، وسَيَلْحَقُكَ الأسَى والحُزن، لكنْ إِذَا احتجتَ إِلَى الطَّلاق فلكَ أَنْ تُطلِّق.

وإذَا طلَّقتَ فيجبُ أَن تُطلِّق المرأة لِعِدَّتها، أَيْ فِي استقبالِ عِدَّتها، بِأَنْ تُطلِّقها فَتَشرَع فِي عدةٍ معلومةٍ، وذَلِكَ بِأَن تطلقها طاهرًا منْ غير جِماع، إلَّا أَنْ تكونَ حاملًا فالحاملُ تُطلَّقها وَلَو بعدَ الجِماع، لكنْ غيرُ الحاملِ لَا تُطلِّقها إلَّا وَهِيَ طاهِر منْ غيرِ جِماعٍ.

فإذَا كَانَت حاملًا فليُطلِّقها متَى شَاء، حتَّى لَو طلقَها قبلَ أَنْ يَغتسِلَ مِنَ الجنابةِ، فلهُ ذلك؛ لأنَّ طلاقَ الحاملِ طلاقٌ للعدَّة عَلَى كلِّ حالٍ.

وقولُ العوامِّ: إنَّ الحاملَ لا طلاقَ لهَا، هَذَا خطأٌ عظيم، بَلِ الحامِل يَقَع عَلَيْهَا الطَّلاق عَلَى كلِّ حالٍ، وغيرُ الحاملِ يُطَلِّقُهَا طاهرًا منْ غيرِ جماعٍ إِذَا كَانَت عَن يَحيض، الطَّلاق عَلَى كلِّ حالٍ، وغيرُ الحاملِ يُطلِقُها طاهرًا -يَعْني غيرَ حائضٍ - منْ غيرِ جماع، فَإِذَا كَانَت عَن يَحيضُ فَلا بُدَّ أنْ يطلقها طاهرًا -يَعْني غيرَ حائضٍ - منْ غيرِ جماع، وعَلَى هَذَا لَو طلَّق امرأتَه وَهِي حائضٌ فالطَّلاقُ حرامٌ وليسَ حلالًا، وَلا يجوزُ أنْ يطلقها وَهِي حائضٌ لم يكنْ طَلَّقها للعِدَّة؛ إذْ إنَّ الطلقة يطلقها وَهِي حائضٌ لم يكنْ طَلَّقها للعِدَّة؛ إذْ إنَّ الطلقة التي وقعتْ في الحيضِ لا يكونُ بها ابتداءُ العِدَّة، حيثُ إنَّ بقيَّة الحيضةِ لَا تُحسَب، وَعَلَى هَذَا فَلا يكونُ قَد طلَّق للعدَّة، فيكونُ حَرامًا عليهِ.

وإذا طلَّقها وَهِيَ نُفَسَاء، يَعْني بعدَ أَنْ وَضَعَتْ طَلَّقها، قبلَ أَنْ تطهرَ منَ النفاسِ؛ فهذَا حلالٌ ولَيْسَ حرامًا؛ وذَلِكَ لأَنَّه إِذا طلَّقها وَهِيَ نُفَسَاء فقدْ طلَّقها للعدةِ، حيثُ إنَّ النفساءَ إِذا طلَّقت فَإنَّهَا تَشرَع فِي العدةِ فِي الحالِ، بخلافِ الحائِضِ فَإنَّهَا إِذا طُلِّقتْ وَهِيَ حائضٌ لَا تَشرَع فِي العدةِ؛ لأنّ الحيضةَ الَّتي وقعَ فِيهَا الطَّلاق غيرُ محسوبةٍ.

فإذَا طلقَها وَهِيَ حائضٌ قلنَا: إنَّه آثِم، وأوجَبنا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَها إِلَى الزَّوْجِيَّة، نقولُ: لَا بُدَّ أَنْ تُراجِع، يقولُ: أَنَا لَا أُريدُها، قلنَا: لازِم أَن تُراجِع؛ ودليلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَا اللهِ طَلَقَ زوجته وَهِيَ حائِضٌ، النَّبِيَ عَيَا أُخبرَهُ أَميرُ المؤمنينَ عمرُ رَضَالِكُ عَنْهُ أَنَّ ابنَه عبدَ اللهِ طَلَقَ زوجته وَهِيَ حائِضٌ، فَتَعْيَظُ لذلكَ رسولُ اللهِ عَلَيْ وقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ فَتَلْكَ العِدَّةُ عَيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِّي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُمَسَّى، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِّي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (۱).

وعلى هَذَا فَإِذَا طَلَقَها وَهِيَ حائضٌ قلنَا: راجِعْها، قَالَ: لَا أُريدها قَد طابتُ نَفسي منهَا، نقولُ: راجِعها، وَلَا بُدَّ أَنْ تُراجِعَها امتثالًا لأمْرِ اللهِ ورسولِه.

ولكنْ هَل تُحسَب هَذِهِ الطلقةُ، أو لَا تُحسَب؟

للعلماءِ فِيهَا قولانِ:

قولُ جمهورِ الأمَّة، ومنهمُ الأئمةُ الأربعةُ: أنَّها تُحْسَب، فجمهورُ علماءِ المسلمينَ يقولونَ: إذا طلَّق الرجلُ زوجتَه وَهِيَ حائضٌ فَإنَّهَا تُحسَب، وهو مَذهَب الأئمةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب، رقم (٥٢٥١)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم (١٤٧١).

الأربعة؛ مالِكِ والشافعيِّ وأبي حَنيفةً وأحمدَ، فكلُّ هَؤُلاءِ ومعهم جمهورُ علماءِ الأمةِ يقولونَ: إنَّها تُحسبُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِمُ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، وَلَا مُراجعةَ إلَّا بعدَ طلاقٍ.

وقيل: إنَّها لَا تُحسَب، وعمنْ قَالَ بذلكَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحْمَهُ اللّهُ (١)، وهو أوَّلُ مَن أعلنَ نصَّ هَذَا القولِ فِيها أَعلَمُ، ومَا قيمةُ هَذَا القولِ بالنسبةِ لقولِ عامةِ الأُمَّة! لَيْسَ بشيءٍ؛ لأنَّه كَيْفَ نُخَطِّئُ الأئمةَ الأربعةَ كلّهم، وعامةَ علماء المسلمين، ونصوّبُ قولًا ضعيفًا بالنسبةِ لأقوالِ هؤلاءِ، والحديثُ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، وَلا مراجعة إلّا بعدَ طلاقٍ.

لكنْ عندَ التأمُّل والنظرِ للقواعدِ الشرعيةِ العامَّة؛ نجدُ أنَّ القولَ بعدمِ وقوعِ الطَّلاق فِي الحيضِ أرجحُ؛ لِأَنَّ هَذَا طلاقٌ لمْ يُؤمَر بِهِ، وَقَد قالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(٢).

ولكنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا القولِ فِي وقتِنا الحاضِر التلاعبُ بحدودِ اللهِ، والتلاعبُ بِشَرِيعة اللهِ، والتلاعبُ بالطَّلاقِ، فتجدُ الرجلَ إِذا طلَّق زوجتَه الطلقة الأخيرة وَهِيَ الثَّالثة، وقيلَ لهُ: قَدْ بانتْ زوجتُك منك، وحَرُّمَتْ عليك، قَالَ: اصبِروا يَا جَمَاعة، الثَّالثةُ، وقيلَ لهُ: قَدْ بانتْ وَهِيَ حائضٌ، يريدُ أَنْ ترجعَ إليهِ زوجتُه؛ لأنَّه إِذا لَغَتِ الطلقةُ الأُولى صارتِ الطلقةُ الثَّالثةُ هِيَ الثَّانيةَ، فَيَتَحَيَّلُ ويقولُ: طلقتُها قبلَ عشرينَ الطلقةُ الثَّالثةُ هِيَ الثَّانيةَ، فَيَتَحَيَّلُ ويقولُ: طلقتُها قبلَ عشرينَ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۳/ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨)

سنةً وَهِيَ حائضٌ، سُبْحَانَ اللهِ! قبلَ عشرينَ سنةً تذكُر أنَّها حائضٌ أوْ غيرُ حائضٍ! وأيضًا طلاقُه إيَّاها قبلَ عشرينَ سنةً وَهِيَ حائضٌ هَل هُوَ قدِ التزمَه.

ولذلكَ لَو أَنَّ أَحدًا بعدَ أَنِ انتهتْ عِدَّتُهَا فِي الطَّلاق الأولِ تزوَّجها فلنْ يُخاصِمَه الزَّوْج المطلِّق ويَقول: الطَّلاقُ مَا وقعَ والزَّوْجة زَوجتي، فلوْ تزوجتْ بعدَ تلكَ الطَّلقةِ لمْ يتعرضْ لهَا، لكنْ لَمَّا ضاقتْ عَلَيْهِ الجِيلةُ ادَّعَى أَنَّهَا كَانَت حائضًا.

فمثلُ هَذَا أَنَا شخصيًّا وإنْ كنتُ مُقْتَنِعًا بِمَا قَالَ شيخُ الإسلامِ لَا أُفتيهِ بِإلغائِها، أقولُ: الطلقةُ واقعةٌ؛ لأنكَ اعتمدتَها، وهوَ قولُ جمهورِ الأُمة، وليَّا وقعتَ فِي الشَّبكَةِ حاولتَ أَنْ تَفُكَّ نفسَكَ.

قالَ بعضُ العلماءِ المُحَقِّقينَ: إنَّ بعضَ المطلِّقينَ ثلاثًا إِذَا ضاقتْ عَلَيْهِ الحيلةُ قَالَ: إنَّ عقدَ النِّكَاحِ الَّذِي وقعتْ فِيهِ الطلقةُ الثَّالثةُ كَانَ أحدُ الشهودِ فِيهِ يَشرب الدُّخَانَ؛ لأَجْلِ أَنْ يكونَ العقدُ غيرَ صحيحٍ، وإذَا لمْ يصحَّ العقدُ لمْ يصحَّ الطَّلاقُ.

فهَذَا الرجلُ نقولُ لهُ: إِذَا كَنتَ تعتقدُ هَذَا الاعتقادَ، وأَنَّ النَّكَاحَ غيرُ صحيحٍ، فهَذَ الرجمُ، وإنْ كنتَ غيرَ ثيِّبٍ فقدْ وَطِئْتَ امرأةً لَا تَحِلُّ لكَ، وحينئذٍ إنْ كنتَ ثيبًا فالرجمُ، وإنْ كنتَ غيرَ ثيِّبٍ فالجلدُ مِئة جلدةٍ وتغريبُ عام، وننظرُ فِي أمرِكَ بعدَ هذَا.

فالشاهِدُ منْ هَذَا أَنَّ بعضَ النَّاسِ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ الحِيل حَاوِلَ أَنْ يُفْسِد مَا كَانَ يَعتقِده صَالِحًا؛ لِيَصِلَ إِلَى غَرَضِه.

ولهَذَا أَنَا أَنصِحُ إِخُوانِ الْمُفتِينَ فِي مثلِ هَذِهِ الأحوالِ أَنْ يُراعوا حالَ المُسْتَفْتِينَ؛ لأنَّه قَد يكونُ مُتلاعِبًا يريدُ أَنْ يأتيَ الشرعُ عَلَى مَا يُريد، وَلَا حرجَ أَنْ يَمْنَعُوه عِمَّا هُوَ

لَهُ شَرِعًا إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مصلحةٌ، كَمَا منعَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ المُطَلِّقَ ثلاثًا منَ الرجوع إِلَى زوجتِه لمصلحةٍ (١).

إذنْ يجِلُّ طلاقُ المرأةِ إِذا كَانَت ممَّن يحيضُ إِذا كَانَت طاهرًا منْ غيرِ جماعٍ. فَإِذَا كَانَت طاهرًا منْ غيرِ جماعٍ. فَإِذَا كَانَت لَا تَحيض كامرأةٍ عجوزِ انقطعَ عَنْهَا الحيضُ، وأرادَ زَوجُها أَنْ يُطلِّقَها، ولكِنَّهُ قَد جَامَعَها قَريبًا فهلْ يجِلُّ لَهُ أَنْ يطلقَها بعدَ الجماعِ؟

الجوابُ: نعمْ؛ لأنَّ هَذِهِ المرأةَ لَا تَحيض، وعدتُها بالأشهرِ، وهوَ منْ حِين أنْ يطلِّقها تبدأُ فِي العِدَّة؛ إذنْ يكون قد طلَّق للعِدَّة.

فإذَا طلَّق الرجلُ زوجتَه بعدَ العقدِ دونَ الدخولِ والخَلوة، فبعدَ أَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا سَافَرَ، ثمَّ بدَا لَهُ فطلَّقها وَهِيَ حائضٌ، فَإِنَّهُ يجوزُ؛ لأنَّها لَيْسَ لهَا عِدَّة، واللهُ عَزَقِجَلَّ يقولُ: ﴿فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾ [الطَّلاق:١]، فالكلامُ فيمنْ لهَا عِدَّة، والمرأةُ إِذَا طلَّقها زوجُها قبلَ الدخولِ والخَلوة فلَيْسَ لهَا عِدَّةٌ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ يَعْلَدُونَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَدَّوُ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَدَامُ اللهُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَوْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَوْ إِذَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَهِ اللهِ اللهُ الله

والطَّلاقُ لَا يكونُ إلَّا بعدَ نكاحٍ؛ لِأَنَّ الطَّلاقَ كاسمِه طلاقٌ منْ عقدٍ، فَلَا يكونُ الطَّلاق إلَّا بعدَ العقدِ، فلوْ قَالَ رجلٌ: إنْ تزوجتُ بنتَ فلانٍ فَهِيَ طالِق، ثمَّ تزوجَها، فهلْ تطلُق أوْ لَا تطلُق؟

الجوابُ: لَا تَطلُق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

ولوْ قَالَ: كلُّ امرأةٍ أتزوّجها بعدَ هَذَا الشهرِ فَهِيَ طالِق، وتزوّج، فهلْ تطلُق أوْ لَا تطلُقُ؟

الجوابُ: لَا تطلُق منْ بابِ أُولى، فَإِذَا كانتِ المُعَيَّنَةُ الَّتي عَلَّقَ طلاقَها عَلَى نِكاحِها لَا تطلُق، فغيرُ المعيَّنة منْ بابِ أَوْلى.

والمهمُّ أَنْ الطَّلاق والظِّهارَ لَا يُمكِن أَنْ يقعَ إِلَّا منْ زوجةٍ، وَلَا زوجةَ إِلَّا بعدَ عقدٍ.

فإذَا طلَّق الإنسانُ زوجتَه فهلْ تخرُج منَ البيتِ أو لَا تخرُج؟

الجوابُ: لَا تَخْرُج وتَبَقَى فِي البيتِ، حتَّى لَو قَالَ الزَّوْجُ: اخرُجي فلهَا الحَقُّ أَنْ تقولَ: لَا، ولهَذَا قَالَ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [الطَّلاق:١].

ومعَ الأسفِ الشديدِ أنَّ عملَ النَّاسِ اليومَ عَلَى خلافِ هَذَا تمامًا، فَإِذَا طلَّق الرجلُ زوجتَه فعَلَى الفورِ أَخذت العَفش وإلى أهلِها، وهَذَا غلطٌ، فالواجبُ أنْ تَبقَى فِي البيتِ.

فإذا قَالَ الزَّوْج: كَيْفَ تَبقى بالبيتِ وأَنَا أَدخُل البيتَ وسأجدُها وأخلُو بهَا؟ قُلْنَا: لَا بأسَ، اخْلُ بهَا وَلَا حرجَ؛ لأنَّها زوجتُك حتَّى تنتهيَ العدَّة. فَإذا قَالَ: رُبها تَتَزَيَّن لِي وتتطيَّب وتتجمَّل، وتُحسِّن الفِراشَ؟

قُلْنَا: وليكنْ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطَّلَاق:١]، ولهَذَا نقولُ: المطلَّقةُ الرَّجعيَّة لهَا أَنْ تَتَجَمَّلَ لِزَوْجِها وتتطيَّبَ وتتزيَّنَ،

وتَتَمكيجَ وتكتحِلَ وتُحمِّرَ الشَّفاهَ وكُل شيءٍ، ﴿لَعَلَ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يحبُّ الاجتماعَ، والرجوعَ إِلَى الزَّوْجةِ، وعدمَ الطَّلاقِ.

ولوْ طلبَتْ هِيَ أَنْ تخرجَ، يَعْني غَضِبَتْ وقالَتْ: أَخرُجُ مَا أَبقَى عندَ زوجٍ طلَّقها، فهلْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَها؟

الجوابُ: لَهُ أَنْ يمنعَها؛ لأنَّهَا زوجتُه، قَالَ تَعَالى: ﴿لَا تُحَرِّجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُونَ إِلَا تُحَرِّجُونَ إِلَا يَغْرُجُونَ إِلَا يَغْرُجُونَ إِلَا مَا يَنْعِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطَّلاق:١].

# ثَالثًا: تحريمُ مَا أحلَّ الله:

الموضوعُ الثَّالثُ: التحريمُ، يَعْني تحريمَ مَا أَحلَّ اللهُ اللهُ اللهُ فِيهِ عَلَى نبيّه مُحَمَّدٍ وَلَيْهُ فَالَتُ التَّهُ اللهُ اللهُ

وقالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة:٨٧].

فيَحْرُم عَلَى الإنسانِ أَنْ يُحَرِّم مَا أَحلَّ اللهُ، مثالُ ذَلِكَ لَو قَالَ رجلٌ: حرامٌ عليَّ أَنْ أَلِبسَ هَذَا الثوبَ، فهَذَا لَا يجوزُ؛ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أحلَّ اللهُ لكَ!

ولوْ قَالَ الرجلُ لزوجتِه: أنتِ عليَّ حرامٌ، قُلْنَا: حرامٌ عليكَ، لَمَاذَا يحرِّم مَا أحلَّ اللهُ! والزَّوْجةُ حلالٌ كَما قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَحَلَنْهِلُ أَبْنَا يَهِكُمُ ﴾ [النساء:٢٣].

إذنِ الرجلُ إِذا قَالَ لزوجتِه: أنتِ عليَّ حرامٌ قُلْنَا: هَذَا حرامٌ عليكَ، وَلَا يَجِلُّ لكَ، وعليكَ، أن تتوبَ إِلَى اللهِ من هَذَا القولِ. فَإِذَا قَالَ: أَنَا تَائِبٌ، ولنْ أَعُودَ لَهَذَا

القولِ، قُلْنَا: إذنْ كَفِّرْ كفارةَ يمينٍ، يَعْني أطعِمْ عَشَرَةَ مساكينَ أوِ اكْسُهُمْ، أوْ حَرِّر رَقَبَةً، فإنْ لم تجِدْ فصُمْ ثلاثةَ أيامِ.

والدَّلِيلُ: قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزُوكِ فَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ اللهُ لَكُو تَحِلَة أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم:١-٢]، فجعلَ اللهُ تَعَالَى تحريم الحلالِ يَمينًا؛ لأنَّه قَالَ: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُو تَحِلَة أَيْمَنِكُمْ ﴾. والصحيحُ الَّذِي تدلُّ عَلَيْهِ عُمومُ الأدلةِ أَنَّه لا فرق بينَ تحريم الزَّوْجةِ وتحريم غيرِها مِنَ الحلالِ.

ومَا أكثرَ الَّذِينَ يقولونَ فِي كلامهِم: حرامٌ عليَّ أَنْ أَفعلَ كَذَا، فَإِذَا قَالَ: حرامٌ عليَّ أَنْ أَفعلَ كَذَا، فَإِذَا قَالَ: حرامٌ عليَّ أَنْ أَفعلَ؛ قُلْنَا: أنتَ آثِمٌ، لَا تُحرِّم مَا أحلَّ اللهُ لكَ، فَإِذَا قَالَ: سأفعَل، قُلْنَا: نعمْ افعل، ولكنْ كفِّرْ كفارة يمينٍ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾.

#### خاتمة:

وفي الجِتامِ أرجُو منْ إخوانِنا المسلمينَ ألَّا يَتهاونُوا بالطَّلاقِ، وألَّا يسهلَ عَلَى أَلْسِنَتِهم، وألَّا يَتَسَرَّعُوا فيهِ؛ فإنَّ الله يقولُ: ﴿فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْكًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾ [النساء:١٩]، وأيُّ إنسانٍ منَ الرجالِ لمْ تُغْضِبْه زوجتُه يومًا منَ الدَّهْرِ! فَلَا يَخُلُو زوجٌ منْ أَنْ تُغضِبَه الزَّوْجةُ، وأَنْ تفعلَ مَا لَا يُريد، أو تتركَ مَا يريدُ، ولكنَّ وَظيفتَه عندَ ذَلِكَ أَنْ يصبرَ ويعفوَ ويتحمَّلَ، وإذَا فعلَ ذَلِكَ فإنَّ اللهَ تَعَالَى سوفَ يَقلِبُ الحالَ إِلَى أحسنَ.

أمَّا الطَّيشُ والتسرُّع، حتَّى إنَّ بعضَهم إِذا دخلَ وهو يَشتهي الشايَ قَالَ: اصنعُوا الشايَ، فتصنعُ الزَّوْجَةُ الشايَ فِي خِلال رُبع ساعةٍ، وهو لقوَّة رغبتِه فِي الشاي الشاي الساعةِ، فقَالَ: أنتِ طالِتٌ، سُبْحَانَ اللهِ! فاتَّقِ اللهَ أنْ تطلقَ لهَذَا

السببِ الخفيفِ، فاصبِرْ واحتسِبْ، ولعلَّ اللهَ أَنْ يرزقَكَ مِنْهَا بولدِ صالحِ ينفعُكُ ويَنفعها، وينفعُ المسلمينَ، وَلَا تَتَعَجَّلْ، وكَمْ منْ إنسانِ تعجَّلَ وندِمَ، وسيندمُ، ولا سيَّما فِي عصرِنا الآنَ، فَإِذَا طلقتَ المرأةَ فإنَّ الرجلَ يريدُ امرأةً، وَلا يريدُ أَنْ يَبقَى عَرَبًا، ومتَى يجدُ امرأةً؟

فهلْ هُوَ مِن حِين مَا يَخطُب منْ واحدٍ يقولُ لهُ: انتظِرْ ساعة، وأنَا مَا أُزوِّج إلَّا مِثْلَكَ، أو يقولُ لهُ: البنتُ صغيرةٌ، ويذهبُ للثَّاني يخطبُ فيقولُ: واللهِ البنتُ تدرسُ، ويذهبُ ليخطبَ منَ الثَّالث فيقولُ: واللهِ أنَا مَا عِندي بنتُ للزواجِ، فقدْ زَوَّجْتُها، وهكَذا، فهلِ النساءُ الآنَ رخيصاتٌ؟ لَا، بَل غالياتٌ جِدًّا، فالقيمةُ مرتفِعةٌ، والمطلوبُ عَزيزٌ، فكيفَ تَتَسَرَّع فِي الطَّلاقِ!

ولهَذَا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»(١).

اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ عَلَيْهِ، انظرِ الأدبَ: «لَا يَفْرَكُ» يعني: لَا يُبْغِضها، إنْ كرِهِ مِنْهَا خُلُقًا آخرَ، يعني: لِيَنْظُرِ الأخلاقَ الأخرَى، وهلِ المرأةُ تُغضِب زوجَها فِي كلِّ الأخلاقِ؟

أظنُّ أَنَّه لَا يوجدُ إلَّا نادرًا، فأنتَ مثلًا إِذا كرِهتَ مِنْهَا شيئًا فانظرْ إِلَى مَحَاسنِها الأخرى، وقابِلِ السيئاتِ بالحسناتِ حتَّى يَتَبَيَّنَ لكَ أَنَّه مَا مِن إنسانٍ إلَّا وفيهِ نقصٌ، فإياكَ والطَّلاقَ، وَلَا تَتَسَرَّعْ فِيهِ فَتُنْدَمَ، لَا تَتَسَرَّع فِيهِ فَتُفسِدَ البيتَ، وتفرِّقَ بينكَ وبينَ أولادِكَ وتَبقى عَزَبًا، وانتظِرْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (١٤٦٩).

وإذا كَانَ الرجلُ غَضوبًا وغضِب فنقولُ لهُ: إِذا غضِبتَ فقلْ: أعوذُ باللهِ منَ الشيطانِ الرجيم، وإنْ كنتَ قائبًا فاقعُد، وإنْ كنتَ قائبًا فاضطَجِعْ، وإنْ كنتَ في الشيطانِ الرجيم، وإنْ كنتَ قائبًا فاقعُد، وإنْ كنتَ في الحالِ البيتِ فَلَا بأسَ أَنْ تَخرجَ حتَّى يهدأ الغضبُ، أمَّا أَنْ تُنفِّسَ حرارةَ الغضبِ في الحالِ فستندَم.

والحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأصلِّي وأسلمُ عَلى نبينًا محمدٍ وعلَى آلهِ وأصحابهِ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ، أمَّا بعدُ:

فهذهِ ثلاثةُ أشياءَ مهمةٌ يقعُ فيهَا كثيرٌ منَ الناسِ.

أمَّا الأولُ: فهوَ الظهارُ، ومعنَى الظِّهارِ أَنْ يشبهَ المرَّءُ زَوْجَته بمنْ تحرمُ عَلَيه تَحْريمُ عَلَيه تَحريمًا مُؤبدًا، مِثل أَنْ يَقولَ لهَا: أنتِ عليَّ كظهْرِ أمِّي، أو: أنتِ عليَّ كظهرِ أُختي، أو: أنتِ عليَّ كظهرِ عمَّتي، أو مَا أشبهَ ذَلكَ.

فهذَا القولُ وصفهُ اللهُ تعَالى بِوَصفينِ صَرِيحينِ:

الوصْفُ الأولُ: أنَّه مُنْكَرٌ منَ القولِ، تنكرهُ الشَّريعةُ، فهَل يُمكن أنْ تكونَ المرأةُ التَّي هيَ أحرمُ شيءٍ عليهِ؟! لَا يمكنُ هذَا، فهوَ قولٌ منكرٌ.

الوَصْفُ الثَّانِ: أنهُ زورٌ، أَيْ: كَذِبٌ وبهتانٌ، وقدْ جَمَعَ اللهُ الوصفينِ فِي قولهِ: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ ٱلْقَولِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢]، فليستِ المرأةُ عَلى زَوْجَها كَظَهر أُمِّه، ولَا كظهرِ أُخته، أو عَمته، أو مَا أَشبه ذَلكَ.

وإذَا وقعَ مِن رجلٍ أحمَقَ مثلُ هذَا؛ فإنَّه يُمْنَعُ مِن زوجتهِ حتَّى يُكَفِّرَ.

وكفارةُ الظّهارِ: عتقُ رقبةٍ، فإنْ لم يجدْ فصيامُ شهرينِ مُتتابعينِ، فإنْ لمْ يَستطعْ فَإِطعامُ سِتِّين مِسكينًا منْ قبلِ أنْ يَتهاسًا، فنقولُ لهذَا الرجلِ: انتظرْ، لَا تَقْرَبْ زَوجتَك حتَّى تُكَفِّرَ بعتقِ رقبةٍ، فإذَا قالَ: أَنَا لَا أملكُ هذَا، قلنَا: صمْ شَهرينِ مُتتابعينِ لَا تفطرْ بَيْنهما يومًا وَاحدًا إلَّا لعذرٍ، فإذَا قالَ: أَنَا لَا أستطيعُ أَنْ أَصومَ شَهرينِ مُتتابعينِ، قُلنا: أَطعمْ ستِّين مِسكينًا.

والواجبُ الحذرُ منْ هذَا، وأنْ يتقيَ العبدُ ربَّه؛ ولهذَا قالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَبَ أُمَّهَ تِهِم ۚ إِنْ أُمَّهَ تُهُمُ لِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُم وَإِنَّهُم لَيَقُولُونَ مُنكَزًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ ﴾.

وأمَّا الثَّاني: فهوَ الطَّلَاقُ، فلَا يَحُلُّ للرجلِ أَنْ يطلقَ زَوجتَه وهيَ حائضٌ، ولَا أَنْ يطلقها فِي طهرٍ جَامَعها فيهِ، وأمَّا الحاملُ فَيقع طَلاقها، يَعْني لوْ أَنَّ الرجلَ طلَّق يُطلقها فِي طهرٍ جَامَعها فيهِ، وأمَّا الحاملُ فَيقع طَلاقها، يَعْني لوْ أَنَّ الرجلَ طلَّق زَوجته وهِيَ حاملٌ وقعَ الطَّلَاقُ فِي الحالِ، وليسَ هذَا حرامًا؛ لأَنَّه إذَا طلَّقها وهيَ حاملٌ عَرفتِ ابتداءً عدَّتَها، وأنَّ ابتداءً عدَّتها صارَ مِن حينِ الطَّلَاقِ.

ومَا أكثرَ الذينَ يَتَلَاعبون بِالطَّلَاقِ فِي الوقتِ الحاضرِ، ومعَ الأسفِ تجدُ الرجلَ يَبُتُّ طلاقَ زوجتهِ عَلَى أيِّ حالٍ كانتْ، ولَا يُبَالِي ولَا يسألُ، ثمَّ إذَا وقعَ فِي الواقعَةِ فَيبُتُّ طلاقَ زوجتهِ عَلَى أيِّ حالٍ كانتْ، ولَا يُبَالِي ولَا يسألُ، ثمَّ إذَا وقعَ فِي الواقعَةِ ذهبَ يَسألُ الناسَ مِن كلِّ ناحيةٍ: مَا تَقولون فِي طَلَاقي؟! فيندمُ نَدمًا عَظيمًا؛ لأنَّه لمْ يتقِ اللهَ فِي طلاقهِ، ومنْ لم يتقِّ اللهَ لمْ يجعلْ لهُ محرجًا.

واثمًا الثالث: فهوَ التَّحريمُ، أي: تحريمُ زوجتهِ بأنْ يقولَ لهَا: أنتِ عليَّ حرامٌ، وهذهِ المسألةُ فِيها خلافٌ بينَ العلماءِ، منهمْ منْ يقولُ: إنَّ تحريمَ الزَّوْجَةِ ظهارٌ، فيكونُ حكم حكم الظِّهارِ السابقِ، لَا يَطَوُّها حتَّى يفعلَ مَا أمرَ اللهُ بهِ فِي حكمِ الظهارِ، ومنهمْ مَن يقولُ: لَيْسَ كالظِّهارِ، والمسألةُ موضعُ خلافٍ، ولَا يمكنُ أنْ نفتيَ بِها إفتاءً علنًا ظاهرًا؛ لئلًا يقعَ الناسُ فِي التَّلاعبِ، لكنْ إذَا وقعتِ الواقِعةُ لفتي بِها إفتاءً علنًا ظاهرًا؛ لئلًا يقعَ الناسُ فِي التَّلاعبِ، لكنْ إذَا وقعتِ الواقِعةُ

فَالإِنسانُ يَنظرُ فِي كلِّ حالةٍ عَلى حدةٍ، والناسُ يَختلفونَ، قَد نُفتي هذَا بأنَّ تَحريمهُ ظهارٌ، ونُفْتي هذَا بأنَّ تحريمهُ حكمُ اليمينِ.

أَمَّا إِذَا وقعَ التحريمُ عَلَى غيرِ المرأةِ بأنْ قالَ: حرامٌ عليَّ أنْ أزورَ؛ فهذَا حكمهُ حكمُ اليمينِ، أيْ: إنَّه يُكَفِّرُ كفارةَ يمينٍ، ولا شيءَ عليهِ سوَى هذَا.





الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأصلِّي وأسلِّم عَلَى نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وإمامِ الْمَتَّقِينَ، وَعَلَى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدِّين، أما بَعْدُ:

فإننا سَنتناول أَمْرَ الظِّهارِ الوَارِدِ فِي سُورةِ الْمُجادلة، والطَّلَاق الوَارد فِي سورةِ الطَّلَاق، والطَّلاق، والتَّحريم الوَارد فِي سورةِ التَّحريم.

#### الظهار:

قال الله عَرَّجَلَ : ﴿ قَدْ سَمِعَ الله قُولَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى الله المجادلة: ١]، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي السماء فوقَ سَبْعِ سَماوات، فِي أبعدِ مدًى، عَلَى عَرْشِه عَرَقَجَلَ وهَذِهِ المرأة المجادِلة فِي الأرضِ تخاطبُ النبيّ – صلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلّم تقولُ أُمُّ المؤمنينَ عائشة وَيَحَالِينَهُ عَنْهَا: الحمدُ للهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُه الأصوات، لقد كُنْتُ فِي أَدْنَى الحُجْرةِ. أَوْ قالتْ: طَرَفِ الحُجْرةِ. وإنَّه لَيخفَى عليّ بَعْضُ حَديثِها (١). وأمُّ المؤمنينَ عائشةُ سليمةُ السمع، ومع ذَلِكَ هِيَ فِي طرفِ الحجرةِ، والمرأةُ تجادلُ النبيّ – صلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلّم – ويخفَى عَلَى أُمِّ المؤمنينَ بعضُ حديثِها، والربُّ عَرَقِجَلَّ فوقَ سبعِ سماواتٍ عَلَى عرشِه، وَقَد (سَمِعَ) بتحقيقٍ، و(يَسْمَعُ) لاستمرارِ الواقع؛ لِأَنَّ (سَمِعَ) فعلٌ ماضٍ، و(يَسْمَعُ) فِعْلُ مُضارعٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:١٣٤]، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨٨).

وهَذِهِ المرأةُ كَانَت أُمَّ أولادٍ، فظاهرَ مِنْهَا زَوْجُها يومًا منَ الأيامِ، وقَالَ لها: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي. يريدُ بذلكَ تحريمَها كتحريمِ ظَهْرِ أُمِّه عَلَيْهِ، ومنَ المعلومِ أنَّ ظَهْرَ الأُمِّ عَلَى ابنِها مُحَرَّمُ منْ أَشَدِّ المُحَرَّماتِ، حَتَّى إِنَّ الَّذِي يَزْنِي بأحدٍ من مَحَارِمِه: بأمِّه، الْأُمِّ عَلَى ابنِها مُحَرَّمُ منْ أَشَدِّ المُحرَّماتِ، حَتَّى إِنَّ الَّذِي يَزْنِي بأحدٍ من مَحَارِمِه: بأمِّه، أوْ بِنته، أوْ بِنت أخيه، أوْ بِنت أخيه، أوْ بِنت أخيه، أوْ بِنت أخيه، أوْ يُنت أُخيه، أوْ يُنت أَخيه، أوْ يُنت أُخيه، أوْ يُنت أُخيه، أوْ يُنت أَخيه، أو يُنت أَخيه، أوْ يُنت أَخيه، أوْ يُنت أُخيه، أوْ يُنت أُخيه، أو يُنت أُخيه، أو يُنت أُخيه، أو يُنت أَخيه، أو يُنت أُخيه، أو يُنت أَخيه، أو يُنت أُخيه، أَخيه أَخيه، أو يُنت أُخيه، أو يُنت أَخيه، أو يُنت أُخيه، أو يُنت أُخيه،

كانَ الظهارُ فِي الجاهليةِ طلاقًا بائنًا، لَا تحلَّ بِهِ المرأةُ أبدًا، أَيْ إِنَّ الرجلَ فِي الجاهليةِ إِذَا قَالَ لَزُوجِتِه: أَنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. صارتْ حَرَامًا عَلَيْهِ عَلَى التأبيدِ، فَلَا تَحِلُّ لهُ، حَتَّى إِنْ تَزَوَّجَت منْ رَجُلٍ آخرَ، هَذَا هُوَ حُكْمُ الظِّهارِ عندَ أَهلِ فَلَا تَحِلُّ لهُ، حَتَّى إِنْ تَزَوَّجَت منْ رَجُلٍ آخرَ، هَذَا هُوَ حُكْمُ الظِّهارِ عندَ أَهلِ الجاهليةِ. فجاءتِ المَرْأةُ تَشْتَكِي إِلَى الرسولِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - فَهِي الجاهليةِ. فجاءتِ المَرْأةُ تَشْتَكِي إِلَى الرسولِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - فَهِي أَلُولا وَالدَّهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - يُجادِلُها، وَلم يُعْطِها حُكْمًا باتًا، فأنزَلَ أبدًا، والنبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - يُجادِلُها، وَلم يُعْطِها حُكْمًا باتًا، فأنزَلَ أبدًا، والنبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - يُجادِلُها، وَلم يُعْطِها حُكْمًا باتًا، فأنزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلّتِي تَجَكِدُلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى آللهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ أَلُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ يَسَمَعُ أَولَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ يَعْمَلُ أَلُولُهُ أَولًا أَلُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ أَولًا أَنْ اللهُ سَمِعَ تَرَادُدَ الكَلامِ بِينَها وبينَ الرسولِ، ثُم قالَ: ﴿إِنَّ ٱلللهُ سَمِعُ المَعْمُ المَعْمُ اللهُ عَلَى اللهِ واللهُ عَلَى اللهُ واللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم ذكرَ اللهُ تَعالَى مَا يَترتبُ عَلَى الظهارِ، وأَنَّ الرجلَ إِذَا ظَاهرَ مَنْ زَوْجَتِه فَهُوَ كَاذِبُ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُرَّ أُمَّهَ تَهِم أَلْ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُرَّ أُمَّهَ تَهِم أَلْ أَلَتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكرًا مِن الْقَوْلِ ﴾ أيْ: قَوْلًا قَبِيحًا مُنْكَرًا، ﴿ وَزُورًا ﴾ إلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكرًا مِن الْقَوْلِ ﴾ أيْ: قَوْلًا قَبِيحًا مُنْكَرًا، ﴿ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢]، أي كَذِبًا.

أمَّا وجهُ كونِه مُنْكَرًا: فلأنَّه شَبَّه أَحَلَّ الناسِ لَهُ بأَحْرَمِ الناسِ عليهِ؛ بأُمِّه.

وأمَّا كُونُه كَاذِبًا: فَلأَنَّ زَوْجَتَه لِيسَتْ كَأُمِّه، فَهُوَ كَاذِبٌ.

﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَوْرَا وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ﴾ وَاللّهِ عَلَيهِمْ عِتْ قُ رقبةٍ ، ﴿ وَمَن قَبْلِ يُظُهِرُونَ مِن نِسَابِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أي: عليهمْ عِتْ قُ رقبةٍ ، ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاشَا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ أَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴾ [المجادلة: ٣] ، فَإِذَا قَالَ الرّجُل لُوجِيهِ أَن يَتَمَاشَا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ أَقَالَ الا تَطْلُقُ مِنهُ ، لكنْ لا يَجوزُ أَنْ يُجامِعَها حَتَّى يُعْتِقَ لَوْجَتِه : أَنتِ عَلَيّ كَظَهْرِ أَمِّي. فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ مِنهُ ، لكنْ لا يَجوزُ أَنْ يُجامِعَها حَتَّى يُعْتِقَ رَقَبَةً ؛ لأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ مِن وَجَتَه حَتَّى يُعْتِقَ رَقَبَةً ؛ لأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ مِن فَيْلِ أَن يَتَمَاشَا ﴾ .

فإذَا لَمْ يَجِدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾. فليَصُمْ شهريْنِ متتابعيْنِ قبلَ أَنْ يَجامعَ، شهرينِ متتابعينِ لَا يفطرُ يومًا واحدًا إلَّا لعُذْرٍ شَرْعِيِّ، كالسَّفَرِ والمرضِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يكونَا متتابعيْنِ لَا يفطرُ بينَهما. فلوْ أَنَّ لِاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ مَتَابعيْنِ مَتَابعينِ مَتَابعينِ. وَقَى عَلَيْهِ يومٌ واحدٌ منَ الشهريْنِ، ثُم جَامَعَ زوجتَه فِي الليلِ، وليسَ فِي النهارِ، فعليهِ أَنْ يُعِيدَ الشهريْنِ؛ لأَنَّ اللهَ اشترطَ شهرينِ متتابعينِ.

ولوْ أَنَّ رَجِلًا لَهُ زُوجِتَانِ، فظاهَرَ منْ واحدةٍ، وَلَمْ يُظاهِرْ منَ الأُخْرَى، وصامَ شهرينِ، ولكنْ ليَّا بقيَ يومٌ واحدٌ جامعَ الزَّوْجَة الأُخْرَى، فإنْ كَانَ جامعَ الثانيةَ فِي النهارِ أعادَ؛ لِأَنَّهُ قطعَ التتابعُ؛ إِذ إنَّ اليومَ الَّذِي يقعُ فِيهِ الجِماع يَفْسُدُ فيستأنفُ، وإنْ جامعَ الأُخْرَى فِي الليلِ فَلَا ضَرَرَ، ويُكْمِلُ مَا عَلَيْهِ منْ صَوْمٍ.

﴿ فَمَن لَرْ يَسْتَطِعُ ﴾ لَرَضٍ أَوْ ضَعْفِ بَدَنٍ أَوْ قُوَّةِ شَهْوةٍ، ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِئنا ﴾ هَذَا حُكْمُ الظّهارِ. فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لزوجتِه: أنتِ عَلَيَّ كظهرِ أُخْتي. فحُكْمُه الشّيء نفسُه؛ لِأَنَّ الأَختَ مُحَرَّمةٌ عَلَى أَخِيها تحريبًا مُؤَبَّدًا كتحريم الأُمِّ.

لكنْ لَو قَالَ لزوجتِه: أنتِ عَلَيَّ كَأُخْتِكِ. فَهَذَا لَا يكونُ مظاهرًا؛ لِأَنَّ أَحْتَ الزَّوْجَةِ لَا تَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ، فَالَّذِي يَحْرُمُ هُوَ الجَمْعُ بِينَها وبِينَ أُخْتِها. ولهَذَا تَعْبِيرُ بَعْضِ الفُقهاءِ بقولهمْ: أُخْتُ الزَّوْجَةِ مُحرَّمةٌ عَلَى الزوجِ إِلَى أَمَدٍ. تعبيرٌ ضَعِيفٌ جدًّا؛ لِأَنَّ اللهَ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ أَحْتَ الزَّوْجَةِ محرمةٌ عَلَى الزوجِ. بَل قَالَ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ لَا اللهَ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ أَحْتَ الزَّوْجَةِ محرمةٌ عَلَى الزوجِ. بَل قَالَ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ لَا اللهَ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ أَحْتَ الزَّوْجَةَ محرمةٌ عَلَى الزوجِ. بَل قَالَ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ اللهَ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ أَحْتَ الزَّوْجَةَ مَعُوا بَيْنَ اللهَ لَمْ هُوَ الجَمْعُ. وبِناءً عَلَى ذَلِكَ إِذَا النساء: ٢٣]، وَلم يقلْ: إِنَّ الأَحْتَ محرمةٌ. بَل المحرمُ هُوَ الجَمْعُ. وبِناءً عَلَى ذَلِكَ إِذَا النساء: ٢٣]، وَلم يقلْ: إِنَّ الأَحْتَ محرمةٌ. بَل المحرمُ هُوَ الجَمْعُ. وبِناءً عَلَى ذَلِكَ إِذَا النَّ اللهَ اللهَ عَلَى الزَوْجَةُ جَازَ أَن يَتَزَوَّجَ أَحْتَها.

### الطَّلاقُ:

ينقسمُ الطَّلَاقُ إِلَى خمسةِ أقسامٍ: وَاجِب، وحَرام، ومُسْتَحب، ومَكْروه، ومُبَاح.

فتَجري فِيهِ الأحكامُ الخمسةُ، والأصلُ فِيهِ الكراهةُ، فالطَّلاقُ اعْتنى اللهُ بِهِ اعتناءً بالغًا؛ وذلكَ أَنَّهُ صَدَّرَ الحُكمَ بِهِ بخِطَابِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - فقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَاءَ ﴾ [الطَّلاق: ١]، وهَذَا الحُكْمُ للأُمَّةِ عُمومًا، والخِطَابُ للنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - عِمَّا يَدُلُّ عَلَى الاعتناءِ بالطَّلاق، وأنَّه من أَهم الأحكام؛ ولذلك يَجِبُ عَلَى الإنسانِ إِذا أرادَ أن يُطلِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِ لَا عَن حُمْقٍ وغَضَب، أَنْ يَلْتَزِمَ الحدودَ الشرعية، ومن الحدودِ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِ كَ ﴾ أي: طلَّق المرأة لعِدَّتِها، وعِدَّتُها أَنْ تكونَ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا فِي طُهْرٍ لمْ يُجَامِعُها فِيهِ، أو آيسةً، أوْ صغيرة، المهمُّ أَنْ تُطلِّقَها طلاقًا تبتدئ فِيهِ العِدَّة مِن حِين الطَّلَاقِ؛ ولهذَا نقولُ (اللامُ) في قولِه: ﴿ أَقِمِ العِدَّة مِن حِين الطَّلَاقِ؛ ولهذَا نقولُ (اللامُ) في قولِه: ﴿ أَقِمِ الْعَدَّة مِن حِين الطَّلَاقِ؛ ولهذَا نقولُ (اللامُ) في قولِه: ﴿ أَقِمِ الْعَمَاوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء:٧٥].

إذَا طلقَها حاملًا فالطَّلَاق صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ طلقَ للعِدَّةِ، مِن حِينِ طَلَّقَها ابتدأتِ العِدَّةُ، وتَنتهي إِذَا وضعتِ الحملَ.

وإذا كَانَت عجوزًا كبيرًا آيسةً مِنَ الحملِ، وطلَّقَها، فالطَّلَاقُ صحيحٌ؛ لأنَّها مِنَ الحملِ، وطلَّقَها، فالطَّلَاقُ صحيحٌ؛ لأنَّها مِنَ الآنَ تَشْرَعُ فِي العِدَّةِ.

وإذا طلقها وَهِيَ صغيرةٌ لَا تحيضُ فالطَّلَاقُ صحيحٌ، وتبتدئ العِدَّة مِن حينِها. وَإِذَا طَلَقَهَا فِي طهرٍ لمْ يجامعُها فِيهِ فالطَّلَاقُ صحيحٌ؛ لأنَّهَا تَبتدئ العِدَّة من حينِها. حينِها.

وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ، فهنَا لمْ يطلقْها للعِدَّةِ؛ لِأَنَّ الحَيْضةَ الَّتِي وقعَ فِيهَا الطَّلَاق لَا تُحْسَبُ من العِدَّة، فيكونُ قَد طَلَّقَ فِي وقتٍ لَا تَشْرَع فِيهِ المُطَلَّقةُ فِي العِدَّةِ.

وإذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْر جَامَعَهَا فِيهِ فَلَا تَبدأُ العِدَّة؛ لِأَنَّ هِنَاكَ احتَهَالًا كَبِيرًا أَنَّهَا مَلْتُ مِنْ هَذَا الجِهَاع، وإذَا حملتْ فعِدَّتُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ، وإذَا لَمْ تَحْمِلْ فعِدَّتُهَا ثلاثةُ قُرُوءٍ، فنحنُ فِي شَكِّ، فَهُوَ لَمْ يُطَلِّقُ لعِدَّةٍ مَعْلُومةٍ.

والخلاصةُ أنَّ الطَّلَاقَ لَا يجوزُ فِي حالِ الحيضِ، وَلَا فِي حالِ الطُّهْرِ الَّذِي جامعَ فِيهِ، إلَّا إِذا كَانَت حَامِلًا، أوْ آيسةً منَ المحيضِ، كالكبيرةِ، أو الصغيرةِ، لَا تحيضُ.

وإذَا طلقَ زوجتَه قبلَ الدخولِ وَهِيَ حائضٌ، مِثل رجُلٍ عَقَدَ عَلَى امرأةٍ، ثُم لمْ يَدْخُل بهَا وطلقَها، فقالَ لَهُ أهلُها: إنَّها حَائِضٌ. فهنَا الطَّلَاقُ يَقَع؛ لِأَنَّهُ ليسَ هناكَ عِدَّةٌ، فالمُطَلَّقَةُ قبلَ الدخولِ والخلوةِ ليسَ عَلَيْهَا عِدَّة، واللهُ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾، وهَذِهِ لَا عِدَّةَ لهَا، فيجوزُ أَنْ يُطَلِّقَ المرأةَ الَّتِي لَمْ يَدْخُل عَلَيْهَا، يَجوزُ وَلَو كانتْ حَائِضًا. إذنْ يَجِبُ عَلَى مَن أرادَ الطَّلَاقَ أَنْ يَتَأَنَّى، وأَنْ ينظرَ: هَل المرأةُ فِي حالٍ يَصِحُّ طلاقُها أَوْ لَا يَصِحُّ ؟ فإنْ كَانَت فِي حالٍ يَصِحُّ أَنْ يقعَ عَلَيْهَا الطَّلَاق، وَقَد رَغِبَ عَنْهَا رَغِبً أَكِيدَةً، فَلَا يُرِيدُها؛ فحينَئذٍ يُطَلِّقُ وإلَّا فَلَا يُطَلِّقْ. ويجبُ عَلَى الَّذينَ يكتبونَ وَثَائقَ الطَّلَاقِ، حَتَّى إِذَا كَتَبُوا للناسِ الوَثيقة كَانُوا عَلَى وَثَائقَ الطَّلَاقِ، حَتَّى إِذَا كَتَبُوا للناسِ الوَثيقة كَانُوا عَلَى بُرُهانٍ.

ذَكَرْنا أَنَّ الإنسانَ إِذا طَلَّقَ فِي حَيْضٍ، أو فِي طُهْرٍ جامعَ فِيهِ، فالطَّلَاق لَا يَقَعُ، وهَذَا قولٌ لبعضِ العلماء، لكِنَّهُ خلافُ المذاهبِ الأربعة، فالمذاهبُ الأربعة: مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأبي حنيفة والإمامِ أحمدَ أَنَّ الطَّلَاق فِي الحيضِ وَاقِعٌ عَلَى كلِّ حالٍ؛ لأَنَّ كثيرًا من الصحابةِ طَلَّق، وَلم يَسْأَلِ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم-: هَلِ لأَنَّ كثيرًا من الصحابةِ طَلَّق، وَلم يَسْأَلِ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم-: هَل هِي حَائِضٌ، أو فِي طُهْرٍ جَامَعْتَها فيهِ؟ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَبدًا، بَل حَكَمَ بوقوعِ الطَّلَاقِ. ولأَنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم- ليَّا بلغَهُ أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طَلَّقَ والمَّنَ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم- ليَّا بلغَهُ أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طَلَّقَ وجتَه وَهِي حَائِضٌ قَالَ لعُمَرَ: «مُوْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» (١). قالُوا: وَلَا مُراجعة إلَّا بعدَ وُقوعِ الطَّلَاقِ، فالمُراجَعَةُ فَرْعٌ عَن وُقوعِ الطَّلَاقِ. وَعَلَى هَذَا فيَقَعُ طلاقُ الحَائِضِ عَلَى مذاهبِ الأَبْمةِ الأَربعةِ.

فلا تتهاونْ، فتَقُول: الطَّلَاقُ فِي الحَيْضِ لَا يَقَعُ. فقدْ يَعْتَرِضُ عليكَ مُعْتَرِضٌ وهوَ ويطلبُ منكَ الدليل، وهوَ لديهِ الأدلةُ الَّتِي ذكرنَاها سابقًا، وهوَ قولُ الجمهورِ، وهوَ قويُّ بِلا شَكِّ. وَقَد وقَعَ التهاونُ فِي وَقْتِنا الحاضرِ حينَما ظهرتِ الفَتوى بأنَّ طَلاقَ الحائضِ لَا يَقَعُ منْ بعضِ العلماء، وأنَا منهمْ، فأَصْبَحَ النَّاسُ يَتهاوَنُونَ ويَلْعَبونَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...، رقم (١٤٧١).

يجيءُ رجلٌ قد طلق زوجته قبلَ عشرينَ سنة، ثُم طَلَقها قبلَ عشرِ سنواتٍ، ثُم طَلَقها فيه عشرِ سنواتٍ، ثُم طَلَقها هَذِهِ السَّنَةِ، وهَذِهِ ثلاثٌ، فيأتي يَستفتي فيفتيهِ العوامُّ، وَقَد صَارَ الكلُّ الآنَ فقهيًا، فيقولونَ لهُ: الطلقةُ الأُولى كَانَت فِي حيضٍ. أيْ هِيَ غيرُ واقعةٍ فيفتونَه بإلغائِها، والثانيةُ كَانَت فِي طهرٍ جَامعتها فِيهِ، فتُلغى أيضًا، والثالثةُ فِي شدةِ غضبٍ، فتُلغى كذلك! فتصبحُ الزَّوْجَة لمْ تُطلقُ أبدًا، مَعَ أنِّ أعلمُ علمَ اليقينِ أنَّهَا لَو تزوجتُ حينَ انتهتْ عدتُها منَ الطلقةِ الأُولى لمْ يقلْ زوجُها للزوجِ الثَّاني: هَذِهِ زَوجتي. أبدًا. لكنْ إذا ضاقتْ عليهمُ الأمورُ ذَهبوا إِلَى الجِيَلِ.

ولهَذَا منْ ناحيةِ التربيةِ لَو أَنّنا ألز منَا المطلقينَ فِي الحيضِ بوقوعِ الطَّلاق لكانَ هَذَا خيرًا، وكانَ ردعًا للناسِ عَن التلاعبِ بالطَّلاق؛ ولهَذَا كَانَ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ منْ سِياسَتِهِ، وَلَا يَخفى علينَا جميعًا سدادُ سِياسةِ عمرَ، ليّا تلاعبَ النَّاسُ بالطَّلاقِ، وصَاروا يطلقونَ بالثلاثِ، فَيأتي الرجلُ لزوجتهِ ويقولُ: أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقُهُ عَلَيْ أنتِ طالقُهُ عَلَيْ أنْ القَلْ إنْ القُلْ إنْ القُلْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ القُلْ إنْ القُلْ إنْ القَلْ إنْ القُلْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ القُلْ إنْ القُلْ إنْ القَلْ إنْ القُلْ إنْ القُلْ إنْ القُلْ إنْ القُلْ إنْ القُلْ إنْ إنْ القُلْ إنْ إنْ القُلْ إنْ إنْ القُلْ إنْ إنْ القَلْ إنْ إنْ القَلْ إنْ إنْ القَلْ إنْ إنْ القَلْ إنْ القَلْ إنْ إنْ إنْ القَلْ إنْ إنْ القَلْ إنْ إنْ إنْ القَلْ

فلمَّا رَأَى عَمَرُ رَضَالِكُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ تَهَاونوا فِي هَذَا الأَمَرِ قَالَ منْ سياستِه الحكيمةِ: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْ فَيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» (١). ومَعنى: نُمضيهِ عليهمْ. أيْ تَقَعُ البينونةُ، وإنْ كَانَت قبلَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

وَاحِدَة نجعلُها ثلاثًا الآنَ؛ ليرتدعَ النَّاسُ عَن هَذَا العملِ المحرَّمِ، وهَذِهِ منَ السياسةِ الحكيمةِ.

فأمضَى الطَّلاقَ الثلاثَ، وَكَانَ الرجلُ إِذَا قَالَ لزوجتِه فِي عهدِ عمرَ: أنتِ طَالَقُ، أنتِ طَالَقُ، أنتِ طَالَقُ، أنتِ طَالَقُ، أنتِ طَالَقُ، أنتِ طَالَقُ، أَنتِ طَالَقُ، أَنتِ طَالَقُ، أَنتِ طَالَقُ، أَنتِ طَالَقُ، أَن مِن طِلاقًا واحدًا، أمَّا بعدَ ذَلِكَ فيقَعُ ثلاثًا، وَلا يَجِلُّ لَهُ أَن يُراجِعَها؛ حَتَّى إِذَا تَذَكَّرَ الزوجُ أَنَّ زَوْجَتَه ستُحَرَّمُ عَلَيْهِ تَوَقَّفَ، فَلاثًا، وَلا يَجِلُّ لَهُ أَن يُراجِعَها؛ حَتَّى إِذَا تَذَكَّرَ الزوجُ أَنَّ زَوْجَتَه ستُحَرَّمُ عَلَيْهِ تَوَقَّفَ، فَمَنَعَ الناسَ عِمَّا يُباحُ لهمْ عَلَى وجهِ التربيةِ، فأَمْرٌ مشروعٌ من سِياسةِ عمرَ رَضَالِيلَهُ عَنهُ وهوَ أحدُ الخلفاءِ الراشدينَ الذينَ أمرَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم- باتباعِ مُنْ سَبَعِم.

لذلكَ أنْصَحُك أخِي المسلِم: ألَّا تتلاعبَ بالطَّلَاق، فَإِذَا أردتَ أنْ تطلقَ فطلقْ عَن تَأَنِّ وتَرَوِّ ودراسةٍ، فَإِذَا كَانَت رضاعةُ الولدِ تحتاجُ إِلَى التشاورِ بينَ الأمِّ والأبِ: هَل يُفطمُ أَوْ لَا يفطمُ، كَما قَالَ عَنَوَجَلَّ: ﴿ ذَلِكَ تَا فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُما وَتَشَاوُرِ هَل يُفطمُ أَوْ لَا يفطمُ، كَما قَالَ عَنَوَجَلَّ: ﴿ ذَلِكَ تُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُما وَتَشَاوُرِ هَل يُفطمُ أَوْ لَا يفطمُ اللهِ عَن تَرَاضِ مِنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، والفصال: فطامُ الصبيّ، فهذَا إرضاعُ الطفلِ فطامُه، فكن بفراقِ زوجةٍ تتفككُ بهَا الأسرةُ بمجردِ غضبةٍ واحدةٍ، يقولُ فيهَا: أنتِ طالقٌ فكيفَ بفراقِ زوجةٍ تتفككُ بهَا الأسرةُ بمجردِ غضبةٍ واحدةٍ، يقولُ فيهَا: أنتِ طالقٌ بالثلاثةِ. أوْ: أنتِ طالقٌ. وَلَا يدرِي: هَلْ هِيَ حائضٌ، أوْ حائلٌ، أوْ طاهرٌ، أوْ حاملٌ.

ومِنَ العجيبِ أَنّنا نجدُ الرجلَ الآنَ يطلقُ لأتفهِ الأسبابِ، فتجدُ أحدَهم قَدْ عادَ منْ عملِهِ متعبًا، فيقولُ لزوجتِه: إليَّ بالغداءِ. فتقولُ لهُ: لحمُ الجملِ لا ينضجُ بسرعةٍ، فالجملُ كبيرُ السنِّ، ويأخذُ وقتًا طويلًا. فيغضبُ ويقولُ: أنتِ طالقٌ! وهَذَا منْ حمقِ الرجلِ، ونحنُ نشاهدُ هَذَا فيمنْ يأتونَ ويستفتونَ في أمورِ الطَّلاقِ، ونُفاجأً بِأَنّهُ غضبَ لأتفهِ الأسبابِ فطلَقَ امرأتَهُ عَلَى الفورِ.

وفراقُ الزَّوْجَة لَيْسَ سهلًا، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ معَها أولادٌ، فبالطَّلَاقِ يضيعُ الأولادُ. وإنْ لمْ يكنْ مَعَهَا أولادٌ، ففراقُها صعبٌ، ونارُ الغضبِ الَّتِي اشتعلتْ ستهدأُ وتزول، ثُم يندمُ الإنسانُ، وإذَا قُدر أنَّهَا طلقتْ وبانتْ منهُ، فلنْ يجدَ بسهولةٍ امرأةً أُخرى، بَلْ بصعوبةٍ شديدةٍ، فالمهورُ غاليةٌ، والقابلُ للخطبةِ قليلٌ.

وقدْ جَاءَ فِي بعضِ الآثارِ أَنَّ الشيطانَ يفرحُ فَرَحًا عظيمًا إِذَا فرَّقَ بينَ المرءِ وزوجِهِ، فقيلَ: "إِنَّهُ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ ويلْتَزِمُه وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ »(۱)، ثَيْ أنتَ الأفضلُ!

والطَّلَاقُ لَهُ شروطٌ، ولكنَّ الأهمَّ أَنْ تُطَلِّقَ عَنْ تَأَنِّ وتَرَوِّ، فتَعْرِف أَنَّ الحالَ ليستْ فِي جَانِبِكَ. والثَّاني: أَنْ تُطَلِّقَ للعِدَّةِ، فقَبْلَ أَنْ تَنْوِيَ الطَّلَاقَ انْظُرْ إِلَى العِدَّةِ. ويَجوزُ الطَّلاقُ فِي حالاتٍ خُمْسٍ:

الأُولى: إِذَا كَانَت حَاملًا. الثَّانية: إِذَا كَانَت آيسةً. الثَّالثة: إِذَا كَانَت صغيرةً. الرَّابعة: إِذَا كَانَ لمْ يدخلْ بهَا. الرَّابعة: إِذَا كَانَ لمْ يدخلْ بهَا. حينَئذٍ يُباحُ الطَّلَاقُ، ومَا عَدا ذَلِكَ يحرمُ الطَّلَاقُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، رقم (۲۸۱۳).

#### التحريم:

قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فيهِ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ لِمَ ثُحَرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللهُ عَنُورٌ رَجِيمٌ ﴿ الله عَنَوْرُ رَجِيمٌ ﴿ الله عَنَوْرُ رَجِيمٌ ﴿ الله عَنَوْرُ رَجِيمٌ ﴿ الله عَنْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُورُ خَجِلَّةً أَيْمَنِكُمْ ﴾ [النحريم: ١-٢]، قَالَ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِي ﴾ ثُم قَالَ: ﴿ فَرَضَ ٱللهُ لَكُورٍ ﴾ أولُ الخطابِ للرسولِ، وآخرُه للأُمَّةِ، إذنْ تحريمُ مَا أحلَّ اللهُ حرامٌ، ودليلُ ذلكَ:

أُولًا: قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧].

فإذَا قلتَ: واللهِ لَا آكُلُ هَذِهِ الخبزة. فأكلتَها، فعليكَ كفارةٌ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ عَاللّهُ عَاللَهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِنَ ﴾ [المائدة: ٨٩]. فإذَا قلت: واللهِ لَا آكُلُ هَذِهِ الخبزة، ثُم اشتهيتَ أَنْ تَأْكُلَها، وأَخْرَجْتَ الكَفَّارَة، ثُم أَكُلْتَها، فهذَا يُسَمَّى تَجِلَّةً، فالكفارة، فإنْ كَانَت قبلَ الحِنْثِ فَهِيَ كَفَّارةً.

﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ اللهُ لَكَ ﴾ (مَا) اسمٌ موصولٌ، يَعُمُّ كلَّ حلالٍ حَرَّمه الإنسانُ فَهُوَ يمينٌ؛ ولذلكَ قَالَ: ﴿ فَذَ فَرَضَ اللهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ فأيُّ شيءٍ تُحرِّمُه وهو حَلالٌ فَهُوَ يمينٌ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهم: حرامٌ عليَّ أَنْ أَكلِّمَ فلانًا. وكَلَّمَه، فعليهِ كفارةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا يمينٌ.

ولوْ قَالَ: حرامٌ عليَّ أَنْ أَزُورَ فلانًا. وزارَهُ، فعليهِ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَا حَنِثَ، لكنَّ اللهَ جعلَ التحريمَ يَمِينًا، فقَالَ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُورَ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾. وَلَو قَالَ: حَرُمَتْ عليَّ زوجَتي إِنْ كلمتُ فلانًا. وكلَّمهُ، فعليهِ كفارةٌ، ولَيْسَ كَمَا قَالَ بعضُ أهلِ العلمِ إنَّهُ يكونُ طلاقًا بائنًا؛ لِأَنَّ هَذَا خِلافُ ظَاهِرِ القرآنِ، فاللهُ عَرَّفِجَلَّ قَالَ: ﴿لِمَ تُحْرِمُ مَآ أَلَا اللهُ لَكَ ﴾ منْ كلِّ شيءٍ؛ منَ الزَّوْجَةِ، والإماءِ، واللَّباسِ، والأكلِ والشربِ، والسفرِ والإقامةِ، والدخولِ والخروجِ، كُل شَيْءٍ حرمتَه بِأَنْ حلفْتَ أَلَّا تفعلَهُ.

فإذا قَالَ الرجلُ: حرامٌ عليَّ أَنْ أدخلَ بيتَ فلانٍ. ودخلَهُ، فعَلَيْهِ كفارةُ يمينٍ، والدليلُ قولُه تَعالَى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُو بَحِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾، فجعلَ اللهُ التحريمَ يمينًا، ولكنْ مَعَ ذَلِكَ أَنَا أَنْهِ ي عَنْ كثرةِ التحريمِ؛ فإنَّ بعضَ النَّاس -نسألُ اللهَ العافية - فيحرِّمونَ كلَّ شيءٍ، فيقولونَ: حرامٌ عليَّ أَنْ أكلِّمَ فلانًا، حرامٌ عليَّ أَنْ أذهبَ إِلَى كذا، حرامٌ عليَّ اللهِ عَرَّفِجلٌ قَدْ عَاتَبَ النبيّ، وهو أشرفُ منهُم، فقَالَ: ﴿ لِمَ ثَعَرَمُ مَا آمَلَ اللهُ لَكَ ﴾.

وإذَا أردتَ أَنْ تُقْسِمَ عَلَى شيءٍ، والقَسَمُ فِي محلِّه، والحاجةُ دَاعِيَةٌ إليهِ، فَاقْسِمْ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ، أَمَّا التحريمُ فَلا، ومعَ ذَلِكَ نقولُ: إنَّ التحريمَ بمنزلةِ اليمينِ، سواءٌ وقعَ عَلَى الزَّوْجَةِ، أَوْ عَلَى الأَمَةِ، أو عَلَى الدخولِ فِي البيتِ، أو الخروج منهُ، أوْ عَلَى لُبْسِ

ثوبٍ، أَوْ خلعِه، كلُّ شيءٍ حَرَّمْتَه، وهوَ مِمَّا أَحَلَّه اللهُ لكَ، فإنَّ هَذَا التحريمَ يُعْتَبَرُ يَعِينًا، وليسَ ظهارًا، وليسَ طلاقًا للزوجةِ، بَل هُوَ يَمِينٌ.

والدليلُ مِنَ القرآنِ هوَ: ﴿لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكَ ﴾، ثُم قالَ: ﴿فَذَ فَرَضَ اللّهُ لَكُو يَجَامٌ. عَبّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهُا: إِذَا قَالَ الرجلُ لزوجتِهِ: أنتِ عليَّ حَرَامٌ. غَلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾. قَالَ ابنُ عَبّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهُا: إِذَا قَالَ الرجلُ لزوجتِهِ: أنتِ عليَّ حَرَامٌ. فَهِي يَمِينُ يُكَفِّرُها (۱). ودليلُه هَذِهِ الآيةُ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿لَا قَدُ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَجَلّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾.

وقد ذكرنَا فِي أثناءِ البحثِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ إِذَا عَاتَبَ نَبِيَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - وَعَلَى آلهِ وسلَّم - فَإِنَّهُ يَعَاتَبُه عَتَابًا لطيفًا؛ لِأَنَّ للنبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم عنذ ربِّه مَنْزِلَةً عظيمةً جدًّا، فوقَ منازلِ جميعِ البَشَرِ، حيثُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» (٢).

وهناكَ مثالُ آخَرُ، قالَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيْنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَم ٱلْكَذِبِينَ ﴾ اللهُ عَنكَ إللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم يعامِلُ الناسَ بحسبِ النوبة: ٢٤]، وَكَانَ النبيُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم يعامِلُ الناسَ بحسبِ مَا يَظْهَرُ منْ أحوالِهم، ويَكِلُ سرائرَهُم إلى اللهِ عَرَّفِكِلَ، فعفا عَن قوم من المنافقين، ولكنِ اعتذرُوا بَمَا لَا عُذْرَ فِيهِ، فقالَ اللهُ لهُ: ﴿عَفَا وَمَ عَنْ اللهُ عَنْ عَمِ المنافقين، ولكنِ اعتذرُوا بَمَا لَا عُذْرَ فِيهِ، فقالَ اللهُ لهُ: ﴿عَفَا اللهُ عَنْ عَمِ المنافقينَ، ولكنِ اعتذرُوا بَمَا لَا عُذْرَ فِيهِ، فقالَ اللهُ لهُ: ﴿عَفَا اللهُ عَنْ عَمِ المنافقينَ، ولكنِ اعتذرُوا بَمَا لَا عُذْرَ فِيهِ، فقالَ اللهُ لهُ: ﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ فقدَّمَ العفوَ قبلَ العتابِ، وهَذَا غايةُ مَا يكونُ منْ تعظيمِ اللهُ عَنْفَجَلً لنبيّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم -.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، رقم (١٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق، رقم (٢٢٧٨).

و مثالٌ ثالثٌ: قَالَ اللهُ تَعالَى لنبيّهِ: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَىٰ اللهُ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ اللهُ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَهُ, يَزَكَى اللهُ تَعَالَى لنبيّهِ: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَىٰ اللهُ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا لَعَلَهُ, يَزَكَى اللهُ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا لَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَ

وقصة ذَلِكَ أَنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - جاءَه عبدُ اللهِ بنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأعْمى، وعندَهُ أشرافُ قُرَيْشٍ، فاتَّجه النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلَّم - لَكْتُومِ الأعْمى، وعبدُ اللهِ بنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى هَوُّلَاءِ الأشرافِ؛ رجاءَ أَنْ يكونَ لَمَذَا تأثيرٌ فِي إيمانِهم، وعبدُ اللهِ بنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلُّ منْ أَصْحابِهِ الخُلَّصِ، فقالَ اللهُ لهُ: ﴿عَبَسَ وَنَوَلَى ﴿، وَلَم يقلْ: عبستَ وتوليتَ. رَجُلُ منْ أَصْحابِهِ الخُلَّصِ، فقالَ اللهُ لهُ: ﴿عَبَسَ وَنَوَلَى ﴿، وَلَم يقلْ: عبستَ وتوليتَ. بَلْ قَالَ ﴿عَبَسَ وَنَوَلَى ﴿، ومعلومٌ أَنَّ ضميرَ الغائبِ، وإنْ كَانَ مرجعُه معلومًا، فليْسَ كضميرِ الخطابِ أشدُّ فِي اللوْم.

ثُم قَالَ: ﴿ وَمَا يُدُرِبِكَ لَعَلَهُ, يَزَكَى ﴾، فأتَى بكافِ الخطابِ دونَ الأولِ؛ لِأَنَّ الأولَ فِيهِ عتابٌ، فجاءَ بضميرِ الغائب دونَ ضميرِ المخاطب؛ لِأَنَّهُ أهونُ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّ لَنبِيِّنَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّم - عندَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَنزِلةً عظيمةً، وإذَا كَانَ مُوسى وجيهًا عندَ اللهِ، وعِيسى وجيهًا عندَ اللهِ، فالنبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّم - أعظمُ جاهًا منهُمَا، هَذَا هُو الواقعُ، قَالَ تَعالَى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وسلَّم - أعظمُ جاهًا منهُمَا، وقَالَ تَعالَى: ﴿وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وسلَّم عَلَى بَعْضِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرسل، وذكرَ النبين، وأنَّ بعضَهُم مفضلٌ عَلَى بعضٍ، وهذَا أمرٌ لا إشكالَ فيهِ. ولكنْ لا يلزمُ منْ كونِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّم - وجيهًا عندَ الله أنْ نَتَوسَّلَ إِلَى اللهِ بجاهِ الرسولِ؛ لِأَنَّ جاهَ الرسولِ ومنزلةَ الرسولِ كَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ ومنزلةَ الرسولِ كَيْسَ لنَا فيهمَا مصلحةٌ، بَلْ هِيَ خاصةٌ بالرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ ومصلحتُنا نحنُ بالإيهانِ بالرسولِ، وبمحبتِه واتباعِه.

أُمَّا جَاهُ الرسولِ فَهُوَ للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ منزلةٌ لهُ، فَلَا يقلْ أحدُكم: أسألكَ بجاهِ نبيكَ كَذا وكَذا. فهذا حرامٌ، بَلْ يَقُول: أسألكَ بالإيمانِ بنبيك، وأسألكَ بمحبةِ نبيكَ؛ لِأَنَّ هَذَا ينفعُه، والتوسُّلُ بَهَا لَا ينفعُ فِيهِ لغوٌ لَا فائدةَ فيهِ.

ونَكَتْفِي بَهَذَا القَدْرِ، والقرآنُ لَا تَنقضي عجائبُه، فمَها ذكرتُ منَ المَعاني والحِكَمِ والأسرارِ فلنْ أَبْلُغَ غايتَه؛ لِأَنَّهُ كلامُ اللهِ، لكنْ مَعَ ذَلِكَ أَحُثُكُم عَلَى تَعَلَّمِ مَعانيه، مَعاني القرآنِ، إنْ كُنتم تريدونَ حَلاوةَ القرآنِ، والانتفاعَ بِهِ، فعَلَيْكُم بتعلُّمِ معانيه، قَالَ اللهُ عَنَّهَ عَلَيْ كُم بتعلُّمِ معانيه، قَالَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَتَبَرُّوا عَلَيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ [ص:٢٩]، لَا لُمُجَرَّدِ التلاوةِ، ولكنْ: ﴿ لِيَنَبَرُوا عَلَيْكِهِ ﴾، أيْ: يَتفكَّرُوا فِيهَا، ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا اللهُ اللهُ عَنَّهُ مُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنَاهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

اللهمَّ اجعلْنَا منْ أهلِ القرآنِ الذينَ همْ أهلُكَ وخَاصتكَ يَا ربَّ العالمينَ، اللهمَّ ارزقْنَا تِلاوتَهُ آناءَ الليلِ والنهارِ عَلَى الوجهِ الَّذِي يرضيكَ عنَّا يَا ربَّ العالمينَ، اللهمَّ ان تنصرَ إخوانَنا في الشيشانِ، فاللهمَّ انصرْهُم عَلَى عدوِّهم، وثبت أقدامَهُم، اللهمَّ ارزقْهُم الصبرَ، وقوِّ عزائمَهم، وارحمْ شهداءَهم، وأعِنْ أحياءَهم يَا ربَّ اللهمَّ ارزقْهُم اللهمَّ ارْدُدْهم إِلَى بلادِهم آمنينَ، يَا ذَا الجَلالِ والإكْرامِ، يَا قويُّ عزيزُ.





# الوصِيَّةُ بِالأُضْحِيَّةِ والعَشَاءِ:

دائمًا ما نَقْرأُ في وثائقِ الوَصَايا: أنَّ فلانًا أوْصَى بكذَا وكذَا، ضَحِيَّةً وعشاءً، وما أشْبَهَ ذلِكَ، ثم يقُولُ: والوكِيلُ عَلَى ذلِكَ فلانُ بنُ فُلانٍ، والبحثُ في هذِهِ الوَصيَّةِ مِنْ وجْهَيْنِ:

الوجْهِ الأَوَّلِ: تَعْيِنُ الوَصِيَّةِ بِالضَّحِيَّةِ والعَشاء لا أَصْلَ له، ولم يكُنْ في زَمَنِ الصحابَةِ يُوصُونَ بِذلِكَ بضحيَّة وعشاءٍ، وإن كانَ قَدْ وَرَدَ عَنْ بِعْضِهِمْ أَنَّه قَدْ أَوْصَى بِالأُضْحِيَّةِ، لكن بَهَذِهِ الصيغَةِ لا أَعْلَمُ أَنَّهَا جَاءتْ، فلهَذَا لو أَنَّ الموصِي قالَ: أَوْصَيْتُ بِالأُضْحِيَّةِ، لكن بَهَذِهِ الصيغَةِ لا أَعْلَمُ أَنَّهَا جَاءتْ، فلهَذَا لو أَنَّ الموصِي قالَ: أَوْصَيْتُ بكذَا في سُبُلِ الخَيْراتِ، وما يَراهُ الوَصِيُّ مِما هُو أَقرَبُ إلى اللهِ وأَنْفَعُ لعِبادِ اللهِ؛ لكانَ هذَا أَحْسَنَ.

الوَجْهُ الثانِي: قولُهُ: والوَكِيلُ فُلانٌ، فهذا خَطَأٌ، والصوابُ أن يقولَ: الوَصِيُّ فُلانٌ؛ لأَنَه إذا قالَ: الوكِيلُ فُلانٌ، فإنه مِنَ المعلُومِ لأن مِنَ المعروفِ أن الإنسانَ إذَا وكَلَ على شيءٍ مِنْ مالِهِ، ثم ماتَ فإن الوِكَالَةَ تنْفَسخُ بموت الموكِّل، وكانَ الحَتُّ للورَثَةِ؛ لأنه انتَقَل المُلْكُ إليهِمْ، لكِنَّ أكثرَ الَّذِي يكْتُبُونَ وثَائقَ الوَصَايَا لا ينتَبِهُونَ لمَنَا.

لكن قدْ يقولُ قائلٌ: إن أوَّلَ الوثِيقَةِ يدُلُّ على أن المرادَ بالوكِيلِ الوَصِيُّ؛ لأَنَّهُ قَالَ: أَوْصَيْتُ بكَذَا، ثم قالَ الوكِيلُ.

قلنا: نَعَمْ، أَوَّلُ الوثِيقَةِ يدُلُّ على أَن مُرادَهُ بِالوَكِيلِ الوَصِيُّ؛ لكن ينْبَغِي أَن نَجَعَلَ اللَّفْظَ مَطَابِقًا للمَعْنى؛ حتى لا يحصُلَ اختِلافٌ والتَباسٌ، فنقولُ: بَدَلًا مِنْ أَنْ تَكْتُبَ (الوكيلَ) اكتُبِ (الوَصِيَّ).

وبهذِهِ المناسبَةِ أُوَدُّ أَن أَقُولَ: إِن المَتَّصَرِّفَ فِي مَالِ غيرِهِ يَتَصَرَّفُ على أَربعةِ وُجُوهٍ: وِلاَيَةً، وَوَكَالَةً، ونِظَارَةً، فهذه أَربَعَةُ وُجُوهٍ، كلُّ واحدٍ مِنْها لَهُ حُكْمٌ خاصُّ، وإليك تَفْصِيلُ كُلِّ.

الولاية: مِن قَبْلِ الشَّرْعِ كَوَلِيِّ اليَتِيمِ، كإنسانٍ عنْدَهُ يَتِيمٌ، وجَعَلَهُ القاضِي وَلِيًّا عَلَى مالِهِ، نُسَمِّي هذَا وِلاَيَةً، فلا نقولُ: هذَا وكيلُ اليَتِيمِ، فاليَتِيمُ لا يُوَكِّلُ، وكذلك الوَلِيُّ على مَنْ حُجِرَ عليهِ لسَفَهٍ، كإنسانٍ مجنُونٍ له مَالٌ، فعَمَّدَ القاضِي أَحَدًا يتَوَلَّى هذا المال، فنُسَمِّي هذَا وَلِيًّا.

الوَكِيلُ: هو مَن أُذِنَ لَهُ في التَّصَرُّفِ في حياةِ الآذِنِ، كرَجُلٍ قالَ لشَخْصٍ: بعْ بَيْتِي، ومن ذلِكَ مَكَاتِبُ العَقارِ، فإنَّهم يتَصَرَّفُونَ بالوِكالَةِ.

الناظر: هُو القَائمُ عَلَى الوَقْفِ، ويُسَمَّى ناظِرَ الوقْفِ، فإذا قلتَ: وقَفْتُ هذَا البيتَ عَلَى الفُقراءِ والمساكِينِ، والوكيلُ فُلانٌ، فلا يَصِحُّ هذا التَّعْبِيرُ، إنها الصوابُ أن تقُولَ: الناظِرُ فلانٌ؛ لأن التَّصَرُّ فَ في الوقفِ والنظرِ فيهِ يُسَمَّى نِظَارَةً.

الوَصَايَا: عنْدَما أُوصِي بشَيْء أقولُ: والوَصِيُّ فُلانٌ، ولا أقولُ: الناظِرُ فُلانٌ، ولا أقولُ: الناظِرُ فُلانٌ، ولا أقولُ: الوَحِيلُ فُلانٌ، بل أقولُ: الوَصِيُّ فلانٌ، فلْيَنْتَبِه طالِبُ العِلْم لهذه العبارات؛ حتَّى لا يَخْلِطَ بعْضَها بِبَعْضٍ، فيْلتَبِسُ الأمرُ على الفَقِيهِ، أما العامِّيُّ فالظاهِرُ أنه كلَّهُ عندَهُ سواءٌ، يَجْعَلُ الجمِيعَ -الوليَّ والنَّاظر والوصيَّ والوكيلَ - يَجعَلُهُم كلَّهُم وَكِيلًا

واحِدًا، لكن نُريدُ مِنْ طلبَةِ العِلْمِ أَن يُحَرِّرُوا الألفاظَ؛ حتى تكونَ مطابِقَةً للمَعَانِي. ونسألُ لنَا ولكُمْ حُسْنَ الختامِ، ونسألُ اللهَ أَن يَخْتِمَ لنَا شَهْرَ رمضانَ بِرِضُوانِهِ، وعتْقِهُ مِنَ النارِ، وأَن يُعِينَنَا وإيَّاكُمْ على ذِكْرِهِ وشُكْرِهِ وحُسْنِ عِبادَتِهِ.





يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا فَكَ خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَكَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَ فَهُ مَيْنَقُ فَدِينَةً مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ فَدِينًا مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن بَيْنَ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِن اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا كَمُ مَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ أَمُ مَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَيلِدًا فِيها وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَلَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٢-٩٣].

فَقُوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا﴾، يَعْني مُسْتحيلٌ أَنْ يَقتُلَ المؤمنُ المؤمنُ المؤمنَ إلَّا خطأً، والخطأُ قَد يَكُونُ في القصدِ، وَقَدْ يَكُونُ في الفعلِ، وقدْ يَكُونُ في الله لله وقدْ يَكُونُ في الآلةِ.

أما الخطأُ فِي القصدِ فأنْ يُريدَ شيئًا فَيَقتل إنسَانًا، كَرَجل رأَى صيْدًا عَلى غُصنٍ فَرَماه فأصَابَ إِنسانًا، فَهَذا قتلُ خطأٌ بِالقصدِ؛ لأنَّه مَا قَصدَ القتلَ، ولَا قصدَ رَمْيَ هذَا الإنسانِ.

والخطأُ فِي الفعلِ أَنْ يَقصدَ الإنسانُ الفعلَ لكنَّه فِعْلٌ لَا يَقتلُ غالبًا، إلَّا أنَّ اللهَ تَعالَى أرادَ أَنْ يَصربَه ضَربًا بسيطًا لَا يَقتل غالبًا، مِثل أَنْ يَضربَه ضَربًا بسيطًا لَا يَقتل مِثله، ولكنَّ الله قَدّر أَنْ يَموتَ هذَا المضروبُ، فَهَذا خَطأٌ بِالفعلِ ويُسمى شِبه عَمْدٍ.

والخطأُ فِي الآلةِ أَنْ يَضْرِبَه بآلةٍ مُتَعمدًا الضربَ؛ لكنَّها آلةٌ لَا تَقْتل غالبًا، مِثل أَنْ يَضرِبَه بِقَلْمِ الحِبرِ وهوَ لَا يَقتلُ غالبًا، لكنَّه ماتَ، فهذَا يُعتبرُ خطأً؛ لأنَّ الآلةَ لَيْست صَالحةً للقتلِ.

أمَّا فِيها عدَا الخطأِ فإنَّه مُستحيلٌ و لَا يُمكنُ لِلمؤمنِ أَنْ يَقتلَ أَخاه؛ وَلِهذا قالَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا﴾، وإذَا قَتله خَطأ فَيتَرتب عَلى ذَلِك: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقتُل مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ﴾، وإذَا قَتله خَطأ فَيتَرتب عَلى ذَلِك: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنٍ أَن يَقتُل مُؤْمِنةٍ ، وَالتَّحريرُ وَقَبةٍ مُؤمنةٍ ، وَالتَّحريرُ بِمَعنى العتقِ، يَعْني عَلَيْه أَنْ يُعتقَ رقبةً .

واشترطَ اللهُ عَنَّوَجَلَ أَنْ تَكُونَ مُؤمنةً؛ لأنَّ إِعتاقَ الرقبةِ الكَافرةِ قَد يكونُ ضَررًا عَلى المسلِمِينَ، إذْ إِنَّ الكافرَ إِذَا أَعْتقناه رُبَّها يَذْهب إِلى بِلَادِ الكفرِ ويكونُ عَونًا لِحؤلاءِ الكفّارِ عَلى المسلمِينَ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَدِيَةُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ آهَلِهِ ﴾ أَيْ: وَتَسْلَيمُ الدِّيةِ إِلَى أَهلهِ، والديةُ مِئةُ بَعيرٍ، أَعْلاها فِي السنِّ جَذَعةٌ وأَدْناها ابنُ مَخَاضٍ، وابنُ المخاضِ هُو ذَكر منَ الإبلِ لَهُ سَنةٌ، والجذعةُ لَهَا أَرْبعُ سَنُواتٍ، ولَيْسَ فِي أَسْنانها ثِنية، يَعني كُلها صَغيرةٌ، فَهَذه هِي دِية الحرِّ المسلمِ مِئةُ بعيرٍ، وهي الأصلُ فِي الديةِ، وبناءً عَلى ذَلِك لَا تَكُونُ الدَّراهمُ دَائيًا بِقَدْرٍ مُعينٍ، بَل رُبَّهَا تَزيدُ أَوْ تَنقصُ؛ لأنَّ المعتبرَ هَذهِ الأَصنافُ منَ الإبلِ، وهذِهِ قَد تَزِيد قِيمَتُها وقد تَنقص.

وَلِذَلك تَجِدونَ أَنَّ العلماءَ يُقَرِّرونَ الديةَ مَثلًا مِئـةَ أَلفٍ، فإذَا نَقُصت الإبلُ قَرَّروها بِأَقل، وإذَا زَادَتِ الإبلُ قَرَّروها بِأَكْثر.

وتُسَلَّم هذهِ الديةُ إِلَى أَهْلهِ، وهمُ الوَرثةُ أَهلُ القتيلِ.

قَولُهُ تَعَالى: ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَفُوا ﴾، أَيْ: إِلَّا أَنْ يُبَرِؤُوا القَاتل منَ الديةِ.

قَولُهُ تَعَالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَعَليه تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، لَكَن مُنَادِّ فَعَليه تَحْرير رَقَبَةٍ، لَكَن لَمُسلمًا أَهْلُهُ أَهْلُ حَرْبٍ فَعَليه تَحْرير رَقَبَةٍ، لَكَن لَيْس فِيه دِيةٌ؛ أَمَّا لَو كَان هذَا العدقُ كافرًا حَرْبيًا فإنَّ دمهُ هدرٌ.

إِذَنْ فَلُو قَتَل مُسلِمًا أَهْلُه أَهْلُ حَرْبٍ فَعلى القاتلِ تَحْرِيرُ رَقبةِ مُؤمنةٍ؛ لِأَنَّهُ قَتَل مسلمًا، ولَيْس علَيْه دِيةٌ لأَنَّنَا لَوْ أَعْطَينا أَهْله دِيةً وهُم أَعداءٌ لَنَا لَاسْتَعانوا بِهَا عَلى قِتَالنا؛ فَلِذَلك إذَا قتل الإنسانُ رجلًا مُسلمًا مِن أَهْلِ حَربٍ فإِنَّه لَا دِيةَ لَهُ، وإِنَّمَا علَيْهِ الكفارةُ.

فَذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ثَلَاثَةً أَصْنَاف:

الصنفُ الأوَّلُ: مُؤمن أَهْله مُؤْمِنون، فَالواجبُ فِيه دِيَةٌ وَكَفَّارةٌ.

الصنفُ الثَّانِ: مُؤْمنٌ وَأَهْله أَعْداء حَرْبِيُّونَ، فَفِيه الكَفَّارةُ دُونَ الديةِ.

الصنفُ الثالثُ: كافرٌ، لكنْ بَيْننا وبينَ أَهْلهِ مِيثاقٌ؛ فهذَا فِيه الديةُ وفِيهِ الكفارةُ، لكنَّ ريدة المسلم، كَمَا هُو مُوَضح فِي كُتُبِ الفقهِ.

ثُمَّ قَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَكَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَتَابِعَيْنِ ﴾، يَعْني مَن لَم يَجِدِ الرقبة فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَين مُتَتَابِعِين لَا يُفطر بَيْنَهما يَومًا وَاحدًا إِلَّا بِعُذْرٍ

شَرعيِّ، وقَد وَرَد صِيَام شَهْرين مُتَتَابِعين أَيْضًا فِي كَفَّارةِ الجَماعِ فِي نَهَارِ رَمضانَ، وَفِي كَفَّارةِ الجَماعِ فِي نَهَارِ رَمضانَ، وَفِي كَفَّارةِ الظِّهارِ، فمنْ أَفْطر يَوْمًا وَاحدًا ولوْ آخرَ يومٍ بِدُون عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنفَ؛ لأَنَّ اللهَ اشترطَ التَّتابِعَ.

وأمَّا إذَا أفطرَ لِعذرٍ كَمَا لَو سَافرَ أَوْ مرِضَ، أَو كانتِ امرأةً فحاضتْ، فإنَّه إذَا زَالَ العذرُ أَكْمل مَا بَقِيَ وَلَا يَلْزَمهُ الاستئنَافُ.

فإنْ لَم يَسْتَطِعِ القَاتُلُ خَطاً الصومَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه، بِخِلافِ الظِّهارِ وَكَفارةِ الجَماعِ فِي نَهارِ رَمضانَ، فإنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْه إطْعام سِتِّينَ مِسْكِينًا، أمَّا القتلُ فلَيْس فِيه إطْعام، إمَّا أَنْ تَسْتَطيعَ الصومَ فَصُمْ، وإمَّا أَلَّا تَسْتَطيع فيسقط عَنْك؛ لِقولِ فلَيْس فِيه إطْعام، إمَّا أَنْ تَسْتَطيعَ الصومَ فَصُمْ، وإمَّا أَلَّا تَسْتَطيع فيسقط عَنْك؛ لِقولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَا فَيَعَلَى اللهُ نَفْسًا إِلَا فَي اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الل

# وهُنَا مَسَائلُ:

المسألةُ الأُولَى: لَو أَنَّ إِنسانًا كَانَ عَلَيْه نَصِيبٌ مِنَ القَتلِ، كَمَا يَحِدثُ فِي حوادثِ المُرُورِ إِذَا قَررَ المرورُ الحادثَ فقالَ: عَلى هَذَا خُمْسُونَ فِي المئةِ، وعَلَى الثَّاني خُمْسُون فِي المئةِ، وَعَلَى الثَّاني خُمْسُون فِي المئةِ، فَهَل تُجْزئ دِيةٌ واحدةٌ؟

فَنَقُولُ: أَنَّه عَلَى هَذَا المثالِ يَكُونُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا نِصفُ الدِّيةِ، أَمَّا فِي الصَّوم فَعَلَى كُلِّ مِنْهُمَا ضِيَامُ الشَّهْرِينِ كَاملينِ، وَلَا يُجْزئُ عَن كُلِّ وَاحدٍ مِنهُمَا لَوْ صَام شَهرًا وَالآخرُ صَامَ شَهرًا، بَلْ كُلُّ مِنْهَمَا يَصُومُ شهرينِ كَاملينِ؛ لأَنَّ الدِّيةَ حَقُّ آدميًّ، أَمَّا الكفارةُ فَلَا تُقسم؛ لِأَنَّهَا حَقُّ للهِ عَرَّهَ جَلَّ.

فلَوْ أَنَّ كُلَّا مِنَ المَشَارِكِينِ أَدَّى كُلُّ وَاحدٍ مِنهِمُ الديةَ كَاملةً صَارَ لِهِذَا الآدميِّ أَكْثرُ مِن حَقِّهِ، ثُمَّ لَو كَانَ المشاركُونَ فِي قَتْله سِتة لَصَارِتْ لَه ستُّ دِيَاتٍ، وَهَذا لَيْس مِنَ المعقولِ، أَمَّا فِي الكَفَّارِةِ فَهِي حَقُّ للهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُوفَّى، وَلَوِ اقتَسمَ الجانيانِ الكَفَارَةَ لكَانَ كُلُّ وَاحدٍ مِنْهِما لَمْ يَأْتِ بِالواجبِ؛ لأَنَّ اللهَ أَوْجَبَ صِيامَ شَهْرين، فإذَا قُلنَا: اقتَسِماها صَار هذَا شَهرًا وهذَا شَهرًا فَلَا يَحْصل المقصودُ مِمَّا أَمَرَ اللهُ بهِ.

المسألَةُ الثَّانيةُ: لَو أَنَّ الإِنسانَ قَتل عدَّة أَنفس، بأَنْ صَار هُنَاك حَادثُ سيارةٍ هُوَ السَّبُ فِيه، وماتَ فِيه أَرْبعةُ أَنْفس فَهَلْ تَكْفيه كَفَّارةٌ وَاحدةٌ، أَوْ لَا بُدَّ لِكل وَاحدٍ مِنْ كَفَّارةٍ؟

الجوابُ: لَا بُدَّ لِكلِّ وَاحدٍ كَفَارةٌ؛ لأَنَّهُ فِداءٌ لِلنَّفسِ فَتَتعددُ الكفارةُ بِتَعدد العَنْ فَ القَتْلَى، وعلَيْه فَإِذَا أُصِيبَ بِالحَادثِ أَرْبعة لَزِمَ المتسببَ لِحِنْ الحَادثِ صِيَامُ ثَمَانية أَشْهر، لكنْ فِي هَذِهِ الحَالِ لَا يَلْزَمهُ التَّتَابعُ فِي صِيَامِ الثَّمَانيةِ أَشْهر كُلِّهَا، لكنْ يَلْزَمه التَّتَابعُ فِي صِيَامِ الثَّمَانيةِ أَشْهر كُلِّهَا، لكنْ يَلْزَمه التَّتَابع فِي كُلِّ شَهْرين، وعلى هَذَا فَيَجُوز أَنْ يَصومَ شَهْرَيْن ثُمَّ يُمْسك حتَّى يَسْتَردً قُوَّته ثُمَّ يَسْتأنفُ.

فإنْ قالَ قائلٌ: وهلْ فِي العمدِ مِن كَفارةٍ؟

قُلنا: لَا؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَا ذَكَرَ الكفارة فِي قَتلِ الخطأِ قَالَ فِي العَمْدِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ تَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَكِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَدُدُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾، ولَم يَذْكر كَفَّارة، بَل وَلَمْ يَذْكر دِيَةً، وَلَمْ يَذْكر وَلَمْ يَذْكر قَتَالًا أَيضًا فِي هَذهِ الآيةِ وإنَّمَا ذَكرَ الوعيد، ولكنَّه قَد بيَّنَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فِي آيةٍ أُخْرى أَنَّ وَلَمْ يَذُكر فِي القَتلِ القِصَاص، قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَنْلَى اللهُ لَا اللهُ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَنْلَى اللهُ لَا اللهُ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَنْلَى اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ ا

فإنْ قَالَ قَائلٌ: مَا تَقُولُونَ فِي الحوادثِ التِي كَثُرتِ الآنَ، هَل مَن حَصل مِنْه حَادثٌ يُحَمَّلُ الديةَ وَالكفارةَ أَوْ فِي ذَلِكَ تَفْصيلٌ؟

فَالجوابُ: إِنَّ فِي ذلكَ تَفْصيلًا، فإذَا كَانَ الحادثُ بِسببٍ مِنهُ، يَعْني هوَ الذِي فرَّط أَوْ تعدَّى فعلَيْهِ الكفارةُ، وعلَى عَاقلتِهِ الديةُ، وإِذَا لَمْ يَكنْ بِسَببٍ مِنه فَلَا شَيْءَ علَيْه لَا دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ.

ولنَضْرب لِهَذا أَمْثلة:

أوَّلا: إذَا صَارَ الحادثُ بِتَفريطٍ منَ السائقِ، بِمَعنى أنَّه يُغَالبهُ النُّعاسُ وَالنَّوم؛ لِكِنَّه يَتَصبر، يَقُول: أصبرُ حتَّى أصلَ إلى البلدِ أَوْ أصلَ المحطة أَو أصلَ إلى كَذَا، ثُم نَعَس فحصلَ الحادثُ، فَهُنَا علَيْهِ الديةُ والكفارَةُ؛ لأَنَّهُ مُفرِّطٌ، حيثُ ساقَ وَهو يُغالبُ النَّوم؛ وَلهذَا إذَا أصابكَ النَّومُ وأَنْت تَسُوقُ السَّيَّارة فيَجب أَنْ تَحذَر، وأَنْ تَعْل وَتُعْطِي نَفْسَك حَظَّها منَ النَّومِ، ولَوْ تَأَخَّرَ الوصولُ إِلَى البلدِ، فَلا تَقودُ إِلَا وأَنْت يَقظانُ.

مثالٌ آخرُ: لَو حصلَ الحادثُ بِتَعدِّ منَ السَّائقِ مثل أَنْ يَحرفَ السيَّارةَ، أي يَلفها يَمينًا أو شهالًا وهُو عَلى أَقْصى شُرعةٍ، فَانقَلب وَحَصلَ الحادثُ، فَهَذا تَجب علَيْهِ الكفارةُ وَكَذَلك الديةُ؛ لِأَنه مُتعدِّ، فإنَّ الواجبَ عنْدَ الانعطَافِ أَنْ تُهدئ السُّرعة حتَّى تَتَمكنَ مِن حرفِ السيَّارةِ عَلى وَجه لَا خَطَرَ فِيهِ.

مثالٌ ثَالثٌ: إنسانٌ يَركب سيارةً مُمولَتُها المعْتَادة طِنَّ، لكِنَّهُ حَمَّلها طِنَّينِ، فَانفَجر الإطارُ، وحصلَ حادثٌ، فعَلَيْه كَفَّارة وَضَهان؛ لِأَنَّهُ مُتعدِّ إِذْ حَمَّلَ السيَّارةَ أَكْثر مِما تَتَحَمل.

والأمثلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيرةٌ.

لكنْ لَوْ أَنَّ السائقَ كَانَ يَسوقُ السيَّارةَ بِسُرعةٍ مَعْقولةٍ وَمرخَّصٍ فِيهَا، ثُمَّ عَرَض لَه عَارضٌ فَأَراد أَنْ يَتَفادَى هذَا العارضَ فَانْحَرَف فَانْقَلبتِ السيارةُ وَهَلَك وَاحدٌ مِنَ الرُّكابِ، فَفِي هَذِهِ الحالِ لَيْس عَلَيْه ضَهانٌ ولَا تُوجدُ علَيْه كَفَّارة وَلَا دِيَةٌ؛ لِأَنّه لَمْ يَقْصدِ القتلَ علَيْه، وإِنَّها تَصَرف تَصرفًا لِمَصلَحَةِ الرُّكَّاب، وقدْ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ مَا عَلَى اللهُ تَعالى: ﴿ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَن سَبِيلٍ ﴾.

لكنَّهُ لَو صَدَم فِي هذِهِ الحالِ شَخصًا عَلَى الرَّصيفِ، فإنَّه يَضْمنه بِالدِّية ويُكَفِّر، لكن لا شَيْءَ عَلَيْه بِخُصُوص الرَّاكب؛ لأنَّهُ قَتلَ الذِي كَانَ عَلَى الرَّصيف قتلَ خَطأٍ لكنْ لا شَيْءَ عَلَيْه بِخُصُوص الرَّاكب؛ لأنَّهُ قَتلَ الذِي كَانَ عَلَى الرَّصيف قتلَ خَطأٍ بِالقَصدِ، بَيْنَها الراكبُ مَاتَ مِن فِعْلٍ فعلهُ السَّائقُ لِصلحةِ الرُّكابِ فَلا ضَهَان عَلَيْه.

وهذِه مَسألةٌ يَحْصل فِيهَا اشتبَاهٌ كَثِير حتَّى عَلَى طَلَبةِ العلمِ، فَتَجِده كُلَّ مَا حصلَ حَادثٌ قالَ: على السائِقِ الكفارَةُ وَالديَةُ، وهذَا غَيْرُ صَحيح، بلْ يجبُ أَنْ تُحرَّرَ المسألة، وَيُحققَ المناطُ؛ حتَّى يَتبينَ أَعَلَيْهِ كفَّارةٌ وَضَهان بِالديةِ أَوْ لَا.

وَفِي آيَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ مَ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾، فصارتِ العقوباتُ خَسًا: جَهَنَّمُ، خَالدًا فِيها، غَضِبَ اللهُ عَلَيْه، لَعَنه، أَعدَّ لَه عذابًا عَظِيمًا.

وهل لِهَذَا القاتلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟

الجوابُ: أمَّا الشُّقُ الأَوَّل فَالقاتلُ لَه تَوبةٌ بِنصِّ القرآنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنعُونَ النَّهُ اللهِ إِلَهُ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ لَا يَنْوُنِ

وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَكَانًا ﴿ أَنَّ اللهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَكَانًا ﴿ أَنَّ إِلَّا مَن ﴾، وقَد ذُكر فِي هذهِ الآيةِ قَتلُ النَّفسِ، وعَلى هَذا فَلِلْقاتل تَوْبة، لَكن يَجِب أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ القَتلَ يَتَعلق بِه حُقُوق ثَلَاثةٌ:

الحَقُّ الأَوَّلُ: حقُّ اللهِ، وهذَا تَنْفع فيهِ التوبَةُ بِالإجماعِ.

والحقُّ الثَّاني: حقُّ أَوْلِياءِ المَقْتُول؛ لأنَّ لَهُمُ القصاصَ أَوِ الدِّيةَ، فَحَقُّ أَوْلياءِ المقتولِ - يَعْني وَرَثته - يَسْقط إِذَا سلَّمَ القاتِلُ نَفْسهُ لَهُمْ، وقالَ: أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكم وأَنَا الآنَ بَيْنَ أَيْدِيكم، إِذَنْ لَا بُدَّ أَنْ يُسلِّم القاتلُ نَفْسهُ.

الحقَّ الثالثُ: حقَّ المقتولِ، حَيْثُ فوَّت علَيْه حيَاتهُ، وهذَا الحقُّ لَا يُمْكنُ العلمُ بِالتَّخلص مِنْه؛ لأَنَّه مَيِّتُ، فَيَبقى حقُّه مُتَعلقًا بِذِمةِ القاتلِ، وعَلى هذَا يُحْمل قولُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضَّالِيَهُ عَنْهُا: "إِنَّ القَاتِلَ لَا تَوْبَةَ لَهُ" (١)؛ لأنَّ المقتولَ لَا يُمْكنُ الوصولُ إِلَى البَرَاءةِ مِن حقِّهِ.

ولكنْ عِندي أَنَّ الإنسانَ إِذَا صَدق تَوْبتَه معَ اللهِ فإنَّ اللهَ تَعَالى يَتَحمل مَا يَجِب لِلْمَقتول؛ لِعُمُوم قَوْلِهِ: ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ لِلْمَقتول؛ لِعُمُوم قَوْلِهِ: ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّمَقتول؛ لِعُمُوم قَوْلِهِ: ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ عَنُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]، وهذَا هُوَ القولُ الراجحُ فِي قاتل العمدِ: أَنَّ تَوبَته مَقْبولة، وأَنَّه يَبْرأ مِن إِثْمِ القتلِ تَمَامًا.

وكذلكَ حَدِيثُ الذِي قَتل تِسْعةً وَتِسعين نَفْسًا (٢)، فِيه دَلِيلٌ عَلى قَبُول تَوْبةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٧٠)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٦).

القاتلِ، وهذَا هوَ الذِي جَعَلَنا نُرجِّحُ أَنَّه إِذَا تابَ توبةً خالصةً نصوحًا، فإنَّ اللهَ يَتَحمل عنهُ حقَّ المقتولِ.

فإن قيل: وهلِ الحكمُ بِخُلودِ القاتلِ المتعمِّد فِي النَّارِ خاصٌ بمَذْهبِ الخوارجِ، الَّذِين يَقولُونَ: إنَّ فَاعلَ الكبيرةِ كَافرٌ مُحُلدٌ فِي النارِ؟

قلنا: الخوارجُ يَقُولُونَ: إِنَّ فَاعَلَ الكبيرةِ كَافَرٌ مُحْلدٌ فِي النَّارِ، وَالمُعتزلةُ التَقُوا مَعَهم فِي أَنَّه كَافِر، وقَالُوا: إِنَّه فِي مَنْزلة بَيْنَ مَعْهم فِي أَنَّه كَافِر، وقَالُوا: إِنَّه فِي مَنْزلة بَيْنَ مَنْزلتين، وأهلُ السُّنةِ قَالُوا: إِنَّه لَيس بِمُؤمن كَاملِ الإيهانِ، وَلَا بِكَافر، بَل هُو مُؤْمنٌ مَنْزلتين، وأهلُ السُّنةِ قَالُوا: إِنَّه لَيس بِمُؤمن كَاملِ الإيهانِ، وَلَا بِكَافر، بَل هُو مُؤمنٌ نَاقِصُ الإيهانِ، أَوْ مُؤمنٌ بِإِيهانِهِ فَاستُ بِكَبِيرته، وهذَا القولُ هُوَ الحَقُّ وهوَ الَّذِي تَجْمع بهِ الأَدلةُ.

وَالمَشْكُلَةُ الآنَ فِي الآيَةِ هذَا الوَعيدُ الشَّديدُ، وقدْ أَجابَ العلماءُ عنْهُ بِعِدَّة أَجُوبةٍ: الجوابُ الأولُ: أنَّ الخلودَ لَا يَدلُّ عَلى التَّأبيدِ؛ لأنَّ الخلودَ فِي اللَّغة يُرَاد بِهِ التَّأبيدُ، ويُرَاد بِه أَيْضًا طولُ المكثِ، وَالمرادُ بِهِ فِي الآيةِ طولُ المكثِ.

الجوابُ الثَّانِي: أنَّ هذَا علَى تَقْديرِ شرطٍ مَحذوفٍ، والتقديرُ: «فَجَزَاؤه جَهَنَّم خَالدًا فِيها إِنْ جَازاهُ اللهُ»، وإِنْ لَمْ يُجَازِه فإِنَّه لَا يَسْتحق هذِهِ العقوبة، وهذَا قَوْلُ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلى إِبْطال مَعْنى الآيةِ.

الجوابُ الثَّالثُ: أنَّ هذَا جَزاؤُهُ إنِ استحلَّ القتلَ، أمَّا إذَا قتلَ وهوَ يَعْتقد أنَّ القتلَ حَرامٌ فإنه لا يستحق هذَا الجزاء، وقَد عُرِض هَذا القولُ عَلى الإمامِ أَحْمَدَ رَحْمَهُ اللَّهَ فَضحك ضَحِك الْمِيعِجَانِ لِهَذا القَوْلِ، وقالَ: إنَّهُ إذَا اسْتَحَلَّ قتلَ المسلمِ كَان كافرًا سَواءٌ قَتَلَ المسلمِ كَان كافرًا سَواءٌ قَتَلَ المُ يَقْتل، وصدق رَحْمَهُ اللَّهُ.

الجوابُ الرابعُ: إنَّ هذَا سببٌ، والسببُ قَد يُوجَد لَه مانعٌ، فقتلُ المؤمنِ عَمدًا سببٌ لِهَذا الوعيدِ الشديدِ، لكنْ قَد يَمْنع مِنْه مانع وَهُوَ الإيمانُ، فَلَا يُحَلَّد فِي النارِ.

الجوابُ الخامسُ: أنَّ هذَا قَد يَكُونُ مِنْ بابِ الإِطْلاقِ الذِي يُرَادُ بِه التَّهديدُ، وهذَا القولُ هوَ أَرْجحُ الأقوالِ فِيها أَرَى، والمانعُ مِنَ الخلودِ فِي النارِ هُوَ الإيهانُ، فتكونُ هَذِهِ الآيةُ مُبَيِّنةً لِسَبب هَذِهِ العُقوبةِ العَظيمةِ، وَالسببُ إِذَا وُجدَ مَانعٌ يَمْنعه لَمْ يَكنْ نَافذًا، ويَكونُ المقصودُ بِالآيةِ التَّهديدُ، واللهُ أَعْلمُ.





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وأُصلي عَلَى نبيِّنا مُحَمَّد خاتم النبيِّينَ وإمام المتَّقين، وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبِعهم بإحسانٍ إِلَى يـومِ الدِّينِ، أُمَّا بعدُ:

فإنّه يسرني فِي هَذِهِ اللَّيْلة ليلة السبت، الثَّامن عشر من شهر رجبٍ عام أحد عشر وأربع مِئة وألف من هجرة، النَّبِيِّ ﷺ أن ألتقيَ بإخواني هنا فِي المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ فِي المَسْجِدِ النَّبُويِّ فِي المَسْجِدِ النَّبُويِّ فِي المَدِينَة النبويَّة، وأسأل الله تَعَالَى أن يجعله لقاءً مباركًا نافعًا.

وإنه لَيُحْزِنُنِي أن يكون اللِّقاء فِي هَذَا الوقت الَّذِي تضخمتْ فيه الأحداثُ فِي مَنْطِقَتِنا، منطقة الوحي فِي الجزيرةِ العربيةِ، الَّتِي يجب أن تكون الأُمَّة الإِسْلاميَّة فيها وفي غيرها أمةً واحدةً، لا اختلاف بينها ولا مُشاقَّةٌ ولا مُعاداةٌ؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴾ [المؤمنون:٥٢].

ويقول الله عَزَّوَجَلَّ مُحَاطِبًا نبيَّه مُحَـمَّدًا ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [الانعام:١٥٩].

ويقول عَنَّقَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَكُ وَأُولَتِهِكَ لَمُنْمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٠٥]. وما كانَ أحديُصدِّق -ونحنُ فِي هَذَا العهدِ المبارَكِ؛ عهدِ الصَّحوةِ الإِسْلاميَّة - أن تكون النِّزاعاتُ بيْنَنا تصِل إِلَى حدِّ النِّزاع المسلَّحِ الَّذِي يقفِز فيه الإِنْسَان إِلَى الآخرِ لِيَقْتُلَه ويُرِيقَ دَمَه.

إنَّمَا واللهِ لَمِحنةٌ عظِيمةٌ أن تقعَ فِي مثلِ هَذَا العهدِ المبارَكِ الَّذِي نَرَى فيه طلائعَ الصَّحوةِ الإسلاميَّة فِي كلِّ مكانٍ فِي هَذِهِ البلادِ وفي جَميعِ البِلَاد الإِسْلاميَّةِ؛ عَرَبِها وعَجَمِها، ثمَّ تحصُل هَذِهِ الأحداثُ المؤلمة الَّتِي ليستْ إِلَّا شهاتةً لأعْدائِنا بنا.

وإنَّني فِي هَذِهِ المناسبةِ أودُّ أن أتكلَّمَ حولَ هَذَا الموضوعِ فِي نِقاط أعدَدْتُها، وهي سبعُ نقاطٍ:

أَوَّلًا: مَا جَرَى فَإِنَّه بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِه.

ثانيًا: أن ما جرَى فإنَّه لحكمةٍ بالغةٍ؛ لأنَّ الَّذِي قدَّره هُوَ الله.

ثالثًا: أَسْبَابُ هَذَا النِّزاعِ الَّذِي أَدَّى إِلَى ما نَسمعه.

رابعًا: نتائِجُه.

خامسًا: وُجوبُ العلمِ قبلَ أن يتكلَّمَ المتكلِّم، ووُجوبُ العَدلِ حينهَا يتكلَّم. سادسًا: خُطورَةُ القولِ بلا علم.

سابعًا: أنَّ الاندفاعَ وراءَ العاطِفةِ يكونُ عاصفةً.

# أولاً: ما جَرَى هُو بقَضاءِ اللهِ وقَدَره:

فَإِنَّ مَا جَرَى هُو بَقَضَاءِ الله وقدرِه، ولا شَكَّ فِي هذا؛ لأنَّ الله تَعَالَى يقول: ﴿مَاۤ أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرُأَهَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد:٢٢]، من قبْلِ أن نبرأَهَا أي: من قبل أن نبرأَ هَــذِهِ المصيبة، أو من قبْل أن نبرأَ الأنفُس، والأقوالُ الثَّلاثةُ كُلُّها تَحتمِلُها الآيةُ، وليسَ بينَها اختلافٌ.

والقاعِدَة فِي التَّفسيرِ، والقِاعدَة أيضًا فِي شرْح الحَـدِيث: أنَّه إذا كانَ النصُّ يَحتمِل عِدَّةَ معانٍ، لا يُناقِضُ بعضُها بعْضًا، فإنَّه يُحمَل علَيْها جميعًا.

فإنْ كانَ يُناقِض بعْضُها بعضًا نظَرْنا إِلَى التَّرجيحِ، وأخذْنَا بها ترجَّح.

إذَن مَا جَرَى هُو بقضاءِ اللهِ وقَدَره، وقد ثبَتَ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قالَ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»(١).

فقبلَ خمسِينَ أَلْفِ سنةً مِن خلْقِ السَّماواتِ والأَرْضِ كَتب اللهُ مقاديرَ كلِّ شيء، فَإِنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خلقَ القلمَ قالَ له: «اكْتُب، قَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُب مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ »(٢).

فمتى آمنًا بذلك -ونحْنُ إِنْ شَاءَ اللهُ مُؤمِنُون بِه - فإنّنا نعْلَم أَنَّ الأَمرَ لن يتغيّر عَمَل، فهُو أمرٌ محتومٌ مقضيٌ لا بُدَّ أَنْ يكُونَ، فمَوْقفنا تُجاه هَذَا الشَّيْءِ أَن نصبرَ ونحتسِبَ الأَجرَ، وننتظر الفَرجَ، ونرْضَى بالله رَبًّا سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، ونعْلَم أَنَّ ذلك لِحِكمِ بالله قد يكُون فيه خيرٌ للإسْلام والمُسْلِمِينَ، فنَحْنُ بشرٌ، والبشرُ لا يعْلَمون الغَيْب، بالله وَمَا يَشْعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ، رقم (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٢٠٠٠)، والترمذي: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة ن، رقم (٣٣١٩).

فهَذِه نُقطَةٌ خُلاصَتُها أنَّ ما حصلَ فهُوَ بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِه. فيَنبَنِي عَلَى هَذَا أَنَّنا إِذَا عَلِمْنا أَنَّه بقضَاءِ اللهِ وقَدَره، فموْقِفُنا أن نصبرَ ونحتسِبَ الأَجْرَ ونَرضَى بالقضاء؛ لأنَّ الله تَعَالَى هُوَ الَّذِي قدَّر ذَلك.

# ثَانيًا: أنَّ مَا جَرى فإنَّه لحِكْمةٍ بِالغةٍ؛ لأنَّ الَّذِي قدَّره هُوَ الله:

فلا شكَّ أن الَّذِي جَرَى هو لحكمةٍ، ولم يجَرِ صُدفةً، ولا جرَى عَبَثًا وسَفَهًا، ولا كانَ يُرادُ بِه الإِضْرَار بالخَلقِ، بل هُوَ لحكمةٍ بالغةٍ.

فَهَا جَرى هُو -بلا شَكَّ- صادِرُ عن حِكمةٍ من اللهِ عَنَّوَجَلَ، ولهذا تجِـدُونَ أَنَّ الله عَنَّوَجَلَ يَقرِن الأَحْكَامَ الشَّرعيَّة بالجِكْمة؛ قالَ الله تَعَالَى: ﴿ عَابَآ أَوُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَاللّهِ لَكُونَ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ عَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لَا تَدْرُونَ آيَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النّسَاء:١١].

ولم إذكر أَحْكَامَ نِكَاحِ الْكُفَّارِ للْمُؤمِنَاتِ أَو بِالْعَكْسُ قَالَ: ﴿ ذَلِكُمْ مُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [المتحنة:١٠].

فكلُّ ما قدَّره اللهُ، وكُلُّ ما شَرَعَه اللهُ، فإنَّه لحكْمَةٍ، لكِن نَحْنُ لِقُصورِنَا، أو لتقْصِيرنَا قد نَجهَل هَذِهِ الحكْمة، فإمَّا أن تكُونَ عقُولُنا قاصِرةً عن إدْرَاك هَذه الحِكْمةِ، أو نكُونَ مُقصِّرين فِي طلَب الحكمةِ فلا تتبيَّن لنا، ورُبَّها تَتبيَّن لنا فيها بعدُ.

المهمُّ أنَّه يجبُ علينا أن نعلمَ عِلمَ اليقينِ أن ما جَرَى هو -بلا شَكَ - لحكُمةِ بالغةِ، قَال تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢١٦]، لكِن علَيْنا أن نصبرَ حتَّى نَظْرَ النَّتَائْجَ، وألَّا نَتعجَّل.

# ثَالثًا: أَسْبَابُ هَذَا النِّرَاعِ الَّذِي أَدَّى إِلَى مَا نَسَمَعُه:

والأسبابُ فِيها أرى تنْقَسم إِلَى قسمينِ:

أَوَّلًا: أَسْبَابٌ شرعيَّة محقَّقة لا إشكالَ فيها.

ثانيًا: أَسْبَابٌ كونيَّة قَدَرِيَّة، يحوم حَولها احتمالاتٌ مُتَعَدِّدة.

الأسْبَابِ الشرعية:

فَالْأَسْبَابُ الشَّرِعيَّة الَّتِي اقتضتْ هَذِهِ الْحِنَة وهذه الفِتْنةَ، هي:

### أولًا: المعاصي:

والمعَاصِي هِي التَّفريطُ في الوَاجِباتِ وانْتِهاكُ المحرَّماتِ، فالأُمَّة الإِسْلاميَّة لا شكَ أنها مفرِّطة في مسائلَ كثيرةٍ:

ففي الأُمَّة الإِسْلاميَّة مَن لا يُصَلِّي ويقول: إنه مسلمٌ.

وفي الأُمَّة الإِسْلاميَّة مَن يَسخَر مِن المُصَلِّين، وحفيظةُ هويَّتِه مكتوبٌ فيها: مسلمٌ، وهُو يَسْخَر من المُصَلِّين.

وفي الأُمَّة الإِسْلاميَّة مَن يَستَبِيح الرِّبَا، ويَرَى أَنَّه حلالٌ، وأَنَّه ثروَةٌ اقتصاديَّةٌ، وهِي ثرُوةٌ مُدمِّرة.

وفي الأُمَّة الإِسْلاميَّة مَن يُبيحُ الخمورَ، وتُباع الخمُورُ فِي الأسواقِ، وتُخْتَزَن فِي الثَّلاجاتِ وكَأُمَّا شرابٌ مُباحٌ.

وفي الأُمَّة الإِسْلاميَّة مَن يحكُم بغَيْر شرْعِ الله؛ بالرِّشوةِ، وبالمحابَاة لِقرابَةٍ أو لغيرِ ذلك. ولهذا كانَتِ الأُمَّةُ الإِسْلاميَّة هِيَ الَّتِي تسَبِّتْ في هذه الحادِثَة، أو لها هُوَ أعْظمُ منْها، واستَمِعْ إِلَى قولِ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُوْ مَنْها، واستَمِعْ إِلَى قولِ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُوْ مَنها، والشورى:٣٠]، وقال تَعَالَى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ بأي ويعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى:٣٠]، وقال تَعَالَى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ بأي سببٍ ؟ ﴿ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ١٤].

واستمِعُوا إِلَى آيةٍ يجِبُ أَن تكونَ عِبرةً لَنا؛ قالَ الله تَعَالَى يَخاطِبُ أصحابَ النّبِي عَيْقِي اللّهِ عَلَى كُلّ آصَكِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ النّبِي عَيْقِي اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران:١٦٥]، ﴿أُولَمَّا أَصَبَبَتَكُم ﴾، والجِطابُ الفسَحَابَة رَضَالِللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران:١٦٥]، ﴿أُولَمَّا أَصَبَبَتُكُم ﴾، والجِطابُ للصَّحَابَة رَضَالِللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَد أَصَبَتُم مِثْلَيْها ﴾ وهذا في أُحُد؛ استُشْهِد مِن الصَّحَابَة سبْعونَ رجلًا، فهذه مصيبةٌ، لكِن قد أصبتُم مِثليْها قبْلَها فِي غزوة بَدْدٍ؛ قُتِل مِن صنادِيد المشرِكين سبْعُونَ رجلًا، وكان حُكمُهم بيدِ المُسْلِمِينَ، فأصاب المُسْلِمُونَ مثليْها.

قالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لو شاءَ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ما نَالُوكم بِسُوءٍ، ولا انْتَصر منْهُم؛ لأنَّه عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ، لكِن أرادَ أَنْ يُبيِّن لكُم نتائِجَ المعصِيةِ. فما هِيَ المعصِيةُ الَّتِي حصَلتْ؟

المعصِية هِي أَنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ فِي غزوة أُحُدٍ عَبَّا الْمُسْلِمِينَ ورتَّبهم، وجعل على الجبلِ رُماةً يَحفَظُون ظُهورَ المُسْلِمِينَ، فلمَّا انكْشَفَ المشْرِكونَ فِي أَوَّل النَّهارِ، وجعلَ المُسْلِمُونَ يَجمَعُون الغَنيمة، فقالَ الرَّماةُ: انْكَشْف النَّاس، ما بَقِي إِلَّا أَن نجْمَعَ الغنائِم، فلننزِل لجمعِ الغنائِم، فذكَّرَهم أحدُهم أمرَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ بأَنْ يبْقُوا، ولكنَّهم رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ خَالَفُوه، وهَذِه المخالَفةُ قَد عَفا اللهُ عَنْهَا وللهِ الحَمْدُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ عَفَا عَن عَن عَن اللهُ عَنْهَا وللهِ الحَمْدُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ عَفَا عَن عَن عَن عَن اللهُ عَنْهَا وللهِ الحَمْدُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْهَا وللهِ الحَمْدُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْهَا وللهِ الحَمْدُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ عَفَا عَن عَن عَن عَن اللهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٥٦].

والَّذي حصَل بعْد هَذَا أن استُشْهِد مِن المُسْلِمِينَ سبْعُون رجلًا، وجُرِحَ النَّبِيُّ فِي وَجْنَتِه، وكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُه، وحَصَلَ مِن الأَلْمِ مَا لا يَعلَمُه إِلَّا الله ﴿فَأَثَبَكُمُ عَنَا الله ﴿فَأَثَبَكُمُ عَنَا الله ﴿فَأَثَبَكُمُ مَا لا يَعلَمُه إِلَّا الله ﴿فَأَثَبَكُمُ مَا لا يَعلَمُه إِلَّا الله ﴿فَأَثَبَكُمُ الله عَنَا الله عَلَيْهِ وَكُنِ الله قَالَ نَعُون عَمَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله قَالَ نَعُون الله قَالَ الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَوْلُ الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَا عُمَانَ الله عَلَيْهُ وَلَا عَمُوانَ الله عَلَيْهِ وَلَوْلُ الله عَلَيْهُ وَلَا عَمُوانَ الله عَلَيْهِ وَلَا عُمَانَ الله عَلَيْهُ وَلَا عَمُوانَ الله عَلَيْهُ وَلَا عَمَانَ الله عَلَيْهُ وَلَا عَمُوانَ الله عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُوانَ عَمَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُونَ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُوانَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُمُولُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُمُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُوانَ عَمُوانَ عَمُولُونَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُمُولُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

وهَذِهِ معصِيةٌ واحدةٌ بسيطةٌ بالنِّسْبَة لمعاصي المُسْلِمِينَ اليومَ، وقد حصل بِسَبَها مَا حصَل.

والله تَعَالَى قال: ﴿ قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾، فإذا كانَ هَذَا مِن الأَسْباب، فَما موْقِفُنا من هَذَا السَّبب؟

مَوقِفنا أَن نَرجِع إِلَى الله رُجُوعًا حقِيقيًّا، وأَسْأَلُ اللهَ أَن يُعينَني وإيَّاكم عَلَى ذلك، فَنَظُر لأَنْفُسِنا فِي إخْلاصِنا للهِ، وفِي مُتابِعَتِنا لرَسُولِ اللهِ ﷺ، وفِي صَلاتِنا، وفِي ذَلك، فَنَظُر لأَنْفُسِنا فِي إخْلاصِنا للهِ، وفِي مُتابِعَتِنا لرَسُولِ اللهِ ﷺ، وفِي كلِّ شيءٍ، زَكاتِنا، وفِي صِيامِنَا، وفِي حَجِّنا، وفِي آدابِنا، وفِي أَخْلاقِنا، وفِي أَهْلِينا، وفِي كلِّ شيءٍ، فَنَرْجِع رُجوعًا حقِيقيًّا، فإذا كنَّا نُريدُ أَن ترْتَفِعَ عنَّا هَذِهِ النَّكَبَاتِ فَلْنَرْجِع إِلَى اللهِ وَجُوعًا صَحِيحًا.

فمَنْ كانَ عنده مَظْلَمَة لأحدٍ فلْيُؤَدِّها.

ومَن كانَ مُقصِّرًا فِي واجبٍ فليتَدارَكْ.

ومَن كَانَ مُنهمِكًا فِي مُحَرَّمِ فَلْيَتَجَنَّبُه؛ حتَّى ترتفعَ عنَّا أَسْبَابُ السُّوء.

### الأسبابُ الكونيَّة القدريَّةُ:

أما النوع الثَّاني من الأَسْبَابِ، فهي أَسْبَابُ كونيَّة قَدَرِيَّة بِقَدَرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، ونذكُر مِن أَسْبابِها:

أنَّ الدَّولة المُعتدَى علَيْها جزءٌ من الدَّولة المعتدِية، فيُذكَر أنَّ هَذَا مِن الأَسْبابِ؟ أَنَّها جُزْء مِن هَذه الدَّولة، وهذا شيءٌ غريبٌ، فالدَّوْلتانِ متجاوِرَتانِ، لكلِّ واحِدةٍ عنْدَ الأُخْرى سَفِيرٌ، وهذا يعْنِي أنَّ هَذه الدَّولة مُسْتَقِلَّةٌ ليستْ تبعًا لتلك، وبَيْن الدَّوْلتينِ مُعاهداتٌ دوليَّة فِي إطار الأُمم المتَّحِدَة، ومعاهداتٌ خاصَّة فِي إطارِ الأُمَّة الإِسْلاميَّة.

إذَن لو كانَ بين المُسْلِمِينَ وبين الكفَّار عهدٌ، فهل يجوز للمُسْلِمِينَ أن يَعتدُوا عَلَى المعاهَدين منَ الكُفَّار؟

الجوابُ: لا يجوزُ أبدًا، قالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمَ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيّتُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ [التَّوْبَة:٤]. وموقفُ الأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ مَعَ المعاهدينَ مِن الكفَّارِ عَلَى ثلاثِ أحوَالٍ:

- إمَّا أن يَنقُض الكفَّارُ العهْدَ، وحينئذٍ نُقاتِلُهم.
- وإمَّا أن يُتِمُّوا عَهدَهم فحينَئذٍ لا نُقاتِلُهم، ونَحترِم العَهْدَ؛ لأنَّ المُسْلِمِينَ أَوْفَى الأُمَمِ بالذِّممِ.
- وإمَّا أن نخَافَ منْهُم الجِيانَة، فمَوْقفُنا إذا خِفْنا الجيانَة مِن المعاهَدِينَ: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَانَبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآهِ ﴾ [الانفال:٥٨]، ولم يَقُل: انْقُض العَهْد، ﴿ وَالَّنِهِمْ عَلَى سَوَآهِ ﴾ أي: قُل: إنَّ العَهْد الَّذِي بيْنَنا وبيْنَكُم مُلقًى.

وهَذَا مَعَ أَنَّهُم كُفَّارٌ، فما بِالْكَ إِذَا كَانَ الشَّعْبُ مَسْلِمً، فَالشَّعبُ مَسْلِمٌ فِي كَلَّا البَلَدَيْنِ، فَكَيْف يُحِقُّ لَنَا أَن نَعْتَديَ عَلَى شعبٍ مُسْلمٍ بيْنَنَا وبيْنَه الأَخوَّة الإسلامِيَّة، والحُاصَّةُ!

إِذَنْ يَكُونِ الاعتِدَاءُ فِي هَذِهِ الحَالِ ظُلَمًا ولَيْسَ عَدْلًا، وإِذَا كَانَ ظُلمًا فَإِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ نَضُرَ إِحْوَتَنَا، سَواءٌ كَانُوا ظَالمِينَ أُو مَظْلُومِينَ؛ قَالَ النَّبِي ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ طَلْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظَّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَصُرُهُ» أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظَّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» أَوْ مَنْعُهُ، مِنَ الظَّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ

إِذَنِ السَّبُ الكونِيُّ القَدرِيُّ هُو ما قِيل مِن أَنَّ هَذه الدَّولة المعتدَى علَيْها جُزءٌ مِن الدَّولةِ المعْتَدِية، وقَد تبيَّن بمُقتضَى الدِّينِ الإسلاميِّ، وبمُقْتضى المعاهداتِ الدَّوليَّة العالميَّة أنَّا ليْستْ جُزءًا منْها، حتَّى لو فُرِض أنَّا فِي غابرِ الأزْمانِ كانَتْ مِنْها فإنَّ إِقرارَ الدَّولِ المتتابِعة بأنَّا مُستقلَّة يمْحُو مَا سبقَ، ولَوْ أَرَدْنا أَن نَرجِعَ إِلَى التَّاريخ القَدِيمِ الَّذي تغيَّرتْ فيه الحُدُودُ بَيْن الدُّولِ لحصل فِي ذَلِك ارْتِباكٌ لكلِّ الدُّولِ، المَسَ في هاتَيْن الدَّولتَيْن فقط، بَل فِي دُولٍ عظيمَةٍ وأُمَم كبيرَةٍ، ولكانَ كُلُّ بُقعةٍ ولو صغيرة تدَّعي ما تدَّعيه بِناءً عَلَى أَمْرٍ سَابِقٍ فِي عَهْدٍ قَديمٍ تغيَّرتْ فيه الأَحْوالُ.

إِذَنِ السَّبِ الشَّرِعِيُّ دَواقُه التَّوْبَة إِلَى الله؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ فَلَوْلَآ إِذَ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام: ٤٣] فهذا يدلُّ عَلَى أننا لو تضرَّعنا إِلَى الله لَرَفَعَه عناً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كِتَابِ المَظَالِمِ وَالغَصْبِ، بَابِ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالًا أَوْ مَظْلُومًا، رقم (٢٤٤٣).

أمَّا السَّبب الثَّاني فدوَاؤُه أن تُعادَ الأُمور إِلَى حالِها مِن قَبْلُ، ويُقالَ للدَّولةِ المعتدَى علَيْها: هَذِهِ حُدودُكِ، ولا عُدوانَ، وبهذا تنْحلُّ المشكلةُ وينتَهي كلُّ شيءٍ، فإذا عادتِ الأُمورُ إِلَى ما كانتْ علَيْه قبْلَ هَذَا الحدَث فإنَّ الأُمورَ ستنحلُّ بسُرْعةٍ، ولا إشكالَ فِي هَذَا؛ لأنَّ ما كانَ مبنيًّا عَلَى سَببٍ فإنَّه يَزولُ بزوالِ السَّببِ.

#### رابعًا: نتائِجُه:

أمَّا النُّقطة الرَّابعة فهِي نتائج هَذَا الأَمْر، ونتائِجُ ما حَدث وخِيمةٌ جِدًّا جِدًّا:

أوَّلا: حمَّلُ السِّلاحِ من بعْضِنا عَلَى بعضٍ، فلَو كنَّا نحْمِل السِّلاحَ عَلَى أعداءٍ لَنا حقيقةً يُناصِبُونَنا العَداوة من قبلُ كاليَهُود مثلًا؛ لكانَ هَذَا عَلَى العَيْنِ والرَّأسِ، لكن المشْكِل أنَّنا صِرنا يَحمِل بعضُنا السَّلاح عَلَى بعضٍ، وهَذه مِن أسوأِ النَّتائجِ، فكلُّ واحدٍ حمَل السِّلاحَ يُريد قتلَ أخيهِ، وهَذه نتيجةٌ سيِّئةٌ للغايةِ.

ثانيًا: تفرُّقُ وتشتَّتُ وتفكُّكُ الأُمَّةِ الإسلاميَّة والأُمَّة العَربيَّة، حتَّى أصبحَ كلُّ واحدٍ - ولا سِيَّا عَلَى المسْتَوى الحُكوميِّ - يَرى أَنَّه عدوٌّ للآخرِ، بيْنَا الواجِبُ أَن نجْعلَ كلَّ واحدٍ منَّا أَخًا للآخرِ، فكُلُّنا ننتَمي إِلَى دِينِ الإِسْلامِ، وفي الدَّائرةِ العَربيَّة نتُمي إِلَى جنسٍ مِن بَني آدمَ وهُم العربُ، فكيْف حصل بِهَذه الفتنةِ أو في هَذِه المحنة تَفَرُّ قُنا؛ حتَّى كانَ الإِنْسَانُ يسمَع مِن بعْضِ الجهاتِ ما يُكدِّرهُ مِن الحملات الإِعْلاميَّة، وليْتَها كانت مثلًا مِن حُكوماتٍ أمرُها غريبٌ وسياسَتُها غريبةٌ، لكنَّها صارَتْ مِن جهاتٍ معيَّنة يَتقرَّبُ الإِنْسَانُ إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بمَحَبَّة المخْلِصينَ منْها، فصارُوا يتكلَّمُون كلامًا كثيرًا قدْ يُؤدِّي إِلَى عَزُّقِ الأُمَّة الإسْلاميَّة.

ثالثًا: ومِن النَّائِجِ السَّيِّة أَنَّنَا نسِينا قَضَايا مهمَّةً فِي الإسْلامِ، كقضيَّة فِلسُطِينَ مثلًا، فالقضِيَّةُ الَّتِي أوشكتْ أنْ تزدهرَ الآنَ ذَبُلَتْ وصارَ النَّاس لا يتحدَّثُون عنها، بيْنَا كانَ النَّاسُ من قبْلُ يتحدَّثُون عن الانتفاضةِ الفلسطِينيَّة، وصارَ مِن المُسْلِمِينَ حَرَكةٌ نحو هَذِهِ الانتفاضةِ، لكِن سَكت النَّاسُ عنها الآنَ ولم تكُن لَهم عَلَى بالٍ؛ لأنَّهم انشَغلُوا بِها هُوَ أكبرُ وأعْظمُ بين المُسْلِمِينَ أنفُسِهم، بلْ بَين العَربِ أنْفُسِهم، فكلُّ واحِدٍ يحْمِل السِّلاحَ عَلَى الآخِر جاهِلِيَّةً، فهل نُعيدُها جاهليَّةً! ألسنا مُسْلِمِينَ!

ونَسِينا أيضًا قضيَّةَ أفغانِستانَ، وكأنْ لم يكنْ هُناكَ شيءٌ يُسمَّى الجهادَ الإِسْلَاميَّ فِي أفغانِستانَ.

ونَسينا أيضًا إخوةً لَنا فِي أريْترِيَا يُريدُون أن يُقيموا جِهادًا إسْلاميًّا حتَّى يُحرِّرُوا هذه البُقعةَ مِن الكُفر، فهَذَا أيضًا نُسيَ.

وكذَلك الجمعيَّاتُ الكثيرةُ الَّتِي فِيها إنقاذُ المُسْلِمِينَ من الجُوع والعُرْيِ والعَطشِ وهَلاك الأمْوالِ كلِّها أيضًا نُسيَتْ.

حتَّى طلَبةُ العِلْم انْشَغلوا بهَذِه القضيَّةِ عَن الطَّلَب، فالعِبادُ قد انْشغلُوا بهَذِه القضيَّةِ عَن الطَّلب، فالعِبادةِ، فيَقُوم الإِنْسَانُ يُصَلِّي وهُو يُفكِّر مَاذا حصَل ومَاذا جرَى.

فهَذِه المصِيبةُ أَنْسَتِ المُسْلِمِينَ كثيرًا مِن المصَالِحِ العامَّـة والخاصَّة، وبعضُها مصيريٌّ، وبعضُها دُون ذلك.

والمسألة يُمكِن حلُّها بأن تُسلَّم الأرَاضِي إِلَى أهلِها، وينْتَهي كلُّ شيءٍ. رابعًا: أيضًا مِن النَّتائِج السيِّئةِ أنَّ بعْض الشُّعوبِ التَّابِعة لحكُوماتٍ تختلِفُ

سِياسَاتُهَا صارَت تبْع هَـذِهِ الحُكوماتِ، وهَذا غلطٌ عظيمٌ، فيَجِب على الشُّعوبِ الإسلامية أن تَكُون واحِدةً، بقطْع النظرِ عن سياسات الحكوماتِ والدولِ، فنَحْنُ نرَى أنَّ الرَّجُل المسلم في العِراقِ، والرَّجل المسلم في الشَّامِ، والرَّجل المسلم في اليَمنِ، والرَّجُل المسلم في المغرب وفي تُونُسَ، وفي الجزائِر، وفي والرَّجُل المسلم في المغرب وفي تُونُسَ، وفي الجزائِر، وفي أيِّ بقعةٍ مِن الأَرضِ، وفي أفْغانِستانَ، وفي بَاكِسْتان، وفي بنجِلادِيش، وفي كُلِّ مكانٍ مِن الأَرْض؛ نرى أنَّ المسلم في أيِّ مكانٍ كالمسلم هُنا عنْدَنا فِي المَدِينَة، أو فِي مكَّة، أو فِي مكَّة، أو فِي المَّدِينَة، واللهِ هَذَا الَّذِي أو فِي الرِّياضِ، أو فِي القَصِيم، أو فِي أيِّ مكانٍ مِن الجَزيرَةِ العربيَّة، واللهِ هَذَا الَّذِي أَدِين اللهَ بِه، وأعْتَقِد أنَّكم كذَلِك مثْلي.

فالمسْلِمُ أَخُو المسْلَمِ، ولا يشتَرطُ أَنْ يكون عربيًّا، ولا أَنْ يَكُون مِن الجنريرةِ العربيَّةِ، بلِ المسلمُ أَخُو المسْلَمِ ولَو كانَ المسْلِمُ أَعْجَميًّا مِن أَبْعَد النَّاسِ مِن اللَّغَة العَربِيَّة، ولَوْ كانَ أُوربيًّا، ولَو كانَ رُوسيًّا، واللهِ إنَّنا نعْتَقِد أَنَّ الأَخُوَّة الإسْلاميَّة لا يَفْصِم عُراها نَسَبٌ ولا جِنسٌ ولا مكانٌ.

فَنَحْنُ لا نَفْرِق بِين شخصٍ وآخرَ، وبِينَ ذكرٍ وأُنْثى، وبِين عربيٍّ وغَير عَربيٍّ، فها دُمنا مُسْلِمِينَ فنَحْنُ إخوةٌ.

إِذَن مَا بِالُّنَا وِبِالُ الْحُكُومَاتِ، نَحْنُ يَجِبُ أَنْ نَحَبُّ بِعَضُنَا بِعَضًا، وينْصَح

بعضُنا لبَعْضٍ؛ مِن أيِّ حُكومةٍ كنَّا، سَواءٌ فِي الشَّعوديَّة، أو فِي العِراق، أو فِي الشَّام، أو فِي الشَّام، أو فِي السَّعوديَّة، أو فِي العِراق، أو فِي الشَّام، أو فِي أيِّ مكانٍ مِن الأَرْضِ.

فإنْ كُنتُم تشارِكُونني فِي هَذَا المبدأ؛ فعاهِدُوا اللهَ على ذَلِك، وبلِّغوه إِلَى مَن تستطيعونَ مِن إخْوَتِنا فِي البلادِ الأُخْرى، وقُولُوا لهم: اتَّقوا اللهَ، مَا لكُم ولِلْحُكوماتِ، أَنتُم إخوَةٌ مُسْلِمُونَ، يجِب أَن تَكُونوا إخوةً مُسْلِمينَ، ولا فرقَ، فلوْ جاء إِنْسَانٌ منَ المُسْلِمِينَ أَخٌ شقِيتٌ لِي مَا فرَّقتُ بيَّنَه وبَيْن رجلٍ من المُسْلِمِينَ لا أعرِفُه إِلَّا بحقِّ القرابةِ، أمَّا فِي الإسْلَام فهُم عِنْدي سواءٌ.

فها بالنا نذْهَب بعيدًا، فالمسْلِم أَخُو المسْلِم، فسَلْهانُ الفارسيُّ مِن فارسٍ، وصُهَيْبٌ مِن الرُّوم، وبِلالُ من الحَبَشة، وكلُّهُم صحابَةُ رَسُولِ الله ﷺ، وهُمْ من أَجْناسٍ شتّى؛ لأنَّ الدِّينَ واحدٌ، والأُمَّة واحِدةٌ.

لذَلِك أَنَا أَدْعُوكُم مِن هَذَا المَكَانِ؛ مِن مَسْجِد النَّبِيِّ -صَلواتُ اللهِ وسلَامُه عَلَيْه - أَنْ تُبلِّغوا كلَّ مُسلِم تعْرِفُونَه بأَنَّ الإِسْلام فَوْقَ جَميع الاعْتِباراتِ، وأَنَّه لَا يُجُوزُ إطلاقًا أَن تَخضَع الأُمَّةُ الإِسْلاميَّة -أعني شُعوبَها- إِلَى سِياسَة حُكَّامِها أبدًا، فنَحْنُ مُسْلِمُونَ إخوةٌ، نَقُول بالحقِّ، ونَقُول للحقِّ، ونَقُول فِي الحقِّ، فهَذِه ثلاثةُ حروفِ.

هَذَا مؤقِفُنا الَّذِي نَسْأَلَ اللهَ أَن يَتُوفَّانا عَلَيْه، ونَحْن لا نُكِنُّ لأَحَدٍ مِن الْمُسْلِمِينَ عَداوةً فِي أَيِّ بِلادٍ مِن الأَرْضِ، ولكِن مَعَ الأَسَف الشَّديدِ أَنَّ مِن نتائج هَذِهِ الكارِثَة أَنّنا صِرْنا نَسْمَع أَنَّ جهاتٍ مِن الَّذِينَ يُعتبرونَ من ثَمراتِ الإسلامِ اشْتَبه علَيْهم الأَمرُ، فصَار منْهُم ما قد تَسمَعُونَه فِي الإذاعاتِ.

# خامسًا: وجوبُ العلمِ قبل أن يتكلمَ المتكلِّم، ووجوبُ العدلِ حينما يتكلُّم:

يغنِي لا تتكلَّمْ إِلَّا بعِلم، ولا تَقلْ إِلَّا بعَدلِ، ودليلُ ذَلك قولُه تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لكَ بِهِ عَلْمٌ ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ مَا لَيْسَ لكَ بِهِ عَلْمٌ ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فالَّذِي يَصِل إِلَى الإِنْسَان إِمَّا عَن طريقِ السَّمع، وإمَّا عن طريقِ السَّمع، وإمَّا عن طريقِ الظَّنِّ الَّذِي هُو الفُؤادُ، فأَنْتَ مسْئولُ عَن كُلِّ وَإِمَّا عَن طَرِيقِ الظَّنِّ الَّذِي هُو الفُؤادُ، فأَنْتَ مسْئولُ عَن كُلِّ هَذَا ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾.

وإِنّنا فِي هَذِهِ الفِتْنةِ نسْمَع الكَثِيرَ بدُونِ أَنْ نعلمَ، فلَا يَجُوزُ للإِنْسَان أَنْ يتكَلَمَ وَاللّهِ عِلْم يكون مُبرئًا ذِمَّتَه عندَ اللهِ إِذَا لَاقَاهُ يومَ القِيامةِ؛ لأَنَّ اللهَ يقُول: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾. فانتبه ولا تتكلّم إلَّا بعِلْم، فلو سمِعتَ مَن يُتوقَف فِي خَبرِه، أو ممَّن يُرَدُّ خبرُه لقوَّةِ التُّهمةِ الَّتِي تُوجِب ردَّ خَبرِه فلا تتكلَّم، ولا تقُل إلَّا بعلم، وكذلك أيضًا لا تَحْكُم إلَّا بعَدْلٍ، أمَّا أَن تتصرَّ فَ بظن فهذا حرامٌ عليك، قالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْبَك ﴾ والنحل: ١٥] إلى آخِر الآيةِ، وقالَ تَعَالَى ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعَدِلُوا ﴾ [الأنعام: ١٥].

ولكنّي أَسْأَل: إذا كنتُ أُبغِض شخْصًا بُغضًا دينيًّا، وأتقرَّب إِلَى الله ببُغضِه ومعاداتِه؛ لأنَّه كافِرٌ، فهل يجُوز أن أتكلَّم فِيه بغيرِ العَدلِ؟

الجواب: قالَ تعَالى: ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَمِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ﴾ ومعْنَى بالقِسْط: بالعَدْل ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ ﴾ لا يَحْمِلَنَكُم ﴿ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ بُغض قوم ﴿ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ يعْني: لا يحمِلْكُم بُغض قوم أن صدُّوكُم عَن المَسْجِد الحرامِ ﴿ وَاعْدِلُوا هُو اَقْرَبُ لِلتَّقُونَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

إذَن إذا كنتُ أُبغِضُه بغضًا دينيًّا فلا يجُوزُ أن أقُولَ فِيه بغَيْر العَدْلِ؛ لأنَّ الله قالَ: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ ﴾.

إذَن يجِب ألّا نتكلّم إِلّا بعِلْم، وألّا نقولَ وألّا نحْكُم إِلّا بعدلٍ؛ لأنَّ هَذَا ما أَمَرَنا اللهُ به، وأنتُم تسمَعُون فِي الإذاعَات أشياءَ أنْتُم تشهدون أنَّها كذِب، وتشمَعُون فِي الإذاعَات أشياءَ أنْتُم تعلَمُونَ علْمَ اليَقينِ أنَّها كذِب، وكلّ يسمَعُ فِي الإذاعاتِ ما نعْلَم علْمَ اليَقينِ أَنَّها كذِب، وكلّ يسمَعُ فِي الإذاعاتِ ما نعْلَم علْمَ اليَقينِ مِثْل الشَّمْس أنَّه كذِبٌ.

فلا يجوزُ للمشلمِ أن ينقُل الَّذِي يعلَم أنَّه كذِبٌ؛ لأنَّه إذا فعَل هَذَا فقد خالفَ أمرَ الله عَنَّوَجَلَّ، وتابعَ أهلَ الكَذِب، وهذا أمرٌ خطيرٌ بالنِّسْبَة للمسلمِ الَّذِي يتحرَّى الصِّدقَ، ويتحرَّى العَدلَ.

#### سادسًا: خُطورة القولِ بلا علمٍ:

القوْلُ بِلا علم مِن أعظمِ المخاطِرِ، فمِن أعظم المخاطِر أَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ بِلا علمٍ؛ لأَنَّه سيترتَّب عَلَى قولِه أَشْياءُ ضارَّة؛ لأَنَّ المبنيَّ عَلَى غيرِ علْمٍ معنَاهُ أَنَّه مبنيُّ عَلَى جهْلٍ، والجهلُ هلاكُ، وكم مِن إِنْسَانٍ قالَ كلِمةً -ومَا أكثرَ الكلامَ فِي هَذِهِ الفِتنةِ - والعَجِيبُ أَنَّه يقولُ كلمَةً فِي الدِّين فيحْكُم عَلَى الشَّيْءِ حكمًا دينيًّا، وهُو أَجْهَل مِن تُومَا.

وتُومَا هُو رَجلٌ يدَّعي أَنَّه عالمٌ لكِنَّه جاهلٌ، والَّذي يدَّعي أَنَّه عالمٌ وهُو جاهلٌ وهُو يَتكلَّمُ وهُو لا يعْلَم يكُون جاهلًا جاهلٌ يُسمَّى عنْدَ العُلَمَاء جاهِلًا مركَّبًا؛ لأنَّ الَّذِي يتكلَّمُ وهُو لا يعْلَم يكُون جاهلًا بحالِه، يعْنِي يحسِبُ أَنَه عالمٌ، وجاهِلًا بها تكلَّم بِه، فلِهَذا سمَّاه العُلَمَاء جاهلًا مركَّبًا،

وأَنْشَدُوا عَلَى لسانِ حِمارٍ لهذا الرَّجُلِ الَّذِي يُسمَّى تُوما، وأَنَا أَنقُله وإِنْ كنتُ لا أُقِر بكُلِّ مَا فيه، فيَقُول عَلَى لسانِ الحهار الَّذِي كانَ تُومَا يرْكَبه (١):

قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ تُومَا لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَبُ لِأَنْضِ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَبُ لِأَنْضِ جَاهِلٌ مُرَكَّبُ لِأَنْضِ جَاهِلٌ مُرَكَّبُ

ونحْن لا نُوافِق عَلَى قولِه: «لوْ أَنْصفَ الدَّهرُ»؛ لأنَّ الأشياءَ لا تُضافُ إِلَى الدَّهر.

أقولُ: إنَّ بعْض النَّاس يتكلَّمُون بِلا علم، حتَّى فِي الأُمُور الشَّرعيَّة، والجهْلُ هنا الَّذِي أقولُ: إنَّه بلا علم تارَةَ بأنْ يجْهَلُوا حقيقَة الواقِع وتارَةً بجَهْل الحُكْمِ الشَّرعيِّ.

إذَن لا بُدَّ مِن العلْمِ بالوَاقعِ، ولا بدَّ مِن العلْمِ بالحَكْمِ الشَّرعيِّ، أمَّا أن تتحدَّثَ عَن الشَّيْء وأنْت لا تدْرِي عنْه فهَذا لا يَصحُّ.

أَرَأَيْتُم لَو جاءَ شخصٌ وقالَ: هَلك هالِكٌ عن بنتٍ، وعمِّ، وأخِ، فجاءَ متسرِّعٌ وقال: للبنتِ النصفُ وللأَخِ الباقي؛ لأنَّ الأخَ فِي نظرِه أوْلى مِن العمِّ، فنقُول فِي هذا: إنه جاهِلٌ مركَّب، فالواجِب أن يَسْأل: من هَذَا الأخُ؟ فَإِن قالَ: أخٌ من أمِّ، فنقول: البَاقي بعْد فرْض البِنْت للعمِّ؛ لأنَّ الأخَ مِن الأمِّ لا يرِث مَعَ البَنات ولا مَعَ الأَبْناء، وإذا قالَ: إنَّه أخْ شقيقٌ أوْ لأبِ قُلنا: البَاقِي لهُ، وليْس للعمِّ، هَذَا لو استفسرَ وسألَ: مَن الأخُ عرَف الحكم الشَّرعيُّ.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب في فنون الأدب (١٠/ ١٠٠).

فأنا أقول: إنَّ بعض النَّاس يَحْكُم بلا علم، إمَّا أنَّه لا يعلمُ عَن الحالِ، أو لا يعْلَم عَن الحالِ، أو لا يعْلَم عَن الحِكْم الشَّرعيِّ، وكِلاهما خَطر جِدًّا، وما أكْثرَ الَّذِينَ يُسألُون فِي هَذِهِ الفِتنةِ عن أمُورٍ يتسرَّعون فِي الححُم علَيْها وهُم عنْها غافِلُون، وهُم بِها جاهلُونَ أيضًا.

وقدْ جاءَ القُرآنُ بتحريمِ القَولِ بلا علم، أمَّا الدليلُ منْه عَلَى تحريمِ القولِ بلا علْمٍ عمومًا، ففي قوله تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦]، وأمَّا عن شرْع اللهِ فقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِعَيْرِ اللهِ فقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِعَيْرِ اللهِ فقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِعَيْرِ اللهِ فقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ وَلِي اللهِ فَقَد قالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْرَقُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، المُحتِي وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَوْنَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، هذا الشّاهد في الجمْلَة الأخيرَةِ، ﴿ وَآن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]،

#### سابعًا: الانْدِفاعَ وراءَ العاطِفةِ يكُون عاصِفةً:

أقول: العاطِفة رُبَّها تكونُ عاصِفة، وكثِيرٌ مِن النَّاسِ يَندفِع وراءَ العاطفة بدُون أن يفكِّر ويقدِّر وينظُر فِي الأُمورِ، وهذَا الانْدِفاعُ وراءَ العاطِفة سيحوِّل هَذِهِ العاطفة إلى عاصفةٍ؛ لأنَّ العاطفة إذَا لم يكنْ لها كوابحُ منَ الشَّرعِ والعَقلِ أردتْ بصاحِبها إلى الهلاكِ لا شكَ.

وأنا لا أقول: تكلَّم بلَا عاطفةٍ؛ لأنَّ الكلام بلا عاطفةٍ قد يكُون ميَّتًا، لكِني أقول: لا تتكلَّم بعاطفةٍ موزونةٍ بالشَّرع والعَقْلِ، فلَو أنّنا سِرنا وراءَ العواطفِ لَهَلكْنَا وأهلكنا، ومَا أكثرَ الَّذِينَ يَسيرونَ فِي هَذَا الزَّمنِ بالعواطفِ بدُون أن يَنظروا إِلَى النَّتائجِ، وبدُون أن يُحقِّقوا فِي الأمرِ، وهذَا خطرٌ عظيمٌ عَلَى دِينِهم ودُنياهُم.

أضرِب لكُم مثلًا بَسيطًا فِي الفَرقِ بِينَ العاطفةِ وبين التَّعقُّل: دَخل رجُلٌ مَسْجِدَ رسُولِ الله ﷺ والنَّبيُّ عَيَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حاضِرٌ والصَّحَابَة حاضِرُون، فتقدَّم إلى ناحيةٍ من المَسْجِدِ فجعل يَبُول؛ لأنَّه أعرابيُّ جاهِلٌ، والبَول فِي المَسْجِد حرامٌ، فصاحَ به الصَّحَابَة رَضَالِكُم وزَجَروه ونهَوْه نهيًا شديدًا؛ لأنَّه فعل مُنكرًا، وحَمَلَهم عَلَى ذلك العاطِفةُ الدِّينيةُ غيرةً عَلَى مَسْجِد الرَّسُول عَينهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أن يَبُولَ به أحدٌ، ولكِن الَّذِي أعطاهُ اللهُ الحكمة قال: «لَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ» أي: لا تَقطعوا بولَه عليه، فتركُوه.

فلو أن هَذَا الأعرابيَّ انساقَ وراء عاطفةِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ زَجَروه لحصلَ أحدُ أمرينِ: إمَّا أن يقومَ مَكشوفَ العَورةِ؛ لئلَّا يُصيب البولُ ثوبَه، وإمَّا أن يستَترَ فيُصيب البولُ ثوبَه.

ومِن جهةٍ أخْرى لو قامَ مكشوفَ العورةِ لكانَ البولُ لا ينقَطِع مرةً واحدةً، بل ينقط عَلَى جهةٍ أخْرَى من المَسْجِد، فينجُس مِن المَسْجِد أكثرُ ممَّا سبقَ.

ولهذا كانتْ حكمةُ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فوقَ عاطِفَتهم، فقالَ: «دَعُوهُ» فترَكُوه، فلمَّا انقضى بولُه أمرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ أَن يُصَبَّ ماء عَلَى البولِ، فإذا صُبَّ الماءُ عَلَى البولِ وقال له: «إِنَّ هَذِهِ عَلَى البولِ زالتِ المفسدةُ بالتطهيرِ، فطهُر المحلُّ، ثمَّ دعا الأعرابيَّ وقال له: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ، وَلَا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِهُ اللهِ عَلَيْهِ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم (٦٠٢٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها، رقم (٢٨٤، ٢٨٥).

وفي رواية أن الأعرابيَّ قال: «اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ومُحَمَّدًا، ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا» (١)؛ لأنَّ مُحَمَّدًا وَلِيَّةٍ عاملَه بحكمةٍ ولطفٍ، وأمَّا الآخرون الَّذِينَ قاموا وصاحوا به فبعاطفةٍ عاصِفَةٍ.

فيَجب ألَّا تَحمِلنا العاطفةُ عَلَى تصرُّفٍ تكون نتيجتُه سيَّة، وتكُون هَـذِهِ العاطفةُ عاصِفة، فيَجِب أن نتأنَّى، ولهذا يُحزِنُنِي كثيرًا أن نسمع في الأخبارِ عن جهاتٍ إِسْلاميَّة انجرفتْ وراءَ العاطفة في هَذِهِ الكارِثةِ العظيمةِ، مَعَ أن أمرَها سهلُ جدًّا؛ أن تُرفَع اليدُ عن البِلادِ المظلُومةِ، فإذا رُفعت اليدُ عَن البلادِ المظلُومةِ انْتَهى كل شيءٍ، هَذَا هُوَ المعرُوفُ.

فإذا كانَ الأمرُ كذَلك فالوَاجبُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَن يُكرِّسوا جُهودَهم عَلَى هَذَا الْحَلِّ الواضِحِ السَّهلِ البيِّن، وجميعُ الدُّولِ الإِسْلاميَّة والعربيَّة حَسَبَ ما نسمَع كلُّها رأتْ أَن هَذَا لَيْسَ بحقِّ، أعْني الاستيلاءَ أو الاعتداءَ عَلَى الدَّولةِ المظلومةِ لَيْسَ بحقِّ، فإذا كانَ كذَلك فلهاذَا لا يُطلَب رفعُ اليدِ عن هَذَا البلدِ المظلُومِ وينتَهي الأمْرُ، ولا حاجة إلى الصِّيحاتِ في الإخوان ولا حاجة إلى الصَّيحاتِ في الإخوان المُسْلِمِينَ فِي أَقْطارِ البلادِ الإِسْلاميَّة، فلو طالَبُوا برَفْع السَّب لحصَل كلُّ شيْءٍ.

#### دعاءٌ:

اللَّهُمَّ إِنَّا نسأَلُك فِي هَذَا الوقتِ المباركِ، ونحْنُ بانتظارِ فريضةٍ من فرائضِك، وبينَ الأَذان والإقامةِ، أن تدمِّر كل عدوِّ للمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ دمر كلَّ عدوِّ للمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ دمر كلَّ عدوِّ للمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ دمر كل عدو للمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ من أرادَ بالمُسْلِمِينَ سوءًا فاجعلْ كيدَه فِي نحرِه، اللَّهُمَّ من أرادَ بالمُسْلِمِينَ سوءًا فاجعلْ كيده فِي نحرِه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١٠).

اللَّهُمَّ من أراد بالمُسْلِمِينَ سوءًا فاجعلْ كيدَه في نَحْرِه، اللَّهُمَّ مَن أراد بالمُسْلِمِينَ سوءًا فاجعل كيدَه في نحرِه، اللَّهُمَّ شتّت شَمله، اللَّهُمَّ فرِّق جَمعَه، اللَّهُمَّ شتّت شَمله، اللَّهُمَّ فرِّق جَمعَه، اللَّهُمَّ أذِقْه الذلَّ بعد العِزِّ، والضعف بعد القوَّة، والحَرَجَ والضّيق بعد السَّعة، والهَوَانَ بعدَ الكِبرياءِ، اللَّهُمَّ عليك به، اللَّهُمَّ عليك عليه. اللَّهُمَّ عليك عليه. اللَّهُمَّ اشددْ وطأتك عليه.

اللهم إننا في مَسْجِدِ نبيِّك، وفي انتظارِ فَريضةٍ من فرائضِك، نسألُك اللَّهُمَّ وَمِّوْ كل بأسهائِك الحُسني، وصفاتِك العليا أن تدمِّر كلَّ عدوِّ للمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ إنا لم نَسْأَلْكَ عُدوانًا عَلَى عدوِّ للمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ إنا لم نَسْأَلْكَ عُدوانًا عَلَى عيرنا، وإنها نسألُك أن تدمِّر أعداء المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ دمر أعداء المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ المَوْمِينَ، اللَّهُمَّ المَوْمِينَ، اللَّهُمَّ المزمهم، اللَّهُمَّ الهزمهم يا ربَّ العالمينَ، اللَّهُمَّ أنزِل بهم بأسك الَّذِي لا يُرَدُّ عنِ القومِ المجرمينَ، اللَّهُمَّ أنزِل بهم بأسك الَّذِي لا يُرَدُّ عنِ القومِ المجرمينَ، اللَّهُمَّ أنزِل بهم بأسك الَّذِي لا يُرَدُّ عنِ القومِ المجرمينَ، اللَّهُمَّ يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا مَنانُ، يا بَدِيع السهاواتِ والأرضِ، يا مَن بيدِه مَلكُوت كل شيء، يا مَن يقول للشيءِ: كُن فيكون، يا مَن لا يُعجِزه شيء في السهاواتِ ولا في الأرضِ، نسألك اللَّهُمَّ أن تعجِّل للمُسْلِمِينَ بالرَّاحةِ من أعدائِهم، اللَّهُمَّ عجِّل لهم بالرَّاحة من أعدائِهم؛ حتَّل لهم بالرَّاحة مِن أعدائِهم يا ربَّ العالمين، اللَّهُمَّ عجِّل لهم بالرَّاحة من أعدائِهم يا ربَّ العالمين، اللَّهُمَّ عجِّل لهم بالرَّاحة من أعدائِهم يا ربَّ العالمين، اللَّهُمَّ عجِّل لهم بالرَّاحة من أعدائِهم يا ربَّ العالمين، اللَّهُمَّ عجِّل لهم بالرَّاحة من أعدائِهم يا ربَّ العالمين. تأمن أوطائهم وتُحقَن دماؤُهم، وتَسلَم أموالُهم، وتستقيم أحوالُهم يا ربَّ العالمين.

اللهم عليكَ بأعداءِ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ عليك بهم، اللَّهُمَّ أنزِلْ فِي قلوبهم الرعب، اللَّهُمَّ أبدِلهم بعد العِزِّ ذِلَّة، اللَّهُمَّ أبدِلهم بعد الأمنِ خوفًا، وأبدلهم بعد القوة ضعفًا، وأبدلهم بعد العِزِّ ذِلَّة، وأبدِلهم بعد الطُّمأنينة قَلَقًا واضطرابًا، يا ذا الجلال والإكرام، اللَّهُمَّ لا تَرُدَّ دعاءَنا

بِسُوء أفعالِنا، اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنَّا، اللَّهُمَّ تقبَّل مِنَّا، اللَّهُمَّ تقبَّل مِنَّا، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ عَلَى عبدِكَ ورسولِك مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وصَحْبِه أجمعينَ.

### فَضْلُ الدُّعاءِ في الشَّدائِد:

إِنَّ دَعَاءَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَفِي كُلِّ لَحْظَةٍ مَطْلُوبٌ مِنَّا، وَلَا سِيَّما فِي آخِر اللَّيْلِ، وَلَا سِيَّما فِي الشُّجُودِ، وَلَا سِيَّما بِينَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ قَالَ: «وَأَمَّا الشُّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ (١) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (٢).

وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»(٢).

وقال النَّبِي ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ » (1).
فَأَغْفِرَ لَهُ » (1).

أيها المُسْلِمُونَ، إن المُسْلِمِينَ اليوَمْ بَين أعداء ينافِقُون ويُظهِرون الإسلامَ، وبين أعداءٍ يُنابِذون ويصرِّحون بالكُفرِ وعداوةِ الإِسْلام، وإنَّنا مأمورونَ بأن نتَّخِذ لكلِّ واحدٍ سلاحًا يلِيقُ به.

<sup>(</sup>١) أي: **فحَ**رِيٌّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه، رقم (٧٥٨).

وإن علينا -أيُّها الإخوةُ- أن نسألَ الله دائمًا أن يَنصُرَ نا بدِينه، وأن ينصرَ دينه بنا. إن هَذِهِ الجزيرة العربيَّة وللهِ الحمدُ خرَج منها الإسلامُ، وسيَعُود إليها كما صحَّ ذلك عن رسول الله ﷺ أنَّ علينا نَحْنُ معشرَ هَذِهِ الجزيرةِ أن نَحمِل راية الإسْلام ضدَّ كل إِنْسَانٍ يكُون عدوًّا للإِسْلام، سواءٌ كانتْ عداوتُه ظاهرةً أم باطنةً.

أيُّها الإخوة المُسْلِمُونَ، إن النِّفاق أشدُّ منَ الكُفر الصَّريح عداوة للمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى يقولُ فِي الَّذِينَ يُصرِّحون بعداوة المُسْلِمِينَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَغِذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [المنحنة:١]، ويقولُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا انتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى اللَّذِينَ اللَّذِينَ يَدَّعونَ وَالنَّصَرَى الْوَلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ [المائدة:١٥]، ولكنَّه قالَ فِي المنافِقينَ الَّذِينَ يدَّعونَ الإِسْلَام وهُم منهم بُرآء: ﴿ هُمُ الْعَدُو فَا المَّذَرَهُمْ ﴾ [المنافقون:٤]. وهذه جملةُ اسميَّةُ تُفِيد الشَّبُوتَ والاستِقْرار، وتُفيد الحصر؛ كَما هِي القاعِدَة فِي اللُّغَة العَرَبِيَّة؛ أنَّ الجملة الخبريَّة إذا عُرِّف طَرفاها صارَتْ دالة عَلَى الحُصْرِ؛ كقولِه تَعَالَى: ﴿ هُو الْمَدُو فَالْمَذَرُهُمْ ﴾ الخبريَّة إذا عُرِّف طَرفاها صارَتْ دالة عَلَى الحُصْرِ؛ كقولِه تَعَالَى: ﴿ هُو الْمَدُو فَالْمَذَرُهُمْ ﴾ الخبريَّة إذا عُرِّف عَرفاها صارَتْ دالة عَلَى الحُصْرِ؛ كقولِه تَعَالَى: ﴿ هُو الْمَدُو فَالْمَدُونَ الْمُنْ وَهُم حربُ عَلَيه.

أيَّهَا الإخوة المُسْلِمُونَ، إنني أَرْجُو الله عَرَّوَجَلَّ أَن يدمِّر كلَّ عدوِّ للمُسْلِمِينَ ظَاهرًا كانَ أو باطنًا، وإنَّنا واللهِ لا نُكِنُّ لأحدٍ عداوةً إلَّا مَن كانَ عدوًّا للإسلام والمُسْلِمِينَ، وإنَّنا نكِن المَحَبَّة لكلِّ مَن يُخلِص للإسلام والمُسْلِمِينَ أيًّا كانَ جِنسُه، وفي أيِّ بلدٍ كانَ، وفي أيِّ زمانٍ كانَ، وهكذا يجِب عَلَى المسْلِم أن تكونَ هَذِهِ عقيدَتَه،

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب: الإيهان يأرز إلى المدينة، رقم (١٨٧٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا، وأنه يأرز بين المسجدين، رقم (١٤٧)، أن النبي على قال: «إِنَّ الإِيهَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا». ومعنى يأرز: ينضم ويجتمع.

وأَنْ يَكُونَ هَذَا دَيدَنَه، وأَنْ يَكُونَ هَذَا الَّذِي يَدِينِ اللهَ به، والَّذي يموتُ عليه، لِيُبْعَثَ عليه عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف:٦٧]، علَيْه يومَ القيامةِ ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَإِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف:٦٧]، إلَّا المتَّقِينَ فقط.

أَيُّهَا الإِخوةُ، إِنَّه لا خُلَّة فِي عُروبةٍ، ولا خُلَّة فِي عُجمةٍ، ولا خُلَّة فِي أي وطنٍ، ولا خُلَّة فِي أي وطنٍ، ولا فِي أي بلدٍ إِلَّا بالإسْلامِ والتَّقْوى، ﴿ ٱلأَخِلَامُ يَوْمَهِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا الْمُنَّقِينَ ﴾.

أيُّهَا الإِخْوةُ المُسْلِمُونَ، إِنَّني فِي هَذَا المكان؛ مَسْجِد رسولِ اللهِ ﷺ، ونحْن فِي انتظارِ فريضةٍ مِن فَرائض اللهِ، أَدْعُو نفْسي وإيَّاكُم إلى أَنْ تكونَ نِيَّتُنا للهِ وحدَه، وأَنْ يكُون إخلاصُنا للِيننا وللهِ ولرسولِه وللمُؤْمِنِينَ. والسَّلامُ عليكُم ورحْمَة اللهِ وبركاتُه.





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحَمْدُ للهِ رب العَالِينَ، وأصلِّي وأسلِّم عَلَى نبينا محمدٍ، وعَلَى آله وأصْحَابه، ومن تَبِعهم بإحْسَان إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإِنّه لَا شَكَّ عندنا وعند غيرِنا من أَهْلِ النُّصح اللهِ، ولكتابِهِ، ولرسولِه، ولأئمةِ المُسْلِمِينَ وعامَّتهم، أَنَّ مَا حدَث فِي أوائل هَذِهِ السَّنة وإلى يومِنا هَذَا مِنَ الأحداثِ المُسْلِمِينَ وعامَّتهم، أَنَّ مَا حدَث فِي أوائل هَذِهِ السَّنة وإلى يومِنا هَذَا مِنَ الأحداثِ العظيمة فِي منطقتنا يَسوءُ كُلَّ مسلم، بَلْ يَسُوءُ كُلَّ عَاقل؛ لأَنَّهَا أحداثُ عظيمة يَحارُ الإِنْسَان فيها، وَلَا يكاد يُصَدِّق أَنَّ هَذَا يقع فِي هَذِهِ المنطقة، وبَيْنَ أَمةٍ عَرَبِيَّة تَدَعِّي الإِنْسَان فيها، أَوْ عَلَى الأقل تَدَعِّي أَنَّ بينها مواثيقَ وعهودًا عَلَى دعوى وَاحِدَة، الوحدة فِيهَا بينها، أَوْ عَلَى الأقل تَدَعِّي أَنَّ بينها مواثيقَ وعهودًا عَلَى دعوى وَاحِدَة، أَلَا وَهِي قضيةُ احتلالِ اليَهُود لفلسطينَ، الَّتِي أَجْع النَّاس وَلَا سِيَهَا العربُ عَلَى أَنَّهُ يَجِب تطهيرُ فِلسَطين مِنَ اليهود.

هَذِهِ الأحداثُ العظيمة المؤلمةُ المُحزنة المحيِّرة هِيَ مَا يشغَل بالنا، وبال كُلِّ مسلم، وسوف نتكلَّم عَلَى هَذِهِ الأحداثِ فِي النقاط التَّالية:

أُولًا: إِنَّ مَا جرى فِي هَذِهِ الأحداثِ فَإِنَّهُ بقضاءِ اللهِ وقدرِه، وبحكمةٍ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ثانيًا: إِنَّ مَا جرى لَهُ أَسْبَابِ شَرْعِيَّة وأَسْبَابِ قدريَّة.

ثالثًا: آثارُ هَذِهِ الأحداث ونتائِجُها ومردودُ فعلها عَلَى المنطقَة، وعَلَى العَالم الإِسْلَاميِّ، وعَلَى العَالم الدوليِّ.

رابعًا: أنَّه يَجِب عَلَيْنَا إِزاءَ هَذِهِ الأحداثِ أَمْران:

## الأمرُ الأَوَّلُ: القَوْلُ بِالصِّدق:

أمَّا القَوْلُ بالصَّدق فَهُو وَاجب؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا التَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]، وقالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى فَإِنَّ البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ بَحْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ بَحْدَى يُكُنَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا» (١).

والصِّدِّيقون فِي درجةٍ عَاليَة تلي درجةَ النَّبُوة، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٥]، فَالصدِّيقيَّة هِيَ الدَّرجة الثَّانيَة من درجاتِ الَّذِينَ أنعم اللهُ عليهم.

فالصِّدقُ منجاةٌ تُنجي صَاحبَها فِي الدُّنيا وَالآخرة، وَلَا يفوتُنا أَنْ نتعرضَ باختصارٍ لها حدث لثَلَاثَة مِنَ الصَّحَابَة رَضَائِلَهُ عَنْهُ، حِينَ تخلَّفوا عَنْ غزوةِ تبوك الَّتِي باختصارٍ لها حدث لثَلاثة مِنَ الصَّحَابَة رَضَائِلَهُ عَنْهُ، حِينَ تخلَّفوا عَنْ غزوةِ تبوك الَّتِي خرج النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الغزوةِ طَائفتان مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الغزوةِ طَائفتان مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الغزوةِ طَائفتان مِنَ النَّاس:

الطَّائفةُ الأُولى: أَهْلُ النِّفاق، وهم الَّذِينَ يُظْهِرُون للنَّاسِ أَنَّهُمْ عَلَى الإِسْلَام، وهم كُفَّار، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللّهِ وهم أبعدُ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللّهِ وَهِم أَبِعَدُ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْاَحْرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُمُونَ ﴾ [البقرة: ٨-٩]، وعلامةُ المنافِق أَنَّهُ إِذَا حدَّث كذب، وَإِذَا وعدَ أَخلَف،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (۲۲۰۷).

وَإِذَا خَاصَم غدر، وَإِذَا ائتُمن خَانَ (١).

هَوُّلَاءِ المنافقون تخلَّفوا عَنْ غزوةِ تبوكَ، وكما هُوَ معروفٌ من عَاداتهم أَنَّهُمْ يَأْتُونُ إِلَى رَسُول اللهِ عَلَيْهِ يشهدون بِهَا لَيْسَ فِي قُلُوبهم، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ لَكُذِبُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ فَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكُونُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ اللهُ اللهُ

ولما قدِم النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ من غزوةِ تبوك، جَاءت هذِه الطَّائفة إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يعتذرُون إِلَيْهِ، ويطلُبون مِنْهُ أَنْ يستغفر لهم؛ فاستغفر لهم وَوَكَلَ سرائرَهم إِلَى اللهِ، ولكن هَذَا الاستغفار الَّذِي فعله الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ ينفعهم يَقُول اللهُ تَعَالَى: ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِ مُ أَسَّتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسَتَغْفِرُ لَهُمْ لَن يَغْفِر اللهُ لَمُ مَن يَعْفِر اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ

الطَّائفة الثَّانية: الَّتِي تخلَّفت، فهم ثَلاَثةٌ مِنَ المُوْمِنِينَ الخُلَّص وهم: كعْب بن مَالك، وهلالُ بن أمية، ومرارةُ بن الرَّبيع، هَوُلاءِ تخلَّفوا بلا عذرٍ، فجاء كعبُ بن مَالك رَضَالِيَهُ عَنهُ إِلَى رَسُول اللهِ عَلَيْهُ يَخبِرُه بالصِّدق، وأنَّهُ لَيْسَ لَهُ عذرٌ، وأنَّهُ لَمْ يجمع مالك رَضَالِيهُ عَنوة قبل هَذِهِ الغزوة، وأنَّهُ بَاستطاعتِه وبكلِّ سهولة أَنْ يُخرجَ للغزْو، وَلَكِنَّهُ تخلَّف وسارَ يتعلَّل حَتَّى فَاتَهم القوم، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَمَّا هَذَا لَمْ تعتذر صَدَقَ» (١)، ثم تركه فلَحِق كعبَ بن مَالك قومٌ من أَصْحَابه، وقالُوا له: لِمَاذَا لَمْ تعتذر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩).

لرَسُول اللهِ عَلَيْتُهُ، ويكفيك استغفارُ رَسُول اللهِ عَلَيْهُ لك، فَلَمَّا هَمَّ بَهَذَا سأل: هَـلْ أحدُهم سبقه فِي ذَلِك؟ قَالُوَا: نعم؛ هلال بن أميَّة ومِرارةُ بن الربيع، فذكروا لَهُ رجلين صَالحين، فقَالَ: لِي فيهما أسوة، ثُمَّ مضى.

أمر النّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يهجرَهم النّاس، فهجرهم النّاس حَتَى كَانُوا يُسلمون عَلَى النّاس فِي المدينة لَا يُسلّمون النّاس فِي المدينة لَا يُسلّمون عليهم، حَتَّى أَكملُ الحَلْقِ خُلُقًا عَلَيْهِمُ السَّلَام، ويمر بهم النّاس فِي المدينة لَا يُسلّمون عليهم، حَتَّى أَكملُ الحَلْقِ خُلُقًا عَلَيْهِمُ السَّلَام، ويمث كعبُ: كنتُ أُسلّمُ عَلَى النّبِيِّ عَلَيْهِم، فَلَا أَدْري أَحرَك شَفَتيه لردِّ السَّلَام أمْ لا، وبقوا عَلَى هَذِهِ الحال الّتِي ذكرها الله عَنَوَجَلَّ: ﴿حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لا مَلْجَا مِن اللّهِ إِلاَ إِلَيْهِ ثُمُ قَابَ عَلَيْهِمْ المَارَحُونُ إِنَّ اللّهَ هُو النَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة:١١٨].

وَفِي أثناء هَذِهِ المدة جَاء رجلٌ من مَلِك غسَّانَ يسأل عَنْ كعبِ بن مَالك فدلَّه النَّاس عَلَيْهِ، فَإِذَا مَعَهُ كتابٌ من ملِك غسَّان يَقُول له: إِنَّهُ بَلَغَنا أَنَّ صَاحبك قلاك، أَيْ أبغضَك، وإِنَّك لَسْتَ بدار ذُلِّ وَلَا هوانٍ، فَالحَق بِنَا نواسِك.

وهَذِهِ محنةٌ وفتنةٌ، رجلٌ مهجورٌ فِي قومِه لَا يكلمه أحدٌ، وَلَا يسلِّمُ عَلَيْهِ أحدٌ، وَلَا يسلِّمُ عَلَيْهِ أحدٌ، يأتِيه هَذَا الكتابَ من ملِكٍ يَقُولُ: الحَقْ بِنَا نواسِك، فهذِهِ فتنةٌ من أعظم الفتن، لَوْ كَانَ إِيهانه ضعيفًا لفَرِح بهَذَا وذهَب إِلَى الملك، لَكِنَّهُ رَضَيَالِلَهُ عَنهُ قَالَ إِنَّ هَذَا مِنَ البلاءِ، ثُمَّ ذهب بالورقة وألقاها فِي التَّنُّور حَتَّى أحرقها رَضَالِلَهُ عَنهُ من أجلِ أَنْ لَا تُحَدِّثه نفسُه فِي المستقبل فيأخذ بِهَا فَاحرقها نهائيًّا.

وَفِي أثناء ذَلِكَ أَيْضًا تسوَّر كعب بن مَالك حَائطًا لأَبِي قتادةَ وَهُوَ ابنُ عمه، ومن أحب النَّاس إِلَيْهِ، فسلَّم عَلَيْهِ، فلم يردَّ عَلَيْهِ السَّلَمُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر النَّاس

بهجرِهم، وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يَكُونُ لهم الخيرةُ من أمر اللهِ ورسولِه أبدًا، فسلَّم عَلَيْهِ فلم يَرُدَّ، فَقَالَ لَهُ كَعَبُّ: أُنشدك اللهَ؛ هَلْ تعلَمُ أَنِّي أحبُّ اللهَ ورسوله، فسكت، فأعادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ كَعَبُّ: اللهُ أعلمُ، ولم يُكَلِّمُه.

ولما تمت أربعون لَيْلَة أمر النَّبِيُّ عَلَيْ الثَّلاثَة أَنْ يعتزلوا نساءَهُم، فَجَاءَ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ إِلَى كعبِ بن مَالك وقَالَ: إِنَّ رَسُول اللهِ عَلَيْةِ يأمرك أَنْ تعتزلَ أهلك، فَقَالَ كعب: أَأْطَلِقُهَا أَم مَاذا؟ قَالَ: هكذا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ، يأمرك أَنْ تعتزلَ أهلك.

فقال كعبٌ لزوجته: الحَقِي بأهلِك، وكَانَ رجلًا شابًّا، تشقُّ عَلَيْهِ العزوبةُ لَكِنَّهُ لَمْ يهتم بهذا، من أجلِ طَاعة رَسُولِ اللهِ ﷺ.

ولما مضت خمسون لَيْلَةً أنزلَ اللهُ الفرجَ وَالتَّوبة، فأنزل قولَه تَعَالَى: ﴿ لَقَد اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَ عَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللّهِ الذينَ اَتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأَوْلُ اللّهُ هُو النَّوبَةُ اللّهُ هُو النَّوبَةِ اللّهُ هُو النَّوبَةُ اللّهُ هُو النَّوبَةُ اللهُ هُو اللهُ هُو لَا اللّهُ هُو لَا اللهُ هُو لَا اللهُ هُو لَا اللهُ هُو لَا اللهُ هُولًا عِ الثّلاثَة أَنْمَةً فِي الصدق.

فيَجِب عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ الصِّدق، وهَذِهِ الأحداثُ عَصَفَت بأُناسٍ كثيرين مِنَ الإِسْلَاميين، حَتَّى قَالُوا الكذب، وَلَا نستطيعُ أَنْ نَقُولَ قَالُوا الكذب وهم يعلمون، إنَّمَا عُرض لهم، بادِّعاءات كَاذبةٍ، وكَانَ عَلَى إِخوانِنا الإِسْلَاميِّين فِي جميع أقطار البلاد الإِسْلَاميَّة أَنْ يقولُوا الصِّدق، وأن لَا يقولُوا مَا لَا يعلمون، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي

كتابِه: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦] ﴿ وَلَا نَقْفُ ﴾ يَعْنِي لَا تتبع مَا لَا تعلم.

السَّمْع لما يُسمع، وَالبَصر لما يُرى، وَالفؤاد لما يَعْتَقد القلبُ، يَعْنِي لَا تعتقد كُلَّ مَا سمعتَ حَتَّى يَكُونَ لك بِهِ علم، وَلَا تتحدث عَنْ كُلِّ مَا رأيت إلَّا بعلْم، وَلَا تتحدث عَنْ كُلِّ مَا رأيت إلَّا بعلْم، وَالبَصرُ قَدْ يُخطئ، فقد ترى أحيانًا المتحرِّك سَاكنًا وَالسَّاكن متحركًا، ويُرى الشَّبحُ من بعيد لَا يدري أإِنْسَان هُوَ أم حيوانٌ؟

فعلى الإخوة في كُلِّ أقطار الدُّنْيَا أَنْ يتَقوا الله عَزَّفِجَلَّ، وأَلَّا يقولوا إِلَّا الصدق، وألَّا يغتروا بِهَا يسمعون مِنَ الدِّعايات الكاذبة، وتوجدُ أشياءُ تُقال وتُسمَعُ، يعلم جَيع الخلق أَنَّهَا كذب، وأنَّهُ لَا حقيقة لها، ولكن هَذِهِ الأحداث والعواقب الَّتِي هِي عواصف في الحقيقة حملت النَّاس عَلَى أَنْ يقولوا بِهَا أَوْ أَنْ يظنُّوها، وَهَذَا لَا شَكَّ خطرٌ عظيم جدًّا عَلَى الأُمَّة الإِسْلَامية، أَنْ تكونَ الأُمَّة الإِسْلَاميَّة أمة أهواء، أمة هوى لَا أمة هدى، الأُمَّة الإِسْلَاميَّة أكبر وأَجَلُّ من أَنْ تؤثِّر فِيهَا المجاري السياسية، الأُمَّة الإِسْلَاميَّة أمةٌ تقول الحقّ وتنطق بالصِّدق، وَلَا تنجرفُ وراءَ أحدٍ إِلَّا أَنْ تعلمَ اللَّمَّة الإِسْلَاميَّة أَنْ لَيْسَ عَلَى حقِّ وجب عَلَيْنَا أَنْ نخالفَه؛ لأَنَّ الله يَقُولُ: هِيَا الْجَارِي الْمَالِكِينِ وَالْمَالِيَّ مَا مَنُوا كُونُوا فَوَيَمِينَ وَالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَى الفَهُ الْوَلِلدَيْنِ وَالْمَاقِبَى أَنْ اللهَ يَقُولُ: هَيَا أَنْ نخالفَه؛ لأَنَّ الله يَقُولُ: هَيَا أَنْ الله اللهَ اللهَ اللهُ الل

فعلينا أَنْ نَقُولَ الصِّدقَ، وألَّا نتكلمَ إِلَّا بِمَا نعلمُ أَنَّهُ صِدق، لأَنَّ ربَّنا عَزَّوَجَلَّ ربَّانا وقَالَ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ﴾. أما القَوْل عَلَى اللهِ بِغَيْرِ علمٍ، فَهَذَا من أَكْبَر الذنوب، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمَ يُنْزِلُ بِدِه سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، فهذه خسة أُمُور:

الأُوَّلُ: تحريمُ الفواحش مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن.

الثَّاني: الإِثمُ.

الثَّالث: البغي بِغَيْرِ الحق.

الرابع: أن تشركَ باللهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سلطانًا.

الخامس: أَنْ تقولوا عَلَى اللهِ مَا لَا تعلمون.

فيحفظُ الإِنْسَانُ مسألةً من مسائلِ العِلْم ثُمَّ يرى نفسه أَنَّهُ مِنَ الأَئمة، ويُنَصِّبُ نفسه مفتيًا مُضَلِّلًا مَن عداه، وهَذِهِ جُرأة عظيمة عَلَى اللهِ عَنَّقِجَلَّ أوّلًا، وجُرأة عظيمة عَلَى إللهِ عَنَّقِجَلَّ أوّلًا، وجُرأة عظيمة عَلَى إخوانه؛ ولأنَّ الوَاجب أَنْ تتأنَّى، وَإِذَا كنت ترغبُ أَنْ تكونَ إِمَامًا فِي دين اللهِ، فَهَلْ فَنَحن نرغبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحدٍ منا إِمَامًا فِي دين اللهِ، ولكِنْ نقول: تمهّلُ وَاصبر؛ حَتَّى تصلَ إِلَى حدِّ تكُون فِيهِ إِمَامًا فِي دينِ اللهِ، مفتيًا فِي عِبَاد الله، أَمَّا أَنْ تأخذَ وَاصبر؛ حَتَّى تصلَ إِلَى حدِّ تكُون فِيهِ إِمَامًا فِي دينِ اللهِ، مفتيًا فِي عِبَاد الله، أَمَّا أَنْ تأخذَ بطرَّ فَله العِلْم، فَهَذَا لَا شَكَّ بطرَّ عظيم.

ولقد كَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يتدافعون الفُتيا فِيهَا بينهم، وكلُّ وَاحد يُؤتَى إِلَيْهِ يَقُول اذهبْ إِلَى فلانٍ، حَتَّى تنتهيَ إِلَى من هُوَ أهلُ لها، وَمَا أَكْثَرَ الأشياءَ الَّتِي تُنقل

إِلينا من بعض النَّاس الَّذِينَ أفتَوا فِيهَا بِغَيْرِ علم، لَا أقولُ: إِنَّهُم أفتوا فِيهَا بِخِلَافِ مَا أَرى أَنَّهُ راجحٌ؛ لأَنَّ قولنا لَيْسَ حجةً عَلَى غيرِنا، لكنَّهم يُفتون بِغَيْرِ علم، لَمْ يسبق لهم سببٌ فِيهَا أفتوا بِهِ، فيكُونون خَارجين عَنْ إِجماع أَهْل العِلْم.

## الأمر الثَّاني: الحُكْمُ بِالعَدْل:

الحكمُ بالعدل أَنْ يحكمَ الإِنْسَان بَيْنَ النَّاس وَفِي النَّاس بِهَا تقتضيه الشَّرِيعَة ؛ لأَنَّ الشَّرِيعَة كلها عدلٌ، فَإِذَا حكم الإِنْسَان بمقتضى الشَّرِيعَة فقد حكم بالعدْل، حَتَّى إِذَا كَانَ المحكومُ لَهُ عدوًّا للإِنْسَان فإن المسلمَ يحكمُ بالحقِّ وَلَوْ لعدوِّه، وأن يحكمَ بالحقِّ وَلَوْ على صديقِه، استمِعْ إِلَى قول اللهِ تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا يحكمَ بالحقِّ وَلَوْ عَلَى صديقِه، استمِعْ إِلَى قول اللهِ تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَمِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ مَّ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَدِلُوا أَعْدِلُوا هُوا مِن اللهِ عَيْنَ لا يحملنَّكُم بُغْضُ أقوامٍ عَلَى أَنْ لا تعدلوا، اعدِلُوا وَلَوْ كنتم تُبغضونهم، وَلَوْ كَانُوا أعداءً لكم.

الخامسُ: أَنَّهُ يَجِب عَلَيْنَا اتِّحادُ الكلِمة، وَاتِّحادُ الفكْر وعدمُ التَّنازع فِي أفكارِنا و وآرائِنا نَحْوَ هَذِهِ الأحداثِ العظيمَة.

السَّادس: التَّكيُّف مَعَ ظلالِ الحرْب الَّتِي تَعيشها هَذِهِ المنطقةُ.

أُولًا: إنَّ مَا جرى في هذه الأحداثِ هو بقضاءِ اللهِ وقدره، وبحكمةٍ من اللهِ للْهَ عَالَىٰ.

فَلَا رَيْبَ أَنَّ مَا جَرَى كَانَ بقضاءِ اللهِ وقدره، بِدَلِيلِ الشَّرْعِ وَالعقل، أَمَّا الشَّرْعُ فَلَا رَيْبَ أَنَّ مَا جَرَى كَانَ بقضاءِ اللهِ وقدره، بِدَلِيلِ الشَّرْعِ وَالعقل، أَمَّا الشَّرْعُ وَاللَّأَرْضُ إِنَّ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ فِي كَتَابِه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَاءِ وَاللَّأَرْضُ إِنَّ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَاءِ وَاللَّأَرُضُ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، «مَا» للعُمومِ فتشمل كُلَّ صغيرِ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، «مَا» للعُمومِ فتشمل كُلَّ صغير

وكبير، وكلُّ مَا كَانَ من فعلِه جَلَوْعَلا أَوْ من فعل خلقِه يعلمُه اللهُ، وقَالَ اللهُ عَزَقِجَلَ: 
﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِى ظُلُمْتِ ٱلْأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَاشِي إِلَّا فِي كِنَكِ مُبِينِ ﴾ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها الله، فَالأوراقُ النَّامية الله الله، فَالأوراقُ النَّامية وَالأَنْعام: ٥٩]، فَالأوراقُ المَيِّتُهُ الَّتِي تسقط مِنَ الأشجار يعلمُها الله، فَالأوراقُ النَّامية فِي الأشجارِ فإنَّ علم الله بِهَا من باب أولى، وَلا حبةٌ صغيرةٌ أَوْ كبيرة فِي ظلماتِ الأَرْض، إلَّا يعلمها اللهُ، فَلَوْ أَنَّ حبة خردلٍ فِي قَاعِ البَحْر منغمسةٌ فِي الطين فِي لَيْلَةٍ مظلمة، فِي ركامِ السحاب ووابل المطر، فَالظُّلهات حِينئذٍ تَكُون خَسًا، الأُولى ظلمة الطِّين الَّتِي فِي قَاعِ البحر، الثَّالثة: ظُلمة اللَّيل، الرَّابعة: ظُلمة السَّحاب، الحَامسة: ظُلمة المطر، هَذِهِ الحَبْة الصغيرة فِي هَذِهِ الظلمات يعلمها اللهُ السَّحاب، الحَامسة: ظُلمة المطر، هَذِهِ الحَبَّة الصغيرة فِي هَذِهِ الظلمات يعلمها اللهُ عَنَهَ وَل ذَلِكَ فِي كتابِ مبين وَهُو اللَّوح المحفوظ.

فبدلالة الكتابِ نعلم أنَّ مَا حدث فِي منطقتنا كَانَ عَنْ علم مِنَ اللهِ، وكَانَ مَن علم مِنَ اللهِ، وكَانَ مكتوبًا، وكَانَ بقدرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩] وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيدٍ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴾ (١)، إذن كَانَ هَذَا معلومًا عِنْدَهُ، وهَذِهِ دَلالة الكِتاب وَالسُّنَة عَلَى ذَلِكَ.

أما دلالةُ العقلِ عَلَى أَنَّ هَذَا بقضاءِ اللهِ وقدره، وعن علم مِنَ اللهِ، فإنَّنَا جميعًا لا نشك بِأَنَّ مَالك السَّمَاوَات وَالأَرْض هُوَ اللهُ عَرَّفَ جَلَّ، وَإِذَا كَانَ اللهُ مَالكهما فلن يَكُونَ في ملكه إلَّا مَا يُرِيدُ ويشاء، فهذِهِ دِلالة عقليَّة عَلَى أَنَّ مَا جرى كَانَ بإرادةٍ مِنَ اللهِ وقضائِهِ وقدره.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٢).

وهَذَا القضاءُ وَالقدر وَالإِرادة صَادرةٌ عَنْ حكمة، وكلَّ أفعال اللهِ عَنْ حكمة، وكلُ أفعال اللهِ عَنْ حكمة، وكل شرع اللهِ حكمةٌ، وَاقرؤُوا إِنْ شِئتم فِي آيات المواريث: ﴿ عَابَآ وُكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ لَا مَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُوْ نَفْعاً فَرِيضَكَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴾ [النساء:١١]، وَاقرؤُوا إِنْ شِئتُم قول اللهِ تَعَالَى فِي سُورَة الممتحنة: ﴿ وَالِكُمْ حُكُمُ اللّهِ عَرَقِهَلً كله عَنْ عَلِيمًا حَكُمة وَاللّهُ عَرَقِهَلً كله عَنْ حكمة بالغة، أَيْ أَنَّهُ وَاقع فِي محله، وأنَّ سواه لَيْسَ مِنَ الحكمة.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: كَيْفَ تَكُونُ الحكمةُ فِي هَذَا الحدثِ العظيم؟

فَالْجَوَابُ: هَذَا الحَدثُ مكروهٌ للنَّفُوس لَا شَكَّ، ولَكِنِ اللهُ عَرَّفَهَلَ يَقُول فِي النساء: ﴿فَإِن كُرِهَ مُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾ النساء: ٩١]، تأمَّل الآية، لَمْ يقل عَرَّفَهَلَ فعسى أَنْ تكرهوهنَّ ويجعلَ اللهُ فيهنَّ خيرًا كثيرًا، بَلْ قَالَ: ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكُرهُوا شَيْعًا ﴾ لِيَكُونَ ذَلِكَ أعمَّ، فعسى أَنْ تكرهوا شيئًا كثيرًا، بَلْ قَالَ: ﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكُرهُوا شَيْعًا ﴾ لِيَكُونَ ذَلِكَ أعمَّ، فعسى أَنْ تكرهوا شيئًا مِنَ الأشياءِ، ويجعلَ اللهُ فِيهِ خيرًا كثيرًا، وَرُبَّهَا تعلمونَه عَنْ قريب، ورُبَّهَا لَا تعلمونَه إِلَّا بَعْدَ أَجِيالٍ كثيرةٍ.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَرَ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تكرهوا القتال بَلْ قَالَ: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكرَهُوا القتال بَلْ قَالَ: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكرَهُواْ شَيْعًا ﴾ [البقرة:٢١٦]، ولم يقل وعسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لاَ تَكرَهُواْ شَيْعًا ﴾ وليكُونَ أعم، ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢١٦]، ﴿ شُبْحَننَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلّا مَا عَلَمْتَنَا ﴾ [البقرة:٢١٦]، رُبّما يَكُون في هَذَا خيرٌ كثيرٌ للأمَّة الإِسْلَاميَّة يَظهر فِيهَا بعدُ، إِمَّا عَنْ قرب، وإِمَّا عَنْ بعد.

فَإِذَا علمنا أَنَّ هَذَا وَاقعٌ بقضاء اللهِ وقدرِه، وأَنَّهُ صَادرٌ عَنْ حكمةٍ، ترتَّب عَلَى ذَلِكَ مَا يلي:

أولًا: اطْمَأْنَنَا إِلَيْهِ، وصَبَرْنا عَلَى مَا يحصُل فِيهِ من أذًى ورَضِينا به، وقُلْنَا بلِسان المقال ولسانِ الحَال: رضينا باللهِ ربَّا، وبالإِسْلَام دينًا، وبمحمدٍ ﷺ نَبِيًّا.

ثانيًا: عَلِمْنا أَنَّهُ لابدَّ أَنْ يقعَ مهما بدأتِ الأَسْبَابِ للحيلولةِ دونَ وقوعِه، لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِكَ» (١).

ثالثًا: إِذَا تبيَّن لنا شَيْءٌ مِنَ الحكمة ازْدَدْنا اطمئنانًا بِذَلِكَ؛ لأَنَّ النُّفوس لَا شَكَّ أَنَّهَا تتطلَّع إِلَى معرفة الحِكم وَالأسرار فِيهَا قدَّره اللهُ عَنَّوَجَلَّ وفيها شرَّعه، ومِنَ الحِكْمة أَنْ يعرفَ النَّاسُ قدرَ نعمة اللهِ عَلَيْهِمْ بالأَمْن، وقدرَ نعمة اللهِ عَلَيْهِمْ بالطُّمأنينة، فإنَّ النَّاسِ إِذَا كَانُوا فِي النِّعمةِ لَا يَعْرِفُونَ قدرَها كَهَا قيل: وبضدِّها تتبيَّن الأشياءُ، فإنَّ النَّاسِ إِذَا كَانُوا فِي النِّعمةِ لَا يَعْرِفُونَ قدرَها كَهَا قيل: وبضدِّها تتبيَّن الأشياءُ، وإِذَا عرفنا قدرَ نعمة الأمنِ فإنَّنا سَوْفَ نَسْعَى جَاهدين لإِعادةِ أَسْبَابِ الأمنِ، وَالبعدِ عَنْ أَسْبَابِ الخوف.

#### أَسْبَابُ هذه الأحداثِ:

أَكْثَرُ النَّاسِ خَاضُوا فِي أَسْبَابِهَا القدريَّة الكونيَّة المحسوسَة، وغَفَلُوا عَنِ الأَسْبَابِ الشَّرْعية: الأَسْبَابِ الشَّرْعية:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٤٠٩ رقم ٢٦٦٩)، والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب قول النبي: «يا حنظلة ساعة وساعة»، رقم (٢٧٠٦).

## السَّبَب الأوَّلُ: المعاصي:

كبيرُها وصغيرُها، وَلَا يشكُّ عَاقل عرَف أحوال المُسْلِمِينَ اليوم، وعرَف شرعَ اللهِ أَنَّ كثيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ فِي وَادٍ، وَالإِسْلَامُ فِي وَادٍ آخر، كثيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ أَخَلُوا بدينهم، وفرَّطوا فِيهَا يجب، وفرَّطوا فِيهَا يَحْرُم فَانتهكوه، فمِنَ المُسْلِمِينَ من لَا يُحكِّمُ شريعةَ اللهِ فِي المُسْلِمِينَ، ويضعُ بدل الشَّرْع الإِسْلَامي قَانونًا وضعيًّا، وضعَه قومٌ فِي بلاد تختلف عَنِ البلاد الإِسْلَاميَّة لِيْسَ لهم صلَةٌ بالدِّين الإِسْلَاميِّ، ووضعه قومٌ فِي بلاد تختلف عَنِ البلاد الإِسْلَاميَّة فِي آدابها، وأخلاقِها، ووضعه قومٌ فِي زمن محصورٍ فِي زمانهم.

فعلى حكَّام المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بيَدهمُ الأمرُ وَالتَّوجيه للشُّعوب، ومن وضعوا قوانينَ بدلًا عَنْ شريعة اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فإنَّ مَن وضع هَذِهِ القوانين بشرٌ بَعِيدون عَنِ الإِسْلَام، وبعيدون عَنْ ثقافة الإِسْلَام، فَالتقمها قومٌ الإِسْلَام، وبعيدون عَنْ ثقافة الإِسْلَام، فَالتقمها قومٌ وأحلُّوها مَكِلِّ كَلَام الله، وكَلَام رسولِه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهذِه جريمةٌ عظيمة، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ الله عليه وعلى الله عليه عليه وعلى الله على الله على

فَمَن أَحَلَ شَرِعًا للخلق بدلًا من شرع اللهِ فَإِنَّهُ لَمْ يرضَ بدين اللهِ، ولم يرضَ باللهِ ربَّا وَلَا بمحمدٍ رسولًا وَلَا بالإِسْلَام دينًا، حَتَّى وإِن تعبَّدَ للهِ بالصَّلَاة وَالصَّدة وَالصَّدقة وَالصَّدقم؛ لأَنَّ الشَّرْع لَا يتبعض، فَالشَّرْع وَاحد، مَن كفر ببعضه فقد كفر بهِ كلَّه، كَمَا أَنَّ من كفر برسولِه فقد كفر بجميع الرُّسُل.

يَقُول اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء:١٠٥]، فَالَّذِي أُرسلَ إِلَى قوم نوح، هُوَ نوحٌ عَلَيْهِ الشَّلَامُ ولَكِنِ اللهُ جعَلَ تكذيبَهم لنوحٍ، وَهُوَ أُوَّلُ الرُّسُل تكذيبًا لجميعِ الرُّسُل؛ لأَنَّ التكذيبَ بالنَّوع، تكذيبٌ بالجِنس كلِّه، بَلِ التَّكذيبُ بالفرضِ من أجل ما جَاء بِهِ تكذيبٌ بكلِّ فرض جَاء بمثلِه.

مثالُ ذَلِكَ: كَانَتْ قُرَيْش تصفُ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَ قَبِل أَنْ يُبعثَ بالصِّدق وَالأَمانة وَالعقل، ولها جَاء بالشَّرْع صَار كَاذبًا ومجنونًا وساحرًا وشاعرًا وكاهنًا، فَالمَكذِّبون بالرُّسُل لَا يُكذِّبونه لشخصِه ولكِنْ لرسالَتِه، إِذَنْ فتكذيب واحدٍ مِنَ الرُّسُل يَكُون تكذيبًا لجميع الرُّسُل؛ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ عَنْ قوم نوح: ﴿كَذَبَتْ فَوَمُ نُوجِ الرُّسُل يَكُون تكذيبًا لجميع الرُّسُل؛ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ عَنْ قوم نوح: ﴿كَذَبَتْ فَوَمُ نُوجِ الشَّرُسُلِينَ ﴾، وقَالَ الله عَنَّوجَلَّ فِي سُورَة النساء: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَنَوْلُونَ فَي اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُونَ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضِ وَيَرْدِيدُونَ أَن يُتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًا ﴾ [النساء: ١٥٠-١٥١].

ما داموا كفروا ببعضٍ وآمنوا ببعضٍ فهم كُفَّار بالجميع، وقَالَ اللهُ تَعَالَى موبخًا بَنِي إِسرائيلَ: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ وَيَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ﴾ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٨٥].

وإِنَّ الوَاجِبِ عَلَى حكَّامِ المُسْلِمِينَ أَنْ يرفعوا كُلَّ مَادَّة فِي قوانينهم تخالِفُ شريعة اللهِ، وأَنْ يُحِلُّوا بدلَها شريعة اللهِ حَتَّى تسلمَ لهم أديائهم وتستسلمَ لهم شعوبُهم؛ لأَنَّ الشعوبِ الإِسْلَاميَّة لَا يمكن أَنْ تستسلم عَلَى وجه الطَّواعية وَالانقياد إلَّا بكتابِ الله، وسنةِ رسولِه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حُكمًا صَادقًا يصدقُ فِيهِ الأَفعالُ وَالأَقْوَال.

#### السَّبَب الثَّاني: ترك الصَّلاة:

في البلاد الإِسْلَاميَّة من يتهاوَنُون بالصَّلَاة، ويستخفُّون بها، بَلْ ويسخرُون مِّ أَشْبه مِّ نُ يُصَلِّي ويَرَوْنه متأخرًا، ويرَوْنه يعيشُ فِي العصُور الأُولى أو الوسطى أوْ مَا أشبه ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الصَّلَاة أعظمُ أركان الإِسْلَام بَعْدَ الشَّهادتين، ومَن تركها فَهُو كَافِر كَفرًا خرجًا عَنِ الملة، عَلَى القَوْل الرَّاجِح الَّذِي يُؤيده كتابُ اللهِ، وسنةُ الرَّسُول ﷺ وكلَّر الصَّحَابَة رَضَالِيَهُ عَنْمُ وَمَا جَاء بِهِ مَن يَخالف هَذَا القَوْل مِنَ الأَدِلَة فَإِنَّهَا لَا تَخرج عَنْ خسة أحوال:

الأَوَّلُ: أَنَّهَا أَدِلَّه لَيْسَ فِيهَا دليل عَلَى أَنَّ تارك الصَّلَاة لَا يكفُر.

الثَّاني: أَنَّهَا أَدِلَّه مقيِّدة لوصفٍ لَا يُمكن لمن اتَّصف بِهِ أَنْ يدع الصَّلاة.

الثَّالث: أنَّهَا أُدِلَّه مقيَّدة بحال يُعذر فِيهَا من ترك الصَّلاة.

الرابع: أنها أُدِلَّة ضعيفةٌ لَا تقوم بِهَا حجة.

الخامس: أنَّهَا أُدِلَّه عَامَّة تُخصصها أُدِلَّه كفر تارك الصَّلاة.

فَهَذِهِ الصَّلَاةِ العظيمةُ يُوجِد فِي الْمُسْلِمِينَ مَن يتهاوَنُ بها، ويُضيِّعُها ويسخَر بمَن يصلِّيها، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهُونِ بَمَن يصلِّيها، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَكُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلتَّبَعُوا ٱلشَّهُونَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ قَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴿ قَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٥٩ - ٦٠].

# السَّبَب الثَّالث: منعُ الزَّكاة:

في الأُمَّة الإِسْلَاميَّة مَن يمنعُ الزَّكاة، وَلَا يُحصي مَالَه عِنْدَ الحولِ وَلَا يهتمُّ بها، ومَعَ ذَلِكَ فقد سُلِّطَ عَلَى إِهلاكِ مَاله فِيهَا لَا ينفعه عِنْدَ اللهِ، فِي البَاطلِ، ويبخَلُ بالزَّكَاة

الوَاجبة، وَإِذَا قُدِّر أَنَّهُ أعطاها فإِنَّمَا يُعطيها لمن لَا يستحقُّها فيُعطيها لقريبٍ غنيً، أَوْ لصديقٍ غنيً، يصرِفُها فِي مصارفَ لَا تجزئ فيها، أَوْ يصرفها فِي غير مستحقها؛ لأَنَّ اللهَ جعلَ للزَّكاة أناسًا مستحقِّين لَهَا لَا تتجاوزهم، وقَالَ: ﴿فَرِيضَةَ مِّنَ اللَّهِ لَا لَنَّكَ اللَّهُ عَلِيثٌ مُ التوبة: ٦٠]

# السَّبَب الرابع: استباحةُ الزِّنا:

في الأُمَّة الإِسْلَاميَّة مَن يستبيحُ الزِّنا، حكمًا أَوْ فعلًا، حكمًا بِأَنْ يشكِّك فِي تحريم الزِّنا، أَوْ يعقدَ عقودًا غير النِّساء، وَالَّذِي يعقد عقودًا غير النِّنا، أَوْ يعقدَ عقودًا غير النِّنا حكمًا فَرْعِيَّة يستبيحُ بِهَا فروجَ النِّساء بلا تأويلٍ هُوَ فِي الحقيقة زانٍ، أَوْ يستبيح الزِّنا حكمًا لاَ فعلًا، كَأَنْ يَقُول: إِنَّهُ حَرَام لَكِنْ يستبيحه، ومِنَ النَّاس من يَبذُل الأَمْوَال لِيسافرَ إِلَى بلادٍ بعيدةٍ من أجل الزِّنا، وَهَذَا شَيْء معروف، وهَذِهِ معصيةٌ عظيمة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ رَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء:٣٢].

## السَّبَب الخامس: التَّعامُل بالرِّبا:

ودَلِيلُ ذَلِكَ قُولُ أَعلمِ الحُلق باللهِ، وأحكامِ اللهِ، مَحُمَّد عَلَيْهِ، فقد: جَاءَ بِلَالُ بَمُرْ بَرْنِيِّ فَقَالَ لِلَالٌ: ثَمَّرُ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لِلَالٌ: ثَمَّرُ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَيَالًا فَقَالَ بِلَالٌ: ثَمَّرُ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَيَالًا فَعَتْ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لَمِطْعَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمُطْعَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا فَلَمْ بردِّه وإبطال العقدِ، مَعَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ ظلمٌ يؤخذ الصَّاعِ الطَّيب بصاعَيْن رديئيْن، وَهَذَا لَا يضرُّ وَلَيْسَ فِيهِ ظلم.

فَمَنِ ادَّعَى أَنَّ الرِّبا لَا يَحْرَمُ إِلَّا إِذَا تَضَمَّنَ ظَلَمًا فَهَذَا الْحَدِيثَ يَرُدُّ عَلَيْهِ ردًّا وَاضحا، فمن المُسْلِمِينَ من استحلُّوا الرِّبا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ وَاضحا، فمن المُسْلِمِينَ من استحلُّوا الرِّبا، وَقَدْ يَكُونُ وَرَسُولِهِ ٤ ﴿ فَإِنَّ اللهُ عَنَّهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ اللهَ عَنَّوِيَة، تُشتِّت الأُمَّة، وتفرِّق الأُمَّة، وتُفسد الأُمَّة، كَأَنَّما وقعت بينه حروبٌ.

# السَّبَب السَّادس: الظُّلم:

من المُسْلِمِينَ من يظلِم إِخوانَه ويستبيح دماءَهُم وأَمْ وَالهم وأعراضَهم، وَمَا أَكْثَر الظُّلْم بَيْنَ الحلقِ فِي الأَمْوَال وَالدماء وَالأعراض، وإِنَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ لاَ يُهمه أَنْ يأخذَ مَال أخيه بِغَيْر حقِّ، وَلا يهمه أَنْ يقتطعَ قطعةً مِنَ الأَرْض ظلمًا، وَهُوَ لا يُهمه أَنَّهَا لَيْسَت له، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طلمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»(١)، فلا يَرضَى أحدُنا أَنْ يأتي يَوْم القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»(١)، فلا يَرضَى أحدُنا أَنْ يأتي يَوْم القِيَامَة فِي اليَوْم المشهود، الَّذِي يشهده اللهُ وملائكتُه، وَالجنُّ، وَالإِنس، وَالدَّواب، وَالوحوشُ، ويَعْمِلُ عَلَى عنقه مَا غصَبه مِنَ الأَرْض، وَمَا اسْتَحَلَّهُ مِنَ الأَرْض، ومَعَ والوحوشُ، ويَعْمِلُ عَلَى عنقه مَا غصَبه مِنَ الأَرْض، وَمَا اسْتَحَلَّهُ مِنَ الأَرْض، ومَعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٠).

ذَلِكَ نجدُ كثيرًا مِنَ النَّاس لَا يهتم بِهَذَا الأمر، فيظلمُ إِخوانه ويغيرُ مَنَارَ الأَرْض، وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ عَيَّكِ مِن غيّر منارَ الأَرْض (١).

نجدُ كثيرًا مِنَ النَّاسِ يظلِمُون إِخوانَهم، ويتَّهمُونهم فِي أعراضِهم، بَلْ إِنَّ الأمْر يصِل أحيانًا إِلَى أَنْ يتَّهم الإِنْسَانُ زوجتَه بجهلٍ، وَرُبَّهَا يتكلُّم عَلَى غيرِ أساسٍ، وَهَذَا ظلمٌ وعُدوان وسببٌ لنكباتٍ عظيمةٍ، أمَّا عَنْ خوضِ الْمُسْلِمِينَ فِي أعراضِهم، فإِنَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يجد فَاكهةً لمجالسِه إِلَّا أعراضَ الْمُسْلِمِينَ.

ومِنَ المؤسفِ أَنْ مِنَ النَّاس من يتفكَّه بأعراضِ ولاة الأُمُور، الَّذِينَ ذكرهم اللهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩].

وأولو الأمرِ طَائفتان مِنَ النَّاس، العُلَاء، وَالأمراء، فَالعُلَاء أَنمَّة الْمُسْلِمِينَ فِي شريعة اللهِ، وَالأمراء منفِّذو شريعةِ اللهِ فِي عِبَاد الله، فَالعُلَمَاءُ ولاة أُمُور الأُمَّـة الإِسْلَامية؛ لأن: «العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّهَا وَرَّثُوا العِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظَّ وَافِرٍ »(٢).

ومَعَ الأسفِ الشَّديدِ إنَّ مِنَ المُسْلِمِينَ من يظلم ولاةَ أُمُور الأُمَّة فِي أعراضِهم، فتجدُه يتكلمُ بالبَاطل فِي العُلَمَاء وَالأمراء، بمجرَّد مَا يقدح الشَّيْطَانُ فِي ذهنِه شيئًا يأخذُ به، ولسنا نُبَرِّئُ سَاحةَ العُلَهَاء، أَوْ سَاحَة الأمراء مِنَ الخطأ، فَكُلُّ يُخطئ ويُصِيب وَلَا معصومَ إِلَّا من عصَمَهُ اللهُ، وَلَا عصمةَ إِلَّا للأنبياءِ، وَالعُلَمَاءُ وَالأمراء يُمْكِنُ أَنْ يُخطئوا، ولكِنْ إِذَا رأينا خطأ لَا نجعلُ هَذَا الخطأ فَاكهة لمجالسنا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضَاحي، بَاب تَحْريم الذَّبحِ لِغير الله تَعالى وَلعْن فَاعله، رقم (١٩٧٨). (٢) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم (٣٦٤١).

لكن وَاجبُنا أَنْ نتصلَ بالَّذِي نراه أخطأ، ونتكلَّم معه؛ لأننا رُبَّمَا يبلغنا عَنْهُ شَيْءٌ لَمْ يصدر مِنْهُ، فنظنَّه خطأً وَهُوَ صواب، وَرُبَّمَا يصدرُ عَنْهُ شَيْء نظنَّه خطأ، وَهُوَ خطأ لَكِنْ مَعَ مناقشتِه يتبين لَهُ الخطأ ويرجع إِذَا كَانَ يؤمن باللهِ وباليوم الآخر.

# السَّبَب السَّابع: الغِشُّ:

لو أرادَ الإِنْسَانَ أَنْ يبيعَ شيئًا بدرهم أَوْ أقلَ، وَهُوَ يجد منفذًا للغشّ لغشّ، ومِنَ العجب أَنَّهُ يغِشُ وَهُوَ يعلمُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»(١).

ومن صورِ الغشِّ مَا يحصل للدولة، فإِنَّ بعضَ الموظَّفين يغِشُّ الدَّوْلة عَلَى وجوه متنوعة مِنْهَا، أَنَّ بعض المدراءِ يكتبون للموظَّفين الَّذِينَ تَحْتَ أيديهم انتداباتُ وهم لَمْ يبرحوا مكانهم، لأَنَّهُ ابن عمِّه، أَوْ صديقه أَوْ مَا أشبهَ ذَلِكَ، وَهَذَا حَرَام وخيانةٌ لها فوقه، وَلَا يَجُوزُ لمن كُتب لَهُ انتدابٌ ولم يُنتدَبُ أَنْ يأخذ قرشًا وَاحدًا حَتَّى لَوْ قَاله رئيسُه.

ومِن الموظَّفين مَن يسرق فِي الوقتِ، فَإِذَا كَانَتْ مدةُ الدوام السَّابعة وَالنصف، لَكِنَّهُ لَا يأتي إِلَّا السَّاعة العَاشرة، ووقت الخروج الثَّانيَة وَالنصف؛ لَكِنَّهُ يخرج فِي السَّاعة الوَاحِدة، فتكُون المدة التي جلسَها بالعَمَل ثلاث سَاعات، وسرق أربع سَاعات، ومَعَ ذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ المحاسب عِنْدَ تسليم الرَّاتب سأخصم عَلَيْكَ ريالًا وَاحدًا أَوْ خسة هللات، لَمْ يقبلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع، باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الغِشِّ فِي البُيُوعِ، رقم (١٣١٥).

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ المعاصي سببٌ لهَذِهِ الأحداث وأمثالها؟ فالجَوَابُ: نستدلُّ على أنَّ المعاصي سببٌ لحدوث المَصَائِب بعدة أدلة:

الدَّليل الأُوَّلُ: فِي قوله اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَاۤ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ اللهُ عَنه. أَيْ أَنَّ هُنَاكَ أَكْثَر عَفَا اللهُ عنه. أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، أَيْ أَنَّ هُنَاكَ أَكْثَر عَفَا اللهُ عنه.

الدَّلِيلِ النَّانِي: قَالَ اللهُ تَعَالَى لِخيار هَذِهِ الأُمَّة، وأشرف جندها عَلَى وجهِ الأَرْض منذ خلقت موبخًا إِياهم: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَكبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِّشَائِهَا قُلْنُم أَنَّ هَذَا قُلُ هَذَا قُلُ مَعْ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴿ وَأَل عمران:١٦٥]، وَالمصيبةُ أَنَّ الصَّحَابَة رَعَوَلِيَهُ عَنْهُ فِي غزوة أُحد مُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾ [آل عمران:١٦٥]، وَالمصيبةُ أَنَّ الصَّحَابَة رَعَوَلِيلَهُ عَنْهُ وَعِي غزوة أُحد رَبِهم النَّبِيُّ عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ، وَجَعَلَ عَلَى الجبلِ خمسين راميًا، وأَمَّر عَلَيْهِمْ عبد اللهِ بن جبير، وَقَالَ: لَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ سَوَاءٌ لَنَا أَوْ علينا، فَلَيَّا الْهزر كُونَ وَصَار المُسلِمُونَ يَجمعون الغنائم، نزل الرُّماة الَّذِينَ فِي الجبل لِيجمعُوا الغنائم، فذكَّرهم أميرُهم بقول النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَكِنَّهُم نزلوا فَانتهزَ فرسانُ المُشْرِكِينَ الفرصة، ومنهم خَاللهُ أميرُهم بقول النَّبِيِّ عَلَى المُسلِمِينَ مِن خلفِهم وحدثتِ الهزيمةُ.

واستُشهد مِنَ المُسْلِمِينَ سبعونَ، وعَلَى رأسِهم حمزةُ بن عبدِ المطلب عمَّ رسول اللهِ عَلَيْ وأسدُ الله، وأسدُ رسوله، فَقَالَ اللهُ عَرَّفَكِلَّ: ﴿أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ فَفِي غزوة بَدْر وَهِيَ قبل أُحُدِ بسنةٍ وشهرٍ، قتلوا مِنَ المُشْرِكِينَ سبْعِين رجلًا، وأسَرُوا سبْعين، فَالجميعُ مِئَة وأربعون، ولذَلِكَ قَالَ الله: ﴿أَصَبَتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَى هَذَا قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران:١٦٥].

فَإِذَا كَانَ صحابة رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ، وفِيهم رسولُ الله، حصل لهم مَا حصل بمعصية يسيرةٍ، وَهِيَ مُخالفةُ أَمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي النَّزُولِ مِنَ الجبل.

فَكَيْفَ لَا يَحْسُل لَنَا مَا حَسَل أَوْ أَعْظُمُ مِنْهُ بَهَذِهِ المعاصي الَّتِي ذَكَرَتُ لَكُم أَمثلةً قليلة مِنْهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم قِلْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم قِلْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنَا تَكُرهون، لَكِنْ هَذَا مِنْ بَعْدِ مَا آرَكَ كُمُ مِنَا تُحِبُون ﴾ [آل عمران:١٥٢]، أي حصل مَا تكرهون، لَكِنْ هَذَا اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

الدَّليلُ الثَّالَث: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَ قَهَا اللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَى نَعُونَ ﴾ [النحل:١١٢].

فَهَا حدَث لَهُ أَسْبَابٌ شَرْعِيَّة، وأنَّ هَذِهِ الأَسْبَابِ هِيَ المعاصي العظيمةُ الَّذِي يصل بعضُها إِلَى الكفرِ وَالخروج مِنَ الإِسْلَام.

#### المُخْرَجُ مِنْ هَذِهِ الفَتنِ:

أولًا: الرُّجوع إِلَى اللهِ تَعَالَى، من رئيسِ الدَّوْلة إِلَى أدنى شخصِ فيها، رجوعًا حقيقيًّا بالقضاء عَلَى أَسْبَابِ الشَّر، وأَسْبَابِ المَصَائِب، فَإِذَا كَانَتِ العلَّة تحكيمَ غير شرع اللهِ فنرجع إِلَى تحكيمِ شريعة الله، ونتصفَّح هَذِهِ القوانين، وهَذِهِ النَّظم ثُمَّ نُطَبَّقُها عَلَى الشَّرِيعَة، فَهَا وَافق الشَّرِيعَة قَبِلْناه، وَمَا خَالف الشَّرِيعَة فَهُوَ شرُّ يَجِب إِبعاده مها كَانَتِ الظروف، ويَجِب أَنْ نعلَمَ وأن نؤمنَ وأن نُوقِنَ بِأَنَّ هَذَا القَانونَ سَوَاءٌ كَانَ مَادةً كَامَة، أَوْ فقراتٍ من مَادة، فَإِذَا كَانَ يَالف الشَّرْع فَإِنَّهُ شرُّ للأَمة وَلَيْسَ خيرًا لها.

والَّذِينَ يَقومون بتمحيصِ هَذِهِ القوانين لَيْسَوا هم العُلَمَاءُ السَّطحيون الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا مِنَ الدِّينِ أَوِ الشَّرِيعَةِ إِلَّا مَا كَانَ ظاهِرا طَافيًا، بَلْ لا بدَّ أَنْ يقومَ بِذَلِكَ عُلَمَاءُ راسخون فِي الشَّرِيعَة، ويعلَمُون مصادرَ الشَّرِيعَة ومواردَها وحِكَمَها وأسرارَها، فيَجِب عَلَى حكام المُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ راسخين فِي العِلْم، عِندَهُم علمٌ عميق فِي الشَّرِيعَة الإِسْلَاميَّة وحِكَمِها، وأسرارِها، وأحوالِ الخلق حَتَّى يطبقوا شريعة اللهِ عَلَى هَذِهِ القوانين، فَمَا وَافق الشَّرِيعَة فَإِنَّهُ يُقرُّ، وَمَا خَالف الشَّرِيعَة فَإِنَّهُ شريعة اللهِ عَلَى هَذِهِ القوانين، فَمَا وَافق الشَّرِيعَة فَإِنَّهُ يُقرُّ، وَمَا خَالف الشَّرِيعَة فَإِنَّهُ شرِّ يَجِب أَنْ يُنْبَذَ، ويَجِب أَنْ نعلمَ علمَ اليقين أَنَّهُ لَا يؤدي إِلَّا إِلَى شرِّ كبير، وذلِّ أمامَ الأُمَم وضعف فِي الدولة.

ثانيًا: الوَاجب عَلَيْنَا ونحنُ شعبٌ مسلمٌ أَنْ نتكاتفَ عَلَى إِقامةِ الصَّلَاة، وأن يَحتُ بعضنا بعضًا عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ بِحَثْ بعضنا بعضًا عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ بِعِضنا بعضًا عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ »(١)، مَعَ أَنَّهُ صبيٌّ غير مكلّفٍ، ولم يجر عَلَيْهِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ »(١)، مَعَ أَنَّهُ صبيٌّ غير مكلّفٍ، ولم يجر عَلَيْهِ أَحكام التَّكليف، ومَعَ ذَلِكَ أَمرَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاة عَلَيْهِ الصَّلاة عَلَيْهِ العَشْرِ.

ومِنَ العجيبِ أَنَّكَ تجدُ أَبًا يضرب ابنَه إِذَا صلَّى، وَهَذَا أَمر منكر، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَرَانِتَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ العلق: ٩-١٠]، وَهَذَا لَا ينهى بَلْ يَضربُ أقربَ النَّاسِ إِلَيْهِ، يضرِب من هُو بُضعة مِنْهُ، الَّذِي يَكُون فِي صَلَاحِه سعادةُ الأبِ إِذَا كَانَ مسلمًا، قَالَ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، مَسلمًا، قَالَ عَلَيْهُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ (١)، فَالولدُ الصَّالِح غنيمةٌ لك فِي الحياةِ وبعد الموت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٥ رقم ٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب في الوقف، رقم (١٣٧٦).

ثالثًا: الزِّنا يَجِب عَلَيْنَا أَنْ نجتنبَه، وأن نتناصحَ فِي تركِه، وأن نَسُدَّ كُلَّ باب يؤدي إِلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَ ﴾ [الإسراء:٣٦]، فَكُلُّ مَا كَانَ ذريعة إِلَى الزنا فَإِنَّهُ مَنْهِيٍّ عنه، مِنَ التَّبرج الفَاتن سَوَاءٌ كَانَ تبرجًا بالبدن أَوْ باللِّباس، فإنَّ مِنَ النِّساء من تخرج إِلَى الأسواق بلباسٍ فَاسق، ومِنَ النِّسَاء من تخرج مُتَطَيِّبَة بطِيب يفتن من لَا شهوة له، فضلًا عَمَّن لَهُ شهوةٌ، ومِنَ النِّسَاء من تخرجُ كَاشفةً وجهها، مُسَوِّدة العينَ بالكُحل، وَالشِّفاءَ بالحمرة، تخرج إِلَى السُّوق تَفْتَتِنُ وتفتنُ غيرها.

ومِنَ النِّسَاء من يقع بينها وبَيْنَ السُّفهاء مكالمَاتُ فِي الهَاتف، تُكلِّمه ويكلِّمها ويطول الحَدِيث بينها، ثُمَّ إِذَا جَاء يسأل ويستفتي يَقُول: أنا أكلم امرأة كَلامًا بريئًا، فأين البراءة وَهُوَ يجلسُ معها يكلمُها سَاعةً أَوْ سَاعتين، فعلينا أَنْ نقضيَ عَلَى هَذِهِ الأشياء الَّتِي تَكُون سببًا للزنا.

فَإِنْ قِيلَ: كشفُ المرأة وجهها دونَ مكياج، أَوْ أَن تُجمِّلَ عيناها أَوْ شفتاها، هَلْ هُوَ جَائزٌ؟

قُلْنَا: القَوْلُ الرَّاجِح مِن أَقْوَال أَهْلِ العِلْم أَنَّ سترَ الوجه وَاجب، ولا بدَّ مِنْهُ؛ لأَنَّ الوجه مَظْهَر المرأة، ومَحَلُّ الفتنة، وَالنَّاس لا تتعلَّق نفوسهم بشَيْء بأَكْثَر مِمَّا تتعلَّق بالوجه، وَهَذَا الأمرُ يشهَدُ بِهِ الحسُّ وَالطبع، وَلا يمكن لأحدِ إِنكارُه، وَإِذَا كَانَ اللهِ جه مَلَّ الرَّغبة وَالفتنة كَانَ سترُه وَاجبًا، وَإِذَا كَانَ اللهُ -سبحانه - يَقُولُ: ﴿وَلا يَضَرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعَلَم مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ [النور:٣١]، فأفاد بقَوْلِهِ: ﴿لِيُعَلَم مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ [النور:٣١]، فأفاد بقَوْلِهِ: ﴿لِيُعَلَم مَا يُخْفِينَ، لَكِنْ يَخْفِينَ هِن أَلْ اللهُ أَنْ تضربَ برِجْلِها، وَهَذَا أَقَلُ بكثير فتنةً مِن الوجه، فَكَيْف لَا يَكُون سَتر الوجه وَاجبًا؟!!

وإِذا كَانَ اللهُ قَدْ نَهَى المرأةَ أَنْ تضربَ برجلها؛ لِئَلَّا يعلم مَا تَخفِي مِنَ الزينة، فَإِنَّهُ لَا يمكنُ أَنْ يقَالَ: إِنَّ إِبداءَ الوجهِ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ تعلقًا وفتنةً من صوتِ الخَلخال، إِنَّهُ أمر جَائز.

والصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ كَشْف وجهِ المرأة محرَّم، وأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكَشَفُه، والإِنْسَان إِذَا نظر إِلَى أَدِلَّة الشَّرْع وَجَدَ أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابِ المتعيِّن.

وإذا نظرَ إِلَى الوَاقع أيضًا، وَمَا جرى عَلَيْهِ القَوْلُ، أَوْ مَا جرى عَلَيْهِ افتتانُ بعضِ النَّاسِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ كشفُ الوجه مِنَ الويلاتِ وَالبلاء، وتعدِّي النِّسَاء إِلَى كشفِ الرِّقابِ وَالنَّحور، وَالرُّووس، وَالأذرع، بَلْ وَالعَضْدَين أحيانًا، عَلِمَ أَنَّهُ لا بدَّ أَنْ تُمْنعَ النِّسَاء من كشفِ الوُجوه، لِأَنَّهُ مِنَ المعلومِ المتَّفق عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم سَدُّ الذَّرائع النِّسَاء من كشفِ الوُجوه، لِأَنَّهُ مِنَ المعلومِ المتَّفق عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم سَدُّ الذَّرائع الموصِّلة إِلَى شَيْء محرَّم، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا اللّهِ عَنْدَ اللهُ عَرْفِنَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهُ عَدُولًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فنهى اللهُ عَنْ سب آلهةِ المُشْرِكِينَ مَعَ أَنَّ سَبَّها قربةٌ وطاعةٌ وواجب؛ لأنَّهَا تُفضي إِلَى مفسدة أعظمَ وَهِيَ سَبُّ اللهِ عَرَقِجَلً.

ومن أَسْبَابِ الزِّنا أَيضًا: الاختلاطُ بَيْنَ الشَّبابِ وَالشَّاباتِ فِي المدارسِ وَعَيرِها، فإِنَّ هَذَا بلا شَكَّ من ذرائعِ الزِّنا، ويَجِب علاج هَذِهِ المشكلة بِأَنْ يُفْصَل الشَّبابِ عَنِ الشَّاباتِ فِي المدارس، وأن يلتزمَ النِّسَاء بِهَا دلَّ عَلَيْهِ كتابُ اللهِ وسنة رسولِهِ عَيْلِيْهِ مِنَ الحجابِ الشَّرْعيِّ، الَّذِي يتضمَّن تغطية الوجهِ.

## الأسْبَابِ القَدرِيَّة :

بعد أَنْ بَيَّنَا الأَسْبَابَ الشَّرْعيَّة لهَذِهِ الأزمةِ نستعرض الأَسْبَابِ القدرية، فقيل: إِنَّ دولة الكُويْت جزءٌ من دولة العِرَاق الَّتِي اعتدتْ عَلَيْهَا، وَفِي الحقيقة أَنَّهُ لَوْ فُرض

أَنَّهَا جزءٌ مِنْهَا فِيهَا سَبَقَ، فإِنَّ هَاتِينِ الدولتينِ الجَارَتَيْنِ قَدِ اتَّفقتا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُما مستقلَّة، فِيهَا بينها مِنَ المعاهدات الدوليةِ، وَالإِسْلَامية، وَالقوميَّة فِي إِطار الأُمّم المتحدة، فَالعراقُ وَالكويت كُلِّ مِنْهُما لَهُ سفيرٌ فِي الأُمَمِ المتحدة، وَفِي إِطار الأُمَّة المعربيَّة الإِسْلَاميَّة كُلُّ مِنْهُما يعترف بأنَّ هَذِهِ دَولة، وهَذِهِ دُولةٌ، وَفِي إِطار القوميَّة العَربيَّة كُلُّ مِنْهُما يعترف بأنَّ هَذِهِ دُولة، ولكل دُولةٍ مَعَ الأُخْرَى سفراءُ، فليس كُلُّ مِنْهُما يعترف بأنَّ هَذِهِ دُولة وهَذِهِ دُولة، ولكل دُولةٍ مَعَ الأُخْرَى سفراءُ، فليس بغريبٍ أَنْ يقعَ بَيْنَ دُولتَين مسلمتين عربيتين مثلُ هَذَا التَّوافق، وهَذِهِ الإخوة، ويَجِب بغريبٍ أَنْ يتَعَ بَيْنَ دُولتَين مسلمتين عربيتين مثلُ هَذَا التَّوافق، وهَذِهِ الإخوة، ويَجِب أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهُما مُحبًّا لأخيه مَا يحبُّ لنفسه، وَلَا غرابة فِي ذَلِكَ، وَلَا يستنكرُ عَلَى الشعبين أَنْ يكونا بهَذِهِ المثابةِ، وأن يعيشَ كُلُّ وَاحد مِنْهُما إِلَى جَانب الآخر بسلامٍ. ولا حدَّنت الحَادثة هُ هُ قَعْ تَ المَاقِق قُهُ اللهَ فَي أَلْ المَالمِ هُ أَل المَالمِ هُ أَل المَالمِ هُ أَل المَالمِ هُ أَل المَالمِ عَلْ المَالمِ هُ أَل المَالمِ هُ أَل المَالمِ هُ أَل المَالمِ مَا عُلَيْ اللهِ فَي هُ أَل المَالمِ هُ أَلُهُ اللهُ هَا إِلَى جَانب الآخر بسلامٍ الشعبين أَنْ يكونا بهَذِهِ المثابةِ، وأن يعيشَ كُلُّ وَاحد مِنْهُما إِلَى جَانب الآخر بسلامٍ .

ولما حدَّثتِ الحَادثة ووقعتِ الوَاقعةُ، استنفر كُلَّ العَالم هَذِهِ القضيةُ، ورأوا أَنَّ هَذَا لَيْسَ لَهُ وجهُ، وَالدولُ العَرَبِيَّة كلها بدون استثناء أنكرَتْ هَذَا الفعلَ، ولكن جَرَتِ الأُمُورِ عَلَى خِلَافِ مَا يتمنَّى المرء، كَمَا قِيلَ<sup>(۱)</sup>:

مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ تَجْرِي الرِّيَاحُ بِهَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ وَالْكُلُّ مَا يَكُولُ النَّزاع المسلَّح الَّذِي يكرهه كُلُّ مسلم أَنْ يقعَ بَيْنَ هَاتين الدَّولتين الجَارَتَيْن.

والحقيقة أنَّ حلَّ هَذِهِ المشكلة سهلٌ يسير، وَهُوَ رفع يد الظُّلْم عَنِ المظلوم، فَلُوْ أَنَّ يد الظُّلْم ارْتفعت عَنِ المظلوم انْتهى كُلُّ شَيْء، ومِنَ الممكن للإِنْسَانِ أَنْ يعالجَ هَذَا النِّزاع بمعونةِ اللهِ عَنَهَجَلَّ، إِذَا حَكَّمَ العقلَ وحَكَّمَ الشَّرْع، ونظرَ إِلَى الأُمُور بعمقٍ ودرايةٍ، وقارَنَ بَيْنَ المصالح وَالمفاسد.

<sup>(</sup>١) ديوان المتنبي (٤/ ٢٣٦).

## الأثارُ السَّيئة لهذه الأحداث:

أولًا: هَذَا الحدثُ العظيم أضعفَ حركةَ الصَّحْوَة الإِسْلَامية، فمنذُ حدثتِ الحَادثة وَالنَّاسِ مشغولون بِهَا، وَهَذَا الأثرُ يُعتبر من أسوأِ الآثارِ، لأَنَّنَا كنَّا نَرْجُو وَلَا زِلْنَا نرجو ولم نيأسْ -إِنْ شَاءَ اللهُ - أَنْ تكونَ هَذِهِ الصَّحْوَة عَامَّةً شاملةً، تُكْسَرُ بِهَا سيوفُ الكُفر، وتُرْفَعُ بِهَا راياتِ الإِسْلَام، حَتَّى يَكُونَ الإِسْلَام عزيزًا وتَكُون رايتُه فَوْقَ كُلِّ رايَةٍ بهَذِهِ الصَّحْوَة.

فإِنَّ العَالَم الإِسْلَاميَّ بَزَغَتْ فِيهِ صحوةٌ دينيَّة مبنيَّة عَلَى العِلْم الشَّرْعيِّ، وَلَا سِيَّما فِي الشَّبابِ هُوَ الرُّجوع إِلَى الإِسْلَام، وَلَا سِيَّما فِي الشَّبابِ هُوَ الرُّجوع إِلَى الإِسْلَام، لَيْسَ فِي المملكة العَرَبِيَّة السعودية، بَلْ فِي العراق، وَفِي الأردن، وَفِي الشَّام، وَفِي الْيُسَ فِي المملكة العَرَبِيَّة السعودية، بَلْ فِي العراق، وَفِي الأردن، وَفِي الشَّام، وَفِي الموريا، وَفِي المعرب، وَفِي المُونس، وَفِي الجزائر، سوريا، وَفِي تُونس، وَفِي الجزائر، وَفِي لِيبيا، وَفِي كُلِّ مكانٍ، بَلْ حَتَّى فِي الدُّول الكَافِرة الَّتِي فِيهَا أَناسٌ مُسلِمُون يتلقّون مَن العلوم.

والدَّواء لهَذَا الأثرِ أَنْ يَثْبُتَ إِخواننا الَّذِينَ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِالصَّحْوَة، أَنْ يَثْبُتُوا ويصبروا، ويعلَمُوا أَنَّ دوام الحَالِ مِنَ المحال، ووردَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ: «أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا»(۱).

ثانيًا: تفرُّق المُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ كَمَا نعلمُ تُوجد طَائفة كبيرة مِنَ المُسْلِمِينَ تقابل طَائفة أُخْرَى تُضلِّلُها وتخطِّئها، وتصارعها بأفكارٍ عَلَى هَذَا الحدثِ، مِنْهُم مَا يمجِّد بعضَ التَّصرفات، وكلُّ وَاحد عَلَى نقيضِ بعضَ التَّصرفات، وكلُّ وَاحد عَلَى نقيضِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲٤٥ رقم ۲۸۰۶).

الآخر، وَهَذَا فِي الحقيقةِ خطرٌ عظيم؛ لأَنَّ تفرُّق الأُمَّة يؤدي إِلَى ضعفها، وَهَذَا ضررٌ عظيم جدًّا أَنْ نكونَ بالأمس عَلَى فكرٍ وَاحدٍ، وأن نكونَ اليَوْم عَلَى أفكار مختلفة.

فالوَاجب عَلَى مُفَكِّري الأُمَّة الإِسْلَاميَّة أَنْ يجلسوا عَلَى مَائدة البحث، ويدرسوا الوضعَ وَمَا كَانَ خطأً وجبت إِزالتُه، وَمَا كَانَ صوابًا وَجَبَ إِقرَارُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يمكنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عملٌ يَكُونَ خطأً وصوابًا فِي آنٍ وَاحد.

والوَاجب عَلَى مفكِّري الأُمَّة أَنْ يَرجعوا إِلَى تحكيمِ الكتاب وَالسُّنَّة، وَأَمَّا هَذَا التَّفرق فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا ضارُّ بالأُمَّة الإِسْلَاميةِ.

ثالثًا: تدهورُ الاقتصاد، لَيْسَ بالنِّسبة للمنطقةِ فحَسْب، بَلْ للمنطقةِ وغيرها عَلَى مستوى العَالم؛ لأَنَّ العَالمَ أَجْمعَ تضرَّر من هَذَا، فمثلًا السُّفن وَالطَّائرات وَالشَّركات لَا يمكن أَنْ تقتربَ من منطقةِ الحرب؛ ولذَلِكَ زادت ضرائبُ التَّأمين، وستزيدُ أسعار السِّلع، ويقلُّ وجودها فِي الأسواق، وَرُبَّمَا تصلُ إِلَى حدِّ المجاعة، وَهَذَا منتظر إِنْ طَال أمدُ الحرب، إِلَّا أَنْ يلطفَ اللهُ بعِبَاده.

فَيَنْبَغِي الاقتصاد حَتَّى تمَّ هَذِهِ الأزمة، يَجِب أَنْ لَا يَكُونَ مصروفُنا اليَوْم كَمصروفنا بالأمسِ، بالنِّسبة للأكل وَالشُّرب وغير ذَلِكَ، فبدلًا من أَنْ يَكُونَ عَلَى المَائدةِ عدةُ أصناف مِنَ الفواكِهِ، وعدةُ أصناف مِنَ الأطعمة، يَجِب أَنْ نقلِّلَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الضَّرر لَيْسَ عليك وحدك، بَلْ عَلَى المجتمعِ كلِّه، فهذِهِ الأشياءُ تأتي مِنَ الخَارج وعلى حِسَابِ الدَّولة.

وعلى النِّسَاء أَنْ يقتصدنَ فِي ملابسهنَّ، وعَلَى الشَّبابِ أَيْضًا الَّذِينَ يلهثون وراء

الموديلاتِ الحديثةِ مِنَ السَّيارات، يَجِب أَنْ نُرَشِّدَ أَنفسنا فِي مثل هَذِهِ الظُّروف، حَتَّى لَا نقعَ فِي مشكلةٍ فِي المستقبل.

رابعًا: تَعَلَّقُ النَّاسُ بِغَيْرِ اللهِ خوفًا ورجاءً، فتجدهم يُعلقون رجاءَهُم بأناسٍ مِنَ البَشَر لقوتِهم أَوْ لكثرتِهم، وكأنَّ الحياة وَالموتَ بيد البشر، وكأنَّ الحياة بيدِ من يخشونَهُ، وَالموتُ بيدِ مَن يَخافون مِنْهُ، وَهَذَا يَنُمُّ عَنْ سفهٍ فِي العقلِ وضلالٍ فِي الدِّين.

فَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَبُه وَكَافِيه، فَلُوِ اجتمع مَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا عَلَى أَنْ يَضِرُّ وَكَ بِشَيْء لَمْ يَضِرُّ وَكَ إِلَّا بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عليك، وَالَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عليك أَنْ يَضِرُّ وَكَ بِشَيْء لَمْ يَضِرُ وَكَ إِلَّا بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيك، وَالَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عليك لَو اجتمعت الأُمَّةُ كلها عَلَى أَنْ يدفعوه عنكَ فَلَا يمكنُ أَنْ يفعلوا (١)، فيَجِب أَنْ نُعلِق الرَّجاء باللهِ عَنَّوَجَلَّ.

خَالدُ بن الوليد رَضَالِيَّهُ عَنْهُ مَا من معركةٍ إِلَّا خَاضَها، وكَانَ مِقدامًا فيها، ومات عَلَى فراشِه، فَالأمر كله بيدِ اللهِ، لَا تخافوا من أحدٍ إِلَّا مِنَ اللهِ، لَا تعتمدوا عَلَى أحدٍ إِلَّا اللهَ.

ولنا درسٌ من غزوة حنينٍ، فقد خرج النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من مَكَّة ظافرًا منصورًا غالبًا عَلَى أَهْل مَكَّة، ومَعَهُ عشَرة آلافٍ فتح بهم مَكَّة، ومن أَهْل مَكَّة أَلفانِ فصار الجميع اثني عَشَر أَلفًا، ولها خَرَجُوا من مَكَّة وَإِذَا هم قَدْ ملؤوا الأَرْض، فقالُوا: لَنْ نُغْلَب اليَوْم من قِلَّة، ولما أراد اللهُ عَرَّفَجَلَّ أَنْ يُرِيَّهُم أَنَّ النصر من عِنْدِهِ لَا بالكثرة، وتقدموا إِلَى العَدُوِّ وهبطوا الوَادي.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٩ رقم ٢٦٦٩)، والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب قول النبي: «يا حنظلة ساعة وساعة»، رقم (٢٧٠٦).

وكَانَتْ ثقيفٌ ثَلَاثَةَ آلاف وخمسَ مِئَةٍ، وقوَّادهم رؤساءُ الكفر فيهم، وجندُ عُمَّد عَلَيهِ الصَّدَةُ وَالسَّدَهُ النَا عَشَرَ أَلفًا، قَائدهم محمدٌ عَلَيْهِ، وهم أشرفُ جند قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّسَتَقَرُّ وَأَحْسَنُ الْمَنَةُ فَيْرً أَمَّا يُثَمِرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩] ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ نِ خَيْرٌ مُسْتَقَرُّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤]، فَلَا شَكَّ أَنَّ جندًا يقوده محمد على هم أشرف الجنود، ومَعَ ذَلِكَ ثَلاثَة آلاف وخمس مِئة أوجبت أَنْ يتولى أصحابُ الرَّسُول عَلَيْ عَنِ الرَّسُول، فبقي مَعَ الرَّسُول مِنَ الرجال مِئة أَو جبت أَنْ يتولى أصحابُ الرَّسُول عَلَيْ عَنِ الرَّسُول، فبقي مَعَ الرَّسُول مِنَ الرجال مِئة أَوْ ثهانين رجلًا من اثني عَشْر أَلفًا، كلهم تولوا ولَكِنِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ النَّبِيُ عَلَيْ وَثَبَتَ حَتَّى كَانَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ مِنِينَ، وثَبَتَ حَتَّى كَانَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ مِنِينَ، وثَبَتَ حَتَّى كَانَ عَلَى نَاقِيهِ يركُضُها برجله ويتقدم إِلَى العَدُوِّ، ويقول معلنًا: ﴿أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَلَى الْمُطَلِب ﴾ (١).

نزلتِ السكينة، وأقدم عَلَى العَدُوِّ، ثُمَّ أمر العباسَ بن عبد المطلب أَنْ ينادي النَّاسِ يَا أَصِحابَ سُورَة البقرةِ هلُمُّوا فأقبل النَّاسِ، حَتَّى إِنَّ الوَاحد مِنْهُم إِذَا المتنعتْ راحلته أَنْ ترجعَ نزل مِنْهَا، ولَبِسَ الدِّرع وأخذَ السَّيف، ثُمَّ تقدم نَحْوَ الصَّوب حَتَّى اجتمعوا عَلَى رَسُول اللهِ عَلَيْ وَانْتَصروا ولله الحَمْد، لقد نصر هم الله، قَالَ تَعَالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ اللّهُ عَلَيْ وَسُولِي عَنَالَى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ اللّهُ مِنْ وَصَافَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ ثُمَّ كُثُرَتُكُمُ مَا اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالنوبَة بِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالنوبَة بِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالنوبَة بِهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالنوبَة بِهِ وَعَلَى اللّهُ مَنْ وَلَاكُ جُودًا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَيْفِرِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥-٢١].

وسُقْنَا أحداث هَذِهِ الغزوة من أجل أَنْ لَا نعتمدَ عَلَى قوة أحدٍ، وَلَا عَلَى كثرة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٦٦٥)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (٣٣٣١).

أحدٍ، وَلَا نعتمدَ إِلَّا عَلَى اللهِ، فَهُوَ حسبُنا ونعم الوكيل، وقولوا كَمَا قَالَ أسلافكم لما قِيلَ لهم: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَانَّضُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣]، قولوا هَذِهِ الكلمة تكيفكم كُلَّ شَيْء مَعَ الأخذ بالأَسْبَاب، سواءٌ كَانَتْ أَسْبَابًا شَرْعِيَّة أم أَسْبَابًا قدرية.

بعض البَشَر يَخافون مِنَ النَّاس كَمَا يَخافون مِنَ اللهُ أَوْ أَكْثَرَ، فَالبِشرُ لَا يملكون لأنفسهم نفعًا وَلَا ضَرَّا، وَلَوْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى لأنزل فِي قُلُوبهم الرُّعب حَتَّى لا يَثبتوا أَبدًا؛ وَلِهَذَا فِي بَدْر ذَكَّر اللهُ المُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ فقالَ: ﴿إِذَ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَكَثِمِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ أَبدًا؛ وَلِهَذَا فِي بَدْر ذَكَّر اللهُ المُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ فقالَ: ﴿إِذَ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَكَثِمِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ فَيُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَّاقِ اللهُ عَنَاقِ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ اللهُ عَنَاقِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ الله

خامسًا: هَذِهِ الأحداثُ أفادت اليهودَ فَائدة عظيمة مَاديًّا وعسكريًّا ومَعْنَوِيًّا، فقد أُعطيت من مضاداتِ الصَّواريخ، وأُهيل عَلَيْهَا المَالُ مِنَ الدُّول الكَافِرة، وَاكتسبت أمرًا مَعْنَوِيًّا فِي ضبطِ نفسها وعدمِ تحركها، وَهَذَا ضررٌ لَيْسَ عَلَى العرب فقط، بَلْ ضرر عَلَى المُسْلِمِينَ جميعًا؛ ومعلومٌ المعاداةُ الَّتِي كَانَتْ بينهم وبَيْنَ الرَّسُول فقط، بَلْ ضرر عَلَى المُسْلِمِينَ جميعًا؛ ومعلومٌ المعاداةُ الَّتِي كَانَتْ بينهم وبَيْنَ الرَّسُول فقط، بَلْ ضرر عَلَى المُسْلِمِينَ جميعًا؛ ومعلومٌ المعاداةُ الَّتِي كَانَتْ بينهم وبَيْنَ الرَّسُول فقط، بَلْ ضرر عَلَى المُسْلِمِينَ جميعًا الغدر وَالخيانة.

سادسًا: نسيانُ قضايا المُسْلِمِينَ الَّتِي كَانَ المُسلِمُون يُعلِّقون عَلَيْهَا آمالًا كثيرة، مثل الانتفاضةِ الفلسطينية، فقد نُسِيت لها جَاءت هَذِهِ الأحداث، كَذَلِكَ الجهادُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٣١).

أفغانستان أَيْضًا نُسي مِنَ النَّاحيةِ الفكريَّة، ونسي مِنَ النَّاحيَة المَاديَّة، وتعطَّلت الإِعاناتُ الَّتِي كَانُوا يتلقَّوْنها من جهاتٍ معينة معروفةٍ؛ لأَنَّ هَذَا الحدثَ أنسى كُلَّ شَيْء، وكَذَلِكَ قضايا المُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مكان نُسيت؛ لأَنَّ هَذَا الحدثَ نعتبره أعظمَ حدثٍ في هَذِهِ المنطقة منذُ أزمان كثيرة.

كَذَلِكَ النَّاسِ انْشغلوا بِذَلِكَ حَتَّى عَنِ العِبَاداتِ الخَاصَّة، فكثيرٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ يُصَلِّي يفكر فِي هَذِهِ الأحداثِ كَمَا أَنَّ هَذِهِ الأحداثَ صَدَّت كثيرًا من طلبةِ العِلْم عَنْ طلب العِلْم، وأنستهم وَصَارَ الكَلَامُ فِيهَا هُوَ ديدنهم.

سابعًا: فَقُدُ الأمن وَالطمأنينة فِي المنطقة، فكَانَتْ هَذِهِ المنطقةُ تُعَدُّ من أَشدِّ المناطق أَمنًا ورغدًا وخيراتٍ، ولكِنْ هَذِهِ الأحداث قلبتِ الأُمُور، وَانقلبَ الأمن خوفًا، وَلِهَذَا لاَ شَـكَ آثارٌ سيئة، وَلِهَذَا مَنَّ اللهُ عَنَّفَجَلَّ عَلَى قُرَيْش بالأمن وَالرغدِ فقَالَ: ﴿ اللَّهِ مَنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش:٤].

ثامنًا: فتَحَ المجال لحركةِ التَّنصير؛ لأَنَّ النَّصارى إِذَا لَقُوا بعض المُسْلِمِينَ وَانحطاطهم، وكونهم أمةً يأكلُ بعضُها بعضًا، فإِنَّهُم سَوْفَ يَنشَطون؛ لأَنَّ الأُمَّة إِذَا تفرَّقت وتنازعت إِلَى حدِّ النِّزاع المسلَّح فَإِنَّهُ لَا قيمة لَهَا أمامَ أعدائها، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا يفتح بابًا كبيرًا لاستقلالِ النَّصارى وغيرِهم مِنَ الكَفَرة فِي هَذَا الموقفِ، حَتَّى يدخلَ المُسْلِمونَ من باب التَّنصير.

تاسعًا: اخْتلالُ عقيدة الولاء وَالبراءِ، وَلِهَذَا نجدُ أَنَّ هَذِهِ الحَـادثة جعلتِ النَّاس يتولَّون مَن لَا يستحق الوَلايةَ، ويتبرَّؤون مِمَّن لَا يستحقُّ البراءة.

عاشرًا: انْفتاحُ العَلْمانيين وأعوانهم لبثِّ سمومهم، وللدُّول الكَافِرة فِي أَنْ

تستغلَّ هَذَا الضَّعف فِي الموقف الإِسْلَاميِّ وتُكره الْسلِمين من هَذِهِ النَّاحية، وكَذَلِكَ الْسلِمُون من غير الكفرة قَدْ يَكُون فِي هَذِهِ الأحداث فرصةٌ لأَنْ يستغلوا الضَّعف لِيدخلوا من هَذَا البَاب، ويُفسدوا شيئًا كثيرًا.

الحادي عشرَ: تلويثُ البيئة فِي برِّها وبحرها وجوِّها، وفسادُ الهواء، وموتُ كثير مِنَ الحيوانات الَّتِي جعلها اللهُ مَادَّة الرزق لكثيرٍ مِنَ النَّاس.

الثّاني عشر: تبديدُ الأمْوَال الإِسْلَاميةِ فِيهَا يدمر النَّاسِ ويدمر المُسْلِمِينَ، وَهَذَا لَا شَكَ ضررٌ عظيم، وَمَا ضرنا لَوْ بقيت الكويتُ عَلَى حَالها، وبقيتِ العراقُ عَلَى حَالها، وبقيتِ العراقُ عَلَى حَالها، كُلٌّ للأُخْرَى جَارة تُطمئنها وتحسن إِلَيْهِا.

الثَّالث عشرَ: إِخراجُ بعض الشُّعوب الإِسْلَاميَّة من ديارهم وأَمْوَالهم فِي كلا

الجَانبَين، خَرَجُوا مِنَ المدنِ، وذهبوا إِلَى القُرى خوفًا عَلَى أنفسهم وعَلَى أهلِيهم، وَهَذَا ضررٌ عظيم أيضًا، وَمَا حدث مِنَ التَّلف فِي الأنفس وَالأمراضِ، وَفِي بعض الأماكن النهيارٌ عصبيٌّ يؤدي إِلَى الجنون.

ولعلنا نختم هَذِهِ الآثار السَّيئة بضرورة الرُّجوع إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، رجوعًا حقيقيًّا بالإِنابة إِلَيْهِ وَالتَّـوكل عَلَيْهِ، وَالقِيَام بعِبَادته وتركِ محارمه، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ ﴾ [الروم: ٤١] وَلَيْسَ كُلُّ الَّذِي عملوا؛ لأَنَّ اللهَ لَوْ أَذاقنا كُلُّ الَّذِي علمناه لكانَ الأمر كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلُو يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِكَا مِن دَاتِكِةٍ ﴾ [فاطر:٤٥]، وَقَدْ أشار اللهُ عَنَّهَجَلَّ إِلَى أَنَّنَا لَوْ تضرعنا إِلَى اللهِ لرفع عنا البأسَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام:٤٣]، وَالعجيب أَنَّ مِنَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الظُّروف الصَّعبة الحَالكة من هُوَ باقٍ عَلَى فسوقه، وعَلَى فجوره، وعَلَى كفره، ولم يبالِ بِمَا حدث وَلَا كَأَنَّ شيئًا حدَث فِي منطقته، وَلَا كَأَنَّ شيئًا يهدده فِي أهله وماله، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قسوةِ قلبِ: ﴿ فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواً يَعْمَلُونَ ﴾.

## الحِكَمُ التي نتجت عنْ هذه الكارثة:

الحكمةُ الأولى: أَنَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ عَادُوا إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْأَهَّمُ عَلَمُوا أَنَّ مَا أَصَابِهُمْ فَإِنَّهُ بِذُنوبِهُم، ودليلُ هَذَا قولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا مَا أَصَابِهُمْ فَإِنَّهُ بِذُنوبِهُم، ودليلُ هَذَا قولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ

وَٱلْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا ﴾ [الروم: ١١]، وكلمة الفساد: كلمة عَامَّة تشمل كُلَّ مَا يُتصور من فسادٍ، فجَدْبُ الأَرْض وعدمُ نباتها، هَذَا مِنَ الفساد، فسادُ البحر؛ بموت الحيتانِ وخروجها عَلَى الأَرْض اليَابسةِ، وإغلاقُ المزارع، وَمَا أشبه ذَلِكَ هَذَا أَيْضًا مِنَ الفسادِ، الأمواجُ العظيمةُ الَّتِي قَدْ تُدمِّر السُّفن، وتُتلف الأَمْوال، وتُهلك النُّفوس، هَذَا أَيْضًا مِنَ الفساد.

وسببه؛ بِمَا كسبت أيدي النَّاس، ولقد قَالَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ لأشرفِ الخلق حينها أصابهم مَا أصابهم فِي أُحدٍ، حَيْثُ استُشهد مِنَ المُسْلِمِينَ فِي تلك الغزوة، سَبْعون رجلًا، وعَلَى رأسهم سيدُ الشَّهداء حمزةُ بن عبد المطَّلب؛ عمَّ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِةٍ.

وما حدث مِنَ الإِيذاءِ لرَسُول اللهِ عَيْكَ مُنتُ شُجَّ وَجُهُهُ، وكُسِرَت رَباعيته، وسَقَط فِي حفرةٍ حفرَها بعضُ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةً وَسَقَط فِي حفرةٍ حفرَها بعضُ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةً وَسَعَيْنَ وَمِن اللهُ عَرَّفَتَهُم الله اللهُ عَنِي فِي بدرٍ ؛ فإن قد أَصَبتُم مِثَلَيْها عُلْنَهُ وَأَن هَذَا ﴾ [آل عمران:١٦٥]، أصابوا مثليها؛ يَعْنِي فِي بدرٍ ؛ فإن المُسْلِمِينَ وجلًا، وأسَرُوا سبعينَ رجلًا، فصارَ المجموعُ مِئَةً وأربعين رجلًا، وَالَّذِي أُصِيب بِهِ المُسلِمُون فِي أُحدٍ سبعون رجلًا.

إِذَنْ هَذِهِ المصيبة؛ الَّتِي اجتاحَتِ الشَّرق الأوسط لَا شَكَّ أَنَّهَا من عِنْدَ أنفسنا، بسبب الظُّلْم؛ وخروجِ بعض الحكام عَنْ شريعة اللهِ، وتحكيمِهم للقوانين، وَالنُّظم المخالفة لشريعة اللهِ، وفسقِ بعضِ النَّاس بالخروج عَنْ طَاعة اللهِ؛ من إضاعة المحالفة لشريعة اللهِ؛ من إضاعة الصلوات، وأتباع الشهوات، وغير ذَلِكَ.

وهَذِهِ الأُمُورِ تُغضب الخالق عَزَّوَجَلَ، وَإِذَا غضب اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى قـوم فَإِنَّهُ سَوْفَ ينزل بهم العذاب المطابق للحِكْمَة تمامًا.

لها حصلت هَذِهِ المصيبة، رجع كثيرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى اللهِ عَرَّقِجَلَّ حَتَّى إِنَّنَا سمعنا أَنَّ بعض النَّاس؛ الَّذِينَ كَانَ عِندَهُم مِنَ الفسق قبل هَذِهِ الكارثة بَدَوُوا يقومون اللَّيل، ويَصُومُون مِنْ كُلِّ أسبوع يومَي الاثنين وَالخميس.

وكثيرٌ مِنَ النَّاسِ أَيْضًا تابِ مِنَ الرِّبا، وكثيرٌ مِنَ النَّاسِ فكر فِي أهله، وَصَارِ يراعيهم، ويؤدبهم، اللهُمَّ إِلَّا من كَانَ قلبه قاسيًا ميتًا، فَهَذَا لَا ينتفع كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَا عَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٣]. فإنَّ مِنَ النَّاسِ من قلبه قَاسٍ لَنْ ينتفع بهذِهِ الموعظة، وبقي عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ من مخالفة أمر اللهِ ورسولِه.

الجِكْمَةُ الثَّانية: تميزُ الخبيثِ مِنَ الطَّيب، وتبينُ الصَّادق فِي إِيهانِه مِنَ الكاذب؛ فبعض النَّاسِ استغلَّ هَذِهِ الفتنةَ فِي مآربَ أبدى شيئًا من ظواهرِها؛ فتبيَّن بِذَلِكَ بعضُ الكنوناتِ الَّتِي يُكنُّها بعضُ النَّاس فِي حفيظةِ نفسِه.

الحكمة الثَّالثة: نشاطُ أَهْلِ الدَّعوة إِلَى الخير؛ وذَلِكَ بِمَا يُلقونه مِنَ المواعظ وَالتَّذكير للخلق الغَافلين؛ فإِنَّ أَهْلِ الخيرِ كَثُرت دعوتُهم إِلَى اللهِ عَنَّفَكِلَ فِي هَذِهِ الكَارثة، بَلْ إِنَّك لتسمع فِي البَيْت مَن لَا يَعْرِفُونَ شيئًا يتحدَّث بعضهم إِلَى بعض بِأَنَّ هَذَا الَّذِي أصابنا مَا هُوَ إِلَّا مِنَ الذُّنوب، ويُكثرُون من أجلِ ذَلِكَ الاستغفار، والتوبة إِلَى اللهِ عَنَّفَكِلَ وَلَا شَكَ أَنَّ هَذِهِ فَائدة عظيمة.

الحكمةُ الرَّابعة: أَنَّ الاعتصامَ الحقيقيَّ هُوَ الاعتصامُ بحبل الله؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَعَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣]، وأنَّ الاعتصام بحبلِ الله؛ وَهُوَ الإِسْلَام هُوَ الَّذِي يجمع الأُمَّة، أَمَّا الاعتصامُ بِغَيْرِ الإِسْلَام فإنَّ ذَلِكَ لَا يفيد الأُمَّة أبدًا، ولن تجتمعَ الأُمَّة عَلَى شَيْءٍ اجتماعَها عَلَى الإِسْلَام أبدًا.

لَمَا كَانَتِ الْأُمَّةُ تعتمِدُ عَلَى النَّسب وعَلَى القبائل كَانَتْ متفرقة، كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَا مَنَّ بِهِ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى شفا حفرة مِنَ النَّار فأنقذهم مِنْهَا، وأن المُسْلِمِينَ أَيْضًا كَانُوا متفرقين فأصبَحُوا بنعمةِ اللهِ إِخوانًا، فَلَا يمكنُ أَنْ يجتمعَ المُسلِمُون عَلَى شَيْء سوَى دينِ الإِسْلَام.

ولا يُمكن أَنْ تجتمعَ الأُمَّة عَلَى الجنسية؛ وَلِهَذَا نعتبر أَنَّ الاعتصامَ بالقوميَّة لَمْ يُفِدِ الأُمَّة شيئًا، بَلْ إِنَّ الأُمَّة تمزقت فِي الحَال الَّتِي يَجِب أَنْ تكونَ متهاسكةً فيه، فتمزقت الأُمَّة وتفرقت، وَصَار بعضهم يقتلُ بعضًا، ويَسبي بعضُهم بعضًا. فيَجِب أَنْ نتخذَ من هَذَا عبرةً، وأَنْ يَكُونَ مبدأُنا؛ هُوَ الاعتصامَ بالإِسْلام لَا بأيِّ شَيْءٍ سواه؛ حَتَّى نكونَ أمة وَاحِدَة لَا فضلَ لعربي عَلَى أعجميٍّ إِلَّا بتقوى اللهِ عَنَّوَجَلَ (۱).

الحكمةُ الخامسةُ: حمايَةُ اللهِ عَنَّوَجَلَ، ودفاعُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّن شَاءَ من عِبَاده، فكانَ مِنَ المتوقَّعِ أَنَّ هَذِهِ الحرب سَتَكُونُ طَاحنة، وسيتلف بِهَا أَمْوَالُ كثيرة، وستهلك بِهَا نفوسٌ كثيرة، ولكِنِ الأمرُ وقع ولله الحَمْدُ عَلَى أقلِّ مَا يمكن من تقدير.

وليس هَذَا بحولنا وقوَّتنا، ولكِنْ بلطفٍ مِنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ حَيْثُ لطف بالأُمَّة وحُسمت القضيَّة بسرعة، ولم يحصُلْ مِنَ الهلاك وَالتَّلف إِلَّا أقل مَا يتصور، حَتَّى لَوْ أَنَّنَا حدثنا أَنَّ المَسْأَلَة ستنحسِم بهَذِهِ الشَّرعة؛ لقلنا: إِنَّ هَذَا خيال لَا يمكن أَنْ يتحققَ، ولَكِنِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بلطفِه حقَّقه.

الحكمةُ السَّادسة: لطف اللهِ عَرَّفَجَلَّ بِمَا حصل من أُمُورٍ نعلم أَنَّهَا لَيْسَت بقوة البشر؛ فقد ذُكِر أَنَّ البقعة الزَّيتية؛ الَّتِي ترسَّبت من تفجُّر أنابيب النِّفط كَانَ مِنْهَا كتلةٌ

<sup>(</sup>١) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. نخبة من العلماء. (٣٨١).

كبيرة جدًّا، وَاسعةً، عميقة، كَانَتْ تُهدد موانئ الشُّعودية، ولا سِيَّا حينها قَرُبت من محطة مصفاة المَاء، وعندَ القرب مِنَ المصفاة، أرسل اللهُ تَعَالَى ريًِّا جنوبيةً دفعتها عَنْ مِصفاة المَاء، وتفرقت فِي البَحْر وتمزقت.

الحكمةُ السَّابعة: أَنَّ اللهَ إِذَا أراد نصرَ أحدٍ صيَّر لَهُ من أَسْبَابِ النَّصرِ مَا لَا يخطرِ عَلَى البَال، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ. مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾.

الحكمةُ الثَّامنة: ظهر لجميع النَّاس أَنَّ الظّالمِن آخرهم فِي خسرانٍ مبين، وأنَّ الظُّلْم مرتَعُه وخيم، وأنَّ الظَّالم لَنْ يُفلح؛ لأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ فِي القُرْآن: ﴿إِنَّهُ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس:٨١]؛ الظَّلِمُونَ ﴾ [الأنعام:٢١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس:٨١]؛ فَالمفسِدُ لَنْ يصلحَ عمله، وَالظَّالم لَنْ يُفلح أبدًا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فإِنَّنَا نشق بِأَنَّ الظَّالم لَنْ يُفلح أبدًا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فإِنَّنَا نشق بِأَنَّ الظَّالم لَنْ يُفلح أيًّا كَان، من أَيْ جنسٍ مِنَ البشر، فَإِنَّهُ لَنْ يفلحَ، ولكِنْ يَجِب أَلَّا يغيبَ عَنْ بالنا مسألةٌ مهمة؛ وَهِيَ أَنَّ الله قَدْ يُملي للظَّالم ويُمهله وَلَا يأخذُه بسرعة يغيبَ عَنْ بالنا مسألةٌ مهمة؛ وهِيَ أَنَّ الله قَدْ يُملي للظَّالم، ويظنَّ أَنَّهُ لَا يمكن أَنْ يضعه حَتَّى يلجأً المظلومُ إِلَى اللهِ حقيقةً؛ وحتى يرتفعَ الظَّالم، ويظنَّ أَنَّهُ لَا يمكن أَنْ يضعه أحد.

وجاء فِي الحَدِيث عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ﴾ قَالَ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ إِنَّ اللهُ لَذَهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيــُرُّ شَدِيدٌ﴾، رقم (٢٨٦).

وإِنا ننتظر الفرجَ مِنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ بإِزالة الظُّلْم عَنْ كُلِّ مظلوم، سواءٌ فِي فلسطين أَوْ فِي أَفْ اللهِ عَنَّوَجَلَّ اللهُ عَنَّوَجَلَّ الأَننا نعلم أَنَّ الأَمر كَمَا أَخبر اللهُ: ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١].

## فوائدُ هذه الكارثة العظيمة:

الفَائِدَة الأُولى: الصَّبر وَالتحمُّل؛ لأَنَّ النَّاس ولا سِيَّا الصِّغَارَ عَاشوا فِي ظلِّ الأَمن، وَفِي ظلِّ الرخاء، ولم يَكُونُوا يَعْرِفُونَ هَذِهِ الأُمُور الضيَّقة المحرجة، فتعوَّد النَّاسُ من هَذِهِ الكارثة الصبرَ وَالتحمُّل، وَلَا شَكَّ أَنَّ الإِنْسَان إِذَا وُفِّق بأُمُور عَلَى النَّاسُ من هَذِهِ الكارثة الصبرَ وَالتحمُّل، وَلَا شَكَّ أَنَّ الإِنْسَان إِذَا وُفِّق بأُمُور عَلَى خِلَافِ عَادته الَّتِي يجري عَلَيْهَا اخْتبارًا لَهُ لاشكَّ أَنَّهُ يستفيد؛ وَلِهَذَا جَاء فِي الحَدِيث عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَنَّه كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ، ويَأْمُر بالاحْتِفَاء عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَنَّه كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ، ويَأْمُر بالاحْتِفَاء أَحْيانًا» (١)، ومعنى كثرة الإِرفَاه؛ يَعْنِي كثرة التَّرفه ويأمر بالاحتفاء؛ يَعْنِي أَنْ يمشيَ الإِنْسَان حَافيًا أحيانًا لَا دائمًا، من أجلِ أَلَّا يعودَ نفسه عَلَى الرفاهيَة دائمًا.

الفَائِدَة الثَّانية: هَذِهِ الكارثةُ بيَّنت دورَ شباب الصَّحْوَة فِي إِنقاذ الأُمَّة، ونفع الدولة، وأنَّهم هم الَّذِينَ ينفعون عِنْدَ حلولِ الكوارث بخِلَافِ الآخرين؛ الَّذِينَ لَلْ الله وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا جَرَى لشبابِ الكُويت أيَّام المحنَةِ؛ حَيْثُ لَا يَنْشَؤُون إِلَّا فِي الظلِّ. ومِثَالُ ذَلِكَ مَا جَرَى لشبابِ الكُويت أيَّام المحنَةِ؛ حَيْثُ لَمْ يصمُدُ ولم يبق أمام هَذِهِ الكارثةِ إِلَّا الشَّبابُ ذَوُو الصَّحْوَة الإِسْلَامية.

فيَجِب عَلَى الحكام؛ الَّذِينَ مكَّن اللهُ لهم مِنَ الحكم، أَنْ يُراعوا هَوُ لَاءِ الشَّباب، وأن يجعلوهمُ الذَّخيرة لهم، وهم العضدُ الأيمن، وَالعضُد المساعِدُ لهم؛ لأَنَّ صديقَك من يَصْدُقك الوُدَّ عِنْدَ حلولِ الكوارث، هَذَا هُوَ الصَّديق حقيقة.

<sup>(</sup>١) شعب الإيهان (٥/ ٢٢٧ رقم ٦٤٦٩).

فشبابُ الصَّحْوَةِ هُم الدِّرعِ الحصِينُ للأُمَّة، وأُنَّهُم هُم الَّذِين يَجِب أَنْ يَكُونَ لهم الدَّورُ الفعَّال فِي تكوين الأُمَّة وتوجيهها، ولكن عَلَى هَوُلاءِ الشَّباب أَنْ يَكُونُوا متخلقين بخُلُقِ النَّبِيِّ عَلَيْقِهُ وَهُوَ اللِّينُ وَالحكمة؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لنَّهُ مَنَ اللهِ لَهُ مَا لَذَهُمُ مِنَ اللهِ لنَّهُ مَا اللهُ مَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لنَّهُمُ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران:١٥٩].

فإذا كَانَ عِندَهُم لِينٌ وحكمةٌ ورحمةٌ بالخَلْق، وأن يَجْعَلُوا توجيهَهم ودعوتَهم لَا انْتصارًا لأنفسهم، ولكنِ انْتصارًا للحقِّ ورحمةً بالخَلْق- حصلَ عَلَى أيديهم خيرٌ كثير؛ وذَلِكَ بسببِ حسنِ القَوْل ولطفهِ وسهولتِه.

يُذْكَر أَنَّ بعضَ الملوك رأى رؤيا فأزعجَتْه؛ رأى أَنَّ أسنانَه قَدْ سَقَطَت، فجمع النَّاس الَّذِينَ يَعْبُرُون الرُّؤيا وَقَالَ لهم: أَنَّهُ رأى أَنَّ أسنانَه سقطت، فقام وَاحد مِنْهُم وقَالَ: إِنَّ جميع أهلك سَوْفَ يهلكون، فأمر الملك بِأَنْ يُضْرَب هَذَا العَابر؛ لأَنَّهُ رَوَّعَ الملك، فأمر بضربه، ثُمَّ قام رجلٌ آخر فقالَ: يَكُونُ الملكُ أطولَ أهله عمرًا، فقالَ: أَكْرِمُوا هَذَا الرَّجُل، وَالمَعْنَى وَاحدٌ وَلَا يَحتلف؛ لِأَنَّهُ إِذَا هلك أهله قبله صَار هُو أطولَهم عمرًا، وَإِذَا كَانَ أطولهم عمرًا لَزِمَ من ذَلِكَ أَنْ يهلِكَ أهلُه قبله.

فيَنْبَغِي للإِنْسَانَ أَنْ يستعملَ الألفاظ الَّتِي تُقرِّب النَّاسِ إِلَيْهِ، وأن يستعملَ اللَّين بقدر مَا يستطيع، فَإِذَا أَخذَ الشَّيْء بالرِّفق وَاللِّين رُبَّمَا لَا ينجَحُ بسرعة، وَلَكِنَّهُ اللِّين بقدر مَا يستطيع، فَإِذَا أَخذَ الشَّيْء بالرِّفق وَاللِّين رُبَّمَا لَا ينجَحُ بسرعة، وَلَكِنَّهُ فِي النِّهايَة ينجح ويَكُون نجاحُه عَنِ اقتناع المخاطبِ؛ وَالشَيْء الَّذِي يأتي عَنِ اقتناع لَيْسَ كَالشَيْء الَّذِي يأتي عَنْ إكراه وسيطرة.

الفَائِدَة الثَّالِثة: ظهور المُنَافِقِينَ، فَالمُنَافِقُونَ يُخادعون اللهَ، وَالذين آمَنُوا وَمَا يَخدعون إلَّا أَنفسَهم، تأمَّلُ أَنَّ اللهَ قَالَ عَنِ الكُفَّار: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا عَدُوِى

وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾، ﴿عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ ﴾، وَقَالَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ: ﴿هُوُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ ﴾ [المنافقون: ٤]، و ﴿ هُوُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ ﴾؛ جملة خبريةٌ مُعَرَّ فة الطَّرفين تُفيد الحصر، كأنَّه قَالَ: لَا عدوَّ للمُؤْمِنِينَ سوى المُنَافِقِينَ؛ وذَلِكَ لأَنَّ عداوتَهم أشدُّ وأغلظُ وأنكى؛ لأَنَّهُمْ كَمَا قَالَ اللهُؤْمِنِينَ سوى المُنَافِقِينَ؛ وذَلِكَ لأَنَّ عداوتَهم أشدُّ وأغلظُ وأنكى؛ لأَنَّهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى عنهم: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعَنُ مُسْتَهُ زِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤].

يلاقيك المنافقُ بلسانٍ مِن أحسنِ الألسُنِ، كَلَامٌ طيبٌ لَيِّنٌ تقولُ: هَذَا هُوَ عضدي ونصيرِي، وَلَكِنَّهُ إِذَا أُدبرَ عنك كَانَ عدوَّك، وَإِذَا لَقِيَك قَام يتكلَّم عَنِ الإِسْلَام، وَالأُمَّة الإِسْلَامية، وَمَا يَجِب عَلَى المسلم، وَمَا يَجِب عَلَى المؤمن، فَإِذَا ذهب إِلَى أَصْحَابه ورفقائِه قَالَ لهم: هَوُ لَاءِ البسطاءُ نلعَبُ بعقولهم إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئُون.

ولَكِنِ الْمؤْمِنُ ظاهرُه وبأطنه سواءٌ، وَالمنافق ظاهرُه مُعْجِب، ولكن باطِنُه مُعَذّب عَلَى العكسِ من ظاهِره؛ وَلِهَذَا كَانَ من آيَة المنافق كَمَا وصفه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه: «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمْنَ خَانَ»(۱)، فصار باطنُه خِلَافَ ظاهره.

الفَائِدَة الرابعة: هَذِهِ المصيبة فِيهَا تَكفيرٌ للسَّيئات؛ لأَنَّ المُؤْمِن لَا يُصاب بأيِّ شَيْء إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهِ عَنْهُ فَلَا يَلحقُه همُّ، وَلَا غمُّ، وَلَا أَذَى حَتَّى الشَّوكةُ يُشاكُها يكفِّر اللهُ بِهِ عَنْه، وهَذِهِ نعمةٌ فَكُلُّ منا يجب أَنْ يُكفِّرَ اللهُ سيئاته، وهَذِهِ المَصَائِب الَّتِي لَيْسَ اللهُ بِهِ عَنْه، وهَذِهِ المَصَائِب الَّتِي لَيْسَ لنا بِهَا حيلةٌ يكفر اللهُ بِهَا السَّيئات، وَهِيَ إِذَا احتسبَ الإِنسَانُ الأَجرَ مِنَ اللهِ صَارَت رفعة فِي الدَّرجات.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩).

الفَائِدَة الخامسة: أنّنا عَرَفْنا قدرَ نعمةِ اللهِ تَعَالَى بالأمنِ، فلقد كَانَتِ العبارات القبارات التبي فِيهَا الخوفُ تمرُّ بِنَا وكأنها شَيْءٌ باردٌ؛ لَكِنْ لها حصلت هَذِهِ الكارثةُ عَرَفْنَا الخوف، وعرفنا قدرَ نعمةِ اللهِ عَلَيْنَا بالأمن، وإلا فَلا نُصَدِّقُ أَنَّ مِنَ النَّاس من خَرَجَ من بلده خوفًا مِنَ الهلاك فِي بلادنا.

وقد نبّه الله عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ أَرْءَ يَشُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْ صَمُّما اللّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُمْ إِن جَعَلَ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً ۚ إَنْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ثَاللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ يَأْتِيكُم النّهُ اللّهِ يَأْتِيكُم النّهُ اللّهِ يَأْتِيكُم النّهُ اللهِ يَشْكُنُونَ فِيهِ وَلِتَبْنَعُواْ مِن فِيهِ أَنْكُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم اللّهُ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَيْهِ أَنْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللل

الفَائِدَة السَّادسة: تَبَيَّنَ بَهَ لِهِ الكارثة من هُوَ صَادق فِي التَّوكل عَلَى الله، ومن يعتمدُ عَلَى الأَسْبَابِ دون المسبِّ، فكثيرٌ مِنَ النَّاس بهَذِهِ الكارثة نَسِي التَّوكل عَلَى اللهِ، وَصَار يعتمِدُ عَلَى الوسائلِ، أَوْ عَلَى الأَسْبَابِ الحسيَّة الظَّاهرة، وَهَذَا بلا شَكِّ نقصٌ فِي التوكل، وسببُ للخِذلان، ولعلَّ الكثير مِنْكُم لَا يَنْسَى مَا حصل لأشر فِ جندِ عَلَى وجه الأَرْض منذ خَلْقِ آدمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعة؛ وَهُوَ النَّبِيُّ عَيَّهِ وأَصْحَابه فِي غزوةِ حُنَينٍ، حِينَ اعتمدوا عَلَى كثرتِهم، وأُعجبوا بها، وقالُوا: لَنْ نغلبَ اليَوْم من قلَّة غزوة حُنَينٍ، حِينَ اعتمدوا عَلَى كثرتِهم، وأُعجبوا بها، وقالُوا: لَنْ نغلبَ اليَوْم من قلَّة فَلُبوا عَنْ كثرةٍ غُلبوا وهم كثيرُون، غَلَبَهُم عدوُّهم، وكَانُوا اثنَي عَشَرَ أَلفًا، وكَانَ العَدُو ثَلَاثَة آلاف و خمس مِثَة رجلٍ، ومَعَ ذَلِكَ حَصَلَتِ الهزيمةُ، ولَكِنِ النَّصْر فِيهَا العَدُو ثَلَاثَة آلاف و خمس مِثَة رجلٍ، ومَعَ ذَلِكَ حَصَلَتِ الهزيمةُ، ولَكِنِ النَّصْر فِيهَا

بَعْدَ صَارَ للمُسْلِمِينَ، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ [التوبة: ٢٥]، فكَانَتِ النهايَة – ولله الحَمْد – للمُسْلِمِينَ.

ولكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنِ اعتمد عَلَى اللهِ، وَجَعَلَ هَذِهِ الأَسْبَابِ مجردَ أَسْبَابِ قَدْ تَنفعُ، وَقَدْ لَا تنفعُ، ونحنُ نعلمُ أَنَّ مِنَ الأَسْبَابِ مَا ينفَعُ، ومِنَ الأَسْبَابِ مَا لَا ينفَعُ، ومِنَ الأَسْبَابِ مَا لَا ينفَعُ، ومِنَ الأَسْبَابِ مَا لَا ينفَعُ وَمِنَ الأَسْبَابِ مَا لَا يَخطِر بِالبَالِ عَلَى أَنَّهُ سببٌ؛ فإنَّ إِبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَمِنَ الأُمُورِ مَا ينفع فِيهَا مَالا يخطِر بِالبَالِ عَلَى أَنَّهُ سببٌ؛ فإنَّ إِبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَمِنَ الأَمُورِ مَا ينفع فِيهَا مَالا يخطِر بِالبَالِ عَلَى أَنَّهُ سببٌ؛ فإنَّ إِبراهيمَ عَلَيْهِ اللهُ لها: ﴿ وَهُونِ بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَيْهِ لَمْ مَهْ لِكُ بَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأصلي وأسلمُ على نبينا محمدٍ خاتمِ النبيينَ، وإمامِ المتقينَ، وعلى آلهِ وأصحابهِ ومَن تبعهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ، أما بعدُ:

فنحمدُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على الإسلام، ونسألُ الله أن يثبتنا عليهِ أحياءً، وأن يبعثنا عليهِ أمواتًا، كما نسألُه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أن ينصرَ الإسلامَ والمسلمينَ، وأوصيكم بما أوصيتُكم بهِ سابقًا، أن تدعُوا لإخوانِكم في البُوسنةِ والهِرسك بأن ينصرَهمُ اللهُ تعالى على أعدائِهم، ويعجلَ لهم بالفرج، ويمنَحَهُم رقابَ أعدائِهم الظّالمِينَ الصّربيينَ، ومَن ساعدَهُم منَ النّصارَى الغربيينَ والشرقيينَ.

فالنَّصارَى يدُّ واحدةٌ على المسلمينَ، ويَودونَ أن يسحقُوا المسلمينَ سحقًا، وألا يكونَ للإسلامِ اسمًا، ولكن بحولِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سوفَ ينصرُ دينَه، ويُعلي كلمتَه، وما ذلكَ على اللهِ بعزيزِ.

ادعوا الإخوانكم دائمًا في السُّجود، وبينَ الأذانِ والإقامة، وفي آخرِ الليلِ، وإذا دخلَ الإمامُ يومَ الجمعةِ إلى أن تُقضى الصَّلاةُ؛ لأن يومَ الجمعةِ «فِيهِ سَاعَةٌ، لا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»(١)، وأرجى هذهِ السَّاعاتِ من حينِ أن يخرجَ الإمامُ إلى أن تُقضى الصَّلاةُ؛ لأن فيها صلاة الجمعةِ وهي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، رقم (٩٣٥)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم (٨٥٢).

من فرائضِ الإسلام، والناسُ فيها يصلونَ ويدعونَ اللهَ عَرَّوَجَلَ، فادعوا اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لإخوانكمُ المضطهدينَ في كلِّ مكانٍ.





بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، السلامُ عليكُمْ ورحَمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، الحَمْدُ للهِ الذِي خَلَقَ السمواتِ والأرْضِ، وجَعَلَ الظُّلَاتِ والنُّورِ، ثم الذِينَ كَفَرُوا برَبِّمِمْ يعدِلُونَ، والصلاةُ والسلامُ الأعَانِ الأكْمَلانِ على المبعوثِ رَحَةً للعالمِينَ، وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ والتابِعِينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، وسَلِّمْ تَسْلِيمًا كثِيرًا، أما بعدُ:

فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ المؤمنونَ، فإنَّ هذَا اللقَاءَ الصَّبَاحِيَّ هو أُوَّلُ لقاءٍ لنَا في هذَا العامِ في شهْرِ رمضانَ، عامَ أربعَةَ عَشَرَ وأربعِ مئةٍ وألْفٍ، في المسجدِ الحَرامِ، الذي جعَلَهُ اللهُ تَعالَى مثابَةً للنَّاسِ وأمْنًا.

وهذه اللِّقاءاتُ بينَ عامَّةِ الناسِ وبينَ عُلماتِهِمْ لها فوائدُ كثيرَةٌ، مِنْها:

١ - ارتباطاتُ الناسِ بعْضِهِمْ بِبَعْضٍ.

٢- ومنْها: أن العلماء يعْرِفُونَ مشاكِلَ العامَّةِ؛ لأن العُلماء ليسُوا كالشَّمْسِ تشمَلُ كلَّ شيءٍ، بل يحتاجُونَ إلى مَن يُعَلِّمُهم ويُخْبِرُهُم بأحوالِ النَّاسِ؛ حتى يستَطِيعُوا أن يُخاطِبُوا الناسَ بمَشَاكِلِهِمْ.

٣- ومِنْها: أن مجالِسَ العِلْمِ مجالِسُ خَيْرٍ وذِكْرٍ، وتعليمٍ لشريعَةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

٤ - ومنها: أن العامّة إذا اعتَادُوا الاعتِــَادَ على العُلماءِ، صارَ العُلماءُ مَرْجِعًا
 لهُمْ، وصارُوا يأتُونَ إليهِمْ لحَلِّ مشاكِلِهمْ، بخلافِ ما إذا انْزَوَى العُلماءُ، وصارُوا

لا يتَّصِلُونَ بالعامَّة، ولا يتَفَهَّمُونَ أَحْوالهُمْ، ولا يبْحثونَ عَنْ مشاكِلِهِمْ، فإنَّ الأمورَ تَضِيعُ.

هذا اللقاءُ يتِمُّ هذا العامَ وقُلوبُ كثيرٍ مِنَ المسلِمِينَ في جِراحَةٍ مما حصَلَ مِنَ اليهودِ والنَّصارَى مِنَ العُدوانِ على المسلِمِينَ، أما النَّصَارَى فعُدُوانُهُم على مسلِمِي اليهودِ والنَّصارَى مِنَ العُدوانِ على المسلِمِينَ، أما النَّصَارَى فعُدُوانُهُم على مسلِمِي البوسْنَةِ والهِرسك في يومِ السَّبْتِ الذي أتَتْ عليهِ أربَعَةُ أسابِيعَ، حيثُ ألقَوْا عليهم القنابِلَ في السُّوقِ التجارِيَّةِ، وهلك مَن هَلَكَ من عبادِ اللهِ المسلِمِينَ.

وأما اليهودُ فما جَرَى في بيتٍ مِنْ بُيوتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ في بَلَدِ الخَلِيلِ، حيثُ دخَلَ أَحدُهُم على المصَلِّينَ وهم سُجودٌ لله رَبِّ العالِينَ، فقَتَل مَنْ شاءَ اللهُ أن يقتُلَهُ منْهُم.

والإنْسانُ إِذَا تأمَّلَ هذِهِ الفاجِعَةِ عرَفَ أَنَّهَا كَيْدٌ للإسْلامِ والمسلِمِينَ؛ لأنَّها وَقَعَتْ في يومِ الجُهُمُعَةِ، وفي منتَصَفِ شهْرِ رمضانَ، والمسلِمُونَ يؤدُّونَ فريضَةً مِنْ فرائضِ اللهِ، يؤدُّونَ أفضْلَ الصلواتِ بعدَ صلاةِ العَصْرِ، يؤدُّونَ الصلاةَ التي وصَفَها اللهُ بأنها مشهودَةٌ: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٨].

فَهُمْ لا يَأْلُونَ جُهْدًا فِي صَدِّ الناسِ عن سَبيلِ اللهِ؛ تارَةً بالغَزْوِ المسلَّحِ بالسِّلاحِ كما جَرَى في حوادِث سابِقَةٍ معْرُوفَةٍ في التارِيخِ، وتارَةً بالغَزْوِ الخُلُقِيِّ بِمَا ينشُرونَهُ في إذَاعَاتِهِمْ المسمُوعَةِ والمُرْئِيَّةِ والمَقْروءَةِ، وفي وسائلِ إعلامِهِمْ، وتارَةً بالغَزْوِ الفِكْرِيِّ فيها ينشُرُونَهُ من أفكارٍ مُضَلِّلَةٍ مشَكِّكَةٍ للمُسلمِينَ في دِينِهِمْ، مشَكِّكَةٍ للمُسلِمِينَ في إلهِهِمْ، في رَسُولهِمْ، في كتابتِهِمْ.

فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ مُوالَاةِ هُـؤَلَاءِ.. اللهَ اللهَ فِي اتِّخَاذِهِمْ أَعداء؛ لأنَّهُم لا شَكَّ أَعَدْاءُ مَهْمَا صَانَعُوا بالجَمِيلِ، ومَهْمَا تَظاهُرُوا بالوِلايَةِ لنَا.

فنسألُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن ينْصُرَ المسلِمِينَ عليهِمْ، اللهم بعِزَّتِكَ وقدْرَتِكَ وقوَّتِكَ، أعِزَّ الإسلامَ والمسلِمِينَ على أعْدَائهِمْ، اللهُمَّ انصُرْ إخْوانَنَا في البوسْنَةِ والهِرْسِكِ، وفي فِلسَطِينَ، اللهُمَّ اجْعَلْ أعدَاءهُم عبْرَةً للمعْتَبِرِينَ، ونكالًا لها بَينِ والهِرْسِكِ، وفي فِلسَطِينَ، اللهُمَّ اجْعَلْ أعدَاءهُم عبْرَةً للمعْتَبِرِينَ، ونكالًا لها بَينِ أيدِيمِمْ وما خَلْفَهُم، اللهُمَّ أوْرِثِ المسلِمِينَ دِيارَهُم، وأموالَهُم، ونِساءَهُم وذُرَّياتِهِمْ، إنك على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

أَحُثُكُمْ أيها الإخْوة في هذا الشهرِ المبارَكِ على الدُّعاءِ في كلِّ مواطِنِ الإجابَة، أن ينْصُرَ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَ إخوانكُم المسلِمِينَ في كلِّ مكانٍ، وأن يخذُلَ أعدَاءهُمْ، واحرِصُوا على الدُّعاءِ الوارِدِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ مثل: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، واحرِصُوا على الدُّعاءِ الوارِدِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ مثل: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ »(١)، وما أشبَهَ ذلك، ولا تَياسُوا، ولا تَقْنَطُوا مِنْ رحمَةِ اللهِ، فإنَّ فَرَجَ اللهِ قَرِيبٌ، وإني أظنُّ والعِلمُ عند اللهِ - أن ما جَرَى فإنه فَتَحَ بابًا للنَّصْرِ؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فَإِنَ مَعَ ٱلمُسْرِيمُ مُن اللهُ عليه وعلى آله وسلم -: «وَاعْلَمْ أَنَّ المُسْرِ مُنْتُلُ اللهُ عليه وعلى آله وسلم -: «وَاعْلَمْ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب: كان النبي ﷺ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال، رقم (٢٩٦٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو، رقم (١٧٤٢).

النَّصرَ مع الصَّبْرِ، وأَنَّ الفَرَجَ مع الكُرْبِ، وأَنَّ مع العُسْرِ يُسْرًا»(١).

فنسألُ اللهَ تَعالَى أن يُعَجِّلَ بالفَرَجِ لكُلِّ مضَطَّهَدٍ مِنَ المسلمِينَ، إنه عَلى كلِّ شيءٍ قديرٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۷، رقم ۲۸۰۶) واللفظ له، والترمذي: كتاب صفة القيامة، بابٌ، رقم (۲۵۱٦).



مُعَاهَدَةُ الْمُشْرِكِينَ تنقسمُ إِلَى ثلاثة أقسام:

القِسْمُ الأوَّلُ: مُعاهدةٌ أَبَدِيَّةٌ، وهي لا تجوز، لأنَّ تَجويزها يَعْنِي إِسقاط فَرْضِيَّة الجهاد.

القِسْمُ الثَّاني: مُعاهدةٌ مُوقَّتةٌ، وهي جَائزةٌ إِلَى عَشر سَنَوَات، اقْتِداءً بالرَّسُول وَيَلَ عَشر مَا تَقْتَضيه المُصلحة، كخمس عشرة سَنَة.

القِسْمُ الثَّالِثُ: مُعاهدةٌ مُطلقةٌ، لا مُؤبَّدةٌ، ولا مُقَيَّدةٌ، أَيْ يُكتب عهدٌ بيننا وبين الكُفَّار عَلَى أَنْ نضع الحرب بيننا وبينهم، ولا نَقُولُ: أبدًا، لا عشر سنين، ولا أقل، ولا أكثر، والصَّحِيح ما اختاره شيخ الإِسْلام رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّه يجوز (٢)، ومَتَى وجدنا من أنفسنا قوة دعوناهم إِلَى الإِسْلام، أو الحرب، أو بذل الجزية.

بالنَّسْبَة لِلْمُعَاهَدِينَ لا نَغدر بالعَهد، فَإِذَا عَاهدنَاهم وَجَبَ عَلينا أَن نُوفِي بالعَهد، وَدَلِيلُه قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٤]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَاٱسْتَقَدْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ﴾ [التوبة:٧].

<sup>(</sup>١) حديث صلح الحديبية أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٢ وما بعدها).

فَإِذَا خِفْنَا منهم الجِيانة لا نَغْدُر، ولكن نُرسل إليهم ونقول: إِنَّ العهد الَّذِي بيننا وبينكم قد أُلغِي، وَدَلِيلُه قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمُ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال:٥٨].

أُمَّا إِذَا نَقضوا العَهد، فلا عَهد لهم لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهد لهم لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢].





الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأصلي وأسلم على نبينا مُحَمَّد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أَمَّا بَعْدُ:

فإن الخروج على الحُكَّام أشدُّ ما يكون من المحرَّمات؛ لمَا فيه من سَفْك الدماء، واستحلالِ الحرامِ، والرجلُ يقتلُ أخاهُ المسلِمَ يَستجلُّ دمَه، وما أكثرَ الويلاتِ والحسراتِ في الأُمَّة الإِسْلاميَّة حين استباحَ الخوارجُ وأمثالُهم الخروجَ على الأئمَّة، فإنَّم صاروا يُقاتِلون المسلمينَ ويحمونَ الكفارَ؛ لأن قِتالهم للمُسْلمينَ يشغلُ المسلمينَ عن قتالِ الكفارِ، فيكون الحكَّام والدَّولة مشغولينَ في قتال هَؤُلاءِ المارِقينَ الخارجينَ، ويشتغلون عن قِتال الكفارِ.

واعلمْ يا أخي أنَّ الخوارجَ بالنسبةِ للظاهرِ مِن أَتقَى النَّاسِ، أخبر النبيُّ ﷺ أَن الإنسانَ إذا رآهم احتقرَ صلاتَه مع صلاتِهم وقراءتَه مع قراءتهم، حتَّى الصَّحَابَة يَحقِرون صلاتهم مع صلاتهم مع قراءتهم؛ ولكن النبي ﷺ قال: «يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»(١).

يعني ليس عندهم إيهانٌ والعياذ باللهِ، فالإيهان لم يَصِلْ للقلبِ، وإنها هو في الحَنْجَرَةِ فقـطْ، ولهذا اختلفَ العلماءُ في تَكفيرهم هل هم كفَّار أو غير كفارٍ، والتفاصيلُ معروفةٌ في كتب الفقهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به، رقم (۱۰٦٤).

فعلى كل حالٍ الخروجُ على الأئمَّة كله شرُّ، وكله بلاءٌ، وما يحصُل به من الفسادِ أعظمُ مِمَّا يحصل به من المصلحةِ إن كانتْ، وإلا فلا مصلحةَ فيه، واقرءُوا التاريخَ في الماضي وتدبَّروا التاريخَ الحاضِرَ، وماذا حصل في القيامِ على الحكَّام منَ البلاءِ والشرِّ واستحلالِ الدماءِ، وانتهاك الأعراضِ المسلِمة، واستحلال الدماءِ والأموالِ.

فالخروجُ على الأئمَّة كلُّه شرُّ وبلاءٌ، وكذلك أيضًا تداولُ الكلامِ الَّذِي يحصُل به الثورةُ على الأئمَّة مُحَرَّم؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى الخروجِ على الأئمَّة، حيث تُشحَن قلوبُ النَّاسِ بُغضًا وعداوةً لِوُلاة الأمورِ، وبالتالي تنقلِب هذه العداوةُ وهذا البُغض إلى صراع مسلَّح والعياذُ باللهِ.

فعليك يا أخي أن تَسترشدَ بإرشادِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- حيثُ أَمَرَنا بالصبرِ على جَوْرِ الأئمَّة، وعلى استئثارهم بها يَستأثرونَ به، حتَّى قال: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ »(۱)؛ لأنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ يعلمُ ماذا يحصل بالخروج على الأئمَّة.

ثمَّ إن بعضَ النَّاسِ يكُون مشغولًا بتتبُّع سيئاتِ وُلاة الأمورِ، سواءٌ كان ولاةً الأمورِ ولاةً كُبراءَ يعني لهم السلطةُ العليا، أو دُون ذلك، فتجده يَتَتَبَّعُ عوراتِ وليِّ الأمرِ حتَّى لَو كانَ مديرَ مدرسةٍ، يتتبع العوراتِ والعيوبَ ولكنه لا يذكر الحسناتِ والإصلاح، فيكون -والعياذُ بالله- ناظرًا بعين الأعورِ، ويُخشَى أن يقع فيها حَذَّرَ منه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجهاعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم (١٨٤٧).

النبي ﷺ في قوله: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا النبي ﷺ في قوله: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ» (١).

وسُبْحَانَ الله كيف تَشتغِل بعيوبِ غيرِكَ عن عيوب نفسِك، هذا خِلافُ الصوابِ، فابدأ بعيوبِ نفسِكَ، وانظرْ ما حصل منك من التقصيرِ في نفسِكَ، وفي أهلِك، وفي أولادِكَ وفي إخوانِك وأصحابِك.

ثمَّ إن بعضهم أيضًا مع كونِه ينشُر المساوئ، ويَغُضُّ الطرْفَ عن الحسناتِ، إذا قيل له: ادْعُ الله لهم بالهداية والتوفيق، قال: أبدًا، الله لا يَهديهم، هَؤُلاءِ لَيسوا أهلًا للهداية. أعوذ بالله! والهداية بيدِ اللهِ عَرَّفَكَلَ، وكم من إنسانٍ اهتدى وهو من أفسقِ عِبَاد الله. يقول: لا أَدْعُو لهم، أَدْعو عليهم، فإذا دعا عليهم فإنهم يَزدادون شُوءًا وفسادًا.

وقد ذُكِر عن الفُضيل بنِ عِيَاض رَحَمُ أُللَهُ، والإمامِ أَحمدَ رَحَمُ أُللَهُ إمامِ أَهلِ السنَّة أَنها قالا: لو نعْلَم أَنَّ لنَا دعوةً مُستجَابةً لَصَرَ فْناها للسُّلطانِ (٢). فانظرِ الفقة العظيم، يعني يقول: لو أعلم أن الله يجيب دعائي لصرفتُ هذا الَّذِي أعلم أنّه يُجاب إلى السلطانِ؛ لأنَّ في صلاحِه صلاحَ الأُمَّة. فقدَّموا الدُّعاء للسُّلطانِ على الدعاءِ لأنفسِهم؛ لأن السلطانَ إذا صَلَحَ أصلحَ اللهُ به الأُمة.

ولذلك فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كان إذا كتب للمُدنِ والقُرى بالإسلام يكتب للأمراءِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في الغيبة، رقم (٤٨٨٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۳۹۱).

وذوي الأمرِ، وما يكتب لعامَّة النَّاس ويقول: اذهب واجلس في مجتمعات النَّاس وادعهم إلى الإسلام، بل يكتب إلى الأمراء والسادة يدعوهم؛ لأنَّه يعلم عَلَيْهِ الصَّلامُ وادعهم إلى الإسلام، بل يكتب إلى الأمراء والسادة يدعوهم؛ لأنَّه يعلم عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ المَّدُوا اهْتَدى بهم أُمَمٌ.

كذلك يُوجَد بعْضُ العُلَماء عنْده انجِرافٌ في العَقيدة مثلًا، فتَقُول للشَّخْصِ إِذَا جَاءَ يَشْكُو إِلَيْك: أما سمِعْتَ فلانًا قالَ كذَا وكذَا؛ تقُول: اسْأَلِ الله له الهداية، في قُول: أبدًا ما أسأَلُ الله له الهداية، وإنها أسألُ الله له الشرَّ والبلاء، سُبْحَانَ الله! يا أخي، هذا رجلٌ عالمٌ له وجاهةٌ في قومِه، وله قولٌ في قومِه، ادْعُ الله له بالهداية، فإذا هداه الله اهتدَى بهدايتهِ أممٌ.

وفي الحديثِ أنَّ النَّبِيَ ﷺ نهى عن مُنابذة وُلاة الأمورِ وقال: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (١)، وكلمة «تَرَوْا» يعني: تعْلَمُون علْمَ اليَقينِ؛ وذلِك إمَّا مِن رُؤيةِ البصرِ، والإدْراكُ بالبَصر يَقينيُّ، لأنَّ العلمَ المُدرَكَ بالحواسِّ ذكرَ أهلُ الأصولِ أنَّه من علمِ اليقينِ، وإمَّا أن تكُونَ الرؤيةُ عِلميَّة، والعِلْمُ لا بُدَّ أن يكونَ باليَقينِ، يعني أن تتيقنَ أن هذا الحاكمَ وقعَ في كفرٍ، والكفرُ طريقُ العلمِ به الكتابُ والسنَّة، وليس الكُفرُ إلينا حتَّى نكفرَ مَن شِئنا ونمنع منَ التَّكفيرِ مَن شِئنا، فالكفرُ إلى اللهِ ورسولِه. فالكفرُ إلى اللهِ ورسولِه.

وإلا أنَّنا لو قُلنا: كلُّ إنسانٍ يَعتقد أن هذا الفعلَ كفرٌ فهو كفرٌ؛ لَقَتلَ النَّاسُ بعضهم بعضًا، فالكفرُ إلى الله ورسوله، ومَن كَفَّرَ مَن لم يُكَفِّرُه اللهُ ورسولُه حَارَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»، رقم (٧٠٥٥)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، رقم (١٧٠٩).

عليه؛ أي رجع تكفيرُه عليه؛ كما قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ»(١).

فأوَّلًا لا بُدَّ أن نعلمَ علمَ اليقينِ أن هذا الفعلَ أو القولَ أو الاعتقادَ كفرٌ بدليل، والدَّلِيلُ منَ الكتابِ والسنةِ، وإذا كان الدَّلِيل يَحتمِل أن يكون كفرًا أكبرَ أو أصغرَ فالواجب مَمْلُه على الأصغرِ؛ لأن الأصلَ هو حَقْن الدِّماء واحترام المسلم، فإذا جاء النصُّ فيه إطلاق الكُفْرِ وفيه احتهالٌ أن يكُون الكُفْر أصغرَ أو أكْبَر؛ قلنا: نحمله على الأصغرِ؛ لأن الأصْلَ أن دمَ الإنسانِ معصومٌ، ولو حملناهُ على الأكبرِ لكَانَ لازِمٌ من ذلك أن نُهْدِرَ دَمَه، وهذا صعبٌ.

فإذا تَيَقَّنَا أَنَّه كفر أكبرُ فإننا ننْظُر: هل هذا الكفرُ يَنطبِق على فاعلِه أو قائلِه، لا بُدَّ من هذا؛ لأنَّه قد يكُون العملُ كفرًا أو القولُ كفرًا أو الاعتقادُ كفرًا، ولكن لا بُدَّ من هذا؛ لأنَّه قد يكُون العملُ كافرًا؛ لوجودِ مانعٍ يمنعُ منَ الكفرِ، كالتأويلِ لا يكون المعتقِد أو القائلُ أو الفاعلُ كافرًا؛ لوجودِ مانعٍ يمنعُ منَ الكفرِ، كالتأويلِ مثلًا، فإن هذا يمنع من الكفرِ.

وإننا لا نقُول في مثْلِ هَذه المسائلِ العظيمةِ الكبيرةِ هذا جُزافًا؛ بل نقول ذلك عن دليلٍ، وهو قولُ النبيِّ عَلَيْهِ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ مِنْهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ مِنْهُ، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، رقم (٦٠٤٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٦١).

رَبُّكَ، أَخْطاً مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ»(١).

فَهُو فَرَحٌ عَظِيمٌ لا يمكِن إدراكُه إلَّا لمن وقعَ فيه، فرح عظيم لأنَّه فرحٌ بحياةٍ بعد موتٍ، وفرحُ ربّنا عَزَّوَجَلَّ بتوبةِ عبدِه المؤمنِ أشدُّ فرحًا من هذا الرجلِ براحلتِه.

والرَّجلُ لها رأى راحِلتَه وعلَيْها طعامُه وشرابُه وقد أَيِسَ منها؛ أخذ بذِمامِها وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ»، وهَذه الكلِهاتُ كُفرٌ لا إشكالَ فِيها، لكن بالنسبةِ لهذا القائلِ ليْست كفرًا؛ لأَنَّه أخطأ من شِدَّة الفَرح، فهِي كلمَةٌ جرَت على لسانِه بدُون قصدٍ، لكِن لشدةِ فرحِه قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ».

مثالٌ آخر: في الحديث: «أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَيًّا حَضَرَهُ المَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي البَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا. قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ: قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا. قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتِ، فَإِذَا هُو قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: خَشْيَتُكَ، أَدِّي مَا أَخَذْتِ، فَإِذَا هُو قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: خَشْيَتُكَ، يَا رَبِّ –أَوْ قَالَ: خَشْيَتُكَ – فَعَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ» (٢)، سُبْحَانَ الله! شاكُّ فِي قُدرة اللهِ لكنه مَا صَنَعْتَ الله! شاكُّ فِي قُدرة اللهِ لكنه مَا صَنَعْتَ أَنْ هذا يفيده وأنه لا يَقدِر اللهُ عليه ولا يعذّبه فلم يكن كافرًا.

إذن أولًا: أن نعْلَم أنَّ هـذا القولَ أو الفِعْل أو الاعتقادَ كفرٌ، بدَليل القُرآن والسنَّة.

ثانيًا: إذا علِمنا أنَّه كفر، فهل يَنطبِق وصفُ الكفرِ على القائلِ أو المعتقِد أو الفاعِل؟ يحتاج إلى التثبُّت، ويحتاجُ إلى شروطٍ، أرأَيْتم رجلًا قيل له: قلْ: آمنتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة، رقم (٢٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٤٨١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم (٢٧٥٦).

باللَّاتِ والعُزَّى آلهةً وقيل له: إمَّا أن تقولَ هذَا وإلا فالقتل، فقال: إنَّه آمَن باللَّات والعُزَّى آلهة، فهذا لا يُكفَّر؛ لأنَّه مُكرَهُ، وقد قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ مَن كَفَر بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ عِ إِلَا ﴾ فاستَثْنى قبْل أن يأتي الجوابُ حتَّى يستدْرِك قبل الحُكم ﴿ مَنْ أَكُومَ مَن شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْدًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن أَلَكُهُمْ وَلَكُن مَن شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْدًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن أَلَهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦].

ولو قيل لرجل: اسجُدْ لهذا الصَّنمِ وإلا قتلناك فسجدَ، فلا يكْفُر؛ لأنَّه مُكرَه. وهل من شرط عدمِ التكفيرِ أن ينويَ بسجودِه أنَّه ساجدٌ لله أو لا؟ الصَّحِيح أنَّه لا يُشترَط؛ لأن هذا الرَّجل الفاعِلَ قد تغِيبُ عنه مع ضِيق الحالِ هذه النيةُ، فيسجُد ناويًا للصَّنم، لكِن دافعًا للإكراهِ، فلا يكْفُر.

فصار الآن لا بُدَّ إذا دلَّت النصوصُ على أنَّ هذا القولَ كفرٌ، أو العقيدةُ كفْر، أو الفِعْل كُفر، فلا بُدَّ أن ننظرَ هل تَنطبِق على هذا القائلِ أو الفاعلِ أو المعتقِد، فإذا انطبقتْ وصارتِ المسألةُ واضحةً وكُفرًا بَوَاحًا، فإنَّه لا يجوزُ الخروج على السُّلْطان، ولو رأَيْنا كفرًا بواحًا، إلَّا بشَرطٍ لا بُدَّ منه، وهو القُدرةُ على إزالتِه، فإنْ علِمنا أنَّه لا تمكِن إزالتُه إلَّا بإراقةِ دماءٍ كثيرةٍ مع احتالِ أن تكونَ الغلبةُ له فلا يجوز الخروج، يعْنِي لو فُرِض جوازُ الخُروجِ عليه وتمَّت شُروطهُ يبْقَى النَّظرُ هل لَنا قُدرة أو لا، فإذا لم يكُنْ لنا قُدرةٌ فلا نَحرُج عليه؛ لأنَّنا لو خرَجْنا عليه فالغَلبَة غالبًا له، وحينئذِ يَتَسَلَّطُ أكثرَ، ويَمضِي في بَلائِه أكثرَ.

فاعقِلوا أيها المُسْلِمونَ، وتدبَّروا الأمورَ عن حِكمةٍ ورَوِيَّةٍ، ودَعُوا العواطفَ الجيَّاشة؛ فإن العواطفَ قد تكون عواصفَ مُدَمِّرةً إذا لم تُربَطْ بحكمةِ القُرآنِ

والسنَّة، والعقلِ الرشيدِ، ولا يَغُرَّنَّكُمُ اندفاعُ المُنْدَفِعِينَ الَّذِينَ لا يَملِكون لأنفسهم ولا لكم ضرَّا ولا نَفعًا، بل يُوقِعونكم في الشَّرَك ويقفون مُتَفَرِّجِينَ، أو يدخلون معكم في غِهَار الفتنةِ وتكون النتيجةُ سيئةً.

يا إخواني، هذه مسائل كبيرةٌ عظيمةٌ، وليستْ هَيِّنَةً. وأعودُ فأقولُ: تَدَبَّروا التاريخَ من أوَّلِه إلى آخِره، وانظروا ماذا حصلَ منَ الفِتَنِ والبلاءِ وتمَزُّق الأُمَّة بسبب الخُرُوج على الأئمَّة، فالأمةُ الإسلاميةُ كانت تحت رايةٍ واحدةٍ، وتمَزَّقتْ بالخروجِ بعضها على بعض حتَّى تَفَرَّقَتِ الأُمَّةُ.

أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحقّ، وأن يُعِيذُنا من الفِتَن ما ظهر وما بَطَنَ، وأن يُعِيذُنا من الفِه، ولكن قوةً وما بَطَنَ، وأن يَزيد إخواننا في اللهِ قوةً في دينِ اللهِ، وغَيرةً على دينِ اللهِ، ولكن قوةً وغيرةً مقرونةً بالدَّلِيلِ الشرعيِّ والعقلِ الرَّشيد.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبه.

تَمَّ الْمُجَلَّدُ التَّاسِعُ بِحَمدِ الله تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَلَّدُ العَاشِرُ وَأَوَّلُهُ دُرُوسُ التَّارِيخِ وَالسِّيرِ

## فهرس الآيات

| الصفحة              | <del>-699</del>                                                             | الايسة                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٦                   | لَهُ فَأُنَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ﴾   | ﴿ قُلُّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهِ   |
| ٦                   | لَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ ﴾                                      | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسَّ         |
| ١٠                  | هِ عُرَ مُصَلَّى ﴾                                                          | ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَ      |
| ١٣                  | _ تَحِيدٌ ﴾                                                                 | ﴿بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ                |
| 10                  | أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾                                                   | ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطُّغَىٰ ا |
|                     | لَكُمْ مِّن شَعَكَمِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱ    |                                          |
| ۲۱                  | <b>«</b>                                                                    | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـٰرَ          |
| ۲۹                  | سُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾                                       | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلَّهِ          |
| ۲۹                  | ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾                                                      | ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي             |
| ٣٠                  | أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن زَبِّكُم ﴾أ                                           | ﴿ وَأُنَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ            |
| ٣٠                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     | ﴿فَلَا رَفَتَ﴾                           |
| ٣٢                  | نَّىٰ بَبْلُغَ ٱلْهَدَٰیُ نَحِلَّهُۥ﴾                                       | ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُهُ وَسَكُمْ حَا    |
|                     | لَقْنُكُواْ اَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾                                   |                                          |
|                     | أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ ، فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ | ·                                        |
|                     | ، نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾                                               |                                          |
| •                   | نَاحٌ فِيمَا ٱخْطَأْتُه بِهِ، وَلَكِين مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ         | ·                                        |
| ْ بِٱلْإِيمَانِ ﴾٣٨ | نُ بَعْدِ إِيمَنِيهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنُّ         | ﴿ مَن كَفَرَ بِأَلَّهِ مِ                |

| ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كُمَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِۦ﴾                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾٣٨                          |
| ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعً لَهِ لَا نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ ٣٨                            |
| ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْمَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ ٤١                                          |
| ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾                                                                                      |
| ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ۚ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾                                                       |
| ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾                                                                                   |
| ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾                                                                                            |
| ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾١٥           |
| ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَـَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَلِّمِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ ١ ٥             |
| ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ ٥٢                         |
| ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾                                                                     |
| ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ ٢٥                |
| ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىٰ يَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾٥٥                                                                     |
| ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾ ٥٦                                                                                              |
| ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ﴾                                                                                                      |
| ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَخُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ |
| حُرُمًا ۗ وَٱتَّــقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي ۚ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾٠٠٠٠.                                                                |
| ﴿ فَفِذْ يَدُّ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾                                                                              |
| ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكِّبُونَ ﴾                                                                 |

| ٦٧                          | ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ١٠٠٠ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ጎ</b> ለ                  | ﴿ وَأَغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾                                                              |
| <b>٦</b> ٨                  | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾                                                           |
| <b>ገ</b> ለ                  | ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾                                                                   |
| ٧٠                          | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾                                                    |
| ٧١                          | ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ﴾                                                                |
| ً مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾٧٦       | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ ٱلْخِيرَةُ           |
| لَنَا وَأَطَعْنَا﴾ ٧٧       | ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِه |
| َلَّهِ ﴾٧٩                  | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱ                                      |
| 107                         | ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾                                                                                 |
| َ دِينًا ﴾ ٨٥، ١٥٢          | ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ                        |
| ١٥٧                         | ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ شَهِيدًا ﴾                                                                                             |
| ١٦٣                         | ﴿ وَالظُّورِ اللَّ وَكِنَابِ مَّسْطُورٍ ﴾                                                                                    |
| ، يَبْلُغَ مِحِلَّهُ، ﴿ ١٦٤ | ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن                                |
| ١٧٦                         | ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾                                                             |
| ۱۷۸ ♦ ز                     | ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَـأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَى               |
| ۱۸۱                         | ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ        |
| ١٨١                         | ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾                                                                         |
| ١٨٨                         | ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ ﴾                                   |
|                             | ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴿                      |

| Y 1 9             | ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ۦ ﴾                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۹               | ﴿ مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ۚ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ .                           |
| ۲۲۰               | ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                           |
| ۲۲۳               | ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَاإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                                      |
| ۲۲۳               | ﴿رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِـرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّـارِ ﴾ .                                            |
| 770               | ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾                                                                |
| ۲٦٦               | ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى ۞ وَيَمَيِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴾                                                                                 |
| <b>۲</b> ٦٧       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾                                                                    |
| ۲۷۰               | ﴿ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾                                                                          |
| ۲۷۱               | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾                                                      |
| ۲۷۱               | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ يُرُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                                                                                  |
| ، يَشَآهُ ﴾ . ٢٧٢ | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ۚ غُلَّتَ أَيِّدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ۖ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ |
| YVY               | ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾                                                                                            |
| ۲۷۳               | ﴿ وَيَنَّقَىٰ وَجُهُ كَيْكِ ﴾                                                                                                                  |
| ۲۷۳               | ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                                                                                      |
| ۲۷٦               | ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾                                                                 |
| YVA               | ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْنِيَكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾                                                                                           |
| YVA               | ﴿ يَنْهَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَغَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَٱنتُم تُمسْلِمُونَ ﴾                                           |
| ۳۰۲               | ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـَاذَا﴾ .                                          |
| ۳۰۰               | ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾                                                                 |

| <b></b>                                      |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | ﴿ إِنْ ٱلصَّكَانُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾                                                                          |
| ۲۱٤                                          | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾                                                                                                 |
| ٣١٥                                          | ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَايِدٌ ﴿ ﴾ يَوْمَ ثُبَّلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴾                                                                   |
| ٣١٥                                          | ﴿ أَفَلًا يَعْلَمُ إِذَا بُعَيْرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ آنَ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾                                                  |
|                                              | ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا ۚ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنّ                      |
| ۲۲۱                                          | حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, مِن قَبِّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ﴾                                            |
| ٣٢٣                                          | ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٤ ﴾                                                                             |
| 475                                          | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُر ﴾                                                                                         |
| 440                                          | ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَكَنَ لَهُ، بِهِ عَالِمُنَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ ﴿ ﴿                         |
| ٣٢٧                                          | ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾                                                    |
| 447                                          | ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِفَ بِي شَيْتًا ﴾                                                    |
| ٣٢٨                                          | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾                                           |
| ٣٣٨                                          | ﴿ ٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةَ ﴾                                                                     |
| <b>7                                    </b> | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾               |
| 455                                          | ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللَّ وَلِيَالِ عَشْرِ اللَّ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾                                                                    |
|                                              | ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِءَ |
| 45,4                                         | وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾                                               |
| 7:0 E                                        | ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ ﴾                                             |
| <b>7</b> 0V                                  | ﴿ إِنَّ عِـذَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ ﴾                                                    |
| ٣٦٥                                          | ﴿ وَأَحَلُ ٱللَّهُ ٱلْبَدْيَمَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبُوا ﴾                                                                                    |

| ٣٦٦         | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًا ﴾                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٧         | ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾                                                                                    |
| ۲۷۲         | ﴿ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ۖ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ﴾                                    |
| ۲۷۱         | ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَهُ اللَّهِ لَهُ ﴾                                            |
| ۳۷۱         | ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾                                                        |
| ٣٧١         | ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ آنَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَدْ﴾                                                                                 |
| <b>4</b> 00 | ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْثُولًا ﴾                                                               |
| ٣٨٠         | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ ﴾                                                           |
| ٣٨٠         | ﴿ قُلْ ءَاللَّهُ أَذِ كَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾                                                                                 |
|             | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ |
| ٣٨١         | لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾                                                                                                                          |
| ٣٨١         | ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾                                                                                                |
| ۳۸۳         | ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا ثُظْلَمُونَ ﴾                                                                |
| 3 2 2       | ﴿ اَعْـلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾                                                                  |
| ۴۸٤         | ﴿نَبِيۡ عِبَادِىٓ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيــُمُ ۞ وَأَنَّ عَـٰذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيـمُ ﴾                                          |
| ۳۸٥         | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾                                                       |
|             | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمَثُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ                |
|             | وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُمْ ثَمْبِينًا ﴾                                                                               |
| ۳۸٥         | ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيَا ﴿ قَالَآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰٓ ﴾                                                                      |
| ٣٨٧         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَلَفًا مُّضَاعَفَةً ﴾                                                           |

| ﴿ ظُلُمُنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾                                                                             |
| ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّـَادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّـٰكَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾. ٣٨٩ |
| ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَبًا ﴾                                                                                    |
| ﴿ وَمَن يَنَّقِى ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسًا ﴾                                                                        |
| ﴿ وَمَن يَنَّقِى ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ۦ ﴾                                                                            |
| ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّذِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ﴾                                                                            |
| ﴿ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَانْنَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْـرُهُۥۤ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتَهِكَ     |
| أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾                                                                                          |
| ﴿ وَٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾                                                                           |
| ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                                                                      |
| ﴿وَتَكَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَـاإِذَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَــَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَيَّتْ وَرَبَتْ ﴾                                    |
| ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْـبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ ٣٩٩                      |
| ﴿وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّـَاسَ أَشْــَيَآءَهُمْ ﴾                                                                                      |
| ﴿ وَنَكُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ثَا الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾                                            |
| ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَغْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾                        |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾                                                           |
| ﴿ وَلِيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةً ﴾                                       |
| ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىٰ هَئتَينِ ﴾                                                                           |
| ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَقَّىٰ يُؤْمِنُوا ﴾                                                                                  |

| ٤١٠   | ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٢   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ﴾                               |
| ٤١٢   | ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾                                                                   |
| ٤١٣   | ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَائِهِنَّ نِحَلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَنَا مَّ مِيتَنَا﴾ '       |
|       | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً                   |
| ٤١٥   | رُحْمَةً ﴾                                                                                                                                  |
| ٤١٦   | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتُ مُ أَمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهِ أَمَّه                              |
| ٤٢٦   | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾                                             |
| £ Y V | ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْنَبَتْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ ٠٠٠        |
| ٤٣١   | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَكَ يَثَّرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوٓءٍ ﴾                                                                        |
|       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ        |
| ٤٣٤   | مَّضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا شَتْعُرُونَ ﴾                                                                   |
| १४९   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾              |
| ٤٤٧   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا ﴾                 |
|       | ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ |
| ٤٦٧   | سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾                                                                                                                           |
| ٤٥٠   | ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمَّ بَلَنَ ﴾                                                                   |
| ٤٨٤   | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَكًا ﴾                                                                            |
|       | ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾                                                                                                    |
| ٤٨٦   | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                                                          |

| ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيُّ ٱلْحُرُّ بِالْحَرِّ ﴾                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ 8 ٨٩       |
| ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّاتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴾                                        |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّ إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ 89٣ |
| ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۗ ﴾                         |
| ﴿ مَا آَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ أَن ﴾                        |
| ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ 89   |
| ﴿ عَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدْرُونَ آيَتُهُمْ أَقْرَبُ لَكُوْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَكَةً مِنَ ﴾ 193                  |
| ﴿ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ﴾                                                 |
| ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ﴾ 89         |
| ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ 894                                |
| ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى ﴾ ٤٩٨              |
| ﴿ أَوَلَمَّا آصَكِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَّ هَذَا ﴾                                      |
| ﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنَا عَنَا مُ أَلَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ 893                                             |
| ﴿ فَأَتُنَكُمْ غَمًّا بِغَيْرٍ ﴾                                                                                           |
| ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ ٩٩٤                                                  |
| ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ ﴾                                             |
| ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾                                           |
| ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ﴾                             |
| ﴿ فَتُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَتَامَنَت مَّلَا فِي أَنْ بَنِي إِسْرَوِيلَ وَكَفَرَت طَّآلِفَةٌ ﴾ ٤٠٥                         |

| ۲۰٥   | ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٥   | ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَكِ ﴾                                                |
| ۲۰٥   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾                                           |
| ٥٠٦   | ﴿ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡـرَبُ لِلتَّقُوكَ ۚ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ﴾                                                                  |
| ٥٠٧   | ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ٱعْدِلُوا ﴾                                                    |
| 0 • 9 | ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمُ ۗ ﴾                                                                                   |
| 0 • 9 | ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَكِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّي ﴾      |
| 018   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾                                         |
| 018   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُواْ ٱلِّيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾      |
| 010   | ﴿ ٱلْأَخِلَآءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾                                                       |
| ٥١٧   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾                                               |
| ٥١٧   | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ ﴾               |
| ٥١٧   | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾                                 |
| ٥١٨   | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ ﴿             |
| ٥١٨   | ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَشْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَكُمْ ﴾                          |
| 019   | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴿                                    |
|       | ﴿ لَقَد تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ                          |
| ٥٢.   | ٱلْعُسْرَةِ ﴾                                                                                                                     |
|       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآهَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ |
| 0 7 1 | وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾                                                   |

| تَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾                                   | ﴿ فَكُنَّ أَظُلُمُ مِنَّنِ أَفَّ        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| هَوَكِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ ٢٢٥          | ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْ     |
| نَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ ٢٣٥                                     | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَاهَ          |
| بَعْـلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبٍ ﴾ ٢٣٥                          | ﴿ أَلَوْ تَعَلَّمُ أَنَ ٱللَّهُ يَ      |
| يْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾ ٢٤٥                       | ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَـٰ            |
| نَدُرِ ﴾                                                                                            | ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِهَ   |
| لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُوْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ٥٢٥                   | ﴿ عَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ        |
| مُّ بَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾                                                         | ﴿ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ ۚ يَعَكُمُ   |
| بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَنَيِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ ٧٠٥                                         | ﴿وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِ                 |
| تىلىن ﴾                                                                                             | ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَ      |
| رُونَ بِأَلَلَهِ وَرُسُـلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، ﴿ ٢٨ ٥       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُـٰ              |
| ٱلْكِكَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَغْضٍ ﴾                                                                | ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ               |
| تُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ ۚ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ ٢٩               | ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ       |
| وِّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾                                                                     | -                                       |
| نَهُ,كَانَ فَنْحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾                                                            | ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ ۚ إِنَّا |
| حَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾                                                                                 | _                                       |
| مَنُواْ اَتَـٰقُواْ اَللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَاؤَاْ إِن كُنتُـم ثُوَّمِنِينَ ﴾ ٣٠   | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا            |
| أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾٢٠                             |                                         |
| نُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْئُمْ أَنَّ هَلَأَاْ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ ٣٤ | ·                                       |
| كُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ وَعَصَايَتُم ﴾ ٣٥٠                                               | ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِللَّهُ               |

| ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ﴾ ٥٣٥                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ﴾ أَرَهَ يْتُ ٱلَّذِى يَنْعَىٰ ﴿ ثُلُ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾                                                              | <b>*</b> |
| ﴾ وَلَا نَقْرَيُواْ ٱلزِّنَىٰ ﴾                                                                                            |          |
| وْوَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾                                             |          |
| ﴿ وَلَا تَسَبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَذَوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ٥٣٨                 |          |
| وْءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾                                                                                    |          |
| ﴿ أَصْحَنْ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾                                                |          |
| ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ ﴿ ٥٤٣               |          |
| وْإِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ ﴾                |          |
| وْإِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَتِهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ 3 4 ٥                        |          |
| ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ ٥٤٥                                                         | *        |
| ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾                                  |          |
| ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ | *        |
| ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا ﴾ ٧٥٥      | •        |
| ﴿ أُولَمَّا آصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذًا ﴾ ٥٤٨                                   |          |
| ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ ٥٤٩                                                        |          |
| ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَبُكَا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾١٥٥                           | Þ        |
| ﴿إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ﴾١٥٥                                                                                  |          |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُغْسِدِينَ ﴾                                                                       |          |
| ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلَامِنَّهُ إِنَّ أَخَذَهُۥ ٱلِيدٌ شَدِيدُ ﴾ ٥٥١               | Þ        |

| ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوَ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ ٥٥٣        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءً ﴾                                    |
| ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾   |
| ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ ﴾                            |
| ﴿ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَكُمْ تُغَنِي عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَافَتُ                               |
| عَلَيْتُ مُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾                                                                                       |
| ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰٓ إِبَرَهِيــمَ ﴾                                                                          |
| ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾                                                                               |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ |
| ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾                                     |
| ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِينُمَّوًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِينُسُرًا ﴾                                                           |
| ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ مَشْوُلًا ﴾                                                                |
| ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾                                              |
| ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ . ٦٤ ٥   |
| ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا ﴾١٧٥                                                                  |

## فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة               |                                                                         | الحديت                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 17,50,001,751        | ٠١٠                                                                     | «أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ».  |
| ١٧٥، ٢٤              | تَطْلُعَ الشَّمْسُ»                                                     | «أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا حَتَّى     |
|                      |                                                                         | «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟        |
| سَيْلَتَكِ» ٤٤٥، ٤٣٠ | لَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُم          | «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِ      |
| ٥٤٤                  | نَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ»                           | «اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِ    |
| YV1                  | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                 | «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟ً».       |
| ۸۵، ۵۸۲، ۳۳۹         | مْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»                                                 | «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُ            |
| ۲۸                   | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                 | «أَحَابِسَتُنَا هِي؟»                |
| ٦٦                   | ثَ النَّارِ»                                                            | «أُخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْ     |
| ٤٠٢،١٠٣،٤٤           | مَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»                                      | «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَ  |
| £17                  | نَ خُلْقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّ جُوهُ»نَ                                  | «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْد      |
| ۳۸۳                  | ِ أَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ»               | «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَ |
| 008.017              | ذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»                           | «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِ          |
|                      | يَلَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ فَأَص |                                      |
|                      | شَرُّ تُصْرَفُ عَنْهُ»شَرُّ تُصْرَفُ عَنْهُ                             |                                      |
|                      | فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَ         |                                      |
| ۲۲                   |                                                                         | «إِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي».     |

| ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ» ٣٤٦، ٣٤٦    | «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُّضُوءَ،       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ر مِنْ ثَلَاثَةٍ» ٥٣، ٢٣٨، ٣٢٣، ١٥٣، ٢٣٥            |                                                             |
| لأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ » ٢٧٢ | «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَا   |
| دَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ»            | «أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْ   |
| بَيِّنُ عَوَرُهَا»                                  | «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ: العَوْرَاءُ ال      |
| ٣٦٣،٣٣٦                                             | «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَم تُصَلِّ»                    |
| رَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ»                         | «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَ       |
| YY                                                  | «ارْجِعِي إِلَيْهِ، ارْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ» …              |
| أَوَاخِرِ»أَوَاخِرِ»                                | «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَ      |
| ۸۲۲۸۲۲                                              | «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا»                          |
| ُطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَاقًاتِ الطَّرِيقِ» ٢٠٤    | «اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُفْنَ ال |
| <b>٣٣٣</b>                                          | «أُصَبْتَ السُّنَّةَ»                                       |
| فَ صَاعٍ»                                           | «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْ        |
| ٤١٣                                                 |                                                             |
| ١٥٨،١٥                                              | «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ».  |
| ١٩١،١٨٦،١٧٣،٣٧١،٢٦                                  | «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»                                      |
| بِالبَيْتِ»                                         | «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي    |
| جِدٌ»                                               | «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَا      |
| َإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» ٣٢٤         | «أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَ   |
| ξξξ                                                 | a                                                           |

| ۰٦۸               | ﴿ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ »                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777               | «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا»                           |
| ٤١٤               | «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»                                 |
| ٧٦                | «الآنَ أَنْتِ حُرَّةً، إِذَا شِئْتِ أَنْ تَخْتَارِي نَفْسَكِ وَتَدَعِي زَوْجَكِ»                        |
|                   | «البَيِّنَةُ على الْمُدَّعِي»                                                                           |
| ۱۸۲، ۲۸۲          | «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ»                                |
| 7, 507, • 17, 344 | «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» ١٨،٨١، ٤٢                                   |
| ١٧٤،١٢٨           | «الحَجُّ عَرَفَةُ»                                                                                      |
| ٤٦٦،٤٤٩           | «الحَمْدُ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ»                                                      |
| ٤١٩               | «الحَمْوُ المَوْتُ»«الحَمْوُ المَوْتُ                                                                   |
| ٣٠٠               | «الحَيْاءُ مِنَ الإِيمَانِ»                                                                             |
|                   | «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ»                                   |
| ٤١١               | «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»                                                            |
| ۰۳۲               | «العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا»  |
| ۳۲٤،٥٤            | «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِينَا»                             |
| ۳٦٢               | «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وبَلِّغْنَا رَمَضَانَ»                                |
|                   | «اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى »«اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى »                            |
|                   | «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ» |
|                   | «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ»ه                                             |
|                   | «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَام حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»             |

|                                               | "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم»                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٧                                           | «إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَم يَأْذَنْ لَكُمْ»                            |
| گْرِهُوا عَلَيْهِ»گرِهُوا عَلَيْهِ            | ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُ |
| 001                                           | «إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»           |
| ٣٠٧                                           | "إِنَّ اللهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ»                |
| <b>2 YY</b>                                   | «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةُ     |
| يَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ» ٦٧ | «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ مِئَةٌ وَعِشْرُونَ صَفًّا ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الأُهُ     |
| وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ » ٢٥                       | «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ        |
| فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ» ١٥٠             | ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ            |
| ۹۷۲، ۳۸۲، ۲۱۳                                 | «إِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً»                                             |
| ٦                                             | «إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ»                                |
| عُرْيَانٌ» ۸، ۲۷، ۲۰، ۱۹۰                     | «أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ هَذَا العَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوف بِالبَيْتِ ·           |
|                                               | «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»                                                  |
| السيئةِ السيئةَ بعدها»                        | «إن من ثواب الحسنةِ الحسنةَ بعدها، وإنَّ مِن عقوبةِ                                 |
| ۲ <b>۹</b>                                    | «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ           |
| ٔ القَذَرِ» ۲۲۸، ۱۰،                          | «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ، وَلَا          |
| ۲٦٩ ،۸۳ ،٦٩                                   | «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ»                                         |
| ۰ ٤٣                                          | «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»                      |
|                                               | «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»                                                        |
|                                               | «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَلَوْ لَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَ      |

| ٥٠١                          | «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                           | «انْظُرُوا مَا آمْرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا»                                            |
| ۳۸، ۲۲۹، ۳۳۰، ۲۱۵            | "إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى "           |
| ٤١٨                          | "إِنَّهَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»                                               |
| 3 71 . P A 1 . 0 7 7 . 7 7 7 | ا إِنَّهَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»               |
| ٧٢٧                          | ﴿إِنَّهَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»                                                   |
| 007«I                        | ﴿أَنَّهَ كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ، ويَأْمُر بالاحْتِفَاء أَحْيَانًا |
| ۳٦٠،١٥٦                      | ا إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ»             |
| ۳۸٤                          | (أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ »                      |
| ۳۰۰                          | اللُّهُمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ».   |
| ٤١٠                          | ﴿ أَيُّهَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ »      |
| ٤٠١                          | الَّيْهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»                  |
|                              | لْبَلْ تَعِيشُ حَمِيدًا، وَتَمُوتُ شَهِيدًا، وَيُدْخِلُكَ اللهُ الجَنَّةَ بِسَلَا      |
|                              | «تَحَرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»                 |
|                              | احُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي "                              |
| 1,171,917,977,707            | انُحذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ٧٤ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، ١٣٧ ، ٤٢                               |
|                              | ﴿ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ»                   |
|                              | «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ»                                            |
| ۳٤٧                          | «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»«نَّنَاسِ قَرْنِي»                                            |
|                              | "<br>«خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»                        |

| ٣٦٧                                                  | «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ».             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٩                                                  | «رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا»                   |
| ک)»                                                  | «رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْلًا         |
| ΥΥA                                                  | «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»                  |
| 197.17                                               | «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»                                      |
| حَجَّةٌ »                                            | «صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَ.              |
| ٣٤١                                                  | «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ»                          |
| ۳٤۲،۲۲۹                                              | «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»                                   |
| حَی»۳۲، ۴٤٠ م                                        | «صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّ         |
| 179.150                                              | «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»                         |
| إِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ» ٤٠١، ٢٤٧، ١٥٥ | «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَ      |
| بنَ، تَمَسَّكُوا بِهَا»٢٣١ تعمَّدُ المِهَا           | «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِي |
| ۳٦١،٣٥٧                                              | «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي                |
| ٣٦٨                                                  | «غُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»                        |
| ۳۰۱                                                  | «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ الشُّجُودِ»                         |
| صَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن» … ٣٣٧   | «قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ القُدْسِيِّ: قَسَمْتُ ال             |
| ٤٥٠ « ر                                              | ﴿ قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّم      |
| ْ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»٧٦                   | «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا           |
| لِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ»١٥١،١٦٦،                  | «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُو              |
| رَاتِ وَالأَرْضَ»والإَرْضَ                           | «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْحَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَ     |

| ۲۷ <b>،</b> ۶۸۲، ۳۲۳    | «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | «كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ»                                  |
| 101677                  | «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ»                    |
| مِنَ الضَّأْنِ» ٣٦، ٣٧٤ | «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً |
| ۳٤١                     | «لَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ المَغْرِبِ»                                                   |
| ۳۱۹،۳۰۲                 | «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ»                                |
| ۳•٦                     | «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»                                           |
| <b>ξ • Λ</b>            | «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ |
| ٤١٩                     | «لا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ العَظْمَ»                                                   |
| ٤١٠                     | «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»                                                           |
| ۲۸۰                     | «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»                                                             |
| ٤٢٠                     | «لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»                |
| ٤٢٠                     | «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»                             |
|                         | «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ».    |
| ئ» ۳۳، ۲۲، ۳۳، ۱۸۲      | «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ     |
| ٧٢، ٢٠ ٢، ١٣٢           | «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»                       |
| ۱۸۳ ،۳۱                 | «لَا يَنْكِحُ اللَّحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»                               |
| ۲۸۷                     | «لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلابْنَةِ النَّصْفُ»                    |
|                         | «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِ |
|                         | «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ»                        |

| ٤٠٣          | «لَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00           | «لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»         |
| ۲٦٥          | «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ»        |
| كُنَّ» ٤١١   | «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَا            |
| ۳٥٣          | «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ».     |
| 241,202,27   | «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ»٣                            |
| ۰۰۰ ۲۶۳، ۲۳۵ | «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ»           |
| ۳۸۸          | «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ»                                                                                 |
| ٤٣           | «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ»              |
| ۱۷۱ ه        | «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ»                                        |
| ۲٥           | «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا»          |
| ۱۹۲، ۱۹۳     | «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»            |
| رَضِينَ»۲٥٥  | «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعٍ أَ |
|              | «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا»        |
|              | «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» ٨،٨١                      |
| ۳٤٠          | «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَه »                                  |
| » ۹۲ م       | «مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُقُّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ       |
| ۳۳۷          | «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»                                                  |
|              | «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ »                                                 |
| ۲۲۳،۰۷۲      | لامَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ»                                         |

| بَ النَّسُكَ»                                            | «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَا                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٩                                                      | «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»                |
| ٢، ١٥، ١٧، ١٤١، ٣٣٢، ٩٨٢، ٧١٣، ٥٥٤                       | «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ١                 |
| ٠٣٣، ٤١٥، ٢٥٤                                            | «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»هن غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي                           |
| نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ۲۸۳، ۲۹۰، ۲۹۸، ۲۹۸، ۳۱٦،        | «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَا      |
| ١٥٦                                                      | «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»                      |
| To Y                                                     | «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»                         |
| مَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» ٣٩  | «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِـاً                 |
| نَا كَثَمَهُ»                                            | انَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَكَلْ                      |
| ۳۸۱                                                      | «نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ »                                                  |
| £ £ £ £ £ Y 9                                            | «هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ اللَّحَلِّلَ، وَاللَّحَلَّلَ لَهُ»            |
| ١٧٦                                                      | «وَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»                                      |
| ۷۵،۲۲۱،۹۵۱،۱۲۱،۳۷۱،۰۲۲،۸۵۲                               | «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفْ"١٨،                           |
| ۳۲٦                                                      | ايًا أُخِي لَا تَنْسَنَا مِنْ صَالِحِ دُعَائِكَ»                               |
| عَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا» ٣٨١ | ا يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَ                  |
| نَلْيَتَزَوَّجْ»نَلْيَتَزَوَّجْ»                         | لايًا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَا               |
| نُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ» ٧٧٥         | ايًا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَا                 |
| سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ»ست                                 | لا يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، لَمُ            |
|                                                          | «یَدُ اللهِ مَلْأَی سَحَّاءُ»«یَدُ اللهِ مَلْأَی سَحَّاءُ»                     |
| يَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ»١٣٥                   | «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَاكَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْ |

## فهرس الفوائد

| الصفحة                   | -699-                                    | الفائدة                            |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 •                      | •••••                                    | تعريف الاضطباع                     |
| ١٠                       | ، طوافِ القُّدُوم                        | ليس هناك اضطباع إلَّا في           |
| لسَّماءَ تُحيط به١٤      | فوق كل شيءٍ، ولا يَعني ذلك أن اا         | عقيدتنا أن الله في السَّماءِ       |
| 10                       | لرحمةِ، وهو اسمٌّ حادثٌّ                 | جبلُ عَرَفَة يُسمَّى جَبَلَ ال     |
| ۲۱                       | التبركُ بآثارهِ الجَسَديَّةِ             | من خصائص النَّبِيِّ عِيَالِيَّةُ ا |
| با يَعمَله غيرُه في زمنٍ | ِ الإنسان عمِلَ في الزمنِ القليلِ م      | إذا نزلت البركةَ في عُمُر          |
| ۲۳                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | كثيرٍ                              |
| فَ الإفاضةِ والنُّفَسَاء | فٍ؛ إلَّا الحائض الَّتي طافتْ طوا        | لايغادَر البيتُ إلَّا بطوا         |
| <b>YV</b>                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | فإنَّه ليس عليهما وداع             |
| <b>Y</b> V               |                                          | متى يكون طواف الوداع               |
| ٣٠                       | ثَ في الحجِّ                             | دلَّ القُرآنُ على أنَّه لا رَفَه   |
| ٣٠                       | ••••••                                   | تعريف الرفث                        |
| للهُ أمورِ٠٠٠٠           | تحلُّل الأوَّل تَرَتَّبَ على جِماعِه خمس | من جامَعَ في الحجِّ قبلَ ال        |
|                          | تِ الإحرامِ                              |                                    |
| ٣٠                       | ما كان وسيلةً للجماعِ ومُقدِّمةً له      | مِن مَحظورات الإحرامِ م            |
|                          | بَ امرأةً                                | <b>A</b>                           |
|                          | دهانِ ولا بالبَخورِ                      |                                    |

| ٣٢. | لا يجوز للمحرِم أن يَحلِقَ رأسَه، سواء كان مُحْرِمًا بحجِّ أو بعمرةٍ                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤. | لا نُضيِّق ما وسَّعه الله                                                                         |
| ٣٤. | تعريف النقاب                                                                                      |
|     | ماذا نقول للإنسان إذا أراد أن يُحرِم بحجِّ أو عمرةٍ، وهو مريضٌ، ويخشى ألَّا                       |
| ٤٢. | کمِلکمِل                                                                                          |
| ٤٢. | ىا هو الحجُّ المبرورُ                                                                             |
| ٤٨. | ذَا تَمَّت شُرُوط وُجُوبِ الحجِّ وَجَب عَلَى الإِنْسانِ أَنْ يُبادرَ بِهِ، وأَنْ لَا يُؤَخرَه     |
| ٤٩. | أخيرُ الحجِّ بعدَ استِكْمالِ شُرُوطِ الوُجوبِ حَرامٌ                                              |
| ٦٠. | لإحرامُ هوَ نيةُ الدخولِ في النُّسكِ، وليسَ نيةَ النسكِ                                           |
| ٦١. | نسان أمسكَ دجاجةً وهوَ محرمٌ وذبحَها فحلالٌ، وإنها هيَ منَ الحيوانِ المألوفِ                      |
| ٦١. | لو أن محرمًا صادَ أرنبًا فحرامٌ؛ لأنها حيوانٌ بريٌّ متوحشٌ في الإحرامِ                            |
| ٦١  | منْ محظوراتِ الإحرامِ: حلقُ شعرِ الرأسِ                                                           |
| ۳٩  |                                                                                                   |
| ٦٩. | لا بُدَّ لكل عِبَادَة من شرطين أساسين                                                             |
| ٧١. | لا يُمكن أَنْ تَكُونَ العِبَادَة موافقة لِلشَّرِيعَةِ إلَّا إِذَا اشتملت عَلَى ستة أمور           |
| ٧٥. | نعريف الرَّمَلنعريف الرَّمَل                                                                      |
| ٧٩  | إن المقصود من الرَّملِ فِي الأصل هو إغاظة الْمُشْرِكِينَ، وبيان أنَّنا أقوياء                     |
| 107 | من البُشرى للمسلم أن كُلّ مَرَضٍ أو عاهة أو هم أو غم، له به أجر                                   |
| 104 | صِفَةُ التَّلْبِيَةِ                                                                              |
|     | الْمُحرِم إِذًا مات يُبْعَثُ فِي نسكه، ويُكَفَّن فِي ثيابه، والمجاهد فِي سَبِيلِ اللهِ إِذَا قُتل |

| 101        | شهيدًا يُدفن فِي ثيابهشهيدًا يُدفن فِي ثيابه                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170        | السنةُ التاسعةُ كانتْ سنةَ الوفودِ                                                          |
|            | طَالِب العِلْمِ بِالْمُناقَشَة الهادئة يصل إلى الحق، أما إذا كان عِلْمه تقليدًا بدُونِ      |
| ١٨١        | مُناقَشَةٍ، فهو َناقصمناقَشَةٍ، فهو َناقص                                                   |
| 187.       | محظورات الإحرام هِيَ الممنوعاتُ بسَبَبِ الإِحرامِ                                           |
| ١٨٦.       | إذا دفعَ الحاجُّ من مُزْ دَلِفَةَ فإنَّه يفعلُ خمسةَ أشياءَ                                 |
| 797.       | مَن لَمْ يُخلص النِّيَّة لله فعملُه حابِط                                                   |
| ۲۸۸.       | ,                                                                                           |
| ۳۰۳.       | لا يجوزُ للمَرْأَةِ أَن تَجْلِسَ في مجَالِسَ مختَلطَةً بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ            |
|            | يجِبُ على المسلمينَ عمومًا، ألا يجعلُوا عبادتَهم للهِ عَزَّوَجَلَّ عبادةَ هوًى وعاطفةٍ      |
| ۳۱۸.       | عادة الكثير من الناس إِذَا انتهوا من الحجّ أن يزوروا المَدِينَة النبوية                     |
| ۲۳۱.       | إذا وُجِدَ سَبَبُ الفِعْلِ في عهده عَيَالَةٍ ولم يَفْعَلْهُ فالسُّنة تَرْكُه                |
|            | للصَّلواتِ الخَمْسِ اللفروضَةِ تَوَابِعُ تُكَمِّلها؛ لأنَّ الإنسَانَ لَا يَخْلُو منْ خَلْلٍ |
| ۳۳۸ .      | ونقص                                                                                        |
| ۳۳۹.       | الوترُ ثُخْتم بِه صلاةُ اللَّيلِ سَواءٌ تَهَجَّدَ الإنسانُ أَم لَم يَتَهجدْ                 |
| ٣٤٠.       | من طَمِع أَنْ يَقُومَ مِن آخِرِ اللَّيلِ فَالأَفْضِلُ لَه أَنْ يُوتَرَ آخِرَ اللَّيْل       |
| ٣٤٢.       | إِهمالُ الإنسَانِ أَهْله مَعْناه إِضَاعَةُ الأمانَةِ                                        |
|            | منبرُ النبيِّ ﷺ دَرَج صُنع لَه منَ الخَشبِ                                                  |
|            | صيامُ عشرِ ذي الحجةِ منَ العملِ الصالحِ المحبوبِ إلى اللهِ -عَزَّوَجَلَّ                    |
| <b>70.</b> | موافقةُ السُّنةِ خيرٌ منْ كثرةِ العمل                                                       |
|            |                                                                                             |

| بَعْض النَّاسِ -جَهْلًا منهم- يُعَظِّمون شَهْرَ رَجَبٍ أَكْثَر من بقية الأشهر الحرم ٣٦٢       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأصل فِي العباداتِ الحَظْرُ والتحريمُ والمَنْعُ حتَّى يَقومَ دَلِيلٌ عَلَى ذلكَ ٣٦٥          |
| الأصل فيها سِوَى العباداتِ الحِلُّ والإباحةُ                                                  |
| شَهْرُ رَمَضَانَ سَيِّدُ الشهورِ؛ لما فيه من منح ومناسبات عظيمة٢٦                             |
| الجُمُعَةُ أَفْضَلُ أَيَّامِ الأسبوعِ                                                         |
| خَيْرُ يومٍ طَلَعَتْ عليهِ الشَّمْسُ من أيَّامِ العامِ يَوْمُ عَرَفَةَ٣٦٧                     |
| أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّه لا يُوجَدُ فِي الأرضِ حَرَمٌ إِلَّا مَكَّةَ والمَدِينَةَ |
| قالَ بعضُ أهلِ العلم: الأُضْحِيَّة واجبَةٌ على القادرِ                                        |
| يَجِبُ على المضحِّي أَنْ يأكل مِن أُضْحِيَّتِه قبلَ أَنْ يتصدَّق منها، والصَّدقة منها         |
| واجبةٌ                                                                                        |
| الأُضْحِيَّة في بلدِك أَوْلَى من إرسالِ اللَّحم لخارجِها٧٢                                    |
| لَمَا كَانَتِ الأُضْحِيَّة ذاتَ شأنٍ عظيمٍ كانَ لها حُرماتٌ٧٣                                 |
| السِّن المعتبرةَ شَرْعًا في الإبل خمسُ سنوات، وفي البَقر سَنتان، وفي المَعْزِ سَنة، وفي       |
| الضَّأْنِ نِصف سَنةالنَّمَانُ نِصف سَنة                                                       |
| لو ضَحَّى رَجُل ببعيرٍ سَمِين الجسم له أربعُ سنواتٍ فلا يُجْزِئ٧٤                             |
| لو ضَحَّى رَجُل بعِجْلٍ سَمينٍ له سَنة وسِتة أشهُر، فلا يُجْزِئ٧٤                             |
| لو ضَحَّى رَجُل بهاعز لها عَشَرة أشهُر لا تُجْزِئ٥٧                                           |
| لو ضَحَّى بشاة مِنَ الضَّأْنِ لها خمسةُ أشهُر لا تُجْزِئ٧٥                                    |
| البهائمُ قد تكون فيها عُيُوب سَهلة، وقد يكون فيها عُيُوب صعبة ٧٥                              |
| الإشارةُ تُوجِبُ أَنْ يتلقَّى هذه المعلومةَ العينُ والسَّمْعُ٧٥                               |

| ٣٧٦          | العَمياء لا تُجْزِئ مِنْ بَابِ أَوْلَىالعَمياء لا تُجْزِئ مِنْ بَابِ أَوْلَى           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | الوَقْتُ المحدُّدِ شَرْعًا مِن بَعد صلاةِ العِيدِ يومَ النَّحر، إلى غُروبِ الشمسِ يومَ |
| ٣٧٧          |                                                                                        |
| ٣٧٩          | الشرعُ جاءَ بتنظيم العباداتِ التي بينَ الإنسانِ وربِّه                                 |
| ٣٧٩          |                                                                                        |
| ٣٨٠          |                                                                                        |
| ٣٨٠          | الأصلُ في المعاملاتِ الحِلُّ حتى يقومَ دليلٌ على أنها حرامٌ                            |
| ٣٨٠          | المعاملاتُ المحرَّمةُ تدورُ على ثلاثةِ أشياءَ: الظلمُ، والمَيسِرُ، والرِّبَا           |
| ٣٨٠          | كلُّ عبادةٍ تَشتملُ على ظلم فهيَ حرامٌ؛ لأن اللهَ تعالى حرَّمَ الظلمَ على عبادِه       |
| ۳۸۱          | المَيسرُ: هوَ المغالبةُ التي يكُونُ فيها الإنسانُ إما غانمٌ وإما غارمٌ                 |
| ۳۸۱          | الرّبَا قاعدةٌ من قواعدِ المعاملاتِ، الأصلُ فيهِ التحريمُ                              |
| ۳۸۲          | كُلُّ معاملةٍ فيها ربًا سواءٌ كانَ صريحًا أو خِداعًا فإنها حرامٌ                       |
|              | ربًا الخداعِ أعظمُ منَ الرِّبا الصريحِ                                                 |
| ۳۸۲          | مخادعةُ الرَّبِّ في أحكامِه أعظمُ من إتيانِها صريحًا                                   |
| ٣٨٣          | الميزانُ الذي تُوزنُ بهِ المصلحةُ هي الشرعُ، وليسَ العقل                               |
| ۳۸٥          | لا يجوزُ للإنسانِ أن يتجشمَ معصيةً بحجةِ أن اللهَ غفورٌ رحيمٌ                          |
| <b>"</b> ለገ  | كثيرٌ منَ الذينَ يتحايلونَ على الربَا أصبحُوا فقراءَ                                   |
|              | الواجبُ على كلِّ من الدائنِ والمَدين أن يتقيَ اللهَ في نفسِه، وأن يقومَ بها أوجب       |
| <b>"</b> ለለ  | الله عليه من حُسْن الوفاء وحسن الاستيفاءِ                                              |
| <b>"</b> ለ ٩ | الفلاحُ هو حُصولُ المطلوبِ والنجاة من المَرهوب                                         |

| ٤ • ٥ | • • • • • • | النِّكَاح من الموضوعات الهامّة اجتماعيًّا                          |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤ • ٥ | •••••       | النِّكاح من سُنَنِ المرسلين                                        |
| ٤ • ٥ | •••••       | لا يُمكِن النسلُ إلَّا بزوجةٍ                                      |
| ٤٠٠   | •••••       | اختلف العلماءُ رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ في وجوبِ النِّكَاحِ              |
| ٤٠٠   | ••••        | يجب النِّكَاح على القادرِ عليه إذا كان له شُهوةٌ                   |
| ٤٠١   | •••••       | النَّكَاحُ أعظمُ العقودِ خَطَرًا                                   |
| ٤٠١   |             | الشَّرط الأوَّل أن يقعَ بإيجابٍ وقَبُولٍ                           |
| ٤٠١   | •••••       | عقد النِّكَاح يقع حتَّى ولو كان هَزْلًا                            |
| ٤٠١   | •••••       | لا بدَّ في النِّكَاحِ من تعيينِ الزَّوْجةِ، وتعيينِ الزَّوْجِ      |
| ٤٠/   | •••••       | لا بُدَّ أيضًا من رضا الزَّوْجينلا بُدَّ أيضًا من رضا الزَّوْجين   |
| ٤٠/   | •••••       | لا يمكِن لأحدٍ أن يُجْبِرَ امرأةً على أن تتزوَّجَ بشخصٍ لا تُريدُه |
| ٤, ٥  | •••••       | لا يُمْكن أن يجبر الأبُ ابنتَه على أن تتزوجَ بشخصٍ                 |
| ٤١٠   | •••••       | المرأة لا تُنْكِحُ نَفْسَها، وإنها يُنْكِحُها وليُّها              |
| ٤١٠   | •••••       | المرأة ناقصةُ العقلِ والدينِالمرأة ناقصةُ العقلِ والدينِ           |
| ٤١١   | •••••       | كُلُّ مَن أَدلَى للمرأَةِ بإناثٍ فليس له وِلاية نِكَاح             |
|       |             | العمُّ منَ الأُمِّ ليسَ له ولايةٌالعمُّ منَ الأُمِّ ليسَ له ولايةٌ |
| ٤١٢   | • • • • • • | ليس للأَوْلِياء أن يَتحكَّموا في بناتِهنَّ أو يَعضِلُوهنَّ         |
| ٤١٢   | • • • • • • | لا بُدَّ من الإشهادِ عند العَقْدلا بُدَّ من الإشهادِ عند العَقْد   |
| ٤١٢   | • • • • • • | الرَّجعة معناها أن الزَّوْج يَرُدُّ زوجتَه في العدَّة بدون عقدٍ    |
| ٤١٢   |             | المهرُّ ليسَ للأبِ ولا للأخ ولا لأيِّ                              |

| المهر للزوجةِالله المهر للزوجةِ                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا بأسَ للإنسان بعدما يتمُّ العقد أنْ يُكرِمَ أبَ المرأةِ أو أخَاها ١٣ ٤                                               |
| النِّكَاحِ المحدَّد هو نِكَاحِ مُتعةٍ محرَّم                                                                           |
| ليسَ النِّكَاحِ للفِراق، بل هو للدُّوامِ                                                                               |
| لو نوى التحليلَ بدُون شرطٍ فالنِّكَاح باطلٌ ٤١٥                                                                        |
| النِّكَاحُ له آثارٌ لا تكُون في العُقودِ الأُخْرى                                                                      |
| إذا تزوجَ امرأةً حرُّم علَيه أمهاتُها وجدَّاتُها                                                                       |
| إذا تزوَّجَ امرأةً حرُّمت على آبائِه وأجدادِه ٤١٧                                                                      |
| مِن تأثِيرِ النِّكَاحِ أَنَّه يجري التوارُث بين الزَّوْجِ وزوْجتهِ ٤١٧                                                 |
| سَالَم مولى أَبِي حُذَيْفَة كَانَ في مقام الأبْن لهم                                                                   |
| الرَّضاعة لَا تنفعُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ ترتفعُ بِهَا المجاعةُ                                                         |
| إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ حَذَّر مِنَ الدُّنُحُولَ عَلَى النِّساء                                |
| ما جَرَى بِهِ العُرْفُ أَنَّهُ طَلاقٌ مِن الألفاظِ، فَهُوَ طلاقٌ، لِأَنَّ اللهَ لم يُحَدِّد ٢١                         |
| الطَّلَاقُ: فِراقُ الزَّوْجَة بألفاظٍ غيرِ مُحَدَّدَةٍ شرعًا، بَل هِيَ محددة بالعُرْف ٢١                               |
| يَجُوزُ للرجلِ أَن يُطَلِّقَ زَوْجَتَه الحامِلَ وَلَو كانَ قَد جَامَعَها عَن قُرْبٍ ٢٢٤                                |
| إِن طُلِّقت المرأةُ قبلَ الدُّخولِ والخَلْوةِ، فلَيْسَ عَلَيْهَا العِدَّةُ                                             |
| إذا تَزَوَّجَ امرأةً لَا تَحِيضُ لصِغَرِها، ودَخَلَ عَلَيْهَا، ثُم طَلَّقَها، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بثلاثةِ             |
| أَشْهُرِأَشْهُرِ                                                                                                       |
| إِذَا تَزَوَّجَ إِنسَانٌ امرأَةً بِلا وَلِيِّ ثُم طَلَّقَهَا، فإنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لِيسَ لَهُ فِيهِ رَجْعةٌ؛ لِأَنَّ |
| النَّكَاحَ فَاسِدٌ، والرجعةُ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى نِكَاحٍ صحيحٍ ٤٣١                                                  |

|     | الأحكام التي تترتب عَلَى موتِ الزوج قبل أن يدخُلَ عَلَى امرأتِه هي: ثُبوتُ                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٢ | الميراثِ، ثُبوتُ العِدَّةِ، ثُبوتُ الصَّداقِ كاملًا                                           |
| 244 | الطَّلَاقُ: هُوَ حَلُّ عُقدةِ النِّكاحِ                                                       |
| 244 | الطَّلَاقُ فِي الأصلِ مكروهٌ، فيُكرهُ أن يُطَّلِقَ الرجلُ زوجتَه إلَّا لسببٍ شرعيٍّ           |
| ٤٣٣ | على الرجلِ إِذا رأًى منِ امرأتِه مَا يكرهُ أن يصبرَ، فقد يُبدلُ اللهُ القلوب                  |
| ٤٣٥ | إذا طُلقتِ المرأةُ فَلَا تُطلَقُ فِي كلِّ حالٍ                                                |
| ٤٣٥ | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                      |
|     | الطَّلَاقُ يكونُ حرامًا فِي حالينِ: إِذا طلقَها وهيَ حائضٌ، أو طلقَها فِي طهرٍ جامَعَها       |
| ٤٣٥ | فيهِ                                                                                          |
| ٤٤. | مَا حرمَهُ اللهُ فهوَ الحرامُ، وما أحلَّهُ فهوَ الحلالُ                                       |
| ٤٤٠ | إِذَا حَرَّمَ الإنسانُ شيئًا بقصدِ الامتناعِ عنهُ، فإنهُ يكونُ يمينًا، ويُكفرُ كفارةَ اليمينِ |
| 254 | لا بِدعةً فِي طلاقِ الآيِسَةِ                                                                 |
| 884 |                                                                                               |
| ٤٤٤ | المحلِّل آثِم، والمُحلَّلُ لَهُ إِذا كَانَ باتفاقٍ مَعَ المحلِّل آثِم                         |
|     | الطَّلاقُ الثلاثُ يحرِّم المرأةَ عَلَى زوجها حتَّى تنكِح زوجًا غيرَه، وحتَّى يذوق             |
| ٤٤٥ | عُسَيْلَتها وتذوق عُسَيْلَته، بشرط أَلَّا يكونَ مُحَلِّلًا                                    |
|     | الظِّهارُ هوَ أن يُشبهَ الإنسانُ زوجتَه بمَن تَحَرُمُ عليهِ تحريهًا مؤبدًا                    |
|     | الطَّلاق مَكروه، وَلَا يَنبغي للإنسانِ أن يُطلِّقَ إلَّا عَن وَطَرٍ، أي: عَن حاجةٍ            |
|     | الطَّلاق لَا يكونُ إلَّا بعد نكاحٍ؛ لِأَنَّ الطَّلاق كاسمِه طلاق من عقدٍ                      |
|     | لَا يحلُّ للرجلِ أنْ يطلقَ زَوجتُه وهيَ حائضٌ، ولَا أنْ يُطلقها فِي طهرٍ جَامَعها فيهِ،       |
| ٤٦٤ | وأمَّا الحاملُ فَيقع طَلاقها                                                                  |

| ٤٦٧ | كان الظهار فِي الجاهلية طلاقًا بائنًا، لَا تحل بِهِ المرأة أبدًا                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ينقسم الطَّلَاق إِلَى خمسة أقسامٍ: واجب، وحرام، ومستحب، ومكروه، ومباح                                                        |
|     | لا تتلاعب بالطَّلَاق، فَإِذَا أردَّت أن تطلق فطلق عَن تأنٌّ وتروٌّ ودراسة                                                    |
| ٤٧٣ | الفِصال: فِطام الصبيالفِصال: فِطام الصبي                                                                                     |
| ٤٨٠ | تَعْيينُ الوَصِيَّةِ بالضَّحِيَّةِ والعَشاءِ لا أَصْلَ له                                                                    |
| ٤٨٠ | الوِكَالَة تنْفَسخُ بموت الموكِّلالموكِّل                                                                                    |
|     | ناظر الوقف: هُو القَائمُ عَلَى الوَقْفِ                                                                                      |
|     | المتَّصَرِّفُ في مالِ غيرِهِ يتَصَرَّفُ على أربعةِ وُجُوهٍ: وِلايَةً، وَوَصايَا، وِوَكالَةً،                                 |
| 113 | ونِظَارَةً                                                                                                                   |
| ٤٨١ | الوَكِيلُ: هو مَن أُذِنَ لَهُ في التَّصَرُّفِ في حياةِ الآذِنِ                                                               |
| ٤٨٣ | الخطأُ فِي القصدِ أَنْ يُريدَ قتل شيءٍ فَيَقتل إنسَانًا                                                                      |
| ٤٨٣ | الخطأُ فِي الفعلِ أَنْ يَقصدَ الفعلَ لكنَّه فِعْلُ لَا يَقتلُ غالبًا                                                         |
| ٤٨٣ | مُسْتحيلٌ أَنْ يَقْتُلَ المؤمنُ المؤمنَ إلَّا خطأً                                                                           |
| ٤٨٤ | الخطأُ فِي الآلةِ أَنْ يَضْرِبَه بآلةٍ مُتَعمدًا الضربَ؛ لكنَّها آلةٌ لَا تَقْتل غالبًا                                      |
| ٤٨٤ | إِعتاقُ الرقبةِ الكَافرةِ قَد يكونُ ضَررًا عَلى المسلِمِينَ                                                                  |
| ٤٨٤ | الديةُ مِئةُ بَعيرٍ، أَعْلاها فِي السنِّ جَذعةٌ وأَدْناها ابنُ نَحَاضٍ                                                       |
| ٤٨٤ | ابنُ المخاضِ هُو ذَكر منَ الإبلِ لَهُ سَنةٌ                                                                                  |
| ٤٨٤ | الجذعةُ لَهَا أَرْبِعُ سَنَواتٍا                                                                                             |
| ٤٨٥ | َ<br>لَو أَنَّ رجلًا قَتَل مُسلمًا أَهلهُ أَهْلُ حَرْبٍ فَعَليه تَحْرير رَقَبةٍ، لَكن لَيْس فِيه دِيةٌ                       |
|     | مَن لَم يَجِدِ الرقبةَ فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَين مُتَتَابِعينمَن لَم يَجِدِ الرقبةَ فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَين مُتَتَابِعين |

| ٤٨٦  | إِنْ لَم يَسْتَطِعِ القَاتِلُ خَطأً الصومَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٦  | a . a                                                                                                       |
| ٤٨٧  | تَتعددُ الكفارةُ بِتَعدد القَتْلي                                                                           |
| ٤٨٩  | القاتلُ لَه تَوبةٌ بِنصِّ القرآنِ                                                                           |
| ٤٩٠  | حقُّ أَوْلياءِ المقتولِ - يَعْني وَرَثته - يَسْقط إِذَا سلَّمَ القاتِلُ نَفْسهْ لَهُمْ                      |
| ٤٩٠  | الإنسانُ إِذَا صَدق تَوْبتَه معَ اللهِ فإنَّ اللهَ تَعَالى يَتَحمل مَا يَجِب لِلْمَقتول                     |
| 193  | الخوارجُ يَقُولُونَ: إِنَّ فاعلَ الكبيرةِ كَافرٌ مُخلدٌ فِي النارِ                                          |
| ٤٩١  | الخلودُ فِي اللُّغة يُرَاد بِهِ التَّأبيدُ، ويُرَاد بِه أَيْضًا طولُ المكثِ                                 |
| ٤٩١  | إِذَا اسْتَحَلُّ قَتَلَ المسلمِ كَانَ كَافَرًا سَواءٌ قَتَلَ أَمْ لَمْ يَقْتَلْ                             |
| 897  | المانعُ مِنَ الخلودِ فِي النَّارِ هُوَ الإِيمانُ                                                            |
|      | يجب أن تكون الأُمَّة الإِسْلاميَّة أمـةً واحـدةً لا اخـتلافٌ بينَهـا ولا مُشـاقَّةٌ ولا                     |
| ٤٩٣  | مُعاداةٌمُعاداةٌ                                                                                            |
| ٤٩٤  | طلائعُ الصَّحوةِ الإِسلاميَّة فِي كلِّ مكانٍ في جَميعِ البِلَاد الإِسْلاميَّةِ                              |
| १९०  | إذا كانَ النصُّ يَحتمِل عِدَّةَ معانٍ، لا يُناقِضُ بعضُها بعْضًا، فإنَّه يُحمَل علَيْها جميعًا .            |
|      | كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ |
|      | البشرُ لا يعْلَمون الغَيْبالنبشرُ لا يعْلَمون الغَيْب                                                       |
| ٤٩٦  | مَا يقدِّره صادِرُ عن حِكمةٍ من اللهِ عَزَّوَجَلَّ                                                          |
| ٤٩٦. | الله عَزَّوَجَلَّ يَقرِنُ أحيانًا الأحْكَامَ الشَّرعيَّة بالحِكْمةِ                                         |
| १९२  | عقُولُنا قاصِرة عن إِدْرَاكِ الحِكْمةِ من الأحْكامِ الشرعيَّة بذاتِها                                       |
| ٤٩٧  | المعَاصِي هِي التَّفريطُ في الوَاجِباتِ وانْتِهاكُ المحرَّماتِ                                              |

| موقفُ الأُمَّةِ الإِشلاميَّةِ مَعَ المعاهَدينَ مِن الكفَّارِ عَلَى ثلاثِ أَحوَالِ                                                                                                                                                              | استُشْهِد مِن الصَّحَابَة في غزوة أحدٍ سبْعونَ رجلًا٩٨                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَجِب على الشَّعوبِ الإسلامية أن تَكُون واحِدةً بقطع النظرِ عن سياسات الحكوماتِ ٤٠٥ المسلمُ أنحُو المسلم ولَو كانَ المسلمُ أعْجَميًّا                                                                                                          | موقفُ الأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ مَعَ المعاهَدينَ مِن الكفَّار عَلَى ثلاثِ أحوَالٍ • • ٥      |
| المسلمُ أَخُو المسْلمِ وَلَو كَانَ المسْلِمُ أَعْجَميًا                                                                                                                                                                                        | السَّبِ الشَّرعِيُّ للمَصائِب دَواقُه التَّوْبَة إِلَى الله                                 |
| نُؤُومِن بأنَّ القَوْمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مُوسَى فِي عهْدِه إِخوةٌ لنَا                                                                                                                                                                     | يَجِب على الشُّعوبِ الإسلامية أن تَكُون واحِدةً بقطْع النظرِ عن سياسات الحكوماتِ ٤٠٥        |
| الإِسْلام فَوْقَ جَمِيع الاعْتِباراتِ                                                                                                                                                                                                          | المسلمُ أنحُو المسلمِ ولَو كانَ المسلِمُ أعْجَميًّا ٤٠٥                                     |
| لاَ تَتكلَّمْ إِلَّا بِعِلْمٍ، ولا تَقلْ إِلَّا بِعَدلِ                                                                                                                                                                                        | نُؤمِن بأنَّ القَوْمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مُوسَى فِي عَهْدِه إِخْوَةٌ لنَا ٤٠٥             |
| لا يجوزُ للمسلمِ أَن ينقُل الَّذِي يعلَم أَنَّه كذِبٌ                                                                                                                                                                                          | الإِسْلام فوْقَ جَميع الاعْتِباراتِ٥٠٥                                                      |
| القوْلُ بِلا علمٍ مِن أعظمِ المخاطِرِ                                                                                                                                                                                                          | لا تتكلُّمْ إِلَّا بعِلمٍ، ولا تَقلْ إِلَّا بعَدلٍ                                          |
| الأخُ مِن الأمِّ لا يرِث مَعَ البَنات و لا مَعَ الأَبْناء                                                                                                                                                                                      | لا يجوزُ للمسلمِ أَن ينقُل الَّذِي يعلَم أنَّه كذِبٌ٧٠٥                                     |
| العاطِفة رُبَّما تكونُ عاصِفةً                                                                                                                                                                                                                 | القوْلُ بِلا علمٍ مِن أعظمِ المخاطِرِ                                                       |
| إذا صُبَّ المَاءُ عَلَى البولِ زالتِ المفسدةُ بالتطهيرِ                                                                                                                                                                                        | الأَخُ مِن الأُمِّ لا يرِث مَعَ البَنات ولا مَعَ الأَبْناء ٨٠٥                              |
| يَجِب أَلَّا تَحْمِلَنا العاطفةُ عَلَى تصرُّفٍ تكون نتيجَتُه سيِّنةً                                                                                                                                                                           | العاطِفَة رُبَّها تكونُ عاصِفةً                                                             |
| إِنَّ دَعَاءَ اللهِ عَنَّفَجَلَّ فِي كلِّ سَاعَةٍ وَفِي كلِّ لَحْظَةٍ مَطَلُوبٌ                                                                                                                                                                | إذا صُبَّ الماءُ عَلَى البولِ زالتِ المفسدةُ بالتطهيرِ                                      |
| إن المُسْلِمِينَ اليوَمْ بَين أعداء ينافِقُون، وأعداء يصرِّحون بالكُفرِ والعداوةِ ١٥ النِّفاق أشدُّ منَ الكُفر الصَّريح عداوةً للمُسْلِمِينَ ١٥ يَجِب تطهيرُ فِلسَطين مِنَ اليهود ١٦٥ الصِّدقُ منجاةٌ تُنجي صَاحبَها فِي الدُّنيا وَالآخرة ١٥٥ | يَجِبِ أَلَّا تَحْمِلُنا العاطفةُ عَلَى تصرُّفٍ تكون نتيجتُه سيِّئةً                        |
| النّفاق أشدُّ منَ الكُفر الصَّريح عداوةً للمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                         | إِنَّ دعاء اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي كلِّ ساعةٍ وفي كلِّ لحظةٍ مطلوبٌ ١٣٥٥                     |
| يَجِب تطهيرُ فِلَسطين مِنَ اليهود                                                                                                                                                                                                              | إن المُسْلِمِينَ اليوَمْ بَين أعداء ينافِقُون، وأعداءٍ يصرِّحون بالكُفرِ والعداوةِ ١٣٥      |
| الصِّدقُ منجاةٌ تُنجي صَاحبَها فِي الدُّنيا وَالآخرة                                                                                                                                                                                           | النِّفاق أشدُّ منَ الكُفر الصَّريح عداوةً للمُسْلِمِينَ ١٤٥                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | يَجِب تطهيرُ فِلَسطين مِنَ اليهود ١٦٥                                                       |
| لَا تعتقد كُلُّ مَا سمعتَ حَتَّى يَكُونَ لك بِهِ علم ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                    | الصِّدقُ منجاةٌ تُنجي صَاحبَها فِي الدُّنيا وَالآخرة١٧٥                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                | لَا تعتقد كُلُّ مَا سمعتَ حَتَّى يَكُونَ لك بِهِ علم ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

| ٠. ٢٢ | لَا تتحدث عَنْ كُلِّ مَا رأيت إِلَّا بعلْم                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢١   | على المسلمينَ فِي كُلِّ أقطار الدُّنْيَا أَنْ يتَّقوا اللهَ عَنَّوَجَلَّ                            |
| ٥٢١   | الأُمَّة الإِسْلَاميَّة أَكْبَر وأَجَلُّ من أَنْ تؤثِّرَ فِيهَا المجاري السياسيةُ                   |
| ٥٢١   | الأُمَّة الإِسْلَاميَّة أمةٌ تقول الحقَّ وتنطِق بالصِّدق                                            |
| ٥٢٢   | كَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يتدافعون الفُتيا فِيهَا بينهم                                    |
| ۰۲۳   | الحكمُ بالعدل أَنْ يحكمَ الإِنْسَان بَيْنَ النَّاس وَفِيهم بِهَا تقتضيه الشَّرِيعَةُ                |
| ٥٢٥   | القضاءُ وَالقدر وَالإِرادة صَادرةٌ عَنْ حكمة                                                        |
| ۰۲٦   | النُّفوس تتطلُّع إِلَى معرفة الحِكَم وَالأسرار فِيهَا قدَّره اللهُ عَزَّوَجَلَّ وفيها شرَّعه        |
| ٥٢٧   | كثيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخَلُوا بدينِهم                                                          |
| ٥٢٧   | مَن أحلَّ شرعًا للخلق بدلًا من شرع اللهِ فَإِنَّهُ لَمْ يرضَ بدين اللهِ                             |
| ٥٢٨   | الَّذين كفَرُوا ببعض الكِتَابِ وآمَنوا ببعضٍ كُفَّار بالجميعِ                                       |
| ٥٢٨   | الوَاجِبِ عَلَى حَكَّامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يرفعوا كُلَّ مَادَّة فِي قوانينهم تخالِفُ شريعةَ اللهِ |
| 4     | لَا يمكن أَنْ تستسلم عَلَى وجه الطُّواعيَة وَالانقياد إِلَّا بكتابِ الله، وسنةِ رسولِه              |
|       | صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                  |
|       | مَنِ ادَّعَى أَنَّ الرِّبا لَا يحرمُ إِلَّا إِذَا تَضمَّن ظلمًا فقد أَخْطَأ                         |
|       | أَوْلُو الأَمْرِ: العُّلَمَاء، وَالأَمْراءأُولُو الأَمْرِ: العُّلَمَاء، وَالأَمْراء                 |
| ۰۳۲   | كُلٌّ يُخطئ ويُصِيب وَلَا معصومَ إِلَّا من عصَمَهُ اللهُ                                            |
|       | المعاصي سببٌ لحدوث المَصَائِبالمعاصي سببٌ لحدوث المَصَائِب                                          |
| ۰۲۲   | الوَاجِبِ عَلَيْنَا أَنْ نتكاتفَ عَلَى إِقامةِ الصَّلَاة                                            |
| ٥٤٠   | العَالِم الإِسْلَامِيّ بَزَغَتْ فِيهِ صحوةٌ دينيَّة مبنيَّة عَلَى العِلْم الشَّرْعيِّ               |

| نْ يجلسوا عَلَى مَائدة البحثِ ٥٤١       | الوَاجِب عَلَى مُفَكِّري الأُمَّة الإِسْلَاميَّة أَا |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| لِلَ تحكيمِ الكتابِ وَالسُّنَّة ١٥٥     | الوَاجب عَلَى مفكِّري الأُمَّة أَنْ يَرجعوا إِ       |
| 087                                     | مَن يتوكَّل عَلَى اللهِ فَهُوَ حسبُه وكافيه          |
| ن مِنَ اللهِ أَوْ أَكثرَ 330            | بعض البَشَر يخافون مِنَ النَّاس كَمَا يخافو          |
| بة الحالكة من هُوَ باقٍ عَلَى فسوقه ٧٤٥ | عجيبٌ أَنَّ مِنَ النَّاسِ فِي الظُّروف الصَّع        |
| الله                                    | الاعتصامُ الحقيقيُّ هُوَ الاعتصامُ بحبْل             |
| بب                                      | يَجِب عَلَى الحكام أَنْ يُراعوا هَؤُلَاءِ الشَّبا    |
| ۵٥٣                                     | شبابُ الصَّحْوَةِ هُم الدِّرعِ الحصِينُ للأمَّ       |
| ي تُقرِّب النَّاس إِلَيْهِ ٢٥٥          | يَنْبَغِي للإِنْسَان أَنْ يستعملَ الألفاظ الَّتِي    |
| οοξ                                     | الْمُؤْمِنُ ظاهرُه وباطنه سواءٌ                      |
| لَا ينفَعُ                              | مِنَ الأَسْبَابِ مَا ينفَعُ، ومِنَ الأَسْبَابِ مَا   |
| ۰٦٣                                     | مُعَاهَدَةُ الْمُشْرِكِينَ تنقسمُ إِلَى ثلاثة أقسام  |
| لحرَّ مات                               | الخروجُ على الحُكَّام أشدُّ ما يكون من الم           |
| 070                                     | الخوارجُ بالنسبةِ للظاهرِ مِن أتقَى النَّاسرِ        |
| اللسُّلطانِ                             | لو نعْلَم أنَّ لنَا دعوةً مُستجَابةً لَصَرَفْناها    |
| ٥٦٧                                     | في صلاحِه صلاحَ الأُمَّة                             |
| عَقيدة۸٥٥                               | يُوجَد بعْضُ العُلَماء عنْده انحِرافٌ في ال          |
| ٥٦٨                                     | الإدْراكُ بالبَصر يَقينيٌّ                           |
| ٥٦٨                                     |                                                      |
| o 7 9                                   | <b>'</b>                                             |

| ٥٦٩                            | الأصْلُ أن دمَ الإنسانِ معصومٌ                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ov¥                            | تدبَّروا الأمورَ عن حِكمةٍ ورَوِيَّةٍ                                   |
| م ولا لكم ضرًّا ولا نَفعًا ٧٢٥ | لا يَغُرَّنَّكُمُ اندفاعُ الْمُنْدَفِعِينَ الَّذِينَ لا يَملِكون لأنفسه |
|                                | <del>599</del>                                                          |

## فهرس الموضوعات

|        | ههرس الموصوعات           |                               |
|--------|--------------------------|-------------------------------|
| الصفحة |                          | الموضوع                       |
|        | دروس انحج                |                               |
| o      | •••••                    | صِفَة حج النبي ﷺ              |
| o      | •••••                    | شروطُ الحجِّ:                 |
| ٠ ٢    | •••••                    | صفة الحج:                     |
| ١٣     | علوِّ الله عَنَّوَجَلَّ: | خُطبة النبي ﷺ وإشارتُه إلى    |
| ١٥     | •••••                    | منْ ماتَ وهوَ حاجٌّ بعرفةَ: . |
| ۲٦     |                          |                               |
| ۲۸     |                          |                               |
| ۲۹     |                          | محظوراتُ الإحرام:             |
| ٤١     |                          | _                             |
| ٤٢۲3   |                          |                               |
| ٤٦     |                          |                               |
| ٦٠     |                          |                               |
| ٦٠     |                          | •                             |
| 71     |                          |                               |
|        |                          | ·                             |
| 77     |                          |                               |
| ٦٤     | •••••••                  | تغطية الرأسِ:                 |

| ٦٦                    | نَصَائِحُ عامَّةٌ لِجُجَّاجِ البَيْتِ الْحَرَامِ                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | الحَجُّ المَبْرُورُ:                                                                       |
| ٧٥                    | فَائِدَةٌ:                                                                                 |
| ۸١                    | وصايا للحجاج                                                                               |
| 119                   | توجيهات لطلاب العلم مع الحجيج                                                              |
|                       | بيان أعمال الحج                                                                            |
| ١٤٨                   | صِفَةُ الْحَجِّ والْعُمْرَةِ                                                               |
| ١٤٨                   | عَدَدُ حجَّاتِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ:                                                        |
| 1 2 9                 | شَهْرُ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الانْتِصَارَاتِ:                                              |
| لعَاشِرَةِ:لعَاشِرَةِ | تَارِيخُ فَرْضِيَّةِ الْحَجِّ وَلِمَاذَا لَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا فِي السَّنَةِ ال |
| له:                   | صِفَةُ حَجِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَمَا جَاءَتْ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الْأَ       |
| ١٥٣                   | صِفَةُ التَّلْبِيَةِ:                                                                      |
| ١٦٤                   | حِجةُ الرسولِ صَالَىٰلَةُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ                                              |
|                       | مَسَائِلُ مُتعلقةٌ بِالحَجِّ                                                               |
| ١٨٠                   | نِعْمةُ الوصولِ إلى بيتِ اللهِ الحَرَامِ                                                   |
| ١٨٢                   | محظوراتُ الإحرامِمالي الإحرامِ عظوراتُ الإحرامِ                                            |
|                       | من مناسكِ الحجِّمن مناسكِ الحجِّ                                                           |
|                       | الأذكار التي ينبغي قولها في أيام الحج، وتنبيهات على أفع                                    |
|                       | أعهال الحاج في أول أيام التشريق                                                            |
|                       | معنى التشريق                                                                               |

| مَا يتعلُّقُ بِالنُّسُكِ                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رمي الجمرات من أعمال الحج                                                                                  |
| أعمال ثاني أيام التشريقأ                                                                                   |
| ما ينبغي للحاج طلبه بعد تمام حجه                                                                           |
| وصَايا مُهِمَّة للحَجيجِ                                                                                   |
| نَصيحةٌ للحاجِّ                                                                                            |
| كلمةٌ إلى الحجاج                                                                                           |
| نَصِيحَةٌ للحُجَّاجَ                                                                                       |
| العمرةُا                                                                                                   |
| فَضْلُ العُمْرَةِ فِي رَمضانَ:فَضْلُ العُمْرَةِ فِي رَمضانَ:                                               |
| تخصيصُ ليلَةِ السَّابِعِ والعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ بالعُمْرَةِ٢٨١                                        |
| تخصيصُ ليلةِ سبعٍ وعشرينَ من رَمَضان بِعُمرةٍ                                                              |
| حُكْمُ تَخْصِيصِ لَيلَّةِ السَّابِعِ والعِشرِين مِن رَمَضانَ بالاعتِهارِ٢٩٢                                |
| حكم من تقربَ إلى الله بعمل عمرة ليلة السابع والعشرين مِن رَمضان٧٩٧                                         |
| مِنْ مِخَالَفَاتِ النِّسَاءِ فِي الْحَرَمَيْنِ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| أحوالُ مَن يأتونَ للعمرةِ مِن حيثُ اصطحابُ أهلِهم ٣٠٩                                                      |
| التنبيةُ على بعضِ المخالفاتِ في العُمْرَةِ١٢٠                                                              |
| زِيَارَةُ اللَّدِينَةِ الْمُنَّوَّرَةِ٢١٨                                                                  |
| َ<br>الْمَوَاضِعُ الَّتِي تُزارُ فِي الْمَدِينَة:٩٠٠٠اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ |
| حكمُ تَكرار العمرةِ                                                                                        |

| ٣٣٤                                      | مَاذَا نَصْنعُ بَعدَ الحجِّ؟                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                          | أَوَّلًا: الصلاةُ:                                                |
|                                          | فَائدةٌ:فَائدةً                                                   |
| ٣٤٤                                      | عشرٌ ذي الحجةِ                                                    |
| <b>***</b>                               | إعادةُ العمرةِ في سفرٍ واحدٍ:                                     |
|                                          | فضلُ عَشر ذي الحِجّة                                              |
| ع الَّتِي يُحْدِثُها المُبْتَدِعَةُ فيها | فَضَائِلُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وبَيَانُ الْمُخَالَفَاتِ والبِدَ |
| ٣٧١                                      | الأُضْحِيَّةا                                                     |
|                                          | شروط الأُضْحِيَّة                                                 |
|                                          | دروس ال                                                           |
| ٣٧٩                                      | ضرورةُ معرفةِ العباداتِ والمعاملاتِ                               |
|                                          | الأصلُ في المعاملاتِ:                                             |
| ۳۸٤                                      | التوبةُ منَ المعاملاتِ المحرمةِ:                                  |
| ۳۸۷                                      | الربساا                                                           |
| ٣٩٩                                      | الوفاءُ بالكَيْلِ والوَزْنِالكَيْلِ والوَزْنِ                     |
| نكاح                                     | دروس ال                                                           |
| ξ · ο                                    | النكـــاح                                                         |
|                                          | حكم النكاح:                                                       |
|                                          | ،<br>شروط النكاح:                                                 |
|                                          | الصَّدَاق:الصَّدَاق                                               |

| ٤١٤                             | نِكاح المُتعة:                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٤١٦                             | آثار النِّكَاح:                                      |
| ٤١٨                             | إرضاعُ الكبير                                        |
| دروس الطلاق                     |                                                      |
| ٤٢١                             | أَحْكَامُ الطَّلاقِ                                  |
| ٤٢١                             | تَعْرِيفُ الطَّلاقِ:                                 |
| أَن يَدْخُلَ عَلَى امرأتِه: ٤٣٢ | الأحكامُ التي تَتَرَتَّبُ عَلَى مَوْتِ الزوجِ قبلَ أ |
|                                 | الطَّــــــــلاقُ                                    |
| ٤٣٣                             | تعريفُ الطَّلاقِ:                                    |
| ٤٣٣                             | حكمُ الطَّلاقِ:                                      |
| ٤٣٥                             | طلاقُ السنةِ:                                        |
| ٤٣٥                             | طلاقً البدعةِ:                                       |
| ٤٣٧                             | العِدةُ                                              |
| ٤٣٧                             | عدةُ الحائض:                                         |
| ٤٣٧                             | عدةُ الَّتِي لا تحيضُ:                               |
| ٤٣٧                             | عدةُ المتوفَّ عنهَا زوجُها:                          |
|                                 | تحريمُ مَا أحلَّ اللهُ                               |
|                                 | الطَّلاقاللَّدة المُ                                 |
|                                 | العِدَّة:                                            |
|                                 | معِدہ.<br>نِکاح اللَّحَلِّل:                         |

| £ £ 7                                      | الظهارُ                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| £ £ 7                                      | تعريفُ الطِّهارِ:                              |
| ξ ξ V                                      |                                                |
| الله                                       | الظِّهار والطَّلاق وتحريمُ مَا أحلَّ           |
| ٤٤٩                                        |                                                |
| ٤٥٣                                        | ثانيًا: الطَّلاق:                              |
| ٤٥٩                                        | ثالثًا: تحريمُ مَا أحلَّ الله:                 |
| ٤٦٠                                        | خاتمة:                                         |
| التَّحريمِ                                 | كلمةٌ مُوجزةٌ فِي الظِّهارِ، والطَّلاقِ، و     |
| <b>£</b> 77                                |                                                |
| ٤٦٦                                        | الظهار:ا                                       |
| ٤٦٩                                        | الطَّلاقُ:                                     |
| ٤٧٥                                        | التحريم:                                       |
| دروس الفرائض                               |                                                |
| ٤٨٠                                        | الوصاياا                                       |
| ٤٨٠                                        | الوصِيَّةُ بِالْأُضْحِيَّةِ وِالْعَشَاءِ:      |
| دروس الجنايات                              |                                                |
| نِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَتًا ﴾ | تَفسيرُ قَولهِ تَعَالى: ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِرٍ |
| دروس الجهاد                                |                                                |
| ٤٩٣                                        | كلمةٌ حولَ الغَزْو العراقِيِّ للكُوَيْت.       |

| ٤٩٤                    | أُولًا: مَا جَرَى هُو بِقُضَاءِ اللهِ وقَدَرِه:                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٦                    | ثانيًا: أَنَّ مَا جَرى فإنَّه لِحِكْمةٍ بالغةٍ؛ لأنَّ الَّذِي قدَّره هُوَ الله: |
| ٤٩٧                    | ثالثًا: أَسْبَابُ هَذَا النِّزاعِ الَّذِي أَدَّى إِلَى ما نَسمَعُه:             |
| ٤٩٧                    | الأسْبَابِ الشرعية:                                                             |
| ٤٩٧                    | أولًا: المعاصي:                                                                 |
| 0 * *                  | الأسْبابُ الكوْنِيَّة القدريَّةُ:                                               |
| ٥٠٢                    | رابعًا: نتائِجُه:                                                               |
| دلِ حينها يتكلَّم: ٥٠٦ | خامسًا: وجوبُ العلمِ قبل أن يتكلمَ المتكلِّم، ووجوبُ العا                       |
| o • V                  | سادسًا: خُطورة القولِ بلا علم:                                                  |
| 0 • 9                  | سابعًا: الانْدِفاعَ وراءَ العاطِفةِ يَكُون عاصِفةً:                             |
| 011                    | دعاءٌ:                                                                          |
| ٥١٣                    | فضْلُ الدُّعاء في الشَّدائِد:                                                   |
|                        | غزو العراق للكويت الأسْبَابِ والنتائج                                           |
| o \ Y                  | الأمرُ الأوَّلُ: القَوْلُ بالصِّدق:                                             |
| ٥٢٣                    | الأمر الثَّاني: الحُكْمُ بالعَدْل:                                              |
| ٠٢٦                    | أَسْبَابُ هذه الأحداثِ:                                                         |
|                        | السَّبَبِ الأَوَّلُ: المعاصي:                                                   |
|                        | السَّبَب الثَّاني: ترك الصَّلاة:                                                |
|                        | الرابع: أنها أُدِلَّة ضعيفةٌ لَا تقوم بِهَا حجة                                 |
|                        | الخامس: أَنَّهَا أَدلَّه عَامَّة تُخصصها أَدِلَّه كفر تارك الصَّلاة             |

| ۰۲۹ | السَّبَب الثَّالث: منعُ الزَّكاة:                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٠ | السَّبَب الرابع: استباحةُ الزِّنا:                                    |
| ٥٣٠ | السَّبَب الخامس: التَّعامُل بالرِّبا:                                 |
| ٥٣١ | السَّبَب السَّادس: الظُّلم:                                           |
| ٥٣٣ | السَّبَب السَّابِع: الغِشُّ:                                          |
| ٥٣٥ | المَخْرَجُ مِنْ هَذِهِ الفتنِ:                                        |
| ٥٣٨ | الأسْبَابِ القَدَرِيَّة:                                              |
| ٥٤٠ | الآثارُ السَّيئة لهذه الأحداث:                                        |
| ٥٤٧ | الحِكَمُ التي نتجت عنْ هذه الكارثة:                                   |
| 007 | فوائدُ هذه الكارثة العظيمة:                                           |
| oov | الدعاءُ بالنصرِ للبوسنةِ والهرسك                                      |
| ٥٥٩ | دخولُ الصَّهاينَة للمَسْجد الأقْصَى                                   |
| ۵٦٣ | مُعَاهَدَةُ الْمُشْرِكِينَ وكَيْفِيَّةُ مُعاملتِهم بَعْدَ الْمُعاهدةِ |
| ٥٦٥ | الخروج على الحكامالخروج على الحكام                                    |
| ٥٧٣ | فهرس الآيات                                                           |
| ٥٨٦ | فهرس الأحاديث والآثار                                                 |
| 090 | فهرس الفوائد                                                          |
| ٦•٩ | نهرس الموضوعات                                                        |